



السَّيِّخُ بِثَلُ الْوَالِدِ الْمِثْلِ مَسْلِيْ فَسَلِيْ مِسْلِيْ الْمِثْلِيْ الْمِثْلِيْ الْمِثْلِيْ الْمِثْلِيْ الْمِثْلِينِ الْمُثَابِلِيَّةِ مَسْلِيْتِ الْمُثَابِلَةِ جُفُونُ لِلطِّنْجُ بِجَنَّهُ وَكُلُّمْ

لمؤسك كأوالرسكالة

وَلَا يَحَقَ لِأَيَّ جِهَةِ أَن تَطْنَعَ أُولَعُ عِلِيَحَقَ الِطَّلَبَعِ لِأَحْسَلِهِ سَنَوَاء كَانَتْ مُؤْسَنَسَةُ رَسْمَيَةً أُواْفِرَادُا

الطبعة الأول

**1997** - 1991م

مؤسَّد مؤسَّد مؤسَّد مؤسَّد الرَّسَالَة /بيروت ـ شَاعِ سُورَيا ـ بناية صَمَدَى وَصَاكِمة المُسْلَالة ما مؤسَّد الله ما الله عنه الله ما الله



السيخين لوالنان ضرَابِيْح الْحَنَاتِ لَهُ

كألبفث مِعَدَّنْ عَيْداللَّهُ بِرِّحَ مِيْدالنَّجْدِيُ ثُمَّ المَيْ ۱۲۳۲ ـ ۱۲۳۵ ک تخیمهٔ الله نعبالل

حَقَّقَهُ وَقِدَّمَ لَهُ وَعَلَّقَ عَلَيْهِ

بكرين كمثيدالله أبورَريد دركميدالتِّمِلُ بِي اللَّمِان العثيمَانِي مكة المكرّمة ربِّها متعة أم الغربي

ني مَدِينة النبي الله

الجُنع الأوّلُ اللهِ

مؤسسة الرسالة





### لِسُــِمُ اللَّهِ َ الزَّهِ الزَّهِ الزَّمِي الزَّمِي الزَّمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسوله ، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه .

#### أما بعد:

فهذا كتاب: « السُّحب الوابِلَة على ضَرائح الحَنَابِلَة » لجامعه الشيخ محمد بن عبد الله بن حُميد النَّجدي ثم المكي ، الحنبلي ، المولود في بَلَده: « عُنيْزة » قاعدة القصيم ، سنة ١٣٣٦هـ ، والمتوفى بالطائف سنة ١٢٩٥هـ وحمه الله تعالى . . كان قد بلغ من العِلْمِ مَبْلَغاً وَشَدا ، وأمَّ في المسجد الحرام وخطب ، ودرس، ودرس، وأفْتَى ، وألَّفَ في المذهب الحنبلي وحقَّق ، وأسنند ، وأرخ ، وكان من مؤلفاته هذا الكتاب الذي ذيَّل به على « طبقات ابن رجب المتوفى من مؤلفاته هذا الكتاب الذي ذيَّل به على « طبقات سنة ١٥٧هـ ، إلى سنة ١٩٥هـ من حيث وقف ابن رجب في وفيات سنة ١٥٧هـ ، إلى قرب وفاة ابن حُميد سنة ١٩٧٥هـ ، فَحَوَى : «٨٤٣» ترجمة لعلماء الحنابلة خلال خمسة قرون ونصف قرن تقريباً .

وقَدْ قَرَأْتُ هذا الكتَابَ منْ أوَّلهِ إلى آخِرِهِ فَـرَأَيْتُ عليه مجموعة كثيرة من الملاحظات ، والمؤاخذات ، تتكون من قسمين اثنين :

القسم الأول: مؤاخذات باعتبار المُؤلِّف « نَاقِلاً لِتَرَاجِمِ الحنابلة من كُتب التراجم العامة »، فينقل الترجمة برمتها بما فيها من مؤاخذات . وهي طريقة مشتركة بينه وبين عامة المؤلفين لا سيما تراجم المتأخرين بعد انتشار الطُّرق الصوفية وتعظيم القبور ، وضعف

التحقيق في التوحيد .

وهي في الأنواع الآتية :

المترجم له بتلَقِّي الطرق الصوفية ، وأخذها بالإسناد ،
 وَلُبْسِ الحرقة ، وَتَوَلَّي مشيختها .

وهذا النوع في مواضع كثيرة قيدت أرقام تراجمها في أول تعليق على الترجمة رقم: ٥، ورقم: ٣٧.

٢ ــ وبالقُبُورِيَّات : من التبرك بها ، وشد الرحال إليها والقراءة عندها ، وإنشاد القصائد لها ، والسؤال بالجاه ، وما إلى ذلك
 كـما في التعليق على التراجم رقم : ٧١، ١٥٩ ، ٢٠٥ ،
 ٧٩١ ، ٢٩٥ ، ٥٩٢ ، ٧٩١ .

وللمؤلف في بعض هذه ، والتي قبلها نصيب .

٣ ــ تَحْلِيَته بمناهي لفظية : في إطلاقها غُلُو وإطراء ، مثل : الغوث، القطب الصمداني ، قاضي القضاة . . ونحوها كما في التراجم رقم : ١٧١ ، ٢٠٧ ، ٣٥٢ ، ٣٨٤ ، ٤٧٥ ،
 ١٢٠ ، ٢٠٧ ، ٣٨٥ ، ٣٨٥ ، ٢٠٥ ، ٢٦٥ ، ٢٦٥ ، ٢٦٥ .

أو تعبيد اسم لغير الله ـ تعالى ـ كما في التـراجم ـ عُرَضاً ـ رقم : ٨٣٢ ، ١٥٤ ، ١٥٤ .

٤ ــ اتخاذ الزُّوايا ، والدُّفْنِ فيها ، كما في الترجمة رقم : ٣٠٠ .

٥ \_ عَدُّ بعض البدع مِنْ مَمَادِحِ المترجَم له ، مثل : بدعة الركب الرجَبِي كما في الترجمة رقم : ٤٠ .

٣ ـ تَوْسِيعُ الدَّعْـوَى في الرُّؤى والأحلام ، كما في التـرجمة رقم :
 ٢٨٣ .

وقد جرى التعليق على هذه المؤاخذات باختصار ، والحوالة على أول تعليق رغبة عن التكرار .

القسم الثاني: مؤاخذات على المؤلف في كتابه باعتباره (قائلاً).

وهذه في مَـواقف لَهُ تُعارِضُ الدعـوة الإصلاحـية التي قـام بها الإمامان المحمدان : محمـد بن سعود المتوفّى سنة ١٧٩هـ، ومحمد ابن عبد الوهاب ، المتوفى سنة ١٢٠٦هـ، \_ رحمهما الله \_ . كما في عدد من التـراجم ابتداء من التـرجمـة رقم : ٣٣، و المشار في حاشيتها إلى المواضع الأخرى .

وهذا الحَمْلُ منه على علماء التوحيد ، وولاة أمر المسملين قَدْ جَرَّ المؤلِّف إلى التجاهل ، بإسقاط تراجمهم الحافلة بدءًا من الإمامين المحمدين المذكورين ، وأقرانهما وتلاميذهما ، إلى الآخر ، فأمْسَى تأليفه هذا بفعله : مُشَوَّها ، مُخَدَّجاً.

وخلاصة تَحَطَّطه : ثورة غضبية ، فيها سباب وَلَجَّةٌ ، ونبز بالألقاب وخفة ، لم أر فيها للحجة مكاناً ، وسياقاً ، ولا للرأى دليلاً ، وتبياناً ، وأنّى له ؟

ولهذا قَـرَّر عامـة متـرجميـه أن مسلكه هذا ، نَفْـثَةُ مَـصْدُورٍ، وصحبة منكود ، يَجْمَعُ ذلك أمران :

الأول: أنه في الطَّلَب تَلَقَّى عن بعض العلماء في التوحيد، والفقه ، على الاتباع والصفاء ، ثُمَّ تَلَقَّى العِلْمَ عن من يَجْمَعُ الطَّمَّ

والرَّمَ ، فَأَثَّرَتُ فيه المشاربُ الكدرة .

الثاني: كانت له نَوْعُ وَجَاهَة في المسجد الحرام بالدخول تحت مظلة المناوئين للدعوة ، وَلَحُمَاتِها .

وَمَعْلُومٌ أَنَّ التـخلص من حظوظ النفس يحتـاج إلى رسوخ في الاعتقاد ، وأعوان أخيار .

وإلا فالمؤلّف كان مُعظّماً لشيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم ــ رحمهما الله تعالى ــ حَفِيّاً بكتبهما ، مُولَعاً بخدمة المذهب، وتراجم علمائه .

وقد مضى لسبيله ، نسأل الله العفو والمغفرة للجميع آمين .

وكم حصل لهذه الدعوة المباركة ، ولولاة أمرها من خصوم ، ذهبت أصواتهم أدراج الرياح العاتية ، وقامت الدعوة الإصلاحية على سوقها سالمة من شوائب الشرك والوثنية ، ومن البدع والأهواء المُضلَّة ، نافذة إلى أرجاء العالم، تحت راية التوحيد ، يذب عنها ولاة الأمْرِ آل سعود ، ملوك المملكة العربية السعودية \_ أجزل الله مثوبتهم وَخلَّدَ مُلْكَهم \_ آمين .

ولجميع ما تقدم من المؤاخذات على الكتاب ومؤلف ، اتخذ علماؤنا هذا الكتاب مهجوراً ، لا يُعَوِّلُونَ عَلَيْه ، وَلا يَرْجِعُونَ إلَيْه إلا الفَرْدُ بَعْدَ الفَرْد ، ينقلون منه باعتبار مؤلفه ناقلاً لا باعتباره قائلاً ، لكن في عام ٩٠٤ هـ ظهر هذا الكتاب مطبوعاً تحت اسم دار نشر ، لا نعلم لاسمها وجوداً \_ وقد يكون مُسمَاها معلوماً باسم آخر \_ ظهر دون التعليق على مواطن المؤاخذات والأخطاء فيه ، مكتفياً

ناشره بكلمات عــابرة في المقدمة ، والله ــ سبحــانه ــ محاسب كُلَّ عبد على عمله وقصده .

وقد رأى سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، أن يعاد طبع الكتاب على أصوله الخطية ، ويُعلَّق على مواضع الخطأ فيه بما تقتضيه الأمانة ، وتوجبه الديانة، فوصلتني رغبته في ذلك برسالته رقم ٧٩٥خ بتاريخ ١٤١/٥/٠١هـ الموجهة إليَّ ، وإلَى فضيلة المحقق الشيخ عبد الرحمن بن سليمان العشيمين ، الأستاذ بجامعة أم القرى ، والمشهور بتحقيقاته الماتعة لعدد من الكتب التُراثية، فوجدت أن هذا من أداء بعض ما يجب .

حينئذ تولَّى فيضيلة الشيخ عبد الرحمن تحقيق الكتاب وتخريج تراجمه ، وتدارك الفوت على مؤلِّفه بحواش مُمْتعة حسان مُشْبعة بالعلم والتحقيق ، جامعة لعزيز الفوائد ، والتدقيق في التراجم ، ولم شتات « البيوتات الحنبلية » بما لا يقوى عليه إلا هو ، ولا أقول مثله ؛ لأنه في زماننا متفرد بخدمة تراجم علماء المذهب عن تحقيق وتدقيق وبصيرة نافذة في تحرير التعاليق \_ أجزل الله مثوبته ، وجعله في ميزان حسناته \_ .

وأما تعليقاتي على الكتاب فهي محدودة ، وقليلة جداً ، في حدود التعليق المختصر على المؤاخذات المذكورة بقسميها ، على أن الشيخ عبد الرحمن \_ أثابه الله \_ قد كتب تعليقات متعددة على بعض هذه المؤاخذات هي غاية في التحقيق، كافية عن التطويل ، وبها يتأدَّى المقصود ، وقد رغبت منه الاكتفاء بعمله ، لكنه أبى إلا المشاركة ، فَتَمَّت بالقدر المذكور .

وأدع التبيان عَنْ مَعَارِف الكتاب ، وتقويمه ، لفضيلة محققه الشيخ عبد الرحمن بن سليمان العثيمين . إذ صاحب البيت أدرى بما فيه .

والله ولي التوفيق . والحمد لله رب العالمين .

وكتب بكر بن عبد الله أبو زيد في مدينة النبي ﴿ ﷺ ﴾ 1117/71هـ

# مُؤَلِّفُ الكِتَابِ

#### اسمه ونسبه:

هو محمَّد بن عبد اللَّه بن عليِّ بن عُثمان بن عليِّ بن حُميْد بنِ غَانِمٍ (١) من آل أبو (٢) غَنَّامٍ الَّذين هم من ذُريَّةٍ مَسرور بن زُهْرِيُّ بنِ جَرَّاحِ الثَّوْرِيِّ السُّبيْعِيُّ ، ربَابيُّ ثم عَامِرِيُّ على مَن يَرَى أَنَّ الرِّباب ، ثم التَّميْمِيُّ على من يَرى أَنَّ الرِّباب من يَرى أَنَّ الرِّباب ، من الرِّباب ، ثم التَّميْمِيُّ على من يَرى أَنَّ الرِّباب من تَميْمِ ، على حد قول الشَّاعِرِ (٣) :

يَعُدُّ النَّاسِبُونَ بَنِي تَمِيْمٍ بَيُوْتَ الْعِزِّ أَرْبَعَةٌ كِبَاراً يَعُدُّونَ الْرِّبَابَ لَهَا وعَمْراً وَسَعْداً ثُمَّ حَنْظَلَةَ الخياراً

( وآلُ أبو غَنَّامٍ ) ( أَ الأَسْرة التي تَنتمي إليها أَسْرَةُ الشَّيخِ ( آل حُمَيْد ) ينتسب إليها ( آل يَحْيَى ) أَمَراءُ عُنَيْزَة لآلِ الرَّشيد ، و( آل عُسبَّد ) الذين منهم المؤرِّخُ الأديبُ محمَّدُ بنُ عَليِّ العُببِّد ( ت عُسبَّد ) الذين منهم المؤرِّخُ الأديبُ محمَّدُ بنُ عَليِّ العُببِّد ( ت ١٣٨٩هـ) وقد أدركتُهُ \_ رحمه اللَّهُ \_ في عُنَيْزَة وجَالسَتُهُ وأفدتُ منه ، وهو سبطُ الشَّيخِ المُتَرْجَمِ ( ابن حُميْد ) ومنهم : (آلُ حُميدان ) في بلدة الهلاليَّة من بُلدان القصيم ( أن . . . وَغَيْرُهُم .

<sup>(</sup>۱) علماء نجد : ۸۲۲ .

<sup>(</sup>٢) تعمدتُ إبقاءها كما تنطقها العامة ، وهي لغة فيها مشهورة .

<sup>(</sup>٣) هو ذو الرمة ؛ ديوانه : ١٣٧٧ ، ١٣٧٨ .

<sup>(</sup>٤) علماء نجد : ٨٦٢ .

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه .

ومن ذُرِيَّةٍ زُهري بن جَرَّاح : (آلُ السُّليم) ـ بضم السِّن أمراء عُنيْ نزة ، ومنهم : (آل زامل) وهم من (آلِ سُلَيْمٍ) فهم أسرة واحدة ، ويرجعون هم وآل السُّليم إلى جد أعلى اسمه زامل أيضًا . وينتسب إلى زُهري بن جَرَّاح كثير من الأسرِ في عُنيزة وغيرها من البلاد النَّجْديَّة ، ومَنْ كَان منها خارج عُنيْزة فَأَصْلُهُ منها ، كآلِ نَصْرِ اللهِ في رَوْضَة سُديْرٍ و (آل إسْمَاعِيْل) و (آل سُحَيْمٍ) في أشيقر . . . وغَيْرِهِمْ .

والمؤلّفُ ( ابنُ حُمينه ) يُنسبُ ( الْعُنَيْزِيُّ ) نسبةً إلى بَلَده ، وذُرِيَّةُ رُهْرِيِّ بنِ جَرَّح هُم ً الّذينَ عَمَرُوا مَدينةَ عَنَيْزَةَ فهو ذو أصل وَدُريةُ رُهْرِيِّ بنِ جَرَّح هُم ً اللّذينَ عَمَرُوا مَدينةَ عَنَيْزة ) اسمٌ قديمٌ جاهلي عُريقِ فيها ، فهي بلكُ آبائه وأجْداده. و ( عَنَيْزة ) اسمٌ قديمٌ جاهلي يُطلَقُ على هذه البُقْعة قبل عَمارتها واستنباط مياهها وسكناها ، ورد ذكرها في كثير من أشعار العرب في الجاهلية والإسلام ، إلاَّ أنها لم تعرف على أنها بلدة ذات عمران ومحال وأسواق وزرع ونخل إلا قبيل القرن السّابع الهجري ، قال السّيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع (١١) : ﴿ لَقد أنشَعَتْ عَنَيْزةَ سنة ٢٣٠هـ تقريباً ؛ لأنّهُ معلومٌ بما استَفَاضَ عند أهل القصيم بأن أولَ مَنْ سكنَ عَنَيْزةَ هُو رُهْرِي بن جَرَّاحِ الشّوري ، وتَحققنا بأنَّ المؤجُودين الآن هم ذُريَّتُهُ ؛ إذْ أغلَبُهُم جَرًاحِ الشّوري ، وتَحققنا بأنَّ المؤجُودين الآن هم ذُريَّتُهُ ؛ إذْ أغلَبُهُم أبينهُ وبينهُ ثلاث وعُشرون أباً ، وباعتبار عُلماء النّسَب يَجْعَلُونَ لكل أب ثلاثينَ سنة في الغالب » .

أقولُ: عُنَيْزَةُ تَضُمُّ أحياءً مُتَعَدِّدَةً ويُطْلَقُ عَليها مُجْتَمِعَةً عُنَيْزَةُ

<sup>(</sup>١) يراجع المحلق بتاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد : ٢٣٢ فما بعدها .

وهي : (الجَنَاحُ) و (المُلَيْحَةُ) و (والجَادَّةُ) و (العَقيليَّةُ) و (الخُرَيْزَةُ) و (الضَّبْطُ) وكلُّ حيِّ من هذه الأحياء تَسَكُنُه \_ في الغالب \_ أسرةٌ ذاتُ شَوْكَة من آل زُهْرِيِّ بِن جَرَّاحِ ما عَدَا (الجَنَاح) فإنَّهُ قَرَيَةٌ شبهُ مُسْتَقلَّة يَسْكُنُهُ آل جَنَاحٍ وسُمِّي الحَيُّ باسمهم ، وهم فإنَّهُ قَرَيَةٌ شبهُ مُسْتَقلَّة يَسْكُنُهُ آل جَنَاحٍ وسُمِّي الحَيُّ باسمهم ، وهم من آل جُبُور من بني خَالد ، وهو أقدمُ عمارةً من الأحياء الأحرى ، وتَمَّت عمارتُهُ قبلَ التَّارِيخُ المَذْكُورِ عَنِ السَّيْخِ ابنِ مانع \_ رَحِمَهُ اللَّهُ وَتَمَّت عمارتُهُ قبلَ التَّارِيخُ المَذْكُورِ عَنِ السَّيْخِ ابنِ مانع \_ رَحِمَهُ اللَّهُ \_ . ، فآل جَنَاحٍ في عُنَيْزَةً قَبْلَ آل زُهْرِيُّ بن جَرَّاحٍ . وبنُو خالد قبيلةً عامِريَّةٌ أيضًا .

و ( العَقَيْليَّةُ ) منسوبة إلى عَقيل بن إبراهيم بن مُوسى بن محمَّد ابن بكر بن عَيْق بن جَبْر بن نَبْهَان بن مَسْرُور بِن زُهْرِي بن جَرَّاح . ذَكَرَ الشَّيْخُ مقبلُ الذُّكير في تَاريخه في حَوادث سنة ٩٧ هـ العَقَيْليَّة وَأَنَّ أَهْلَهَا آلُ أَبُو غَنَّامٍ . أَقُولُ : هُم أَسْرَةُ السَّيْخِ ابنِ حُميْد ، وكانت لهم صَوْلة فقد ذَكَر المُؤرِّخُونَ في حَوادث سنة ١١١هـ أَنَّ آل أَبو غَنَّامٍ هؤلاء سطَوا على أهلِ الخُريزة وآل بكر بالمُليْحة وأخرَجُوهم من بَلْدة عُنَيْزة .

وفي سنة ١١٩٥هـ سَطَا آلُ أَبُو غَنَّامٍ وآلُ جَنَاحٍ في العَـقِـيْليَّـة واستَوْلُوْا عَلَيْهَا ، إلى غير ذَلكَ .

وعُنَيْزَةُ لها تَأريخٌ حافلٌ فُقدَتْ أغْلَبُ أخْبَارِهِ ، وانْطَمَسَتْ أكثرُ مَعَالِمهِ وآثارِهِ ، فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ نُتَفُّ هُنا وهُناك مَّا احتَفَظَتْ بِهِ ذاكِرةُ المُؤرِّخِينَ وأورَدُوهُ في مَجَامِيْعِهِمْ ، وذَلكَ شَأنُ كَثيرٍ مِن مَشْيلاتِها مَن اللَّورِّ العَلْمَاءِ اللَّهُ وَالنَّ تَحْفَلُ بِالعُلَمَاءِ المُدُنِ النَّجُديَّةِ ، وخاصَّة المَراكِز العلميَّة التي كانَت تَحْفَلُ بِالعُلَمَاء

والأدباء والقادة والأجْواد ، ولكنَّ عُنَيْزة أسْعَدُ حَظَّا من مَـثيْلاتها فَقَدْ بَرَزَ من أَهْلِها والوافدين عليها عددٌ من المؤرِّخين أبْرزُوا هذه المعالم ، وفَتَشُوا عن هذه الآثار ، وقيَّدُوا في تواريخهم نُبَداً تصْلُحُ أَنْ تكونَ نَوَاةً لتَأْريخ جَـيِّد للمَديْنة ، لا يقلُّ شَـأناً عن تواريخ المُدُن الحافلة ، وكلُّ بِحَسَبه وأهمَّيَّته ، فقد نَجَبَ فيها ، وأقام بها ، ودَخلَها على مرِّ العُصور كشيرٌ من العلماء ، والأدباء ، والمؤرِّخين ، والحكام ، والأمراء والتُجَار ، والقادة ، والأجواد ، والزُّهَاد ، لو جمعت أخبارهم وهُدُبَّت تراجمهم جاءت في مجلّد حافل ، ولاجتمع فيه من الأخبار والطرائف ما قد لا يَجْتَمع في غَيْره ؛ إذا اتّبع جامعها من الأخبار والطرائف ما قد لا يَجْتَمع في عَيْره ؛ إذا اتّبع جامعها من الأخبار والطرائف ما قد لا يَجْتَمع والاسْتقراء ، والتّتبُّع ، والنّقد ، والتّحليل ، والتّعليق ، بعيْدًا عن الهوى والعَصبية .

ومِمَّنْ أَلَّفَ مِن أَهْلِهَا والوَافِدِيْنَ عَلَيها فِي التَّارِيخِ والأَخْبَارِ والتَّراجِمِ الشَّيْخُ عبدُ الوَهَّابِ بَن محمَّد بِن حُمِيْدَان بِن تُركِي (ت٢٣٦هـ) ، والمُؤلِّفُ ابنُ حَمَيْد هذا ، ومُؤلَّفاتٌ مُتَعَدِّدةُ الأغْرَاضِ كَتَبهَا العلاَّمةُ إبراهيمُ بِنُ صالح بِن عِيْسَى \_ رحمه الله \_ في الأنسابِ والتَّارِيخِ والتَّراجِمِ أشهرُها « عَقْد الدُّرَرِ » و « تَاريخِ بَعْضِ الحَوادِثُ » . . وغيرهما . والشَّيْخُ عَبدُ اللَّه بِن محمَّد البَسَام الحَوادِثُ » . . وغيرهما . والشَّيْخُ عَبدُ اللَّه بِن محمَّد البَسَام (تَحْفَةُ المُشْتَاقِ » (۱) . والشَّيْخُ مُقبل بِن عبد العزيز الذَّكير ( تَ ١٣٦٠هـ) (٢) وكِتَابُهُ « مَطَالِعُ السعود . . »

<sup>(</sup>١) الأعلام للزِّرِكْليِّ : ٤ / ١٣٣ ، وأشار إليه بعملامة (ط) على أنه طبع والصحيح أنه لم يطبع بعد .

<sup>(</sup>٢) المصلدر نفسه : ٧ / ٢٨١ ، واسمه هناك : « العقود الدُّريَّة في تاريخ البلاد النَّجْديَّة.

وشَيْخُنا عبد الله البسام وكتابه «عُلماء نَجْد .. » وما كتبه الدُّكتور محمَّد بن عبد الله السَّلمان .. وغَيْرِهِم ، ويُوجدُ لكثير من أهلها اهْتمامٌ ظاهرٌ بالتَّواريخ والآداب والانساب ومن أشهر مَنْ عَرَفْتُهُ منهم إبراهيم بن مُحَمَّد القاضي ، ومحمَّد بن علي العُبيِّدُ (ت ١٣٨٩هـ) وعبدُ الله بن عبد الرَّحْمَن البسام (ت ١٣٠٨هـ) وغيرهم ، وهؤلاء كتاباتهم تقييدات مفيدة لا عاصروه من أحداث ، وربَّما أوردُوا أحداثاً من غير عصرهم ممَّنْ تقدَّمهم ، وبعض هذه التقييدات بِلُغة عاميَّة مُفيدة ؛ إذ انْفردَت باخبار لم نَسْمَعها ، وباشْعار وأنساب لم عاميَّة مُفيدة ؛ إذ انْفردَت باخبار لم نَسْمَعها ، وباشْعار وأنساب لم تَدُر بَحْلَد ، رَحمَهُم الله .

وقد نَـظَمَ تأريخَ هذه المدينة مؤرِّخها الأسـتاذُ عـبدُ العَـزيز بن محمَّد القَاضي ـ ما زَالَ على قَيْد الحَيَاة مَتَّعَه اللَّهُ بالصِّحةِ والعافِيةِ ـ عنظومة حافلة على حَرْفِ الهَمْزَةِ أُوَّلُها (١) :

سَلُوا عَنْ بِلاَدِي رَائِدَ الشُّعَرَاءِ

وقِسَّ إِيَـادٍ سَـــيِّــــدَ الخُطَـبَــاءِ سَـــيِّـــدَ الخُطَـبَــاءِ سَلُوا امــرَأ القَيْسِ بنَ حُــجْرِ وطَرْفَـةً

وعَنْتَ رَةً أَرْبَى عَلَى البُلَغَ ال

زُهَيْسِ أَ وعَسَمْراً أَو لَبِسِيداً وحارثاً

وحَــاتِمَ مَنْ عَــفَّى عَلَى الكُرَمَــاءِ

<sup>(</sup>١) عرفت هذه المنظومة بـ « العنيزية » طبعت في بغداد في مطبعة الصباح سنة ١٩٦٧هـــ ١٩٤٧ م .

وذَا الأصْبَع المُبْسُوطِ في النَّاسِ حُكْمُهُ ۗ

لَهُ الفَضْلُ مَعْرُوفٌ لَدَى الحُكَمَاء

ويَوْمَ خَزَازَى سَائلُوا فيه رَأسَهُ

كُلَيْسِبِ أَ وَاوْفَى حَسَقًهُ الْمُتَنَائِي

وفَــارِسَ عَـبْسِ إِذْ جَــرَى دَاحِسٌ بِهِ

وفَارسَ غَـبْراء جَرَى بمَـضَاء

وفيها :

تَأْسُسَ مَـبْنَاهَا وكـانَ شَمَـالُهَــا بهَـا نَزَلُوا حَـتَّى أقَامَتْ قَـبـيْلَةٌ أقَامُــوا لَهُمْ في العَــاقليَّة مَــرْتَعاً وإخْــوَتُهُم من آلِ بَكْرِ تَوَسَّمُــوا

ولَّمَا أَتَى القَرْنُ الَّذِي هُوَ سَابِعٌ للهِ جُرَّة خَيْرِ الخَلْقِ والنَّظَرَاءِ لآل جَـنَاح أوَّلَ الْمُـتَـــــرائـي سُبَيْعٌ من الجَراَّح ذَاتُ دَهَاءِ وَهُمْ آلُ غَنَّام جــرَوا لــــداء مُلَيْ حَـةَ دَاراً أيَّ دَار نَجَاء مَشَاعِيْبُ مِنْهُم أُسَّسُوا لِمَقَامِهِمْ بَجَادَّةَ دَاراً خَيْرَ ذَات بَقَاء

ومِمَّن له اهتمامٌ بالتَّــاريخ والأخبار والرِّواية من أهلِــها الشَّـيْخُ محمَّدُ بن عبدِ العَزيزِ المَانِعُ ( ت ١٣٨٥هـ ) والشَّيْخُ عبدُ الرَّحْمن بن عبدِ العَزيزِ الزَّامِلِ السُّلَيمِ ( ت ١٤٠١هـ ) . . وغيرهم .

والْمُلاَحظُ أَنَّ أَغْلَبَ هؤلاء المؤرِّخين من أهلِ القَــرنِ الرَّابِعِ عَــشَرَ

أمَّا القُرُونُ السَّابقةُ عليه فلا أعْلَمُ أحداً ألَّفَ فيه إلاّ عبدَ الوهابِ بن محمدً بن حُميدان بن تُركي (ت ١٢٣٧هـ) وما يُـوثر عن الشَّيْخِ عبداللّه بن أحمد بن عُضيّب (ت ١١٦١هـ) \_ إن صح \_ وأغلبُ أحداثُ هذه التّواريخ لوقائع شَهدُوها بأنفسهم ، وما سِواَها نُتَف مكرُورة في أغلبِ التّواريخ ، كما نَجِده في سَوابِق ابنِ بشر \_ رحمهُ اللّه \_ وغيره .

وإنَّمَا ذَكَرْتُ هذه اللَّمْحَةَ لِيَعْلَمَ القَارِىءُ الكَرِيمُ أَنَّ جُهُودَ ابنِ حُمَيْدِ التَّارِيخَةِ واهتمَامُهُ بالرِّجَالِ والتَّراجِمِ لم تَكنْ بِدْعاً ، وإنَّمَا عاشَ فَي بيئة عِلْميَّة تُظْهِرُ الاهْتِمَامَ بِهَذَا اللَّوْنِ مِن فُنُونِ الْعِلْمِ .

وكَمَا يُنْسَبُ العُنَيْزِيُّ يُنْسَبُ أَيْضًا ( النَّجُدِيُّ ) ، ويُنْسَبُ أَيْضًا ( النَّجُديُّ ) ، ويُنْسَبُ (الشَّرْقِيُّ) وهـكذا نَسَبَهُ أكثرُ مِن وَاحد منهم الكَتَّانِيُّ في « فهرس الفَهارسِ » ، والشَّيْخُ عبـدُ الله مِرْدَاد في « نَشْرِ النَّوْرِ والزَّهرِ » ، والشَّيْخُ عبـدُ الله مَرْدَاد في « نَشْرِ النَّوْرِ والزَّهرِ » ، والشَّيْخُ عبـدُ الجَبَّارِ . . والشَّيْخُ عبدُ الجَبَّارِ . . وغيرهم .

ورُسِمَتْ بالكافِ بَدَلَ القَافِ في بعضِ المَوَاضِعِ في " فِهُ رِسِ اللهَ الفَهَارِسَ " لَـلكَتَّانِي كما يَنْطقُهَا المَغَارِبَةُ هـكذاً : (الشَّركي) . وهي نِسْبَةٌ إلى الشَّرقِ من مكَّةَ المُشَرفة ، ولا يَزَالُ أهلُ مكَّة يَنْسِبُونَ كَـللَّ نَجْدِيٍ كَـللَكَ .

ولَقَّبَهُ الكَتَّانِيُّ بـ « شَمْسِ الدِّين » وهَذا لَقَبُّ يَغْلِبُ على كلِّ مَنْ يُسَمَّى مُحَمَّدًا .

ذكر شيخُنا عبدُ اللَّهِ بن عبدِ الرَّحمنِ البَّسَّامِ في عُلَماء نَجْد (١) أنَّهُ ولدَ سَنةَ ١٢٣٢هـ . وذكر الشَّيخُ صَالحُ بنُ عبد اللَّه البَّسَّام \_ وهو تلميندُ ابن حُميند \_ في ترجَمته له في آخِر كِتاب « السَّحُب الوَابِلَة» أَنَّ مَـولدَهُ سنة ٢٣٦هـ قال : « كَـمـا يُؤخذ من تَرْجَـمَتـه لشَيْخه الشَّيْخ عبد اللَّه أبابُطين المَذْكُور في حَرْف العَيْن » (٢) أقول : جاء في تَرجَمَة شَيخه المَذكور ( أبا بُطين ) في « السُّحُب الوابلة » ما يَلِي : « ثم أرْسله أميرُ نَجْمد [ الإمام ] تُركي [ بن عَبد اللَّه ] بن سُعُــود ــ [ رحمه الله ] ــ في سنة ١٢٤٨هـــ إلى بَلَدنًا عُنُيْزَةَ قَاضــياً عَلِيهِا وَعَلِي جَمِيعِ بُلدانِ القَصِيمِ . . . فَلَمَّا رَأُوا عِلْمَهُ وعَدْلَهُ وسَمَّتُهُ وعبَادَتَهُ أحبُّوه وقَرَأً عليه طَلَبَتُهُمْ ، وكنتُ إِذْ ذَاكَ صَعْيرًا عن القراءَة عليه عُمري اثنا عَـشرَ سنةً ، فأحْضُرُ مع أقاربي للاستماع خَلْفَ الحَلْقَة » فبهذا يَكُونُ ما ذَهَبَ إليه الشَّيخُ صالح هو الصَّحيْحُ إن شَاءَ اللَّه ، أمَّا ما ذَهَبَ إليه شَيْخُنَا إمَّا أن يكونَ تَحْسريفاً ، وإمَّا أن يكونَ من خَطَأُ الطُّبَّاعة واللَّه تَعالى أعْلمُ . ونَقَلَ الشَّيْخُ عبدُ اللَّه مرْدَاد (ت١٣٤٣هـ) (٣) \_ وهو من طَلَبَةِ الشَّيخِ الْمُتَرْجَمِ أَيْضًا \_ أَنَّها سنةَ ١٢٣٦هـ، لكنَّه نقَلَ عَن رَميله الشَّيخ صَـالِح المَدْكُورِ ، ولا يَنْبَغِي أن

<sup>(</sup>۱) علماء نجد: ۸٦۲ .

<sup>(</sup>٢) السحب الوابلة: ٦٢٦ رقم الترجمة: ( ٣٨٦ ) .

<sup>(</sup>٣) مختصر نشر النور والزهر : ٤٢٥ .

يكونَ في ذلكَ خلاَفٌ فَنَصُّ المُؤلِّفِ وَاضِحٌ في ذلك . وذكرَ المؤلِّفُ أَنَّهُ كَانَ يَحْضُرُ مَجَالِسَ الشَّيْخِ عَبدِ اللَّه بنِ فَايز أَبا الخَيل ( ت في حدود سنة ١٢٥٠هـ ) (١) في تَدَارُسِ القُرآنِ وبَعْضِ كُتُب التَّفْسِيرِ قال: « وكُنتُ أَحْضُرُ وأَنَا ابنُ عَشْرٍ مَعَ بَعْضِ أَقَارِبِي فيعَلِبُني النَّوْمُ فإذَا فَرَغُوا حَمَلَنِي إلى بَيْتنا وأنَا لا أَشْعُرُ » .

واتَّفَقُوا على أنَّه وُلِدَ في عُنَيْزَةَ قالَ الشَّيْخُ صالحٌ البَسَّامُ: « ولد في عُنَيْزَةَ قالَ الشَّيْخُ عبدُ اللَّهِ مِردادُ وغَيرُهُ. في عُنَيْزَةَ أَمُّ قُرَى القَصِيْمِ » وعَنْهُ نَقَلَ الشَّيْخُ عبدُ اللَّهِ مِردادُ وغَيرُهُ. طَلَبُهُ لِلْعِلْم:

نَشَا الشَّيْخُ مُحمَّد بِين حُميْد \_ رَحِمَهُ اللَّهُ \_ مُحبًا للعلْم ، حَرِيْصاً على حُضُور حَلَقَات العُلَّماء مُبَكِّرًا منذُ نُعُومَة أظفَاره ، يُسَاعِدُهُ على الطَّلَب أَنَّهُ نَشَا في بيئة علمية ، أو على أقلَّ تقدير في بيئة مُثَقَّفَة تَثْقَيْفا لا بأسَ بِه ، مما شَجَّعَهُ على المُضِيِّ في طلب العلم ، بيئة مَثَقَفة تَثْقَيْفا لا بأسَ بِه ، مما شَجَّعَهُ على المُضِيِّ في طلب العلم ، مع ما يَتَمتَّعُ به من ذهن وقَّاد ، وحُضُور قلْب ، وذاكرة جَيدة ، وذكاء ، وقُوة نفس ، وتصْميم ، ونيَّة صادقة في طلب العلم ، وقَد جَعَلَة في طلب العلم وتَحْصيله ، وإيَّة صادقة في طلب العلم وتَحْصيله ، وإمكان الاستمرار فيه . وقد لتوافر دَوَاعِي طلب العلم وتَحْصيله ، وإمكان الاستمرار فيه . وقد رأيناه يُشيدُ بعمة عُثمان بن علي بن حُميْد ، ويَصِفُهُ بأنَّهُ كان من طلبة العلم المُحصلين . قال في ترجمة (عبد العزيز بن سليمان ) ابن طلبة العلم المُحصلين . قال في ترجمة (عبد العزيز بن سليمان ) ابن أخي الشَّيخ محمد بن عبد الوهاب (ت بعد العزيز بن سليمان ) ابن أخي الشَّيْخ محمد بن عبد الوهاب (ت بعد سنة ١٢٦٣هـ) (٢)

<sup>(</sup>١) السحب الوابلة : ٦٤٤ رقم الترجمة : ( ٣٩٠ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٦٨٠ .

«أخْبَرنِي عَمِّي عُثمان وهو من طلبة العلم ، وله اعتقادٌ عظيمٌ في الشَّيْخِ المَذْكُورِ .. » وفي تَرجمة عبد العنزيز بن حَمَد بنِ مُشرَّف (تا ١٧٤١هـ) قال (١) : « وكذلك ذكر لي عمِّي عُثمان وخالي عبدالله بن تُركي ، وكانا من طلبة العلم ومُجالسيه كثيراً ». وهكذا تكرَّر ذكر عمه مرتين ، وذكره ثالثة في كتابه أيضاً (٢) ولم يرد لأبيه أي إشارة تُذكر ، فلعله مات مُبكِّراً فلم يُدْرِكُه ، ولم تحصلُ له مُجَالسة يُفيدُ منها ، هذا على فرض أنَّ لأبيه كعمة تحصيلٌ في العلم، ومن الجائز أن يكون أبوه غير مُشتغل بالعلم أصلاً ، وكم وجَدْنا من آباء العُلماء مَنْ لا طلب لهم ولا اشتغال .

وكما أشاد بعمّه أشاد أيضًا بخاله عبد العَزيز بن عبد اللّه بن منصور التُّركي ، وكذا جدُّه لأمّه عبد الله بن منصور التُّركي ، وكانا من عن الأوَّل : عند ذكر عمّه عُثمان في النَّصِّ السَّابِق : وكانا من طلبة العلْم ، وقال عن جدِّه (٣) : « أخْبَرنِي بعض كبار أقاربي اللّذين أذركتُهم في حال الشَّيخُوخة \_ وكان صالحاً مُتعبداً ، له مذاكرة في أدركتُهم في حال الشَّيخُوخة \_ وكان صالحاً مُتعبداً ، له مذاكرة في أطراف العلم \_ عن جدِّي لأمِّي الشَّيخ عبد اللّه بن منصور بن تُركي كان من أهل العلم أيضاً . وهو أخو الشَّيخ عبد الله بن تُركي العالم المشهور المتسرّجم في موضعه من « السَّحُب الوابِلة » قال المؤلف في ترجمة حُميدان المذكور (٤) : « وحصَّل كُتُباً نفي سنة أكثرها شراء من

<sup>(</sup>١) السحب الوابلة : ٦٩٣ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٦٤٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ٣٨١.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ٣٨٠.

تَرِكَةِ شَيْخِهِ المَذْكُـورِ [ ابن عُضَيْبٍ ] ومن تَرِكَةِ أَخِيْهِ مَنْصُـور بن تُركَةِ أَخِيْهِ مَنْصُـور بن تُركَى».

ومن ( آل تُركِي ) الشَّيْخُ حُمَيْدانُ المَذكورُ هذا (١) وابنهُ محمَّدُ (٢) ومن ( آل تُركِي ) الشَّيْخُ حُمَيْدانُ المَذكورُ هذا (١) وابنهُ محمَّدُ الصرُ وحَفِيدُهُ عبدُ الوَهابِ بنُ محمَّد (٣) صاحبُ ( التَّاريخ ) ومنهم ناصرُ ابنُ محمَّدُ بن تُركي المَعروف بـ ( السُّمَيْرِيِّ ) كان مُعاصِراً للمُؤلِّفِ له ذكرٌ في تَرْجَمَةِ الشَّيْخِ عليِّ بن مُحَمَّدِ الرَّاشِدِ (٤) .

والدَّلِيْلُ على حِرْصِهِ الْمُكِّرِ على حُضُورِ مَجَالِس العِلْمِ ، وأَنَّهُ كَانَ يُجَالِسُ كِبارِ العُلْمَاءِ مَا وَرَدَ في « السَّحُبِ الوَابِلَةِ » أَنَّهُ كَانَ يَصْحَبُ بعضَ أقارِبِهِ لَحُضُورِ حَلَقَاتِ التِّلاوةِ والتَّفْسِيرِ في مَجْلِسِ الشَّيْخِ عَبدِ اللَّه بن فايز أبا الخيل (ت ١٢٥١هـ) وهو في العَاشِرة من عمره قال (٥): « وكُنْتُ أَحْضُرُ وأنَا ابنُ عَشْرِ مع بَعْضِ أقارِبِي فيَغْلَبُنِي النَّوْمُ ، فإذَا فَرَغُوا حَمَلَنِي إلى بَيْتَنَا وأنَا لا أَشْعُرُ » . وكانَ حَرِيْصاً على الأَخْذِ عن الشَّيْخِ عبدِ اللَّه بنِ عبدِ الرَّحمن أبَابُطين حَرِيْصاً على الأَخْذِ عن الشَّيْخِ عبدِ اللَّه بنِ عبدِ الرَّحمن أبَابُطين (ت ١٢٨٢هـ) في رَمَنِ مبكِّرٍ من حَيَاتِهِ قال في وَصْف شَيْخِهِ اللَّهُ بنِ عبدِ الرَّحمن أبَابُطين اللَّذُكُورِ (٢٠): « فلمَّا رَاوا علْمَهُ وعَدْلَهُ وسَمَّتُهُ وعَبَادَتَهُ أَحَبُّوه ، وقَوَا عليه طَلَبَتُهُمْ ، وكنتُ إذْ ذَاكَ صَغِيراً عن القِراءَةِ عليه عُمري اثْنَتَا عليه طَلَبَتُهُمْ ، وكنتُ إذْ ذَاكَ صَغِيراً عن القِراءةِ عليه عُمري اثْنَتَا

<sup>(</sup>١) السحب الوابلة : ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٣٨٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ٣٨٣.

<sup>(</sup>٤) علماء نجد : ٣٧٠ ،

<sup>(</sup>٥) السحب الوابلة : ٦٤٤ .

<sup>(</sup>٦) السحب الوابلة : ٦٣٠ .

عَشْرَةَ سَنَةً فَأَحْضُرُ مَعَ بَعْضِ أَقَارِبِي للاستماعِ خَلْفَ الْحَلْقَةِ ، ثُمَّ إِنَّهُ رَجَعَ إِلَى بَلَدهِ . وذَكَرَ أَنَّ أَهلَ عُنَيْزَةَ رَغِبُوا فِي المذكورِ أَن يكونَ لهم قاضياً ومُفْتِياً ومُدَرِّساً وخطيباً وإماماً فسركب أميرُهُمْ وجَماعةٌ مَعَهُ جَاوُوا بِهِ وبِعَيالِهِ ، وتَبِعَهُ كَثِيرُونَ مِن أَصْهَارِهِ ، فلما قَدِمَ عُنَيْزَةَ هُرِعَ أَهْلُهَا للسَّلامِ عليه ، وأقامُ واله الضيَّافَة نَحو شَهْرٍ ، وشَرعُوا في القَسَاعَ عليه ، وأقامُ واله الضيَّافَة نَحو شَهْرٍ ، وشَرعُوا في القَلْهَا للسَّلامِ عليه فَشَرعْتُ مع صغارِهم في ذلك ، إلى أَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ وتَفَضَلَ وقرَأتُ مَع كَبَارِهِمْ . . . » .

كَانَ قُدُومُ الشَّيْخِ إلى عُنَيْزَةَ في حُدُودِ سنة ١٢٥١هـ واستَـمرَّ قاضياً نحو عشرين سنة حتَّى حَصلَت الفِـتْنَةُ بينَ أهْلِ عُنَيْزَة والإمامِ قاضياً نحو عشرين سنة حتَّى حَصلَت الفِـتْنَةُ بينَ أهْلِ عُنَيْزَة والإمامِ فَـيْصلَ بن تُركي \_ رحمه اللَّه \_ وتَوسَّطَ الشَّيخُ بينَ الطَّرفينِ فلم يَنْجَحْ في مَسَاعِيهِ ، فارْتَحَلَ عنهم تاركاً القَضَاءَ سَنَة ١٢٧٠هـ .

وَمَعَ حِرْصِهِ الشَّدِيدِ على طَلَبِ العِلْمِ كَان يَعْمَلُ فِي الزِّرَاعَةِ فِي بُستَانِ لَهِم غَرَبِي عُنَيْزة في حيِّهِم ( الجَوْدِ ) قالَ فِي «السُّحُبُ الوَابِلَة» (۱) فِي تَرْجَمَةِ (عَبدِ الوَهَابِ بن سُلَيْمانِ ) والدِ الإمامِ المُجَدِّدِ الوَابِلَة» (محمد بنِ عَبْدِ الوَهَابِ م رحمه الله ما عند ذكر عبد العزيز بنِ سُلَيْمَانِ بنِ عبدِ الوَهَابِ : أخْبرَنِي عَمِّي عُثمان م وهُو مِنْ طَلَبَةِ سُلْمَانِ بنِ عبدِ الوَهَابِ : أخْبرَنِي عَمِّي عُثمان م وهُو مِنْ طَلَبَةِ العِلْمِ مَان : « رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ في النَّوْمِ كَأَنَّهُ في مَسْجِدِنَا ( مَسْجِدِ الجَوْدِ ) غَرْبِي عُنْزَةً . . » .

<sup>(</sup>١) السحب الوابلة : ٦٨٠ .

وبستانهم هذا مشهور ومعروف إلى اليوم يُعرف به (الأربع) وقد نَقَلَ شَيْخُنَا ابن بَسَام أَنَّ ابنَ حُمَيْد المؤلِّف الْجَأَتْهُ الحَاجَةُ إلى بَيْع وقد نَقَلَ شَيْخُنَا ابن بَسَام أَنَّ ابن حُمَيْد المؤلِّف الْجَأَتْهُ الحَاجَةُ إلى بَيْع كَتَاب « بدائع الفوائد » للإمام العللَّمة ابنِ القَيِّم ( ت ٧٥١ هـ ) ليَشْتَرِي بِثَمَنه أَرْشية وسُرُحاً للبُستان المَذْكُورِ ، قالَ شَيْخُنَا (١) : «ولقد رأيتُ هذه النَّسْخة من ( بَدَائع الفَوائد ) التي يُشير إليها مَخْطُوطَة بخط جَميل جداً ، ومكتوب عليها بأنَّ الذي اشتَراها عمَّ والدي عبد الله الحَمَد البَسَام ، وجعلها وقيفا ، وجعل النَّظر فيها للبَائع صاحب التَّرجَمة ( ابنِ حُميْد ) وفي هذا عزاء له عَنها » .

### رَحَلاتُهُ في طَلَبِ العِلْمِ:

أجْمَعَتِ المُصَادِرُ على أنَّ ابنَ حُمَيْدِ رَحَلَ في طَلَبِ العِلْمِ إلى الشَّامِ والعِرَاقِ وَالحَجَازِ ومصْرَ واليَمَنِ (٢) . أمَّا في بلادِ نَجْد فلا أعْلَمُ الشَّامِ والعرَاقِ وَالحَجَازِ ومصْرَ واليَمَنِ (٢) . أمَّا في بلادِ نَجْد فلا أعْلَمُ أَنَّهُ غَادَرَ بَلِدَهُ عُنَيْزَةَ لا لطلبِ العِلْمِ ولا لغَيْرِهِ ، لذا قلَّتْ مَعْرِفَتُهُ بعُلَماء نَجْد ، وليْسَ هُناك أيَّ خَبَر مُفْصَل عن هذه الرَّحلات ما عَدا رحْلتَهُ إلى الشَامِ سَنَة ١٢٨١هـ (٣) والتي زار فيها دمشق ونابُلُس . . وغيرهما ، واجتَمَعَ فيها بأعيانِ الحنابِلَة منهم (آلُ الشَطِّيِّ) في دمشق و (آلُ الجَعْفَرِيِّ) في نَابُلُس وغيرُهُما من العُلماءِ ، من الحَنابِلَة ومنها وَغَيْرِهِمْ ، وذَكَرَ أنَّه اطلّع في دمشق على كثيرٍ من كُتُبِ الحَنابِلةِ ومنها وَغَيْرِهِمْ ، وذَكَرَ أنَّه اطلّع في دمشق على كثيرٍ من كُتُبِ الحَنابِلةِ ومنها

<sup>(</sup>١) علماء نجد : ٨٦٣ .

<sup>(</sup>٢) السُّحب الوابلة : ١١٩٢ ، ومصادر الترجمة .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ٧٣٥ .

« الكواكبِ الدَّرَادِي . . . » لابنِ عُـرْوَةَ المَـشـرِقِيِّ المَعْـرُوفِ بـ « ابنِ زَكْنُون» ( تَ ٨٣٧ هـ واطلّع في نـابُلُس على مكتبة جَـيِّـدة لـ (آل الجَنهُ فَرِيِّ) مـوروثة من آبائِهِم . وهم بيتُ عِلْمٍ كَـبِيبرٌ قَـدِيمٌ في الحَنْبُلِيَّة (١) .

#### شيوخه:

كانت حَسِيْلةُ الحَيَاةِ الحَافلةِ التي أمضاها ابنُ حُمَيْد في طَلَبِ العِلْمِ أَن تَعَـدُدَتَ أَسماءُ شُيُوخِهِ ، وتنوَّعت مشاربهم ، وتَوزَّعت مَوَاطنهم منهم :

# ١ \_ الشَّيخُ عبدُ اللَّهِ بنُ عبدِ الرَّحمن أبَابُطَيْنِ ( ١٢٨٢ هـ ) :

مُفتي الدِّيار النَّجْدِيَّة ، وهو أقدم شُيُوخِه ، وعليه جُلُّ تَحْصِيله في الفقه ، والفَرَائِض ، والتَّوحيد والعَقَائِد ، والحَدِيْث ، وقد ذكرَه المؤلِّفُ في « السُّحُب » (٢) وأثنى عليه ثناء جَميلاً بَلِيْغاً ، فقال : «فقيه الدِّيار النَّجْدِيَّة في القرن الثَّالِث عَشَر بلا مُنَازِع . . شَيْخُنَا ، العلاَّمة ، الفَهَّامة أَ . . » وذكر في تَرْجَمَتِه أنَّه قراً عليه جُملة من الكتب الأصول ، والرَّسَائِل والمسائِل ، منها : «شَرْحُ المُنتَقى» «و» «صحيح البُخارِيُّ » و « صحيح مُسْلِم » و « المُنتَقى » و « شَرْحُ المُنتَقَى » و « شَرْحُ

<sup>(</sup>١) السحب الوابلة : ٩٤٩ في الترجمة رقم ( ٦٠٩ ) .

قال : « نعم عند كبارهم خزائن كتب عظيمة أظُنُّها موروثة عن الآباء والأجداد وكانت هي أنيسي في الغربة طالما سامرتُها ليلاً ونهاراً . . . » .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه : ٦٢٦ رقم الترجمة : ( ٣٨٦ ) .

مُختَصَرِ التَّحْرِيرِ » في أصُولِ الفقه ، « شَرْحُ عقيدة السَّفَارِيْنِي » النَّلاثَة لشيخ الكَبْيْرُ و « الحَمَويَةُ » و « الواسطيَّةُ » و « التَّدْمُرِيَّةُ » الثَّلاثَة لشيخ الإسلام ابنِ تَيْمِيَّة ، ونَقَلَ الكَتَّانِيُّ في « فهرس الفهارسِ » (١) عنه قولُهُ : « وقرأتُ فقه الحَنَابِلَة على الشَّيْخ عبد اللَّه بن عبد الرَّحمن أبابُطَيْنِ » قال : « ولم تَرَعَيْنِي مثلَهُ » ، وقد تَرْجَمْتُهُ في كتابِي « السَّحُبُ الوابِلَة على ضرائِح الحَنابِلَة » وهو أخذ عن الشَيْخ عبد اللَّه ابن طراد [ الدَّوْسَرِيِّ النَّجْدِيِّ ] (٢) عن مُحَقِّتِي الشَّام كالبَعْلِيُّ والسَّفَارِيني وأشباهِهِ ما . وتَرَدَّدَ ذِكْرُ الشَّيْخ أبابُطَيْنِ في « حاشِية المُؤلِّف على مُنتَهَى الإرادات » قال مرَّة : « تقريرُ شيْخنا الفقيه النَّبيه ، المُؤلِّف على مُنتَهَى الإرادات » قال شيْخُنا النَّبِيهُ المُحقِّقُ العَلاَّمَة عبد اللَّه أبابُطيْنِ « وقال ثانية : « قال شيْخُنا الفقيهُ النَّبِيهُ ، والشَّيخ عبد اللَّه بنُ عبد الرَّحمن أبابُطيْن » .

وكان ابن حُميْد قد نَسَخ لِنَفْسِهِ نُسْخَةٌ مِنْ كِتَابِ شَرْحِ الْعَقِيدَةِ السَّفَّارِيْنَيَّةِ الْمُعُروف بُ « لَوَامِعِ الْأَنْوَارِ البَهِيَّة (٣) . . وَأَتْقَنَهَا ثُمَّ قرأها على الشَّيخ عبد اللَّه جاء في هوامِشِها عباراتِ الثَّنَاءِ عليه منها « بَلَغَ قِراءَةَ إِمْرَارٍ في هذا الكِتَابِ على شَيْخِنَا ، المُحْتَرَمِ ، الشَّيخ عبد اللَّه قِراءَةَ إِمْرَارٍ في هذا الكِتَابِ على شَيْخِنَا ، المُحْتَرَمِ ، الشَّيخ عبد اللَّه

(١) فهرس الفهارس : ٥١٩ .

<sup>(</sup>٢) كذا في فهرس الفهارس ، والصَّوابُ أنَّه محمَّدُ بنُ طِرَادٍ يراجع : السُّحب الوابلة: ٩١٩ ترجمة رقم (٩٩١) .

<sup>(</sup>٣) هذه النُّسخة لدى شيخنا الشيخ عبد الله البسَّام حفظه الله .

نَفَعَنَا اللَّهِ بِهِ آمين « وذلك في ١٤ جُمَادَى الأولَى سنة ١٢٥٩ ه. وفي مَوْضِع آخرَ قال : « بَلَغَ قِرَاءَةً على شَيْخِنَا الأجَلِّ ، المُبَجَّلِ ، الأوَّاهِ ، الشَّيخِ عبدِ اللَّهِ » . وفي مَوْضِع ثالثِ قال : «إلى هُنَا بَلَغَ قِرَاءَةَ إمْرارِ على شَيْخِنَا المُحَقِّقِ ، الفقيهِ ، المُدَقِّقِ ، النبيهِ ، ذِي الدِّين المَتِيْنِ ، والورَع اليَقينِ ، الشَّيْخِ المُدَقِّقِ ، النبيهِ ، ذِي الدِّين المَتِيْنِ ، والورَع اليَقينِ ، الشَّيْخِ عبدِ اللَّهِ أَبابُطين الحَنْبَليّ السَلَفِيِّ ، الأَثْرِيِّ أَمْتَعَنَا اللَّهُ بحيَاته ، وذَلِكَ في ٢٩ شوَّال سنة ١٢٥٩ ه.

وقَالَ مَرَّةً أَمَامَ تَعْلِيْقَةٍ للشَّيْخِ في الهَامِشِ : « هذا خطُّ شَيْخِنَا الشَّيْخِ عبدِ اللَّهِ حَفِظَهُ اللَّهُ ، فَلِلَّهِ دَرُّه - أَصْوَبَ فَهْمَهُ ، وَأُوْفَرَ حِفْظَهُ ، جَزَاهُ اللَّهُ عن المُسلمين خَيْراً » .

#### ٢ \_ الشَّيْخُ عليُّ بنُ مُحَمَّدِ الرَّاشِدُ ( ت ١٣٠٣ هـ ) :

هو من أَبْرَزَ تَلامَيْذِ الشَّيخِ السَّابِقِ أَبَابُطَيْنِ وَأَنْجَبِهِمْ ، وكان يُنِيْبُهُ في القَضَاءِ ، ولمَّا رَحَلُ الشَّيْخُ أَبَابُطيْن عن عُنيْزَةَ سَنَةَ الآلَا هِ أَشَارَ على أَهْلِهَا بِتَوْلِيَتِهِ القَضَاءَ ، فَتَولَّى قَضَاءَ عُنيْزَةَ في الاحْدِ عن الشَّيْخِ فيما بعدُ إلى وَفَاتِهِ ، فهو إذا زَميْلُهُ في الأخدِ عن الشَّيْخِ البَّطَيْنِ ، وكان الشَّيْخُ عليُّ أُسنَّ من ابنِ حُمَيْدٍ ؛ إذْ وُلِدَ سنَةَ أَبابُطيْنِ ، وكان الشَّيْخُ عليُّ أُسنَّ من ابنِ حُمَيْدٍ ؛ إذْ وُلِدَ سنَةَ السَّحْبِ ، وأَنَّحَ وَفَاتُهُ بَعْدَهُ كَمَا تَرَى ، فَلَمْ يُتَرْجِمْ لَهُ في السَّحْبِ » وألْحَق الشَّيْخُ صَالِحُ البَسَّامُ تَرْجَمَتَهُ في آخِرِ نُسْخَتِهِ من السَّحْبِ » وألْحَق الشَّيْخُ صَالِحُ البَسَّامُ تَرْجَمَتَهُ في آخِرِ نُسْخَتِهِ من « السَّحْبِ » وألْحَق الشَّيْخُ صَالِحُ البَسَّامُ تَرْجَمَتَهُ في آخِرِ نُسْخَتِهِ من « السَّحْبِ » وَرَثَاهُ بِقَصِيدَةِ أَثْبَتَهَا هُنَاكَ » (١٠).

وَقَدْ رَحَلَ الشَّيْخُ علي إلى الزُّبيرِ وقَرَأ على فُقَهَائِهَا ، وكانَ

<sup>(</sup>١) يراجع نسخة شيخنا عبد الله البسام من السُّحب .

حَرِيْصاً على اقتناءِ الكُتُبِ، فقد رأيْتُ تَمَلُّكُهُ على كثيرِ مِنها، ولَمَّ تُمَلُّكُهُ على كثيرِ مِنها، ولَمَّ تُوفِي الشَيَّخُ علي بن عبد اللَّه بن عِيسَى بن عِشْرِي أَوْقَفَتْ وَالدَّتُهُ كُتُبَهُ وجَعَلَت الشَّيْخِ عَلِيًّا قَيِّماً عَلَيْهَا .

وكَانَ الشَّيْخُ ابنُ حُمَيْد يُعَظِّمُهُ ويُجِلُّه ، وقد نَقَلَ عنه في «حَاشَيَتهِ على المُنْتهَى » في مَوضَعين قالَ في أَحَدهما : « قال شَيْخُنا الشَّيْخُ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّد كَثَّرَ اللَّهُ فَوَائِدَهُ » وقال في الموضع الثَّاني : «وكتَب عليه الشَّيْخُ عليُّ ما نَصُّه . . . » .

ونَقَلَ شَيْخُنا ابنُ بَسَّام فيه قَوْلَهُ : « شَيْخُنَا العلامَـةُ ، الفَقِيْهُ ، الوَرِعُ ، الزَّاهِدُ عليُّ بنُ مُحَمَّدِ » .

وجاء على غُلاف كتاب « لَوَامِعِ الأَنْوَارِ البَهِيَّةِ . . . » وهي نسخةُ ابنِ حَمَيْد التي بخَطِّه للكتَابِ المَذْكورِ : « أقولُ أَنَا الفَقِيْرُ إلى اللَّهِ الغَنِيِّ الحَمِيْد عَبْدُهُ محمَّدُ بنُ عبد اللَّه بنِ حُمَيْد : بأنَّي قد بِعْتُ هذه النَّسخة الجَليلة على شَيْخنا العلاَّمة ، الفقيْه ، الوَرِع ، الزَّاهِد، النَّبِيه ، السَّيْخ ، العَلاَّمة على بنِ مُحَمَّد بثَمَن ملعوم قَبَضْتُهُ في النَّبِيه ، السَّيْخ ، العَلاَّمة على بنِ مُحَمَّد بثَمَن ملعوم قَبَضْتُهُ في مَجْلسِ العَقْد بالتَّمَامِ والكَمَال ، نَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا وبِغَيْرِهَا ، وبارك للمُسلمين في حياتِه وذلك بتاريخ ١٦ ذي الحِجَّة سَنَة ١٢٦٦ من هجرة سيدن محمَّد صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم ، وكَتَبَ ذَلِكَ بِيدِهِ مُقِرًا بهِ، وهذا خَطِّي شَاهِدٌ عليَّ بِذلك ، وكَفَى بِاللَّه شَهِيداً » .

# ٣ \_ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بنُ حَمَدِ الهُدَيْبِيُّ (ت ١٢٦١هـ):

زُبْيْرِيُّ المُولِد ، من أصْل نَجْدِيٍّ ، تَميْمِيُّ النَّسَب ، مكِيُّ ، ثم مَدَنِيُّ الإِقَامَةِ والسَّكَنِ ، ووفاتُهُ بالمَدينةِ الشَّرِيفةِ مُجاوراً . من تلاميذهِ إبراهيم بن ناصر بن جَديْد، وهُما من مُعارِضِي دَعْوَةِ الشَّيْخ محمَّد ابن عبد الوهَاب ـ رحمه الله ـ قال المؤلِّفُ في «السَّحُب» (١٠) : شَيْخُنَا الصَّالِحُ ، العَابِدُ ، الوَرِعُ ، الزَّاهِدُ، الفَقِيْهُ ، الوَرِع ، الزَّاهِدُ، الفَقِيْهُ ، النَّيْقِ » ونَقَلَ الكَتَانِيُّ في « فِهْرَس الفَهَارِسِ» (١٠) عن المُؤلِّف قَوْلَهُ فيه : « وقَرَاتُ أيضاً على محمَّد بن الفَهَارِسِ» (١٠) عن المُؤلِّف قَوْلَهُ فيه : « وقَرَاتُ أيضاً على محمَّد بن (أحمد؟) حَمَد الهديبِيُّ التَّميْمِيُّ (الزَّبِيدِيُّ ؟) الزَّبْيرِيُّ، والمُكِيُّ منشا ، والمَدنَىُّ مَدْفناً ، وأجازني بِمَرْويًاتِهِ عن إبراهِيمَ بنِ نَاصِرِ بنِ جَدِيدِ النَّاقِيِّ مِن العَوَّامِ [رضي الله عنه] ـ وهي الزُبْيرِيِّ ـ نسْبَةً إلى مَقَامِ الزَّبْيرِ بنِ العَوَّامِ [رضي الله عنه] ـ وهي النَّبيرِيِّ من عبد البَاقي الخَنْبَلِيِّ عن مَشَايخِهِ كَمَا في ثَبَهِ ».

أَقُولُ : ثَبَتُهُ هُو المَعْرُوفُ « بِرِيَاضِ الجَنَّة بآثارِ أَهْلِ السُّنَّةِ » .

ذَكَرَه في شُيُوخِهِ الكَتَّانِيُّ في « فِهرسِ الفَهَارسِ » كما تَرَى ، وتِلْمِيذُهُ الشَّلْيُّ في « مُختصر وتِلْمِيذُهُ الشَّلْيُّ في « مُختصر طبقات الحنابلة » ، عن عمَّه محمَّد مُراد : قال (١) : « وتفقَّه في المُذْهبِ على محمَّد الهُدَيْبِيِّ نزيلِ المدينةِ المنورةِ المُتَوفَى بها سنة المُذْهبِ على محمَّد الهُدَيْبِيِّ نزيلِ المدينةِ المنورةِ المُتَوفَى بها سنة كالمُدْهبِ على محمَّد الهُدَيْبِيِّ نزيلِ المدينةِ المنورةِ المُتَوفَى بها سنة كالمُدْهبِ على محمَّد الهُدَيْبِيِّ نزيلِ المدينةِ المنورةِ المُتَوفَى بها سنة كالمُدْهبِ على محمَّد الهُدَيْبِيِّ نزيلِ المدينةِ المنورةِ المُتَوفَى بها سنة كالمُدْهبِ على محمَّد الهُدَيْبِيْ المُدَيْبِ المُدَيْبُ المُدَيْبِ المُدَيْبِ المُدَيْبِ المُدَيْبِ المُدَيْبِ المُدَيْبِ المُدَيْبِ المُدَيْبِ المُدَيْبِ اللهُ المُنْبِقُونِ المُدَيْبِ المُدَيْبِ المُدَيْبِ المُدَيْبِ المُدَيْبِ المُدَيْبَ المُدَيْبِ المُدَيْبُ المُدَيْبِ المِدْبِ المُدَيْبِ المُدَيْبُ المُدَيْبِ المُدَيْبِ المِدْبِ المُدَيْبِ المُدَيْبِ المُدَيْبِ المُدَيْبِ المُدَيْبِ المُدَابِ المُدَيْبِ المُدَيْبِ المُدَيْبِ المُدَيْبِ المِدِيْبِ المُدَيْبِ المُدَابِ المُدَيْبِ المُدَابِ المُدَيْبِ المُدَيْبِ الْمُدَابِ المُدَيْبِ المُدَابِ المُدَابِ المُدَيْبِ المُدَيْبِ الْمُدَابِ المُدَابِ المُدَابِ المُدَابِ المُدَابِ المُدَابِ المُدِينِ المُدَابِ المُدَابِ المُدَابِ المُدَابِ المُدَابِ المُدَابِ

<sup>(</sup>١) مختصر طبقات الحنابلة : ١٩٢ .

١٢٦١هـ ، وهو تفقَّه على العـلامةِ محمد بن فيـروز الأحسائِيِّ نَزِيلِ البَصْرَة المتوفَى سنة ١٢١٦هـ .

وتردد ذكر الشيّخ محمد الهديبي في «حاشية ابن حميد على المنتهى » قال مَرة : « نقلت من خط شيخنا مُحمّد الهديبي . . » وقال ثانية : « ومن خط شيخنا الصّالح ، الناصح ، التّقي ، النقي ، الفقيه ، النبيه ، الشيّخ مُحمّد الهديبي الحنبكي رحمه الله تعالى الفقيه ، النبيه ، الشيّخ مُحمّد الهديبي الحنبكي رحمه الله تعالى آمين » .

# ٤ \_ الشَّيْخُ عبدُ الجبَّار بن على البَصْرِيُّ (ت ١٢٨٥ هـ):

يوصف بأنه « نَقْسَبَنْدِيُّ » فهو صاحبُ طريقة صوفيَّة عفا الله عنه ، وهو من تلاميذ إبراهيم بن ناصر بن جَديْد ، وهو كسابقه من معارضي دعوة الشَّيخ محمد بن عبد الوهاب ، أثنى عليه المؤلّف في « السحب » (١) وأطال في ذكر مناقبه وأحباره ، ولما مات رثاه بقصيدة ذكرها هناك . ولم يذكر تتلمذَه عليه صريحاً في «السُّحُب»، ولا طريقة أخذه عنه ، ولا العُلوم التي أفادها منه ، ولا مكان لقياه وإن كان في حكم المؤكد أنَّه في الحَرَميْن .

قال الكِتَّانِيُّ في « فهرس الفهارس » (٢): نَقلاً عن المؤلِّف \_ « وقرأتُ على شَيخي عبدِ الجبَّار بن عليٍّ النَّبقشبنديِّ الزُّبيريِّ

<sup>(</sup>١) السحب الوابلة : ١ / ٤٤٣ ــ ٤٥١ رقم الترجمة : ( ٢٨٥ ) .

<sup>(</sup>٢) فهرس الفهارس: ٥١٩.

(المِصْرِيِّ؟) البَصْـرِيِّ ، دفين المدينة المنورة سنة ١٢٨٥هـ وقال : روى شيخ المترجم عبد الجبَّار البَصْرِيِّ عن مصطفى بن سعد الرحيبانيِّ السُيوطِيِّ الدمشقيِّ عن الشمسِ السَّفَارِينِيِّ الحَنْبَلِيِّ الكبير بأسانيده » .

وفي « مُختصر طبقات الحنابلة للشطي » (١) ويروى صاحبُ الترجمة الفِقْهَ أيضًا عن الشَّيْخِ عبدِ الجَبَّارِ البَصْرِيِّ ، نزيلِ المدينةِ ، عن الشَّيْخِ مُصطفى السُّيوطيِّ مفتى الحنابلة بدمشق .

#### ٥ \_ الشَّيْخُ أحمد بن عُثمان بن جامع ( ١٧٨٥ هـ) :

نجديُّ الأصلِ ، ثم بحرينيُّ زبيريٌ ذكره المُؤلِّفُ في « السُّحب الوَابِلَةِ » (٢) وقال : « تَولَّى قَضَاءَ البَحْرين بعدَ أبيه . . فوقعت بين أمرائها فتنُ فَرَحلَ عنها إلى بلدةِ الزُّبير ، وتولَّى قضاءَها إلى أن مات سنة ١٢٨٥هـ » .

قىال ابنُ حُمَيْد : « وكان المُذكسور قلد حَجَّ سنة ١٢٥٧ هـ فاجتمعتُ به في مكَّةَ المُشرَّفَةِ ، وسألتُه ، واستفدتُ منه وأجازني ، ومعه ولده الشَّيخ محمد هذا وعبد اللَّه ، وكان رَجُلاً صالحاً ساكِنا وقوراً . . . » .

# ٦ \_ الشَّيْخُ محمدُ بن عليِّ السُّنُوسِيُّ (ت ١٢٧٦ هـ):

ذكره الشَّيخُ عبدُ اللَّهِ مرداد في « نَشر النَّوْرِ والزَّهْرِ »

<sup>(</sup>١) مختصر طبقات الحنابلة : ١٩٢ .

<sup>(</sup>٢) السحب الوابلة : ١٨٤ رقم الترجمة ( ٩٦ ) .

(مختصره)<sup>(۱)</sup> من بين شُـيُوخه قـال : « وعن العارف بـاللَّه محـمد السنوسي المَالكِيِّ المكيِّ ، ومَـدَار جل مـروياته من العُلُوم عنه » وفي «مُختصر طبقات الحنابلة للشَّطِّيِّ » (٢) قال ــ نقلاً عن عَمِّه محمد مُراد \_ : ﴿ وقد أَخَـٰذَ صاحبُ التَّرْجَمَةَ [ ابنُ حُمَـٰيْد ] عن جملةِ من المُشَايِخ الأجِللَّء منهم السيِّد محمد السِّنوسي ، وروى عنه حديث الأولية، وَلازَمَهُ سنين عـديدة ، وأجازَه بـ « ثَبَته » . وسَمَّاهُ شيخنا عبداللَّهِ البَسَّامِ محمد بن إدريس (٣) وقال: « صاحبُ الزُّوايا والأوْقَاف المشهورة » ، والصُّوابُ أنه محمد بن على ، وقول الشيخ: محمد بن إدريس سبق قلم فيما يظهر . قال الكَتَّاني في « فهرس الفهارس»(٤): « هو الإمامُ ، العارفُ ، الدَّاعي إلى السُّنَّة والعمل بها، خَتْمُ المحدثين المسندين ، الكبريتُ الأحمرُ ، والهُمامُ الغَضَنْفَرُ، وحجَّةُ اللَّهِ علَى الْمُتَأْخِّرِينَ . . » وقالَ : « كانت له همـةُعاليـةٌ ، ورغبةٌ عظمَى في العِلْم ، وجمع الكُتُب وشرائها واستنساخها ، ومهما سَمِعَ بمعاصِرِ أَلُّفُّ كتاباً في الحديثِ إلا وَكَتَبَ لَهُ عَلَيْهِ ، على بعد الديار وطول المسافة " وذكر في ذلك غَـرائب " . أقول : رأيت في بعض هوامش نسخة ابنُ حُميْدِ من « الذَّيْلِ على طبقاتِ الحَنَابِلَة » لابن رجب ذكراً لبعض غَرائِب الكُتُب ، وأنَّ ابن حميد هذا رآها في

<sup>(</sup>١) نشر النور والزهر : ( مختصره ) : ٤٢٣ .

<sup>(</sup>٢) مختصر طبقات الحنابلة : ١٩٢ ، وثبت السنوسي اسمه : « البدور الشارقة. . . » .

<sup>(</sup>٣) علماء نجد : ٣ / ١٦٧ .

<sup>(</sup>٤) فهرس الفهارس: ٢ / ١٠٤٢ .

مكتبة شيخه السنوسي المذكور ، ومن أغربها أن في مكتبة المذكور نسخة من « الذَّيل على طَبَقَاتِ الحنابلة » لابن رَجَبٍ بخطّ بخط ابنِ رَجَبٍ بخطّ ابنِ رَجَبٍ من « الذَّيل على طَبَقَاتِ الحنابلة » لابن رَجَبٍ بخطّ ابنِ رَجَبٍ ...

ولًّا عَدَّد الكتانيُّ الآخذينَ عنه قال (١) : « ومحمَّدُ بن عبد الله ابن حُمَيْد مفتى الحنابلة بمكَّة ، ثم قال : « قال مفتى الحنابلة في مكة المكرمة المؤرِّخُ العلامةُ محمدُ بن عبد اللَّه بن حُميْد الشركيُّ (الشَّرقي) الحَنبليُّ في إجازة له : « وأعظَمُهُم قَدْراً \_ يعني مَشايخه \_ وأشهرُهُم ذكراً ، وأشدُّهُم اتباعاً للسنَّة النَّبويَّة ، وأمدُّهم باعاً في حفظ الأحاديث المَروية ، وأكثرهم لها سَرْداً ، وأوفَـرُهُم لكتبها جَمْعًا وتتبعاً، العــلاَّمةُ ، المُرشدُ ، الكَامِلُ ، مولانا السَّيَّدُ مــحمدُ بنُ عليٍّ السَّنوسيُّ الحَسَنِيُّ ، فقد رَوى لي حديثَ المُسلسل بالأوَّليَّة أول تَشَرُّفِي بطلعته ، ثم لازمتُهُ مدةً مديدةً ، وحضرتُ عليه سِنينِ عديدةً ، وكان يُقرىءُ «صَحِيحَ البُخاري » في شهر و « مُسلم » في خمسة وعشرين يوماً ، و « السُّنن » في عـشـرين يـومـاً ، مع التَّكلُّم عـلى بعض مشكلاته، ولا أعــدُّ هذا إلا كرامَةٌ له ، ثم أجَــازني بجميع مــا حَواَهُ ثَبُّتُهُ الجامعُ المُسمَّى بـ « البُـدُور الشَّارقة فيـما لنا من أسانيـد المَغَاربة والمَشَارقَة» وهو في مجلَّديْن ، وكان أصْله مالكيَّ المذهب ، ولكن لما تَوسُّع في علوم السُّنة رأى أنَّ الاجتهادَ متعينٌ عليه ، فصار يَعْمَل بِمَا يَتَرَجُّحُ عندَهُ من الأدلَّة \_ ا. هـ " .

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه .

#### ٧ \_ الشيخ أحمد زَيني دَحْلان (ت ١٣٠٤ هـ):

قال الكتّانيُّ في « فيهرس الفّهارس » (١) : « ويروي بعض السُلسلات عن شيخ الإسلام بمكّة الشّهاب أحمد دَحلان الشّافعيّ » ويلاحظ أنَّ الشيخ دحلان توفي بعد ابن حُميْد لكنه كان أسنَّ منه ، وامتدت به الحيّاة بعد كما سبق في ذكر شيخه (علي بن محمد الرّاشد).

والمعروف أنَّ الشَّيْخَ دَحْلان \_ رحمه اللَّه \_ من المُعَارضِينَ لِدعوة الشَّيْخِ محمد بن عبد الوهاب ، وقَدْ ألَّفَ رسائل وكُتُباً في الرَّدِّ عليها، وطبعها في مَطبعة أنْشئت في مكة أيام ولاية الدَّولة العُثمانية، عالاَّةً للدَّولة العُثمانية من جانب ، ولأنَّ الشَّيْخَ دَحلانَ موغلٌ في التَّصوف \_ عفا اللَّهُ عنه \_ ومن همنا نُدركُ جانباً من موقف الشَّيْخِ محمد بن حُميْد في معاداة الدَّعوة ؛ لذا نَهَى عُلماءُ السَّلَف عن كثرة محمد بن حُميْد في معاداة الدَّعوة ؛ لذا نَهَى عُلماءُ السَّلَف عَن كثرة مُجَالَسَة أهلِ البِدَع، أو قراءة كُتُبِهِم .

# ٨ ـ الشَّيْخُ محمَّدُ بنُ مساوي الأهدل الزَّبِيْدي (ت ؟) :

ذكر الشَّيخ عبد اللَّه مرداد في نَـشر النَّـوْرِ والزَّهْرِ (مُختصره) (٢) من شيـوخه قال : « أخذ العُلُـوم عن السَّيد مُحَـمَّدِ بن مساوي الأهدل الزَّبِيْدِيِّ » وقال الكتَّانيُّ : ( « بركـةُ الدُّنيا والأخرى في الإجَازَةِ الكُبْرى ) لوجيه الدِّين عبد الرحـمن بن سُلْيْمَان الأهدل

<sup>(</sup>١) فهرس الفهارس : ١ / ٥٢٠ .

<sup>(</sup>٢) مختصر نشر النور والزهر : ٤٢٣ .

الزّبيديِّ اليَمنيِّ . ووقع هذا الثّبت ونسبتُهُ للمذكور في إجازة الشمس محمد بن عبد الله بن حميد العامري الشركي (الشّرقي) الحنبلي مفتيهم بمكة للشيخ مصطفى بن خليل التونسي قال فيها للدى ذكره من روى عنه حديث الأولية للها وبغيره عن السيد محمد بن المساوي الأهدل فقد أجازني به وبغيره . وأجازني عن السيد عبدالرحمن بن سليمان الأهدل ما حوته فهرسته الموسومة بركة الدُّنيا والأخرى في الإجازة الكُبرى » .

وذكر الشيخ محمد جُميل الشطي في « مختصر طبقات الحنابلة» (١) عن عمّه محمد مراد: الشَّيْخُ محمد بن مساوي الأهدل في شيوخ ابن حميد.

وذكر الكتّاني أيضًا في « فهرس الفهارس » (٢): وكذا يرويه [الحديث بالأولية] عن السيد محمد المساوي الأهدل ، وأجازه أيضًا عَامَّة بعد أن قرأ عليه أوائل كُتُبِ الحديث ، وأجازه عن السيد عبدالرحمن الأهدل ما حَوته فهرسته الكبرى .

#### ٩ \_ الشَّيخ أحمد الدّمياطي المكي (ت ١٢٧٠ هـ):

أصله من دمياط في مصر وإقامته ووفاته بمكة ، ذكره شيخنا عبد الله البسام في عداد شيوخه قال (٣) : « الشيخ العلاَّمة أحمد

<sup>(</sup>١) مختصر طبقات الحنابلة : ١٩٢ .

<sup>(</sup>٢) فهرس الفهارس : ١٩٥ .

<sup>(</sup>٣) علماء نجد : ٣ / ٨٦٧ .

الدمياطي ثم المكي الشافعي »، وذكر الشيخ عبد الله مرداد في نشر النور والزهر: (مختصره) (١): أنه قرأ على الشيخ عثمان الدّمياطي، وكنت أظنه هو وقع الخطأ في اسمه، فتبين لي أنه غيره بكلّ تأكيد، وأحمد هذا هو ابن أخي عُشمان الآتي، كذا ذكرة الشيخ مرْداد وترجم له (٢) ولم يذكر أباه. وقال: «مفتي الشّافعية بمكّة المشرفة».

#### ١-الشيخ محمود شكري بن عبد الله الآلوسي (٣٤٢هـ):

هو الإمامُ ، العلاَّمةُ ، المفسِّرُ ، الشهير ، صاحب « روح البيان» . في التفسير ذكره في شيوخه الكتاني في « فهرس الفهارس»: قال (۳) : « ويروي عن الأخير [ يعني الآلوسي هذا ] حديث الأولية » .

وقال الشيخ محمّد جميل الشطي في « مختصر طبقات الحنابلة (٤) »: « وأخذ علوم الآلات عن العلامة محمود أفندي الآلوسي مفتي بغداد » ، وذكر الشّيخ الكتاني في « فهرس الفهارس» (٥): في ترجمة علاء الدين الموصلي ( ت ١٧٤٣هـ ) قال: « نروي ماله عن البرهان إبراهيم الخنكي المكي عن محمد بن حميد

<sup>(</sup>١) مختصر نشر النور والزهر : ٤٢٣ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٨٨.

<sup>(</sup>٣) فهرس الفهارس: ٥١٩.

<sup>(</sup>٤) مختصر طبقات الحنابلة : ١٩٢.

<sup>(</sup>٥) فهرس الفهارس: ٢ / ٧٨٨ .

الحنبلي المكي عن محمود الآلوسي البغدادي عنه ، وهو أخص تلاميذه».

وذكره شيخنا عبد الله البسام في «علماء نجد » (١): في شيوخه ، ولا أدري أين قرأ عليه ؟! ومتى؟! وقراءاتُهُ متقدمة كما نرى من تاريخ وفاة الآلوسي ، وليست إجازة عامة أو خاصة فيُمكِن تصور ذلك ؟! فما زال الأمر مشكلاً .

# ١١ \_ الشَّيخُ عابدُ السنديُّ (ت ١٩٥٧هـ):

ذكره شيخنا عبد الله البسام في عداد شيوخه وقال (٢): «وقد وى عنه بالإجازة العامّة ، وفي كتاب « مختصر طبقات الحنابلة الشَطّي (٣) قال : « روى بالإجازة العامة عن [ شيخ ] المحدثين الشيّخ عابد السندي . . » ، وعنه في « التّسهيل » (٤) لابن عُثيمين .

وعَـابِدُ السِّنْدِيُّ هذا محدث فقيه ، وهو صاحب الثَّبْتِ الشَّهور بـ « حصر الشارد من أسانيد محمد عابد » ولم يُحمدُ في عقيدته عَفَا اللَّه عنه .

وذكره الكَتَّانِيُّ في « فهرس الفهارس » (ه): وقد بالغ في الثناء

<sup>(</sup>١) علماء نجد : ٣ / ٨٦٧ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٣) مختصر طبقات الحنابلة: ١٩٢.

<sup>(</sup>٤) التسهيل : ٢ / ٢٤١ .

<sup>(</sup>٥) فهرس الفهارس : ١ / ٣٦٣ ، ٢ / ٧٢٠ .

عليه وذكر جيدًّه واجتهاده في طلب العلم وقال: « محدث الحجاز ومسنده ، العالم ، الجامع ، المحدِّث ، الحافظ ، الفقيه ، المتبحر ، الزَّاهد في الدنيا وزخارفها ، محيي السنة حيث عفت رسومها ، وهجرت علومها ، ، محمد عابد بن الشيخ أحمد بن شيخ الإسلام محمد مراد بن يعقوب ، الأنصاري ، والخزرجي ، السندي مولدا الحنَفيُّ مَذْهَباً . . » .

وذكر الكِتَّانِي أنه يروى عن الشيخ عبد الله بن محمد ، عن والده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله (١) .

# ١٢ ـ الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الكزبري (الصغير) ( ت ٢٦٢هـ ) :

قال الكتَّانِيُّ في « فهرس الفهارس » (٢): « وكان المترجم يروي ثَبَتَ الكُزْبُرِيُّ الصغير عنه ، وبحق إجازته لأهل مكة ولمن اجتمع به. قال : وأنا منهم » يعني من أهل مكة وممن اجتمع به .

( وآل الكزبري ) محد تون دمشقيون ، والمسهور منهم ثلاثة : أكبرهم : عبد الرَّحمن بن محمد ( ت ١١٨٥هـ) ، ثم ابنه محمد ابن عبد الرَّحمن يُلقَّب أ : محدث الديار الشامية ومسندها (ت١٢١هـ) ثم ابنه عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بـ (الصَّغير) وهو هذا ، حَجَّ ، ومات بمكة رحمه الله .

<sup>(</sup>١) يراجع الرسالة المستطرفة: ٦٤ ، ونيل الأوطار: ٢ / ٢٧٩، والأعلام : ٧/ ٤٩.

<sup>(</sup>٢) فهرس الفهارس : ٢ / ٥٢٠ .

#### ١٣ \_ عُثمان الدُّمياطي (ت ١٢٦٥ هـ):

هو عُثمان بن حَسَن الدُّمياطي الـشَّافِعِيُّ . ذكره الشَّيْخُ عبدُ اللَّهِ مرداد في « نَشْر النَّوْرِ والزَّهر » ( مختصره ) (١) : في شيوخه ، وترجم له في الكتاب المذكور (١) ، وذكر وفاته ، وهو عَمُّ الشيخ أحمد الدمياطي السَّالف الذكر .

# ١٤ \_ عثمان بن عبد الله النَّابُلُسِيُّ (ت ؟):

ذكره الكتاني في « فهرس الفهارس » (١) وقال : «روى المترجم له أيضًا عن عبد القادر بن مصطفى المذكور بأسانيده .

أقول: هو عبد القادر بن مُصطفى بن الشَّيْخ الجليل محمد بن احمد السَّفاريني . وعُثْمَان النَّابُلُسِيُّ هـذا لم أقف له على ترجمة ، ولم أستدركه في موضعه ؛ لأنَّنِي لم أتحقق أنه حنبلي آنذاك وتحققت الآن أنَّهُ حَنْبُلِيُّ ، ونص الكتاني على أنَّ الخانكي المذكور حَنْبَلِيُّ عَلَى أنَّ الخانكي المذكور حَنْبَلِيُّ عَقيدةً ، فهو لا ينتمي إلى الحنابلة في الفُرُوع ، لذلك لم يكن منهم ، ولو كان منهم فهو متأخرٌ عن ابن حُميد فهو من تلاميذه فلا يستدرك عليه ، والله أعلم . من رواية الكتّانيُّ المسلسل بالحنابلة عن إبراهيم الخانكي عن ابن حُميد عن المذكور .

<sup>(</sup>١) مذهب المحققين أنه إذا وجد خط المؤلّف يعتمد عليه دون سواه وخماصة إذا تأكد المحقق أنه آخر من أخرج للكتاب .

# ١٥ ـ إبراهيمُ السَّقا الأزْهَرِيُّ (ت١٢٩٨ هـ):

هو إبراهيم بن علي المصري ، من تلاميذ الشيَّخ حسن العطار . . وغيره . توفي بعد ابن حُميْدٍ كما ترى ، وهو أسنُّ منه ؛ إذ ولد في القاهرة سنة ١٢١٢ هـ .

ذكره في عداد شُيوخِه الكتَّانِيُّ في « فهرس الفهارس »(١) والشَطِّيُّ في مختصره (٢) : ، وشيخنا ابنُ بسام (٣) .

قال الكتَّانِيُّ (٤) : «ويَروى المُترجم أيضاً عن إبـراهيم السقا إجازةً عامة ».

# ١٦ - أحمدُ اللَّبَدِيُّ النَّابُلُسِيُّ : (ت؟):

جاء في « فهرس الفهارس » (٥) نقلاً عن المؤلّف نفسه قال : «وأروى الفقه عن الشّيخ أحمد اللّبَدِيِّ النَّابُلُسِيِّ ، عن عبد القادر بن مصطفى بن محمد بن أحمد السَّفَّارِينيِّ ، عن أبيه عن جدِّه ما حوته إجازته التي ألَّفها لمرتضى الزَّبِيْدِيِّ » .

<sup>(</sup>١) فهرس الفهارس : ١/ ٥١٩ .

<sup>(</sup>٢) مختصر طبقات الحنابلة : ١٩٢.

<sup>(</sup>٣) علماء نجد : ٢/ ٨٦٧ .

<sup>(</sup>٤) فهـرس الفـهارس : ١/٥١٩ ويواجـع : فهـرس الفـهارس : ١/١٣١ ، ١٠٠٦ وحلية البشر : ١/٣٠١ .

<sup>(</sup>٥) فهرس الفهارس: ١٩/١ .

وأحمدُ اللّبَدِيُّ هذا حنبليُّ كان حقُّه أن يُذكرَ في « السحب الوابلة » إلا أن يكونَ قد ماتَ بعدَه ، ولم أقف على شيء من أخباره، ومن المُحتمل أن يكونَ ابنًا للشَّيخ محمد بن مصطفى بن عبد الحَقِّ اللَّبَدِيِّ (ت ١٩٩١) قال الشَّطِيُّ في ترجمة محمد المذكورِ (١) أعقبَ ثلاثة أولادِ ذكورِ رحمه الله فلعلَّ المذكورَ أحدُهُم .

هؤلاء هم الذين عرفتهم من أبرز شيوخ ابن حُميَّد ، ولاشكَّ أنَّه أخذَ العِلْمَ عن غير هؤلاء لم نتوصَّلُ إلى معرفتهم ، ولعلَّ الأيامَ تكشفُ لنا عنهم في مصادر أُخرى لم نَطَّلعْ عليها ، أو لعلَّ باحثاً آخر يُضيفُ إلى ما قُلناه أقوالاً و (كم تَركُ الأولُ للآخر ) .

ومِمَّن أفادَ منهم السَّيخ فوائد كثيرةً لكن لا تَصلُ إلى حدّ المشيخة صَديقه وزَميله في الطَّلب السَّيخ محمد بن عبد اللَّه بن مانع (ت ١٢٩١هـ) وذكره في « السَّحب » (٢) وهو أكبر منه سنا ، وتتلمذ لشيخه الشَّيخ عبد الله أبابطين و هو صهره على بنته ، ويظهر أنَّه أكثر من ابن حُميْد معرفة بالفقه والتَّاريخ والأنساب إلا أنَّه لم يؤثر عنه تأليفا ، شأن كثير من عُلماء نَجد ـ رحمهم الله ـ ، يؤثرون التَّدريس والوعظ والإفتاء على التأليف . قال في تَرجمتِه (٣) : «وكان مطلّعًا على عِلْمَي التاريخ والأنساب القريبة والبَعيدة ، ومنه فيهما مطلّعًا على عِلْمَي التاريخ والأنساب القريبة والبَعيدة ، ومنه فيهما

<sup>(</sup>١) مختصر طبقات الحنابلة : ١٤٧ .

<sup>(</sup>٢) السحب الوابلة : ٩٥٤ رقم (٦١٣) .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه .

استفدتُ وعلى نقلهِ اعتمدت » وبناءً على هذا عدَّه شيخنا ابن بسام في شيُخوخه ، وعندي أنَّ إفادته منه واعتمادَهُ على نَقْلِهِ لايَرقى إلى دَرَجَة المَشْيَخَة .

وممن أفاد منهم: عمم عثمان بن علي بن حُمَيْد ، وخاله عبد العمزيز بن عبد الله التُّركي ذكرهما في « السُّحب الوابلة » كما اسلفنا (۱) .

وذكر الشَّيخ سُلسيمان بن حَمدان في كتابه « متسأخِّري الحنابلة » أنه أخذَ عن (بابُصيل) في مكَّةَ ،و (آل الشَّطِّيِّ) في دمشق.

أقول: \_ وعلى الله أعتَمدُ \_ أمّا بابصيل فلم أجد أحداً ذكره في شيوخه وهو متأخر عن زمن ابن حُمَيْد، والآخذ عنه حفيده عبد الله ابن علي بن محمد بن حُمَيْد (ت) وأما (آل الشّطّي) فقد ذكر الشيخُ محمّد جَميل الشّطّيُ \_ عن عمّه محمد مُراد \_ في كتابه الشيخُ محمّد جَميل الشّطّيُ \_ عن عمّه محمد مُراد \_ في كتابه «مُختصر طبقات الحنابلة»(٢) : أنّ الشّيخ دخل دمشق ونزل دارنا أياماً، واجتَمع بجُلّة أعيان دمشق وعُلمائها وصار بينه وبين سيّدي الوالد صاحب التآليف الشيخ محمّد ، والعم مفتي الحنابلة السيّخ أحمد الفة أكيدة ، ومحبة شديدة ، وأثنيا عليه ، وذكرا له هممًا عالية » وجاء في السّحب الواللة \_ في ترجمة حسن الشّطّي (ت١٢٧٤هـ) \_ (٣)

<sup>(</sup>١) يراجع ما تقدم في مبحث · طلبه العلم ) .

<sup>(</sup>٢) مختصر طبقات الحنابلة : ١٩٢ .

<sup>(</sup>٣) السحب الوابلة : ٣٦٢ ترجمة رقم : (٢٢٦) .

"وخلَّفَ ولدين نَجيبين ، عَالمين، أديبين ، كَريمين، لَبيبين ، الشَّيخ محمدًا والشَّيخ أحمد قاما مقامه في الدُّروس وإضافة الضُّيوف وإكرام الطلبة خصوصاً الغرباء ، أعلى الله مَجدهما ، وأطلع في سماء المحامد سَعْدَهُما ، وأدار على ألسنة العالم شكرهما وحَمْدَهُما، وبقي نظرُ المدرسة البادرائيَّة بأيديهما، ونعم الناظرين هما، ونعْم الخَلفُ من نعم السَّلفُ » ولم يذكر أنه أخذ عنهما.

\_ وفي تَرجمة الشَّيخ محمد بن سَلُّوم (ت ١٢٤٦هـ) رقم (مرحمة الشَّيخ محمد بن سَلُّوم (ت ١٢٤٦هـ) رقم (مرحم) (١٥٢) (١) ذكر أولادَه ناصر وأحمد وقال عن أحمد فيما يظهر -: والد صاحبنا عبد الله ، وعبد الله هذا لم يذكره فلعلَّه مات بعده وهو صاحبه لاشيخه .

\_ وذكر عبد الرَّحمن بن غَنَّام النَّجْدِيَّ، ثم الدِّمشقيُّ (ت ١٢٨٢هـ) في تَرجمة والده (٢) وذكر أنه كان سَمْح النَّفْسِ بإعارة الكُتُب، فهل لَقيه في دمشق واستعار منه بعض الكُتُب وهل أفاد منه، أو تتلمذ عليه ؟ .

\_ وذكر في ترجمة أحمد البَعْلِيِّ (ت ١٨٩هـ) (٣) خبراً نقله عن سكيم العَطَّارِ الدِّمَشْقِيِّ (ت ١٣٠٧هـ) بلفظ (أخبرني ) فهل هو من شُيُّوجِهِ أو مُفَيْدِيْهِ ؟! .

<sup>(</sup>١) السحب الوابلة : ١٠١٢ ترجمة رقم : (٦٥٣) .

<sup>(</sup>٢) السحب الوابلة : ٨١٢ ترجمة رقم : (٥٠٩) .

<sup>(</sup>٣) السحب الوابلة : ١٧٥ ترجمة رقم : (٨٥) .

ويظهر أنَّ من شُيُخوخه : محمد بن يحيى بن فايز بن ظَهِيْرة المَكِيُّ الحنبليُّ (ت١٢٧١هـ) ولَم يُترجم في « السُّحب» وذكره عرضاً في ترجمة ( سَيْف بنِ محمَّد العَتيْقيِّ ) (١) قال : « وقد سمعت الثناء على المُترجم من جُملة مَشايخي ، منهم المذكور [ عبد الجبَّار البَصري] على المُترجم من جُملة مَشايخي ، منهم المذكور [ عبد الجبَّار البَصري] ومنهم سَلَفي في إفتاء الحنابلة الشَّيخ محمد بن يحيى بن فايز بن ظهيْرة القُرَشيُّ المَحْزُوميُّ المتوفى سنة ١٢٧١ هـ وقد ناف على المائة ، وهو رجلٌ مباركٌ متعبدٌ ، قليلُ العلميَّة ، وكان يتولى الإفتاء في شبيبته بعد وفاة والده [ هل كان والده مُفتيا حَبْليّا ؟ (٢) ] فصار يكتب له الفتاوى الشيخ يُوشع الحنبلي (٣) ، من بيت سنبل ، ثم شيخنا الشيخ محمد الهديبي، ثم الحقيرُ ، واستمرَّ في وظيفته ثمانين سنة ، ولا أعلمُ صاحب منصب ديني ولا دُنيوي مكَثَ هذه المُدَّة » .

#### أقوالُ العلماء فيه:

قال تلميذُه الشّيخُ صالحُ بنُ عبد الله البَسّام في ترجمة شيخه في آخر السُّحب الوابلة: « شخينا ، العالمُ ، العلامُة، الحبرُ، البحرُ، الفَهَامُة، الفاضلُ، الشّيخُ . . . ثم قالَ : حصَّل وَبَرَعَ ووصلَ إلى رتبةِ التَّاليف ».

<sup>(</sup>١) السحب الوابلة : ٤١٨ ترجمة رقم : (٢٧٠) .

<sup>(</sup>٢) لم يذكره المؤلف في السحب أيضاً فهل هو غير حنبلي المذهب ١٤.

<sup>(</sup>٣) لم يذكر ليوشع المذَّكور ترجمة في السحب ، وهو حنبلي كما يقول ؟! ولم أعثر على أخباره .

وقال تلميذُهُ أيضاً الشَّيخ عبدُ الله مرداد: (۱) « مفتي الحنابلة بمكَّة النَّسابة . . الخَطيبُ ، والإمامُ ، والمَدرسُ بالمسجدِ الحرامِ ، علامةٌ نحريرٌ ، خَطيبٌ مُصقع ، كان نادرة العصرِ ، ماهراً في العلومِ الأدبيّة والعقلية ، عارفاً بالأحاديث ، والشِّعر ، وسائر العُلُوم السَّرعيّة ، جامعًا لأشتات الفَضائلِ ، وله قصائد خررٌ وشعرٌ بليغٌ » وزاد في الأصل : «تشهدُ بنبله وتسمو الهممُ العاليةُ لمثله » وكانت الفَتوى على مذهب الحنابلة بمكَّة معطلةٌ سنين بعد موت مفتيها الشَّيخ محمد بن يحيى بن ظهيرة سنة إحدى وسبعين ومائتين وألف إلى أن وليها المُترْجَمُ » .

وقال الشّيخُ محمد مُراد السَطِّيُّ (٢): « مفتي الحنابلة بمكّة المكرمة، الإمامُ، العلامةُ، الفقيهُ، المحدِّثُ، المتقِنُ، كان ذا علم وسيع، وفهم رفيع، بالغا أعلى مراتب العتقوى، مَرْجعًا لأرباب العلم والفتوى، كثير المحبَّة والاعتناء بشيخ الإسلام تَقى الدِّين بن تَسْمِيَّة وتلامذته، له التقدم الواسع في العلوم العقلية والنقلية . » .

قال السَّيخُ إبراهيم بن ضُويَان (٣): «كان فقيها ذكيّا، جِيدَ الحِفْظ، رَحَلَ إلى الأَمْصَارِ، وطاف بلادَ الحِجَازِ، والسَّم، والسَّام، ومَصْرَ، وغيرَها وأخذ عن علماءِ هذه الأقطارِ».

ووصفه الكَتَّاني (٤) بـ « العَـلاَّمةُ الأَدِيْبُ، المؤرِّخُ، اللَّسَـنِدُ » وقال ثانيةً : « مفتى الحنابلة بمكَّة المُؤرِّخُ العَلاَّمةُ » .

<sup>(</sup>١) نشر النُّور والزُّهر : ٤٢٤ . (٢) مختصر طبقات الحنابلة : ١٩٢ .

<sup>(</sup>٣) علماء نجد : ٨٦٥ . (٤) فهرس الفهارس : ٥١٩ .

وقال الشَّيخُ عبدُ السَّتَّارِ الدَّهْلُوِيُّ : (١) ﴿ دَرَّسَ بِالمُسجِدِ الْحَرَامِ ، وله شعرٌ رقيقٌ كعقودِ الدُّررِ ، حامل لواء المجد في التَّفسيرِ والحديثِ، حقَّق في مذهبِ أحمد حتَّى بلغَ فيه النِّهاية، ووصلَ فيه إلى الغَايةِ».

وقال شيخُنا ابنُ بَسَّامٍ (٢): « والقصدُ أنَّ المترجمَ له جدَّ واجتهدَ في طلب العلمِ وتَحصيلُه ، وتركَ لأجلهِ وطنَه ، وجابَ الأقطارَ والأمصارَ في سبيلهِ ، حتى للغ مبلغًا كبيراً ، فصارَ مفسرًا ، ومحدِّناً وأصولياً ، وفقيها، أديباً ، لغوياً، وبهذا زادَ على ما اعتَادَهُ طَبَقَتُهُ من الاقتصارِ على تَحريرِ الفقهِ الحَنْبَليِّ دونَ غيره من العُلُومِ » .

قال الشَّيخُ محمَّد أمين أفندي الجُنديُّ الحَنفيُّ (ت ١٣٩١هـ) مفتي دمشق في تقريطه لكتاب « السُّحب الوابِلَةِ » : « وكان عَن حَظِيْتُ عِذاكرتِهِ ، وحصَّلَت الفوائد من مسامرتهِ ، العالم العامل ، الهمام الفاضل، مولانا الشَّيخ محمد أفندي مفتي السَّادة الحنبليَّة ، والمختص بالكمال بأسنى مَزيَّة ، وكان \_ حفظه الله \_ يمنَحني الزيارة غباً ، ولا يالوني إناساً وملاطفة وحبًا فأطلعني على بعض آثاره الحسنة التي منها هذا الكتاب ، فلله درُّه قد أجاد فيه كلَّ الإِجادة وللغرض أصاب ، ولازالت شجرة علمه نامية على عمر الأزمان، وثمرة علمه مقبولة لدى الملك الدينان » .

<sup>(</sup>۱) علماء نجد: ۸۲۵.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه .

# تُوليُّه المَقَامَ الْحَنْبَلِيُّ بمكَّةً:

قال تلميذُه الشَّيخُ صالح بن عبد الله البَسَّام « تولى منصب الإِفتاءِ ومقام الحنبلي في مكَّة المشرفة أظنَّه في حدود سنة ١٢٨٢ هـ ولقد قامَ بحقوقِ الإمامِ القيامَ التَّامَّ إلى أن تُوفي . . » .

وعلَّقَ أحـدُ قُرَّاءِ الكتـابِ \_ أظنَّه حفيـد المؤلِّف \_ علـى هامش الورَقةِ بقوله: « قلتُ: تولَّى الإِمامـةَ لمقامَ الحنبلي سنةَ ١٢٦٤ هـ، وأمَّا الإِفتاءُ فلا أعلمُ مَتَى ، لعلَّه كما ذكر تلميذه والله أعلمُ » .

أقول: أما توليّه المقام الحنبلي فهو كما ذكر صاحبُ التّعليقة سنة ١٢٦٤ هـ كذا نقلَ شيخُنا عبد الله البَسّام (١) عن نسخة من خطّ المؤلّف في رسالة بعث بها إلى صديقه محمد بن عبد الله بن مانع رحمهما الله بجاء فيها: «من المحب الدّاعي محمد بن عبد الله بن حُميْد إلي جناب الشّيخ الأجلّ الأمجد الأنْبَلِ محبّنا وحبيبنا ، أخي الروّح وشيققها، ووردها وشقيقها، بل شيخنا، المكرم، الأحشم، الشيخ محمد بن عبد الله بن مانع من اتحد اسمى واسمه فكان ذلك دليلاً على أنَّ اتحاد المسمى أقوى دليل ، ومن دام لي وده حتّى كاد أن يبطل قول القائل: « لايدوم خليل » أمّا بعد إبلاغ السلام التام عليكم فقد صدرت الأحرف من بطن مكة المشرقة ومحبّكم بحال الصّحة والسّلامة، أمّاما أخبرتكم عنه سابقاً من جهة السّقر فإنّى فإنّى عممّتُ والسّادة، أمّاما أخبرتكم عنه سابقاً من جهة السّقر فإنّى عممّتُ

<sup>(</sup>١) علماء نجد: ٨٦٤.

واتخذت في أهبة السّقر بحيث ما بقي إلاّ أن أمشي ، وإذا ببعض أصحابنا من العُلماء الذين يُجالسون الشّريف قد أتوا إلى وقالوا : قد جَرى اليوم عند الشّريف ذكر المقام الحنبلي ، وأن إمامه الذي يباشره الآن ضعَف وعَجز عن النّهوض ، وأنه ليس من يَسُد بدَلَه إلاّ فلان ، وهو عازم على السّفر يعنون الحقير ، وإذا بالشّريف قد أرسله إلي، فامتنَعْت عن ذلك لعلمي بأنّى لست أهلاً، ولكوني قد عَزَمْت على السّقر ، فأشار الحاضرون بترك السّفر والالتزام بهذا الأمر ، ولاسيما شيخنا أحمد الدّمياطي ، وصاحبنا حُسين مفتى المالكية ، فإنّهما ألحا على الحقير وبالغافي ، وصاحبنا حُسين مفتى المالكية ، فإنّهما ألحا على الحقير وبالغافي ، وصاحبنا حُسين مفتى المالكية ، فإنّهما ألحا ومعه تقرير من الشريف كما جَرَت به العادة ، وصورته ـ بعد الصدر ـ: « إننا قد قررنا ونَصَّبنا فلان بن فلان في المقام الحنبلي فلا يُعارضه في ذلك معارض ولا ينازعُه منازع . . . إلى آخره » .

فاستخرت الله \_ سبحانه وتَعالى \_ وعَزمت على الإِقامة إلى أن يوافى الإنسان حمامه فيها ، وأرجو أنه عين الخير دنيا وأخرى ، وحال التأريخ برزَ أمرٌ من سيِّدنا الشَّريف أن كل أهلِ مذهب يَقَرؤُون على أعلم من يُوجد منهم ، وعين للحَنفية عالمٌ منهم يقال له : الشيخ محمد الكتبي ، وللشَّافعية شيخنا أحمد الدّمياطي ، والمالكية الشيخ حسين ، وقالُوا للحقير في جُمادَى ١٢٦٤ هـ » .

هذا نص واضح في توليه المقام والتَّدريس . ونقلَ السيخ عبد الله مرداد في كتابه « نشر النَّور والزَّهر » ( الأصل ) وكانت الفتوى

على مذَهب الحنابلة بمكَّة متعطلةً سنين من بعدَ موتِ مفتيها الشَّيخ محمد بن يَحيى بن ظَهيرة المُكِّي سنةَ إحدى وسبعين ومائتين وألف إلى أن وكيها المترجم كما أفادَ بعض الأفاضلِ ، وقد أرَّخ ذلك الأديب السيد محمد شكري أفندي المكلِّي بقوله:

تَاجُ المَفَاخِرِ قَدْ تَكَلَّلْ والدَّهْرُ بِالبُشْرِي تَهَلَّلْ لَمَّا وَلَى الفَتْوَى بِمَدْ هَبِ [ أَحْمَدَ] الوَرِعُ المُفَضَّلُ رُ مُحَمَّدُ الشَّرْقِي الْبَجَّلْ بُ اللَّوْذَعِيْ حَلاًّلُ معضلْ مِنْ بَعْد مَا قَدْ كَادَ يُهْمَـلْ كَالْبُدُرِ بُرْجَ السَّعْلِ حَلِل أَرْخُـهُ طَابَ لَقَدْ رَهَى بَمُحَمَّد فَتُوكَى ابِنِ حَنْبَــلُ

العَالُم العَلَمُ الشَّهِيْـــ الأَلْمَعِي الفَطِنُ الأَريــ مَنْ شَادَ مَذْهَبَ أَحْمَد مَنْ وَأَفَت الفَتْـــوَى لَهُ

أقولُ : والشَّيخ حُسين مفتى المَالكيَّة : هو حُسين بـن إبراهيم المالكيُّ (١٢٢٢\_ ١٢٩٢ هـ ) مَغربي الأصل ، من أهل طَرَابُلُس ، تولى الإِفتاء بمكَّة سنة ١٢٦٢ هـ .

#### تلاميذه:

تصدَّر ابن حُمَيْدِ للتَّدريسِ فأخذ عنه العلم عددٌ كبير من طلبة العلم من المكِّين والوَافدين إلى مكَّة من النَّجديين وغيرهم ، وطُلبت منه الإِجازات. ومن أشهر تلاميذه :

# ١ ـ ابنُه الشَّيخ عليُّ بنُ محمد بنِ حُمَيْدِ (ت ١٣٠٦هـ).

ولى الإفتاءَ والإمامةَ للحَنابلة بمكّة المُشرَّفة بعد أبيه ، وكان رجلاً، صالحاً، ورعاً، طُلِبَ منه أن يوقع على مَضْبَطَةٍ فتوى فَتورَعَ من ذلك فُعزل . كذا قال الشَّيخ عبد الستار الدَّهلوي ـ رحمه الله ـ في رجالِ القَرنِ الثَّالثُ عَشَرَ .

# ٢ ـ الشَّيخُ صالحُ بنُ عبدِ الله البّسَّام (ت ١٣٠٧هـ):

أحدُ تلاميذه والآخذين عنه وترجم ابن بسام هذا لشيخه ابن حُميْد في آخر كتابه «السُّحب الوابلة» وجاء في ترجمته: «قرأت عليه عام ١٢٨٩هـ مدَّة شهرين . . في الفقه في مكَّة المُشرفة ، وأيضا قرأت عليه عام ١٢٩١هـ في شرح «زاد المُستقنع» للشيخ سنصور ، وفي ترجمة ابن مانع قال الشيخ في «السُّحب» : (١) ورثاه تلميذه الشَّابُ الذَّكِيُّ النَّجِيْبُ ، والفاضل ، الزكيُّ ، الأديبُ ، الشَّيْخُ صالح بن عبد الله بن بَسَّام أدام الله تعالى توفيقه ، وَثَبَتنا وإيًاهُ على السُّلوك في أعدل منهاج وأقوم طريقه . . » وتوفى في عُنيْزة بالتأريخ المذكور.

<sup>(</sup>١) السحب الوابلة : ٢/ ٩٥٤ .

# ٣ ـ الشيَّخُ خَلَفُ بن إبراهيم بن هُدهود النَّجْدِيُّ العُنَيْزِيُّ ثم المكي (ت سنة ١٣١٥هـ) :

ولي إفتاء الحنابلة بعد علي بن حُميد، ابن الشيخ المؤلّف ، واستَمر في ذلك عشرين سنة حتّى وفاته . قال الشيخ عبد الستار الدّهلوي ـ رحمه الله ـ » ومنهم ـ أي من مشايخه ـ شيخنا العلاّمة زبدة العلماء، مفتي مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيخ خلف بن إبراهيم الحنبلي النجدي الأثري، قرأت عليه المسلسل بالحنابلة في بيته في مكّة المكرمة ، وأجازني مشافهة به وبما يجوز له من الرّواية عن مشايخه » (۱) .

# ٤ ـ الشَّيخُ إبراهيمُ بن خَليل التُّونسيُّ ( ت؟ ) :

قال الكتّانِيُّ (٢) في « فهرس المفهارس » (٢) هو العلاَّمة الشيخُ مُصطفى بن خَليل التُّونِسيُّ . قرأ بالأزهر ، ومكة المكرمة ، وأُجيز فيهما من السَّيد عبد الله كوجك البُخاري . . ومحمَّد بن عبد الله بن حُميْد الحنبلي المكي الشَّرقي . » وذكر شيوخه ثُم قال : ولابن خليل المُترجم مجموعة تضمنت إجازات مَشايخه المذكورين له ومشايخهم ، وهي في مجلّد لطيف أطولُها وأفيدُها إجازة ابن حُميْد الشَّرقيُّ . . » .

<sup>(</sup>۱) علماء نجد : ۱/ ۲۵۰ .

<sup>(</sup>٢) فهرس الفهارس : ٣٧٦/١ .

عبد الحَيِّ بن عبد الحَليم اللَّكْنَوِيُّ الأنصارِيُّ الهِندِيُّ ، أبو
 الحَسنَات (ت ١٣٠هـ) :

قال الكَتَّاني (١) « خاتمة عُلماء الهند ، وأكثرهُم تأليفاً ، وأكثم تأليفاً ، وأتمُّهم تحريراً واطلاعاً وإنصافًا . ولد سنة ١٢٦٤ هـ . . وأجازه دَحلان ، والشَّيخ عبد الغني وغيرهما من شيوخ أبيه ، وزاد بالأخذ عن مفتي الحنابلة بمكة محمَّد بن عبد الله بن حُميْد الشَّرقيِّ المكيِّ . . » (١).

٦ ـ الشَّيخُ على بن سُليمان الدَّمنتي البجمعوني المُغربيُّ (ت ١٣٠٦هـ):

قال الكَتّانيُّ (٣) « الفقيْهُ ، المحدِّثُ ، الصَّالحُ ، البركةُ ، النَّاسِكُ ، صاحبُ التآليفُ العديدة وليُّ الله ، أبو الحَسَن على بن سليمان . . المولود سنة ١٢٣٤ هـ بدمنات ، والمتُوفى بمراكش ٢٨ ربيع الثاني سنة ١٣٠٦ هـ . وذكر ابن حُمَيْد من بين شيُوجِهِ ، وأنه قَرَّض مع مجموعة من العُلماء بعض مؤلَّفاته . قال : « ومُفتى الحَنابلة بمكَّة مُحمد بن عبد الله بن حُميد السَّرقي » وله ثَبَتُ بأسانيده اسمه : «أجلى مَسانيد على الرَّحمن في أعلى أسانيد على بن سليمان » .

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ٧٢٨/٢.

<sup>(</sup>٢) يراجع : الإعلام ٧/ ٥٩ ، والرسالة المستطرقة : ٢١٧ .

<sup>(</sup>٣) فهرس الفهارس : ١٧٦/١ .

# ٧ ـ الشيخُ عبدُ الله أبو الخَيرِ مِرْدَاد (ت ١٣٤٣هـ):

ذكرَ شَيْحُنا عبـدُ اللّه البَـسَّام في تلامـيذه (١) . وقد احــتَفَــلَ بترجمته في كتابه « نَشر النَّوْر والزَّهر » كما أسلفنا .

# ٨ ـ الشَّيخُ إبراهيم بن سُليمان الخَنْكِيُّ اللَّكِيُّ (ت؟):

ذكره الكتّانِيُّ في « فهرس الفهارس» في مواضع متصل السّند بابن حُمَيْد منها ص: ١٠٠٥، ١٠٤، ٢٥١، ١٤٠، ٥٢٠، ٥٢٠، ٥٢٠، ٥٢٠، وفي الموضّع الأخير في ترجمة السّفّارينيِّ (ت١١٨٨ هـ) قال: «ونتّصلُ به مُسلسلاً بالحنابلة عن البُرهان إبراهيم الخنكي الحنبلي اعتقادًا، عن محمّد بن حُميد الشّركي (الشّرقي) عن الشّهاب أحمد اللّبدي ، وعبد الله بن عُثمان النّابُلُسي» .

#### ٩ ـ الشيخ على بن عايض العنيزي (ت ١٣١٧هـ):

قاضي عُـنَيْزَةَ المولُود فـيها سنة ١٢٤٩ هـ وشـيخُ علاَّمتهـا عبدِ الرَّحمـن بن ناصرِ بن سَـعْدِيٍّ رَحمهما الـله . أخذَ عن الشَّـيخِ ابن حُمَيْدِ في مكة المشرفةِ .

# ١٠ - عبدُ الكريم بُن صَالِح بنِ شِبلِ (ت ١٧٥هـ):

ذكره شيخُنا ابن بَسَّامٍ في ترجمة ابن حُمَيْد ، في « علماء نجد» (٢) وفيه « شَرَعَ في القَراءةِ على عُلماء المَسْجِدِ الْحَرَامِ . . . ومن

النَّجديين : الشَّيخ محمد بن عبد الله بن حُمَيْدٍ، مُفتى الحَنابلة بمكَّةَ الْمُكَرِمة .

# ١١ ـ عبدُ الله بن صالح بن شبل (ت بعد ١٩٣هـ):

قال شَيْخُنا ابنُ بَسَّامِ (١) « رَحَلَ إلى مكَّة الْمُكَّرِمةِ للتَّزُوَّدِ بالعلمِ . . فكان من مَشايخه النَّجديين : العَلَّمَةُ الشيخُ محمَّد بنُ عبدِ الله ابن حُمَيْد ، مُفتى الحَنابلة في الحرم الشَّريفِ .

#### ١٢ ـ محمَّدُ بنُ عبدِ الكَريمِ بن شِبْلِ (ت ١٣٤٣هـ):

ذكره شيخُنا عبد الله البَسَّام (٢) وذكر من شيُوخه الشَّيخ محمد ابن عبد الله بن حُميْد، وقال: «صاحب السَّحب الوابلة» وذكر إجازته للشَّيخ عبد الله بن خلف الدّحيان، وهي إجازة مختصرة لكنَّها مفيدة . لو شرَحَ فيها أحواله ، وذكر الكُتُب التي قرأها ، وترجم مَشايخه فيها لكانت أكثر إفادة ، ومع هذا هي تدل على اجتهاده في طلّب العلم ، وتنوَّع شقافته رحمه الله، وقال في إجازته المذكورة ـ لما ذكر سلسلة روايته للفقه ـ : «اعلم أن أثمَّتنا الذين في السلسلة المتقدمة ترجم للمتقدمين منهم الحافظ ابن رَجَب في «طبقاته» وللمتاخرين شيخُنا محمد بن حُميْد ، وهما عندي ولله الحمد » .

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ٥٥٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٨٤٣.

أقولُ: لو قال للمُتقدمين ابُن أبي يعلى (الشَّهيد)، وللمُتوسِّطين ابن رَجَب وللمُتأخِّرين شيخنا . . . لكان الصَّوابَ .

#### ١ ٢ ـ مُبارك آل مُساعَد البَسَّام مولاهم:

ذكر شَيخُنا عبدُ اللّه البَسَّام في شيوخه وقال : « تاجرٌ كبيرٌ في مدينة جدّة وشاعر مجيدٌ ».

# ١٤ - صالحُ بنُ دَخيلِ بنِ جارِ اللهِ من آل سابق :

نَسَخَ سنة ١٣٤٠ هـ « حَواشي ابن حُمَيْد على المُنتهى » قال في آخر النُّسخة : « هذا آخرُ ما وُجِدَ من خطِّ المُصنَّفِ العلامة شيخنا مُحمد بن عبد الله بن حُمَيْد السَّجْدِيِّ أصلاً، العُنَيْزِيِّ مولداً ، المكيُّ سكناً ..» .

وهو \_ فيـما يظهر \_ عـالمٌ ، ولم يَذْكُره شَـيخنا ابنُ بَـسَّامٍ في علماء نجد ، وذكرَ لي أَنَّ لديه الآن تَرجمةً له .

هذا ما أمكننا الآن معرفته من تلاميذه ولاشكَّ أنَّ له تلامذةً غيرَ هؤلاء لم نَعرِفهم بعدُ، والله تعالى أعلم .

#### وفاته:

تُوفي الشَّيخُ ابنُ حُمَيْد \_ رحمه الله \_ في يومِ الأحدِ اليوم الثَّاني عشر من شَعبان سنةَ ٢٩٥ هـ . في مدينةِ الطَّائف ، ودُفن بالمَقبرةِ الواقعةِ شَمال مَقبرة عبدِ الله بن عبَّاس رضي الله عنهما .

قال الشَّيخُ عبدُ الله مرداد (١): « وكان بينه وبينَ العلاَّمة الشيخ عبد الرَّحمن سراج محبةٌ عَظيمة ، ومودةٌ أكيدةٌ ، أمضوا زمانهم في الإجتماع والمباحثات في العُلوم ، والاشتغال بالأدب، والمطالعة في الدُّواويسن والمُحاضرات ، حستى إنه بسعد أن دُفنَ وقسفَ الشَّيخُ عسبدُ الرَّحمن سِراج يَبكي على قَبرِهِ وهو لايَقدِرُ على تَمَالُكِ نَفْسِهِ » .

وراه تلميذُهُ الشَّيخُ صالحُ بنُ عبد الله البَّسَّام بقصيدة ذكرها في ترجَمَتِهِ في أخرِ نُسخَتِهِ من « السُّحب الوابلة » قال :

النَّاسُ تَبْكِيْ عَلَى الأَطْلالِ والدِّمَنِ وكلِّ حِبٌّ من الأَحْبَابِ ذي شَجَنِ إنِّي عَلَى العَالِمِ النَّحريرِ ذُو حَزَن تَبْكِي عَلَيْهِ عُـلُومُ الدِّين والـسُّنَنِ مِنْ بَعْدِهِ فَاقِداً لِـلْفَضْلِ والحَـسَنِ يَبْكُوْنَ مَا حَـلَّ بِالإِسْلاَمِ مِنْ وَهَنِ مُحَمَّد بن حُمَيْدِ الماهر الفَطن لِلْعِلْمِ دَهْراً ولَـمْ يَعْرِجُ عَلَى وَطَنِ بَرًّا نَصُوْحًا تَقِيًّا لَيْسَ ذَا مِحَن نَجْنِيْ مِنَ العِلْمِ أَثْمَاراً عَلَى الفَنَنِ

تَبْكَـيُ العُيُّونُ وما عَـيْنِيْ كَمِثـلهِمُ فَخْرُ العُسلُوم وَطَوْدُ العِلْمِ شَسَامِخُهُ يَسْكِي عَلَيْهِ مَقَامٌ لِلإِمَامِ غَدا لِفَقْدِهِ قَامَ أَهْلُ العِلْمِ قَاطِبَةً خَطْبُ الإمام الذي جَلَّتْ مَنَاقِبُهُ قَدْ فَارَقَ الأَهْـلَ والأَوْطَانَ مُطَّلَّـبًا قَدْ كَانَ شَيْخًا لَنَا في العلم مُعْتَمَداً لَيْتَ المَنيَّةَ فَاتَتْهُ لَنَا رَمَناً

<sup>(</sup>١) مختصر نشر النور والزهر: ٤٢٤.

واللَّيْلُ يَأْتِي لَنَا في طَائِفِ الوَسَنِ بِالفَوْدِ بِالعِلْمِ أَمْسَى رَابِحَ الثَّمَنِ بِالفَوْدِ بِالعِلْمِ أَمْسَى رَابِحَ الثَّمَنِ وَسُطَ الجِنَانِ جِوَارًا منه لَمْ يَبِنِ سَحَابَ فَضْلُ من الرَّحمنِ بِالمِننِ واللّهُ يَعْلَمُ ذَا في السِّرِ والعَلَنِ واللّهُ يَعْلَمُ ذَا في السِّرِ والعَلَنِ واللّه والصَّحْبِ والأَثْبَاعِ بالسَّننِ واللّهِ بالسَّننِ

لَمْ أَنْسَ يَوْمًا مِنَ الأَيَّامِ طَلْعَتَهُ فِي الْقَبْرِ أَضْحَى وَحِيْدًا أَنْسُهُ عَمَلٌ فِي الْقَبْرِ أَضْحَى وَحِيْدًا أَنْسُهُ عَمَلٌ قَدْ جَاوِرَ الْحَبْرَ في قَبْرِ وأَرْجُو لَهُ سَقَى ثَرَاهُ مِنَ الوسَمِيِّ هَاطِلُهُ مَا يَبتغِي نَحْوَنَا غَيْرَ الدُّعَاء لَهُ مَا يَبتغِي نَحْوَنَا غَيْرَ الدُّعَاء لَهُ ثُمَّ المَصَّلاةُ على المُخْتَارِ سَيِّدنَا فَيُ

#### مؤلَّفاتُهُ :

اشتهر ابن حُميد ـ رحمه الله ـ بأنه كان مؤلّفاً ، وقد قال تلميذه الشّيخ صالح بن عبد الله البسّام «حصّل وبَرعَ ووصلَ إلى رُتْبة التّأليف » وقال الشّيخ محمد مراد أفندي السّطّي (۱): « وألّف المؤلّفات » . لكنّه لم يكن مُكشراً من التّأليف، إذ لم يُوثر عنه إلا بعض مؤلّفات أنفسها وأشهرها « السّحب الوابلة » لكن الإنسان يعجب لكثرة الكتب التي انتسخها بخطّه، أو ذيّل عليها هوامش بخطّ يده أيضاً، أو تملّكها وقرأها، وهي كثيرة متنوعة يدل تنوعها على كثرة قراءته وتنوع ثقافته ، وإجادته لفنون مختلفة من العلم.

وقد وقفت على كُتُبِ كثيرة جدًّا من هذا، لعلَّ من أهمها:

<sup>(</sup>١) مختصر طبقات الحنابلة : ١٩٢.

١ \_ « شرحُ البُخاري» للـقَسطلاَّني نسخة في جستر بـيتي بدبلن (إيرلندا) عليها تملكه بخطِّه .

٢ ـ « لوامع الأنوار البهية . . » للعلامة السّفاريني بخطه في مكتبة شيخنا عبد الله البَسّام ما عدا الورقة الأخيرة ذهب بذهابها تاريخ النّسخ ، وقد تكون أسقطت عَمْداً ؟ ! بسبب ما يكتُبُ الشّيخ في آخر كتبه من تَوسَلُ بالنّبي عَلَيْكُ ، وهي منسوخة قبل سنة ١٢٥٩ هـ ؛ لأنه قرأها في هذا العام على شيخه عبد الله أبابطين رحمه الله .

٣ ـ « حَواشي ابنِ قُندس » على « الفُرُوع » لابنِ مُعلمِ نسخة وزارة الأوقاف الكويسية، عليها خَطُّه وترَجمة ناسخه الشَّيخ ناصر الدِّين بن زريق وأحال في ترجمته على « السُّحب» .

٤ ـ « البُلْبُـلُ» في أصول الفقه للشَّيخ سليمان بن عبد القوي الطُّوفي في المكتبة السعودية بالرياض رقم ٩٣ ، ٨٦ بخطِّه في رمضان سنة ١٢٧٠هـ في المسجد الحرام بمكة المشرفة .

٥ \_ وكتابه « مُلخَّـص بغية الوعاة » بخطَّه في الهنـد كما سيأتي في هذا المبحث إن شاء الله .

٦ ـ وكتاب « ذَيل طبقات الحَنابلة » لابنِ رَجَبِ في المكتبة الوَطنية بعنيزة ، تتبعه كله وعلَّق عليه، وصحَّح واستَدرك. يراجع (غاية العَجَبِ) في مؤلَّفاته، أنهى قراءة الجُزء الأول سنة ١٢٨هـ ، والجزء الثاني سنة ١٢٧هـ إلى غيرِ ذلك من الكُتُب التي قرأها أو

نسخها أو ملكها، اطلعتُ على كثيرِ منها وفي ذكرها إطالة .

إذًا فانشخاله بالقراءة والتتبع والتّعليق والاستدراك، وهي التي نسميها الآن القراءة الحُرَّة، ثم ما أنيط به من مهام وأعمال في الإمامة والفَتوى، وانستغاله بالتّدريس، كلُّ ذلك كان صارفاً له عن التأليف. واخترام المنيَّة له في سنّ النَّضج والعطاء (قبل الستين) فلم تهله لتكميْلِ ما بدأه من تآليف كان على عزم لتأليفها، كما سنوضحه في الحديث هنا عن بعض مؤلفًاته. وإذا أضيف إلى ذلك ما له من عكرة الحديث من رؤوساء وعُلماء وأعْيان مكَّة والواردين عليها، وحضور مجالسهم، ومُسامراتهم، ومُحاضراتهم، كلُّ هذا وذاك جعلاه يكون قليل التأليف، ومن أشهر مؤلفات ابن حُميْد رحمه الله ـ:

# ١ ـ كتابه هذا « السُّحب الوابلة على ضرائح الحنابلة » :

وسَنُفْرِدُ القَوْلَ فيه إن شاءَ الله تَعالَى مُفَصَّلاً .

#### ٢- « حاشَيةٌ على شَرْحِ المُنتَهَى » :

هذا الكتاب من أهم ّ كُتُبِ ابنِ حُميْد التي وقفت عليها ، أعرف الآن له نسختين خطيتين؛ إحداهما بخط ً تليميذه عبد الله بن عايض قاضي في عنيزة المتوفي سنة ١٣١٧هـ . تقدم ذكره في تلاميذه ، وهذه النُّسخة نسخها بخطه الفائق على « شرح المنتهى» للمؤلف نفسه في المكتبة الوطنية بعنيزة التابعة للجامع الكبير كلاهما بخط المذكور .

والنسخة الأخرى مجردة مفردة بخط تلميذه أيضا صالح بن دخيل بن جار الله آل سابق. وهذه الأخيرة في مكتبة الشيخ عبد الله ابن خَلف الدُّحيان الموجودة الآن بمكتبة وزارة الأوقاف الكويتية (الموسوعة الفقهية) زوَّدني بصورة منها الأخ المفضال محمد بن ناصر العجمي جزاه الله خيراً. منسوخة سنة ١٣٤٠ه.

ذكرهذا الكتاب الشّيح صالح بن عبد الله البَسّام وشيخُنا عبد الله البَسّام . . وغيرهما . وهو ثابتُ النّسبة إليه . جاء في آخره : «هذا آخرُ ما وُجِدَ من خطِّ المُصنّف العلاَّمة شيخنا . . » ووافق الفراغ بقلم الحقير صالَح بن دخيل بن جار الله من آل سابق، وذلك ضُحَى يوم الـثُلاثاء نهار خمسة عشر مضت من شهر ربيع الأول سنة يوم الـثُلاثاء نهار خمسة عشر مضت من شهر ربيع الأول سنة . ١٣٤ه . » وقد وصل فيه إلى باب العتق.

أقول \_ وعلى الله أعتمد \_: لاأدري هل يكون هو آخر مؤلفاته، مات قبل إتمامه مثلاً ؟! أو هو آخر ما كتب، ثم فترت عزيمته عن إتمامه ؟! .

قال في أوّله : « وبعد فهذه هوامش عزيزة جمعتها من كلام الفضلاء على «شرح المنتهى » للشّيخ منصور البهوتي ـ رحمه الله تعالى ولم أذكر فيها شيئاً من « حاشيته » « وحاشية تلميذه الشيخ محمد الخلوتي » و « حاشية تلميذه الشيخ عثمان بن أحمد النّجدي» إلاشيئاً من ضمن كلام غيرهم ، أو شيئاً يسيراً سها عنه النظر .

والمُراد بقولي: (ع ب) الشَّيخ عبد الوهاب بن فيروز نقلته، من خطه على هوامش نسخته من الشَّرح ، وبقولي: (م ر) الإمام مرعي و (ش) شيشيني على « شَرح المحرر » و (م س) العلامة محمد السفاريني، و (غ) الشيخ غنام بن محمَّد النَّجدي ثم الدمشقي، و (ع ر) العلامة عبد الرحمن البهوتي ، وباقي الرُّموز معلومة ..».

يقول الفقير إلى الله تعالى عبد الرحمن بن سليمان العثيمين: في الكتاب نقول نفيسة عن شيوخه أمثال السيخ عبد الله بن عبد الرّحمن أبابطين (ت ١٢٨٢ هـ) وتلميذه الشيخ علي بن محمد الرّاشيد (ت ١٣٠٣هـ) وشيخه أيضاً الشيخ محمد بن حمد الوّاشيد (ت ١٢٦٢هـ) وعن الشيخ عبد القادر حفيد السفاريني (ت ؟) الهديبي (ت ١٢٦٢هـ) وعن الشيخ عبد القادر حفيد السفاريني (ت ؟) ونقل عن الشيخ صالح النّجدي، ويقصد به صالح بن [محمد] بن عبد الله الصائغ النّجدي العُنيزي قاضيها المتوفى بها سنة ١١٨٤هـ لأنه قال في موضع آخر: "من إملاء الشيخ الفقيه النبيه صالح بن عبد الله النّجدي العنيزي رحمه الله سنة ١١٨٣ وإنما قال « من إملاء .. » لأن الشيخ كان أعمى ، كذا ذكر المؤلّف في ترجمته في السّحب الوابلة » (١) . كما تكرّر ذكر أبراهيم النّجدي، والمقصود إبراهيم أحمد بن يوسف الأشيقري النجد ثم الدمشقي المتوفى بها بعد سنة ١١٩٢ هـ .

<sup>(</sup>١) السحب الوابلة : ٤٣٠ ترجمة رقم : (٢٨٠) .

ونقلَ عن خطِّ أحمد بنِ حسن بنِ رشيدِ الأحْسائيِّ المَدنِيِّ (ت ١٢٥٧هـ) (١) ونقل عن الشيخ عيسى القدومي (ت؟) . . وغيرهم، ونقل عن غير هؤلاء أمثال ابن ذهلان وابن إسماعيل ، وسليمان بن علي، وزامل بن سُلطان. . وغيرهم كـثير إلاَّ أن هؤلاء لم ينقل عنهم هو ، وإنما نَقَلَ عنهم ابن فَيروز والمَنقور . . . وغَيرهـما من مصادره وعنهم نقل المؤلِّف فهو نقلٌ بـواسطة ومن أهـمٌّ غرائب النَّـقل عن الكتب ما نقله عن التذكرة » في الفقه لمن يسميه أحمد بن يحيى بن العماد، و «المقرر شـرح المحرر للشيشيني» و « شرح كـفاية المبتدى » لإبراهيم بن مُصطفى بن عبَّاس المَـوصلي، وإبراهيم هذا حنـبليُّ لم يذكره المؤلِّف في « السَّحب » ، ومثله أيـضاً ما نقلـه عن « شرح الدَّليل » لعبد الله المَـقْدسيُّ ؟! وعبد الله المَقْدسيّ هذا لـم يَرد في «السَّحب» و « حواشي المُنتهى» لعبد المقادر الدّنوشري ونقل عن حواشي ابن نصر الله على « الفروع » وعلى « المُحرَّر» وعملى «الكافي» . . وغيرها كثير .

وتظهر أهمية هذا الكتاب بهذه النُّقول التي قلَّ أن تُوجد في غيره كما أنَّ هذا الكتاب حلقَةُ تنتظم في عقد ما أُلِّف على « المنتهى » من شروح وحواشي ، وهو عُمدة في كُتُب المَذهب والله تَعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) اطلعت على نُسخة من « شَرح المنتهى » عــليها حواشٍ للشيخ أحمد بن رشيد هذا بخطه وهي كثيرة جُداً ، وعلى النسخة خط الشيخ ابن حُمَيْدٍ المؤلفِ .

# ٣ - (غايةُ العَجَبِ في تَتِمَّةِ طَبَقات ابن رَجَبٍ):

هذا الكتاب لم يَظهر إلي الوُجود ـ فيما أظن ـ وإنَّما هو مَشروعٌ ۗ كتاب إن صحَّ هذا التعبير \_ فقد وقف ابنُ حُمَيْد على نسخة من كتاب ابن رجب : « الذَّيل على طبقات الحنابلة » معظمه بخطِّ ابن سُلاته الطَّرابُلُسي محمد بن أبي بكر بن علي بن صالح (ت بعد سنة ٨٦٩هـ) وهو عالمٌ ذكره المؤلِّف في « السَّحب الوابلة » في موضعه(١) ونَقَلَ أخباره عن « المضَّوء اللامع » قرأ ابن حُميد هذه المنَّسخة سنة ١٢٧١هـ كما يظهر في آخر الجزء الثأني وعبارته فيه : «الحمد لله قد أنهاه مطالعةً مترحِّماً على من ذُكر فيه . . » ثم عاد إليه ثانية عام ١٢٨٨هـ ليُمعن النَّظَرَ فيه قال آخر الجزء الأول « بلغ قصاصةً وتَتَبُّعاً وإصلاحاً لما يَظهر للفَهم الضَّعيف . . » وقد تتبع النَّسخةَ وأصلحَ كثيـراً من عباراتهـا ، وعلَّق عليهـا بتَعاليـق نافعة ، واستَـدرك على تراجمها بعمضُ العُلماء الذين أخلَّ بعدم ذكرهم الحافظ ابن رجب \_ رحمه الله \_ مما هو داخل في شرطه ، ثم رأى أنَّ العلماء الذين يمكن إستدراكهم على ابن رَجبِ أكثر من أن تُستوعبهم الهوامش، فرجع إلى « الدرر الكامنة » فوجد فيها أمماً لم يذكرهم ابن رجب فعقد العَزم على تَتَبَّعِهِمْ في المصادر وجَمْعِهِم في كتابٍ .

وهذه النُّسخة موجودةٌ في المكتبة الوطنية في عُنيزة التابعة للجَامع الكَبير ، ومنها مصورةٌ في المكتبة المركزية في جامعة الإمام

<sup>(</sup>١) السحب الوابلة : ٨٩٨ ترجمة رقم : (٥٧٣) .

محمد بين سُعُود الإسلامية ، قال ابن حُمَيْد في آخر هذه النُّسخة المذكورة : « اعلم أنَّ المؤلِّف لم يَذكر بعدَ الخَمسين وسبعمائة ـ كما تَرى \_ مـع أنَّ وفاتَهُ تـأخَّرت إلي سنـة ٧٩٥ هـ ، ولكـنْ كأنَّ المنـيةَ اخترَمَتْهُ، وقد تَرَكَ أيـضاً جمعًا غفيراً خُصوصاً من أهـل المائة الثامنة الذين هم في عصره فقد ذكر منهم الحافظ ابن حُجَر جملةً. أما من بعد الخمسين وسبعمائة فجمعتهم إلى زمني في طبقات مستقلة سَمَّيـتها: «السَّحب الوابلة عـلى ضَرَائح الحَنَـابلة » وأمًّا مـن أهمل ذكرهم ممن قبل فتتبعت بعضه في أوراق، وأنا على عَزْم أن أجمعهم في جزءٍ مُفـرد من أول إبتدائه إلى انتـهائه، وأُرتبه إما علـى السنين ــ كالأصل \_ وإمَّا على الأسماء وهو أسْهَلُ ، وأسمِّيه إن شاء الله تَعالى: « غايةَ العَجَبِ في تتمة طبقات ابنِ رَجَبٍ » ثم أورد في آخر النُّسخة أوراقاً ذكر فيها جُملةً من العُلماء مرتبة على حروف المعجم، ثم ذكر بعدهم مجموعة من النِّساء أيضاً كذلك، وهم في غالبهم من «الدُّرر الكامنة » أما ما وررد في ثَنَايَا الـنُّسخة على هوامشها فمن مصادر مختلفة أهمها تـاريخ ابن رسول واسمه « نزهة العيون . . . » و «تاريخ ابن الـوردى » ، و « تاريخ ابن شاكـر الكـتبـي «فوات الوفيات» وغيرها كثير .

وقد يسَّر الله تَعالى للعبد الفقير إليه عبد الرحمن بن سليمان العثيمين \_ عفا الله عنه \_ تَتَبُّع هذه النُّسخة ، وجَمْع تراجمها الموجودة على السهوامش، وضمَّ ما ورد في الأوراق المُرفقة بالنُّسخة إليها،

وحذف المكرر \_ وهو قليل \_ وحذف ما ألغاه المؤلّف وضرب عليه بقلمه ، شم نسقها ورتبها على حروف ألمعجم وعلّق عليها بتعاليق تستوفي أخبار التّراجم من مصادر المؤلّف أولاً، ثم ما أمكن من مصادر أخرى، وقد كمُلَ العَمَلُ فيه منذُ زَمَنِ بعيد ولله المنة، وقد أدّيت فيه كلّ ما باستطاعتي وبذلت كلّ ما في وسعي، وما أسعفتني به المصادر التي تحت يدي وقت إعداد العمل \_ ﴿وَمَا تَوْفِيقِيْ إِلاَ بالله عَلَيْهِ تُوكَلّتُ وإليه أنيب ﴾ .

ولا يفوتُني أن انبًه على أن الشيّخ محمد حامد الفقي ـ رحمه الله ـ قد طبع في مُلحق طبعته من « الذّيل على طبقات الحنابلة » بعض هذه الترّاجم غير منسوبة إلى جامعها إما قصداً ، وإمّا أنها في الأصل الذي طبع عنه غُفُلٌ غير منسوبة، وهي غير مستوفاة ولا مخرّجة التّراجم شأن الكتاب كلّه، وعدد التراجم هناك (٥٩) ترجمة وعدد ما أمكن جمعه منها (١٥٢) ترجمة فلله تعالى وحده الحمد والمنّة .

#### ٤ ـ ( ملخص بغية الوعاة) :

« بغية الوعاة في طبقات اللَّغويين والنَّحاة » تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١ هـ) كتاب معروف مشهور . وتلخيصه هذا لم أجد من ذكره ممن ترجم للمؤلف منسوبا إليه ونسبته إليه ظاهرة فهو بخطّه ، وهذه النَّسخة في المكتبة الآصفية في حيدر آباد بالهند رقم ١٧ تراجم ، ويذكر هو أنه لخصه لنفسه،

وذلك أنه أراد أن ينسخ لنفسه نسخة من الكتاب فلم يسعفه الوقت فلحض لنفسه هذا الكتاب، طلباً لاختصار الوقت. قال في مقدمته: «فهذا منتخب من » بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة «لحافظ عصره، ومسند مصره، جلال الدين السيوطي قدس الله تعالى روحه لم يتيسر نقلها جميعها، فما لايدرك كله لايترك جله، قال بعد الخطة. . » .

وقال ابنُ حُميد في نهاية تَلخيصه: «يقولُ كاتبه الحقير: هذا ما انتخبته من «بعنية الوعاة .. » ولم أذكر جماعة من الأئمة المشاهير كإمام النحو سيبويه، وأبي عمرو بن العلاء، وممن بعدهم كالجوهري صاحب «الصّحاح» والصاحب بن عباد ، ومن المتأخرين كالعلامة ابن هشام ، وولده محب الدين، وحفيده أحمد بن عبد الرّحمن، وسبطه شمس الدين محمد بن عبد الماجد العجمي، وجماعة من بعدهم كالعيني ومن عاصره؛ لأن تراجمهم مثبتة عندي في موضع آخر غير هذا فاكتفيت بها مع ضيق الوقت والعجلة.

واعلم أنَّ المؤلف لم يذكر الملاَّجامى، وتلميذه عبد العفور، وهما مشهوران، ولا عصام الدين المشهور، صاحب « الأطول» و «شرح الكافية» و «حاشية الجامى» و «حاشية البيضاوي» وغيرهم في زمنه وإن بلغ الله في الأمل، وفسح في الأجل، تتبعت ما أهمله ممن سبقه وممن عاصره كالشيخ خالد الأزهري، ومن حدث بعده كالأشموني، فجمعت تراجمهم، يسر الله ذلك بمنه وكرمه. ووافق

الفراغ من هذه النَّبذة ضحوة الإثنين ١١ ذي القعدة سنة ١٢٨٣ هـ في مكة المشرفة بقلم ملخِّصها الحقير محمد بن عبد الله بن حُميد مفتي الحنابلة بمكة المشرَّفة لطف الله به آمين .

وفي النُّسخة إنقطاع في بعض الصفحات، وربما كان تقديم بعض الصفحات على بعضها، فالله أعلم فأنا لم أتابعها فلتراجع.

#### ٥ ـ جمع حواشي الخلوتي على الإقناع وشرحه:

ذكره تلميذه الشيخ صالح بن عبد الله البَسَّام، وشيخنا عبد الله البَسَّام وغيرهما ولم أقف عليه .

#### ٦ ـ وللشَّيخ إجازة كتبها لتلميذه مصطفى بن خليل التونسي:

وهي إجازةٌ حافلةٌ ضمنها شُيُّوخه ومروياته .

جاء في « فهرس الفهارس» (١) ووقع تسميته هذا الشّبت ونسبته للمَذكور في إجازة الشّمس محمد بن عبدالله بن حُميْد العامري الشركي (الشّرقي) المَكِيِّ مفتيهم بمكّة للشيخ مصطفى بن خليل التُّونسي قال فيها: \_ لدى ذكر مَن رَوَى عنه حديث الأولية \_ : وأرويه عن السيّد محمد المساوى الأهدل . . وقال الكتاني في «فهرس الفهارس » أيضاً (٢) في ترجمة محمد بن خليل المذكور \_ : ولابن

<sup>(</sup>١) فهرس الفهارس : ١/ ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٣٧٧.

خليل المُترجم مجموعة تضمنت إجازات مشايخه المذكورين له ومشايخهم في مجلَّدٍ لطيفٍ، أطولُها وأفيدُها إجازة ابن حُمَيْدٍ الشَّرقي . . » .

#### ٧ ـ وذكر الشيَّخُ ابنُ حَمدان:

في « متأخري الحنابلة» أَن الشّيخ ابنِ حُميد ألّف كتاباً سمّاه : «قرة العين في الرَدِّ على أبابطين » .

قال ابنُ حَمْدان : « وأخذ عن قاضيها آنذاك عبد الله بن عبد الرَّحمن أبابطين، ثم حصلت بينهما نفرةٌ وعداوةٌ بسبب رد الشيخ على داود بن جرجيس ودحلان فيما أجازاه من دعاء الأموات والغائبين فألَّفَ ابن حُميد مؤلفاً ردَّ به عليه سمَّاه : « قُرة العين في الردِّ على بابطين « فردَّ عليه الشَّيخ عبد الرحمن بن حسن بكتابه الذي سماه «الحجة في الرد على اللَّجة » واللَّجة : لقب لحمد بن حُميد، لقبّ به لكثرة كَلاَمِه ولَغَطِه » .

أقول: ما ذكره الشَّيخ ابن حمدان يحتاج إلى تصحيح من أمور:

الأمر الأول : لا نَعرف لابنِ حُميد كتاباً بهذا الاسم. وإن كان جهلنا به لاينَفيه عنه .

الأمرُ الثّاني : أنَّ ردَّ ابنِ حُـمَيْد عـلى شيخـه لايصل إلــى حد النَّدرة والعَداوة فمازال ابنُ حُمَيْد يعظُّم شيخه ويطريه بكل مناسبة عرَّ

له فيها ذكرٌ، وإن خالفه، وهو بمخالفته إياه في نظري مخطئٌ بلاشك، وعادلٌ عن جادّة الصّواب، وهو في رأيه السّدي ذهب إليه مخالفٌ لمنهج السلّف الصّالح الذي نقله المحققون من العُلماء.

الأمرُ الثّالثُ: أنَّ مخالفته لشيخه الشَّيخ عبد الله بن عبد الرَّحمن أبابطين واعتراضه عليه إنَّما هو في شأن القصيدة المعروفة «بالبُردة» الستي نظمها البُوصيري في مدح السنَّبي عَلَيْكُ ، لاكما قال الشَّيخ ابن حَمْدان؟!

الأَمُر الرَّابِعُ: أنَّ اسمَ كتابِ الشَّيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله من الرَدِّ على ابن حُميد « بيان المحجة . . » لا المحجة وهومطبوعٌ ضمن مجموعة (التوحيد) . .

الأَمُر الْحَامِسُ: أنَّ اللَّجة لم يكن لقب لابن حُمَيْد لقب به لكثرة كلامه ولَغَطه كما يقولُ ابنُ حمدان ؟! بل هو لقبٌ لأبيه سرى اللَّقب عليه بعدَه كُذا قالَ شيخُنا عبد الله البَسَّام في ترجمته في «علماء نجد» وكذا هو معروف مستفيض عند كثير من أهل عنيزة \_ وهي بلدة \_ ممن لهم معرفة بالأنساب والألقاب .

قال الشَّيخ عبد الرحمن بن حسن ـ رحمه الله ـ في صدر كتاب «بيان المحجـة» : « أما بعد : فأنِّى وقـفتُ على جوابِ الشـيخ عبد الله بن عبد الـرَّحمن وقد سئل عن أبيات من « البُردة» وما فيها من الغُلُوِّ والشَّرك الـعَظيم المُضاهي لشركِ النَّصـارى ونحوهم ممن صرف

خصائص الربوبية والإلهية لغير الله كما هو صريح الأبيات المذكورة في «البُردة» . . فاعترض عليه جاهل ضال فقال مبرئاً لصاحب الأبيات من ذلك الشرك . . » .

# ٨ - ونَسَبَ إليه الأستاذ الزّركلي في « الأعلام» (١) « النّعت الأكمل .. » .

وقال: « ذكره في السّحب الوابلة» ، . وتبعه الأستاذ عمر رضا كحالة في « معجم المؤلفين » (٢) أقول: لم يرد ذكر في «السحب الوابلة» لهذا الكتاب على أنّه من تأليفه ، ولا أعرف أي دليل على أنه ألف كتاباً بهذا الاسم ، وإنما نسب إلى حفيده عبد الله بن علي ابن محمد بن حميد أنه ألّف كتاباً بهذا الاسم جعله ذيلاً على كتاب جده ، ولم أتحقق صحة ذلك .

و « النّعتُ الأكمل . . » مشهور النّسبة إلى الكمال الغزى ، وقد ذكره ابن حُميد .. رحمه الله في ترجمة الشيخ أحمد البعلي (ته ١١٨٩هـ) (٣) قال : « قلتُ : ذكره أيضاً السعلاَّمة كمال الدِّين محمد الغَزِّى في كتابه : « الورود الأنسى . . » وفي كتابه : «النعت الأكمل . . » .

<sup>(</sup>١) الأعلام: ٦/٣٤٢.

<sup>(</sup>٢) معجم المؤلفين : ٢٠١/ ٢٢٦ ، ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٣) السحب الوابلة : ١٧٤ الترجمة رقم (٨٥) .

ولا أعلمُ أنه اطلع على كتاب الغزى « النَّعت الأكمل . . » وقد استدركت منه مجموعة من العلماء لم يذكرهم ابن حُميْد في كتابه ، ولواطلع عليه لذكره في عداد مصادره ولأفاد منه فوائد جليلة .

#### ٩ ـ قال شيخنا ابن بسام(١):

« وله قصائد جياد، ومراسلات أدبية لو جمعت لصارت ديواناً متوسطاً . وقال السيخ عبد الله مرداد : « له قصائد غرر ، وشعر بليغ ، وقال الشيخ عبد الستار الدهلوي: « وله شعر رقيق كعقود الدرر » .

أقول: وقفت على نماذج من شعره كقصيدته التي رثى بها شيخه عبد الجبار البصري وغيرها. وهو في نظري كغيره من أشعار العلماء، ليس رقيقاً ولابديعاً كما وصف. والذين وصفوا شعره من العلماء لا من الأدباء النُّقاد فقد يكون رقيقاً بديعاً إذا قيس بشعر غيره من بعض علماء عصره لابشعر الشعراء المجيدين ، والله تعالى أعلم.

 <sup>(</sup>۱) علماء نجد :

#### السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة

- ـ نظرات في الكتاب
  - \_ اسم الكتاب
  - ـ تأريخُ تأليفه .
    - \_ شُهرتُهُ .
  - \_ مَنهَجُ المؤلِّف فيه .
    - \_ أسلوبُهُ
    - \_ مصادِرُهُ .
    - \_ من فوائده .
- \_ أثرُ شَخْصيَّة المؤلِّف .
  - \_ أمَانتُهُ في النَّقلِ .
- ــ أخطاء وقَعَ فيها المؤلِّفُ .
- ابنُ حُمَيْد يَصِلُ سِلْسِلَةِ الطَّبْقَاتِ.
  - الاهتمامُ بالحنابِلَةِ بعدَ ابنِ حُمَيْدِ .
    - \_ قلَّة عُلماء نَجْد في الكتاب.
      - \_ الاستدراك عليه .
      - \_ وصف النسخة الخطية

### اسم الكتاب:

« السُّحُبُ الوابِلَةُ على ضَرَائِحِ الحَنَابِلَة » ، هذا عنوانُ الكتابِ الذي اختَاره المؤلِّف ورَسَمَهُ على غُلاف النَّسخة التي بخطّة ، وهي التي اعتمدناها دونَ سواها في التَّحقِيقِ (١) ، وهكذا صرَّح المؤلِّف نفسُهُ بهذه التَّسْمية في مقدِّمة الكتابِ حيثُ قالَ : وسميَّتها : «السُّحُبَ الوابلَة على ضرائِحِ الحنابلة » ، وسمَّاها المؤلِّف ابنُ حُميْد بخطِّ يده أيضًا لما عرَّف بـ ( ابن زُرَيْقِ الْمَقْدِسيِّ الحَنْبليِّ ) في آخر كتاب «حَواشي ابن قُندُس على الفُرُوع لابنِ مُفلح » وهو بخطِّ ابنِ رُرَيْقِ المَدْكُورِ : « السُّحُبُ الوابلةُ في طَبَقاتِ الحَنَابِلَةِ » تُراجعُ نُسخة رُرَيْقِ المُذْكُورِ : « السُّحُبُ الوابلةُ في طَبَقاتِ الحَنَابِلَةِ » تُراجعُ نُسخة مكتبة الأوقاف الكُويتية من الكِتَابِ المذكورِ .

وذكر تلميذُ المؤلّف الشّيخُ صالحُ بنُ عبدِ اللّهِ البَسّامِ في آخر نُسخَتِهِ من « السُّحب الوابلةِ » في ذكرِ ابنِ حُمُودِ الزُّبَيْسرِيِّ قال : «ولذلك لم يَذْكُرُهُ في كتابِهِ : « السُّحُبِ الوابِلَةِ في تَراجِمِ الحَنَابِلَةِ»، لكن المُعْتَمَدَ ما كُتِبَ على نُسْخَةِ الأصْلِ وهو ما ورد صريحاً في المُقدِّمة كما تَرَى .

# تأريخُ تأليفهِ :

وذكرَ المؤلِّفُ في أواخرِ كتابه \_ قبل تَرَاجِمِ النِّساء \_ أنه قرأه

<sup>(</sup>١) مذهب المُحقِّقين أنه إذا وُجد خطُّ المؤلِّف يُعتَــمَدُ عليه دونَ سِواه وخــاصةً إذا تأكد المحقِّقُ أنه آخرُ إخراج للكمابِ .

نَقْلاً عن مسوَّدته الثانية قال : « . . ووافقَ ذلك بعدَ صلاةِ الظُّهرِ من يوم الأحد ثاني عَـشَرَ جُمَادَى الآخرةِ من شـهورِ سنةِ ١٢٨٨هـ . . . وذلك في خلوته بمدرسة الوزيرِ المرحُومِ محمَّد باشـا في جانب بابِ الزِّيادةِ شامِي مكَّة المُشَرَّفَةِ .

ولا نعلمُ متى بدأ الكتابة فيه ، ولم يذكرُ في المقدمة ما يدلُّ على ذلك ، وكلامُهُ المتقدِّم يدلُّ على أنَّه سوَّده مرتين . وفي ثنايا الكتابِ ما يَدُلُّ على أنَّه استَمرَّ في الكتابة فيه بعد هذا التأريخ يلحق فيه ويَسْتدْرِكُ كلَّ ترجمة يتوصَّل إلى معرفتها ، ويظهرُ أنَّ آخرَ ترجمة كتبها وألحقها فيه هي تُرجمة زميلهِ الشَّيخ محمَّد بن عبد اللَّه المانعُ كتبها وألحقها فيه هي تُرجمة زميلهِ الشَّيخ محمَّد بن عبد اللَّه المانعُ (تماليه) رحمه الله تعالى .

#### شُهْرَة الكتاب:

هذا الكتابُ من أشهرِ مؤلّفات ابسن حُميْد \_ رحمه الله \_ ، بل قد لا أكُون مُغالياً إذا قلت : إنه سبب شهرته في الأوساط العلميّة لاسيّما بعد وَفاته ، وقد عُرِف الكتاب في حَياة مؤلّفه ، وذلك أَنّه أتّه تاليفاً وقراءة نقلاً عن مُسوَّدته الثانية سنة ١٢٨٨هـ ، أي قبل سبع سنين من وفاته ، وقد اشتهر الكتاب قبل ذلك وهو لا يزال في مسوَّداته ، وشرَّق وغرَّب وانتُسِخ ، ثم بعد ذلك انتشر ووصلت نسخ منه إلى المغرب والهند . . . ، ولقي استحسان كثير من أهل العلم . وكثير من العلم السُّحب وكثير من العلماء يعرفون بالمؤلّف بأنه صاحب كتاب «السُّحب وكثير من العلم السُّحب

الوابلة» ، قال الشَّيْخُ عبدُ اللَّه مرداد في نشر النَّور والزَّهر (١) (مُختـصره): « . . . مُفتـي الحنابلة بمكة المكرمـة النَّسابةُ صـاحبُ «السَّحبِ الوَابِلَةِ»، وقال الشَّيْخُ عبدُ الحَي الكَتَّانيُّ في فهرس الفَهَارِسِ<sup>(۲)</sup>: « العَلاَّمَةُ الأديْبُ المُؤرِّخُ المُسْندُ مُذيِّلُ « طبَقَات الحَنَابلَة» للحَافظ ابن رَجَب. . . » ، وقال الشَّيْخُ محمَّد مُراد أفندي في مُسوَّدة طَبَقَاتِ الحنابلة : مختصر طبقات الحنابلة للشَّطِّيُّ (٣) : « وألَّـفَ مؤلفات منها: « السُّحب الوابلة . . » ، وقال الأستاذُ الزِّرْكليُّ في «الأعلام » (٤): ومن كُتُبه « السُّحب الوابلةُ على ضَرَائح إلجَنَايِلة في تَراجم الحَنابلة « استَفَدتُ منه كثيراً ، وعنه في « مُعجم المُؤلَّفين »(٥): وقالَ الشَّيخُ سُليمان بن حَمْدانِ في كتابه « مُتَأخِّري الحَنابلة »: «وألَّف ذيلاً على طبقات ابن رجب سماه : « السُّحُبُ الوابلَّةُ » لم يعرَّجْ فيه على ذكرِ أحد من أثمَّة هذه الدَّعْوَة النَّجْديَّة الْمباركة الدِّينية من أولادِ الشيخِ محمد وأحفادِهِ فمن بعدهم ، ولا لعُلَمَاء نجد الأعلام سَتْراً منه للحقِّ الواضح، وبَخْساً لميزان الفضل الرَّاجح ، وإنْ مَـرُّ لهم ذِكرٌ بمناسبة بعض الحـوادث تبـرُّا منهم براءة الذئب من دم يُوسُف ، وإنَّما ذكر أناساً يُعَـدُّونَ بالأصابِع جَديرين بالذِّكْرِ ، وباقي

<sup>(</sup>١) نشر النور والزهر : ٤٢٣ .

<sup>(</sup>٢) فهرس الفهارس :١ / ١٩٥ .

<sup>(</sup>٣) مختصر طبقات الحنابلة : ١٩٢ .

<sup>(</sup>٤) الأعلام : ٦ / ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٥) معجم المؤلفين : ١٠ / ٢٢٧ .

الذين ذكرهم وتكثّر بهم أناسٌ قد تَرْجَمَهُم ابنُ رَجَبٍ وابنُ عبدِ الذين ذكرهم » . الهادي وغيرهم » .

أقولُ: مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ ابنُ حَمدان \_ رحمه اللَّه \_ أنه لم يعرِّج على أئمة الدَّعوة صَحيحٌ ، وموقفُ المؤلِّف \_ ابن حُميُّد \_ من الدَّعوة وإمامها واضح ، وهو موقف مشينٌ ومُزر بصاحبه لا شكَّ في ذَلك ، وقد رَدَدْنا على دَعَاواهُ البَاطلَة ومَزَاعِمه الفاسِدة ، وأوضَحْنَا أنَّ عــدمَ ذكره لأئمَّـة الدَّعوة ودُعـاتهَا ـــ وهم من الحنابلة ، بل من فُضَلاء عُلَمَاتهم \_ مخالفةٌ للمنهج السَّليم ، والتَّعُّرض لهم بالسلب والثَّلْبِ والانتِقَـاصِ تَجَنُّ ظاهِرٌ لَيس لَهُ فيه حُجَّـةٌ ولا بُرهانٌ ، وإنَّما هو اتباعٌ لِلْهَــوَى ، وبعدٌ عن الإنْصـاف ، وتأثرٌ بالظُّروف السِّياسـية المحيطة به ، وتأثرٌ كبيرٌ بشيـوخِهِ من الصُّوفيَّـةِ وأهْلِ البدع . . . ، لكنَّ هذا لا يَمنعنا أبَداً أن نقولَ كلمةَ حَقٌّ في كـتابه هذا في جَوْدَته، وشُـمُوله لأغـلب عُلماء الحنـابلة بعدَ ابنِ رَجَـبِ ، وأنَّ جهـدَهُ في الكتاب ظَاهِرٌ، والفائدةَ منه مرجوَّة إن شاء الله تَعالى : ﴿ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلاَّ تَعْدَلُوا اعْدَلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 🛆 ﴾ .

وقُولُ الشَّيخ ابن حمدان : «إِنَّمَا ذَكَرَ أَنَاساً يُعَـدُّونَ بالأصابِعِ جديرين بالذِّكْرِ وباقي الذين ذَكَرَهُم وتكَثَّرَ بهم أناسٌ قد تَرْجَمَهُمْ ابنُ رَجَبِ ، وابنُ عبد الهادِي وغَيْرِهِمْ » .

أقولُ : هذا خَطَأ من الشَّيخِ \_ عَفَا الله عنه ورحمه \_ فكيفَ \_ ٧٥ \_ يكون تكثّر بأناس ذكرهم ابن رجب وهو ذيل عليه ؟! وكتاب ابن عبدالهادي لم يَطَّلع عليه ابن حُميْد بكلِّ تأكيد ، وتَرَاجِم كتاب ابن عبدالهادي بجملتها لا تَصِلُ إلى ربع كتاب ابن حُميْد هذا ؟! وكيف تكون تراجِمه تُعَد على الأصابع وقد ذكر ما يقرب من خمسين وثمانمائة ترجمة ؟! هذا لا يعد إنصافاً من الشَّيْخ ابن حَمْدان ، ولا عَدْلاً في القَضيَّة ، عَفَا اللَّهُ عَنْهُ ورَحِمَهُ .

والشَّيخُ ابنُ حَـمدان في كـتابِهِ المَذْكُورِ نَقَلَ كـثيـراً من التَّراجم بِأَكْمَلِهَا عَنِ ابْنِ حُمَيْدِ نَقَلاً حَرَفِيّاً مَنْهُ دُونَ عَزْوِ إِلَى الشَّيْخِ ابْنِ حُمَيْدٍ أو إلى « السَّحُب » ولم يرد على ما ذكر من المعلومات شيئاً عن غيره، فسبحان اللَّه يَعيبه ويَستنقصه ثمَّ يَنقـل عنه دونَ سواه في كثير من تَراجمه ؟! أقولُ هذا ولكنِّي ألتَمسُ العذرَ للشَّيْخ ابن حَمدان \_ رحمه الله \_ فـلا يجوزُ أن نَتَّهمه في أمـانَته في النَّقْل ، ولا في نَقْله التراجم بأكملها فهذا منهجُ الْعُلَمَاء قَديمًا وحَديثًا ، ينقُلُ متأخرهم عن مُتقلِّمهم ، وكثيرٌ منهم يُسهملُ العزو ، واعتماداً على ذكره مرة أو مرتين في سائر الكتاب ، ولم يؤلِّفه ابنُ حُميْد إلاَّ له ولأمثاله من العُلَمَاء فلينقُلُ عَنْهُ ما شَاءَ ، ومَرَدُّ ذلك في نظري إلى أنه تَركَ كتابه مُسوَّدات على أمَل أن يعمودَ إليها فيُحرِّرها ويعمزُو الأقوالَ والنَّقولَ، ويُضيفُ إلى تَرَاجمهَا ما تُسْعَفُهُ به المصادرُ المختلفةُ من المعْلومات، إِلا أَنَّ الزَّمَنَ لَم يُسْعِفْهُ والمنيَّةَ لم تُمْهِلْهُ ، غَفَرَ اللَّهُ له وعَفَا عَنه، وقد قصدت بذلك أنَّ ابن حَمدان \_ رحمه الله \_ ، يعرف الكتاب معرفة الخبير به، البَصير بِمَعْلُومَاته ، فكيفَ يقولُ هذه المقالة ؟! وأمَّا شَيْخُنَا ابنُ بَسَّامٍ ـ حفظه اللّه ـ في الله ـ في صَدر مؤلّفاته في ترجمته في كتاب «عُلَماء نَجْد » (١) ، وقال : « ونُسَخُ الكتّاب مختلفةُ اختلافاً كتيراً جِداً ولا سيّمًا في تَراجِمٍ عُلماء نَجْد الذين يُمليهم تلقائياً من أفواه ومكاتبات المخبرين ، وأوسع نُسخة في هذا الكتاب هي نسخة الشيخ عبد السّتار الدّهلوي ، ويُرجَّحُ أنّها في مكتبة الشيخ محمّد بن مانع ، ونُسخةُ دار الكتب المصريّة أرجِّحُ أنّها منسوخةٌ منها » .

وكلامُ السَّيخِ هذا ليسِ على إطلاقِهِ ، نَعَمْ يُوجَدُ بعضُ الاختلافُ يسيرٌ ، إلاَّ إذا كان الاختلاف أيسيرٌ ، إلاَّ إذا كان الشَّيخُ قد وَقَفَ على نسخ غيرِ تلكَ التي وَقَفْنَا عليها يظهرُ فيها فرقٌ، فاللَّهُ أعلمُ .

يُوجَد إضافاتُ لبعضِ التَّراجِمِ في هَوامِشِ الكتابِ وقفَ عليها المؤلِّفُ للهُ في المؤلِّفُ للهُ في المؤلِّفُ للهُ في المؤلِّفُ للهُ وهي قليلةُ جداً بالنَّظرِ إلى عَدَد تَراجِمِ الكتابِ و وكثيرٌ من نسخ الكتاب التي وقفتُ عليها نُسِخَتْ عن الأصل بعد زيادةِ هذه التَّراجِمِ ، وقد يكونُ هناك نُسخٌ نُسخت عنه قبلَ هذه الزِّيادة خلَت منها اطلع عليها شيخُنا ، وقولُهُ : « أوسع نُسخة في هذا الكتاب هي نُسخةُ الشَّيْخِ عبدِ السَّتَار الدَّهْلُويِّ . . . » ، لو قبال : أوسع نُسخةٍ في هذا الكتاب هي نُسخةُ الشَّيْخِ عبدِ السَّتَار الدَّهْلُويِّ . . . » ، لو قبال : أوسع نُسخةٍ في هذا الكتاب هي

<sup>(</sup>۱) علماء نجد: ۳/ ۸٦۸ .

اطَّلعتُ عليها لكانَ أجودَ وأصوبَ ، لأنَّ نُسخَـتَنَا المُعتَمَدَةَ هي نسخةُ المُولِّفِ التي بخطِّه وهي آخرُ إخراجٍ للكتاب فيما أظُنُّ فهي بلا شكَّ أتم وأوفى من أي نسخة أخرى.

# منهج المؤلِّف في الكِتاب:

من المعلوم أنَّ هذا الكتاب ذيلٌ على كتابِ الحافظ ابنِ رَجَبِ (تَجَبِ (رَجَبِ ذَيلٌ على كتابِ الحافظ ابنُ رجبِ ذَيَّلَ (تَ ٧٩٥) « الذَّيلِ على طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ » ، والحَافظُ ابنُ رجبٍ ذَيَّلَ على كتابِ القاضي ابنِ أبي يَعلى (تَ ٧٦٦هـ) .

ومنهجُ الحافظ ابنِ رَجَبِ في كتابه هو منهجُ القاضي ابن أبي يَعْلَى، وهو ترتيبُ المُترجمين طبقات كما توحي به التسمية ، لكنَّ ابنَ حُميْد رأى أنَّهُ من المُفيد ترتيبُ الكتابِ على حُرُوفِ المُعْجَمِ؛ لأنَّ ذلك أسهلُ للكشف عن موقع التَّرجمة، ولأنَّ كثيراً من المُترجمين لا تُعرَفُ وَفَيَاتُهُمْ على التَّعيينِ ، وتَرْتيبُهُم على التَّعيينِ ، وتَرْتيبُهُم على التَّعيينِ ، وتَرْتيبُهُم على حُرُوفِ المُعجمِ لا يتأثرُ بذلك ، واشتملَ الكتابُ على ما يقربُ من خمسين وثمانمائة ترجمة ، أوردَ تراجم الرِّجال أولاً ، ورتبهم على حُروفِ المعجمِ \_ كما أسلفت \_ ثم ذكر جُملةً من العُلماء الذين على عروف المعجم \_ كما أسلفت يَجدُ في نَفْسِهِ القُدرةَ في الوُقوف عليها أن يُضمَّنها الكتابِ مَاجوراً مَشْكوراً ، وخَتَمَ الكتابِ ، المُوفوف عليها أن يُضمِّنها الكتابِ مَاجوراً مَشْكوراً ، وخَتَمَ الكتابِ ، ثم أوردَ تراجم أيضاً .

ومن بين العُلَماءِ الذين سجَّلَ المؤلِّفُ تراجمَهم في الكِتَابِ طائفةٌ

من علماء نجد تقربُ من سبعين عالماً (١) ، وبقيَّةُ العُلماء والعالمات من بلاد الشَّام ، ومصـر ، والعراق ، والحجاز ، والأحسـاء ، وأكثرهم من بلاد الشَّام ، وهذا شيءٌ غيرُ مُسْتَنْكَرِ ؛ لأنَّ بلادَ الشَّام في الفترة التي جَمَعَ المؤلِّفُ تراجمها من أكثر البلادِ حَنابلةً ، وهم يقيمون بشكل ظاهرٍ في صالحية دمشق ، وبعضٍ قُرى الغُـوطة ، ولهم في الجامع الأمويِّ كُرسيُّ معروفٌ بهم للوَعظ ، وحلقة ُ إلقاء للدُّرُوس ، ولهم في فلسطين وجودٌ في جَبَلِ نابُلُس والقُرَى التَّابِعةِ لها مثل مردا، وكفل حارس ، وغيرهما ، ثم بعض نُواحي بيت المقدس كأرسوف، وجَــمَّاعــيل ، والفُندق ، ولهم في بعَلَبَـكَ وقُراها وطرابُلُس وجــودٌ ملحوظُ أيضًا ، ويوجدون في حَلَبَ ، وحـمْصَ وحَماهَ، وغَزَّةً... بشكلِ أقلّ بكثيرِ يظهرُ هذا في نَسَبِهِم أثناءِ التراجم، وتولِّيهم القَضَاءَ والإمامَـةَ والتَّدريسَ والفَتْـوَى هُناك . وعددُ تراجمـه أكثرُ بكثـير من تراجِم الحافظ ابن رَجَبِ الذي اشتملَ كِتَـابُهُ على واحدِ وخـمسين وخَمسمائة ترجمة ، وفترة ابنِ رَجَبِ \_ وإن كانت أقلَّ من فترة ابن حُمَيْد ــ فــهـي أكثرُ ثَرَاءً وانتشاراً للْمَذْهَب ، ومــصادُرها أوسعُ وأكثرُ وأخْصَبُ ، وهو بكثيرِ من الْمُترجِمين حَدِيْثُ عَهْدِ ، والمكتبات في بلادِ الشَّامِ \_ محل إقامة ابنِ رَجَبِ \_ مكتَظَّةٌ بالكُتُب النَّادرة آنذاك، فهي ملاذٌ للكُتُبِ النَّاجِيَةِ من ظُلمِ التَّتَارِ في العراقِ والمَشْرِقِ وبطشه

<sup>(</sup>١) أفرد شيخنا حمد الجاسر ـ حفظه الله تعالى ـ مقالة في مجلته الغراء ( العرب ) عن علماء نجد المذكسورين في ( السحب الوابلة » وخرج تراجمهم وعرَّف بهم فله منا جزيل الشكر والثناء والعرفان بالجميل ، ومن الله المشوبة إن شاء الله تعالى ، وقد أفدنا منها إفادات جليلة .

وعَسفه ، كما أنّها مَلاَذُ لكثير من الكُتُبِ الخارجة من مَصْرَ بعدَ سُقُوطِ دولة العُبَيْديّين وقُلْ ما شئت عن الكُتُبِ المُهَاجِرة من الأنْدلُس، مع كثير من عُلمَائها الذين فَضَّلُوا سُكْنَى الشَّامِ. ويَظْهرُ ذلك جلياً من خلال معرفتنا بأماكن نسخ الكتب ، ثم التَملكات المدونة عليها ، مما يدل على رَحَلاتِ هذه الكتب وتنقُّلاتِها بين البِلادِ والعبَاد.

وفي زمن ابنِ حُمَيْد \_ رحمه الله \_ لا يُوجد من الكُتُبِ في بلادِ الحَرَمَيْنِ ونَجْد إلا أقلَّها ، لأنَّ نوادرَ الكُتُبِ ومُختارَهَا ارتَحَلَ إلى دار الخِلافَةِ في استَّانبول وبلادِ الدَّولةِ العَلَيَّة العَثْمانِيَّة مع قِلَّةِ ذاتِ يدِ المؤلِّفِ وعدم قُدرتِهِ على جَلْبِ نَوادِرِ الكُتُبِ واقْتِنَائِهَا.

التزم ابن حُميْد التَّذْييلَ على كتاب ابن رَجَب وعدم الاستدراكِ على عليه ؛ لأنَّهُ كان قد عقد العزم على الاستدراكِ على كتاب الحافظ ابن رَجَب في كتاب غير هذا ، وشرع في جَمْعه فعلا (يُراجع: مبحث مؤلَّفاته)، لكنَّه قد سَها وذكر مَنْ كانَ حَقَّهُ أَن يذكر في المستدرك ولا يُذكر هُنا ، لأنَّهُ أخطا في تواريخ وفياتهم، وربُعا ذكر أناساً ، ولم تُذكر وفياتهم ، وبعد البحث والتَّحقيق تبيَّن أن وفياتهم متقدمة عليه، وبعضهم لم تُذكر وفياتهم أصلاً لكنَّ مَلاَمِح الترجمة تدل على أنَّهم غير داخلين في شرطه . وذكر أناساً قلائل جداً من غير الحنابلة ظناً عيد منهم ، وإليك تفصيل ذلك :

### علماء ذكر وفياتهم وأخطأ فيها:

ــ التَّرجَمَةُ رقم ( ٢٦٨ ) : سنقر بن عبد اللَّه ، ذكر وفاته سنة ـ ٨٠ ـ (٧٨٥هـ) ، والصُّوابُ أنه توفي سنة ( ٧٢٧ هـ ) (١) .

\_ التَّرجَمَةُ رقم ( ٣٨٠ ) : عبد الله بن أيوب بن قــدامة ، ذكر وفاته سنة (٧٣٥ ) .

\_ التَّرجَمَةُ رقم ( ٣٩٤ ) : عبد الله بن محمد الزَّرِيْرَانِيُّ ، ذكر وفاته سنة ( ٧٢٩هـ) ، وهذا قد ذكرَهُ الحافِظُ ابنُ رَجَبٍ ، وهو من كبارِ العُلَمَاءِ ، فكيف أخطأ فيه؟!

\_ التَّرجَمَةُ رقم ( ٦٦٩ ) : محمد بن جنكلـي ، ذكر وفـاته (٧٤٩ هـ ) .

# ثانياً : علماء لم تُذكر وفياتُهُم تبيَّن أنَّهم لا يَدْخُلُونَ في شَرْطه :

\_ التَّرجَمَةُ رقم ( ٢٣ ) : إبراهيم بن محمد بن تَيْمِيَّةَ ، تبين بعد التَّحقيق أنَّهُ تُوفي سنة ( ٧٣٧هـ )

\_ التَّرجَمَةُ رقم ( ٢٠٢ ) : أبو بكر بن محمـد بن محـمود ، تبين بعد التَّحقيق أنَّهُ توفي سنة ( ٧٤٤ هـ ) .

\_ التَّرجَمَةُ رقم ( ٢٩٤ ) : عبد الرَّحـمن بن أحمد بن أبي بكر ابن شكر ، تبين بعد التَّحقيق أنَّهُ توفي سنة ( ٧٢٨هـ ) .

\_ التَّرجَمَةُ رقم ( ٣٢٣ ) : عبد الرَّحمن بن محمد بن عبدالحميد بن عبد الهَادي ، تبين بعد التَّحقيق أنَّهُ توفي سنة (٧٤٩هـ) .

<sup>(</sup>١) لتفصيل ذلك يُرجى مراجعة هوامش التَّراجِم المذكورة .

\_ التَّرجَمَةُ رقم ( ٧٨٥ ) : يمان بن مسعود بن يمان ، تبين بعد التحقيق أنه توفي سنة ( ٧٢٠هـ ) .

# ثالثاً: علماء لم تذكر وفياتهم يغلب على الظُّنِ أنهم لا يدخلون في شرطه:

\_ التَّرجَمَةُ رقم ( ١٤١ ) : أحمد بن إبراهيم بن يحيى بن يوسف العسقلاني .

\_ التَّرجَمَةُ رقم ( ٤١٢ ) : عبد الواحد بن علي بن أحمد . . . شمس الدين القرشي .

\_ التَّرجَـمَةُ رقم ( ٤٢١ ) : عثـمان بن إبراهيم بن عـبد المنعم المقدسي .

\_ التَّرجَمَةُ رقم ( ٥٢٨ ) : محمد بن أحمد بن أحمد الموصلي.

## رابعاً: علماء ليسوا من الحنابلة أصلاً:

\_ التَّرجَـمَةُ رقم ( ٣٠ ) : إبراهيم بن محـمد بن محـمود بن بدر، كان حنبليـاً فتحـوَّل إلى مذهب الشَّافِـعِي . والمؤلِّف لا يجهلُ ذلك؟! .

\_ التَّرجَمَـةُ رقم ( ٣٦ ) : إبراهيم بن يوسف التاذفي ، يدعى (ابن الحنبلي ) فظنه كذلك وهو حَنَفِيُّ ، وكان أبوه حَنْبَلِياً .

\_ والتَّرجَمَةُ رقم ( ٣٩ ) : أحمد بن إبراهيم بن البُرهان ، كان حنبلياً كآبائه لكنه تَحَوَّلَ شافعيًا .

\_ والتَّرجَمَةُ رقم ( ١٣٥ ) : أحمد بن محمد بن عثمان الخليلي، تحرفت « الخليلي » على المؤلِّف بـ « الحنبلي » فترجم له ، ولم يُنصَّ على مذهبه في المصادر التي وقفت عليها مما شجعه على ذلك .

## خامساً: علماء تكررت تراجمهم:

أمَّا تكرار التَّراجم فهي قليلةٌ جهداً إذا قسنا ذَلكَ بعدد تَراجمِ الكتاب ، فالتَّراجمُ المكرورةُ لا تزيدُ على ست تَراجم ، وأغلبها يُدرك هو أنها مكرورةٌ ، فكأنَّه قصد إلى تكرارها .

ومن التراجم مكرورة الترجَمة رقم ( ٢٠) هي نفسها الترجَمة رقم ( ٢٨) ، وتكرارها سهو ظاهر من المؤلف \_ وجل من لا يسهو \_ فقد نقل أخباره في الموضع الأول عن « الشّدرات » فحسب، وهو هناك : « إبراهيم بن فلاَح النّابُلسي " » وفي الموضع الثّاني عن «الضّوء» وهو هُناك : « إبراهيم بن محمّد بن محمّد بن محمّد بن محمّد الرّجُلُ هو البرهان النابلسي . . . ويعرف به « ابن فَللاح » ، والرّجُلُ هو الرّجُلُ ، ومثلُ ذلك تَماماً في الترجَمَة رقم (٧٣) هي نفسها الترجَمة رقم (٧٣) هي نفسها الترجَمة رقم (٥٤) ، وكل ما قيل في سابقه يقال فيه .

والتَّرجَمَةُ رقم ( ١٢٨) هي نفسُها التَّرجَمَةُ ( ١٤٧) مع اختلافِ سنة الوفاة، فالموضعُ الأوَّل فيه : ( ٧٦٥) والموضع الشاني : (٧٦٤)، وقد أدرك المؤلِّفُ أنَّهما لِرَجُلِ واحد تَحَرَّفَتْ فيه النِّسبةُ من (الشَّيرجي) ، ومصدرهما معا « الشَّذراتُ » والمؤلِّفُ لم يجزم بأنَّهُ هو فقال : « فلعلَّه هذا » .

والتَّرجَمةُ رقم ( ٢٧٦ ) هي نفسها الـترجمة رقم ( ٥٨٨ ) وهي في الموضع الأول شمس الدين بنُ رَمَضان ، وفي الموضع الثَّاني : محمد بن أحمد بن رَمَضان ، وهي في الأول عن الحافظ ابن رجب، وهي في الموضع الثاني عن الحافظ ابن حـجر ، وقـد أدركَ المُؤلِّفُ التَّكرار فقـال: « ينظر فلعله محمد بن رمـضان الآتي عن الدرر...» ولم يجزم كما ترى أيضاً.

والتَّرجَمَة رقم ( ٤٨١ ) هي نفسها التَّرجَمَةُ رقم ( ٤٨٨ ) وقد أدركَ المُؤلِّفُ ذلك تماماً ، وذكره في الموضع الأول لينبه عليه في الموضع الثاني وهذه إحالة جَيِّدةٌ منه رحمه اللَّه ، ومثله تماماً في التَّرجَمَة رقم (٧١٩) ، والترجمة ( ٧٢٠) .

وذكر ابن حُمَيْد بَعض التَّراجِم ونقلها عن « ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب وذلك لأن ابن رَجب، لم يترجم لهم في مُواضعهم ، إنَّمَا تَرْجَمَ لَهُمْ استطراداً في تراجم شيوخهم مثلاً ، وتتأخرُ وفياتُهم عن السنة التي أنهى فيها ابن رجب كتابه وهي سنة (٧٥١هـ) فدخلوا في فترة ابن حُميْد فلا بأس عليه أن يُتَرجم لهم ؛ لأنهم يدخلون في شرَّطه ، وقد عَلَّقًنا على جميع ذلك في هوامش الكتاب بما هو مفيدٌ إن شاء الله .

## أسلوب الكتاب:

نَقَلَ ابنُ حُمَيْد كثيراً من التَّراجمِ من المصادرِ بصيغَتِهَا وأسلوبِهَا لم يغيِّرُ في تَعبيراتِها شيئاً ، فلا يظهرُ فيها مقدارُ صياغَتِهِ لعبارتِها، ودورُهُ في ذلِكَ النَّاقِلِ المُحافظ على عِبَارة المَنْقُـولِ عنه إلى حدُّ كبيرٍ . وربما يُعقِّبُ عليها بتَصحيح أو استدراكِ أو ما أشبه ذلك .

#### مصادره:

اعتمدَ ابنُ حُمَيْد \_ رحمه اللَّهُ \_ في جمع تراجم الكتابِ ومادتِه العلميَّة على كُتُبِ أصيلةٍ ذكرَ بعضها في المقدمة ، وذكرَ بعضها الآخرَ في تضاعيفِ الكتابِ هي أبرزُ وأهمُّ الكتبِ التي يمكن الرُّجوع إليها في عمل كَهذا العمل .

\_ ومن هذه المصادر ما يَتَعَلَقُ بطبقات الرِّجَالِ على مرِّ العصور التي جمع تراجمها من مُنتصف القرَّنِ الثَّامِنِ حتَّى قرب نهاية القرن الثَّامِنِ عَسَر ، فَرَجَع إلى « الدُّرر الكامنة » للحافظ ابن حجر (ت٢٥٨هـ) و « الضَّوء اللاَّمع لأهْل القَرن التَّاسع » للحافظ محمَّد

ابن عبد الرَّحمن السَّخاوي (ت ٩٠٢هـ) ، و « ذيله » لجار الله عبد العزيز بن فَهْد الهاشميِّ (ت ٩٥٤هـ) ، و « خلاصة الأثر في عبد العزيز بن فَهْد الهاشميِّ (ت ٩٥٤هـ) ، و « خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر » لأمين الدين محمد المُحبِّي (ت ١١١١هـ) و « سلك الدُّرر في أعيان القرن الثاني عشر » للعلاَّمة محمد خليل المرادي البُخاري (ت٢٠١هـ) ، هذه هي المصادر التي رجع إليها حسب السنين (طبقات) . وأمَّا أهلُ القرن الثَّالث عشر وهو قرنه الذي عاش فيه \_ فأهله هم شُيُوخُهُ وشيوخُه منيوخِه ، وقد جَمع تراجمهم بنفسه وعبَّر عن ذلك في مقدِّمته بقوله : « وما تلقيته من تراجمهم بنفسه وعبَّر عن ذلك في مقدِّمته بقوله : « وما تلقيته من أفواه المَشَايِخِ الكرام ، وما تَجاسرتُ عليه من تَراجِم بعضِ مَشَايِخِي ومَشَايِخِي

وفاته في هذه السلسلة الرجوع إلى « الكواكب السائرة لأهل المائة العاشرة » للشَّيْخ نَجم الدِّينِ محمَّد الغَزي العَامِريِّ (تَ١٠٦هـ) وذيله « لُطف السَّمَر » للمؤلِّف نفسه ، ولعلَّ نُسخهما لم تَتَوافَر ْلديه ، كما فاته الرُّجوع ولي ( النُّور السَّافِر ) لعبد القادر بن شيخ العَيدروس ( ت ١٠٣٨هـ) ، وإن كان لن يَجِد فيه طُلْبَتَه ؛ لاهتمام مُؤلِّفه بِعُلَمَاء اليَّمَنِ علَى وَجه الخُصُوص .

وفي طبقات الحنابلة: رَجَع المؤلِّسِفُ إلى الطَّبَقَاتِ الصُّغْسِرَى للجَسِرِ الدين عبدِالرَّحْمن بن محمد العُلَيْميّ (ت ٩٢٨ هـ) «السدُّرُّ المُنطَّد » صرَّح بذلك في مقدمته ـ وإن كان أثره غير ظاهرٍ في

الكتاب \_ ونقله عن العليمي إنما هو بواسطة « شَذَرات الذَّهب » وفاته الرُّجوع إلى الأصل « المنهج الأحمد » لأنَّ نُسَخَهُ لم تكن كثيرةً بأيدي العلماء، كما فاته الرُّجُوعُ إلى « المقصد الأرشد » لبرهان الدِّين إبراهيم بن محمَّد بن مفلح ( ت ٨٨٤هـ) و « الجوهر المنفسد » ليوسف بن عبد الهادي ( ت ٩٠٩هـ) و « النَّعت الأكمل » . . لكمال الدين الغزي العامري ( ت ١٢١٤هـ ) للسبب نفسه.

وفي معاجم الشيوخ: رجع إلى معجم نَجم الدين عسم بن محمد بن محمد بن فهد الهاشمي المكي (ت ٨٨٥هم) ، وفاته الرجوع إلى مئات المشيخات وفيها من أخبارهم وأسانيدهم ورواياتهم فوائد لا تُوجَدُ في كشير مِنْ كُتُبِ التَّراجِمِ ، ولا يُظفَرُ بِهَا في أغلب كُتبِ التَّراجِمِ ، ولا يُظفَرُ بِهَا في أغلب كُتبِ التَّراجِمِ ، ولا يُطفر بِها في أغلب كُتبِ التَارِيخِ والرِّجَالِ ، ومن أهم هذه المشيخات والمعاجم «معجم الذهبي » الذي يوجد فيه من تراجم الحنابلة ما لا يوجد في كثير من المصادر ، واهتِ مامُه بهم على وجه الخصوص ظاهر مرحمه الله وغفر له وأثابه الجنَّة بمنّه وكرَمِه . وكذلك « المُعْجَمُ المُختَص » له .

ومُعجم تقي الدِّين محمد بن محمد بن فهد الهاشمي المكي المحمد بن فهد الهاشمي المكي (ت٨٧١هـ)، ومعجم المقرىء شهاب الدِّين ابن رجب الحنبلي (ت٤٧هـ)، والدِ الحافظ زينِ الدِّينِ، و «المنهج الجلي إلى شيوخ قاضي الحرمين سراج الدِّين الحنبلي» تخريج تقي الدينِ الفاسي (ت٨٣٣هـ) و «معجم ابن ظهيْرة المكِّي » و « معجم المراغي المدني ألى و « معجم المراغي المدني ألى و « معجم المراغي المدني ألى الم

القَلَقْشَنْدِيِّ المَقْدِسِيِّ» و « معجم الحافظ ابن حَجَرٍ» و «المشيخة الباسمه القِبَابِي وَفاطِمه » تخريج الحافظ ابن حجر و « معجم السَّخاوي » و «معجم السُّوطي» . . . وغيرها كثير .

وفي المَـنَاقِـب : رجع « الورد أو الـورود الأُنسى فـي منـاقب الأستاذ عبدالغني النَّابُلُسي للكَمَالِ الغَزِّي ( ت ١٢١٤هـ) .

وفي التَّواريخ : رجع إلى «عِنوان العَصر وأعوان النَّصر » للعالم الأديب المؤرخ صلاح الدِّين خليل بن أيبك الصفدي (ت ٧٦١ هـ) ( مُجلدين منه ) ولم يأخذ منه إلاَّ قليلاً ؛ لأنَّ أغلبَ تَرَاجمه متقدِّمةٌ عليه ، وفاته الرُّجوع إلى « الوَافي بالوَفَيَات » له أيضاً ، كما فاتَه الرُّجوع إلى « ذَيل التَّقْييد » لِتَقيِّ الدِّين الفاسي المكي (ت ٨٣٣ هـ)، و « تاريخ ابنِ قاضي شُـهبة ت٥٥١هـ » ، ورجع إلى «إنْبَاء الغُـمر» للحافظ ابن حَجَر (ت ٨٥٢هـ) ، كما رجع إلى «حُسن المحاضرة» للحافظ السيموطي (ت ٩١١هـ) ، ورجع إلى «الأُنس الجليل في تاريخ القدس والخليل » لمجير الدِّين عبــد الرَّحمن بن محمد العُلَيْميِّ (ت ٩٢٨هـ)، واستفادته منه غـيرُ ظاهرةً ، وفاته الرُّجوع إلى تاريخ ابن إياس ( ت ٩٣٠ هـ ) المعروف بـ «حَوَادث الدُّور . . » كـما فاته الرَّجوع إلى «ذَخَائرِ القَصرِ في نُبَلاء العَصرِ» لشمس الدّين محمد بن طُولون الدِّمشقيِّ (ت ٩٥٣هـ) ، وكتابه « مُفاكهة الخلآن . . » ورجع إلى «رَيحانة الألبا » للشِّهاب أحمد الخَفَاجيِّ . (ت ١٠٦٩ هـ) ، ورجوعه إليها قليل " ـ كما يقول ـ لعدم توافر العُلماء من الحنابلة بها، لغلبة الطَّابع الأدبيِّ عليها ، ولم يرجع إلى ذيلها «نفحة الرَّيحانة» للمُحبِّي (ت ١١١١ هـ)، ربما لأنَّه اعتمد كتابه «خُلاصة الأثر . . . » ورجع إلى « شُذَرَاتِ الذَّهَبِ» لابن العِماد الحَنبلي (ت الأثر . . . » ورجع إلى « شُذَرَاتِ الذَّهَبِ» لابن العِماد الحَنبلي (ت

وفي كُتُب المجمع: رجع إلى « سكرُدانِ الأَخْبَارِ» لابن طُولون الدِّمشقي ( ت ٩٥٣هـ) وإلى « تذكرة الأكمل ابن مفلح » ( ت الدِّمشقي ( ت ٩٥٣هـ) وإلى « تذكرة الأكمل ابن مفلح » ( ت ١٠١١هـ) ، واستفاد منهما استفادة ظاهرة، وقد تفرَّد بمعلومات منهما لم توجد في غيرهما ، كما رجع إلى «تذكرة» إبراهيم بن يوسف المهتار المكي ( ت ١٠٧١هـ) وذكر أنها في عشر مجلدات لكنَّ استفادته منها محدودة ، ورجع إلى أوراقٍ متفرقةٍ، وما وجده على ظُهُورِ الكُتُبِ والمَجاميع .

هذه هي الكتب التي ذكرها في مقدمته ، وبالرُّجوع إلى تراجم الكتاب واستقراء معلوماتها تبين أنه رَجَع إلى مصادر أخرى لعل رجوعة إليها مصدودٌ فلم يذكرها في المقدمة ، ومنها: «ألحان السَّواجع» لصكلاح الدِّين خليل بن أيبك الصفدي (ت ٧٦١هـ) و «طبقات الشَّعراني» وهذا الكتاب من الكتب الموغلة في نقل الخُرافات على مَذهب أهل التَّصوف ، ولم يُكثر عنه ، وإنَّما نَقَلَ عنه في مصوضع واحد، و « الدُّرر الفَرائد المُنظَمة » للشيخ عبد القادر بن

محمد الجزيري المكي (ت٩٧٧هـ) في مسوضعين ، و «معجم الكَمَال للغَزِّي » ( ت ١٢١٤هـ ) المسمى : «إتحافَ ذَوي الرَّسُوخ . . . » و « نُزهة الأَفـراح» للشَّرواني (ت١٢٥٦هــ) و «كشف الظَّنون » لحــاجي خليفة . وقال في ترجمة عبدالله بن محمَّد بن ذَهلان رقم (٥٩٥) : "وَكَــتَبَ إِلَيَّ بِعِضُ فُضَــلاَء نَجْــد ممن يعتنــي بالأنساب والتَّــواريخ؟» ورجَّحتُ أن يكون ابن بشـر المُورِّخ رحمـه الله، ورجع إلى رسـالة أَلُّفُهَا محمَّد بن عبد الله بن فَيْرُوز (ت ١٢١٦هـ)، وكتب بها إلى الكَمَال الغَزِّي العامري (ت ١٢١٤هـ) الذي طلب منه أسماء شيُّوخه وشُيُوخهم وأقرانه وطلابه البارزين من علماء نَجد والأحساء ليُدخلهم في كتبابه الذي ألُّفه في طَبقات الحَنابلة «النَّعت الأكمل» فَيظهر أنَّ هذه الرِّسالة تَضمنت معلومات جيِّدةً عن هؤلاء العُلماء ، وقف عليها ابن حُمَيْد لكنَّه لـم يفد منهـا في كتابـه إذ يَقولُ (١): «وكَتَبَ إليه عـ الأَمةُ الشَّام مُفتي الشَّاعافعية كَمَالِ الدِّين محمَّدُ بن محمَّد الغَزِّيُّ العامريُّ قصيدةً بليغةً وكتاباً يطلبُ منه الإجازة فأجابه وأجازَهُ نظماً نَحو ستمائة بيت ، فأرسل إليه قصيدةً أخرى ضمن كتابِ يتَشكُّر منه ، ويَطْلُبُ منه أن يرسل َ إليه تراجم مَشايخه وَمَشَايِخِهِمْ وأَقْرَانِه وتَلاَمِـذَتِهِ ليُشِـتهم في كتـابِهِ «النَّعتِ الأكمل في طبقات أصحاب الإمام أحمد بن حنبل " فأرسل إليه جُزءا ضَمَّنهُ

<sup>(</sup>١) السحب الوابلة : الترجمة رقم (٦٢٧) ص ٩٧٥ .

ما طلب ، رأيته مسرَّةً في شبيبتي ، ثم لما احتَجتُ للنَّقلِ منه في هذا جَحدَه مالكُهُ ، فتَوسَّلتُ إليه بكلِّ طريق فلم يَنْجَعُ وأصر على الجُحُودِ والإِنْكَادِ ، فحَسبُنا اللهُ ونعمَ الوكيل » .

لكنَّ المُؤلِّفَ مع هذا أسندَ إليه ونَقَلَ عنه في كثيرٍ مِنَ التَّراجم يراجع مثلاً الستراجم ذوات الأرقام: (٢١٥)، (٢٧٩)، (٤٠٨). (٢٠٩). . . . . . فلعل هذه الإفادات قيَّدها المؤلِّفُ عندَ الاطلاعِ عليه أولاً، أو لعلَّه نَقَلَ عنها بواسطةٍ لم أتبين هذه الواسطة بعد . .

وكتابُ الغَـزِّي « النَّعت الأَّكمل » المَطبوع لم يَتَضَـمَّن أغلب ما جاء في هذه الرِّسالة من خلال نُقُولِ المؤلِّف هُنا عنها على الأقل ؟!

فهل وصلك هذه الرِّسالة إلى الغَزِّي فلم يُفِدُ منها ؟ أو هل أفادَ الغَزِّيُ منها وامتدت يدُ العَبَثِ إلى كِتاَبِ الغَزِّي ؟ أو هل هذه النُّسخة مسودة كتاب الغَزِّي لا مبيضه ؟

هذه كلُّها احتمالات القربها إلى الذَّهن هو الأخير ، لكثرة البياضات والفراغات في النُّسخة المخطوطة من الكتابِ وخاصة في علماءِ نجدٍ .

#### من فوائد الكتاب ومحاسنه:

١ \_ جَمعَ علماء المَذْهُبِ لفترة طويلة تزيد على أربعمائة سنة لم يسبقه إليها سابقٌ ولا لحقه لاحقٌ حتى الآن فيما أعلم ،

- واستموفى المعلومات المهمَّة التي يمكن أن تُقال في كلِّ ترجمة بحسب استطاعته وما أمدته به المُصادر .
- ٢ ــ استوفى أكبر عدد ممكن استطاع جَمعَهُ أوالوقوف على أخباره
   منهم ، وبذل في ذلك جهده وطاقته .
- ٣ ــ اهتم بالعالمات من النساء فخصه بالذكر في آخر الكتاب وحاول أن يَستوفي أخبارهُن ، ولم يَفعل ذلك سَلَفَهُ ابن رجب ــ رحمه الله ــ إلا نَادِراً في ثنايا الكتاب .
- ٤ ــ أولى اهتمامه بحملة المذهب في مصر ، والشّام ، والعراق ، والحِجاز ، ونجد ، والأحساء ، على حدّ سَواء ، ولم يُظهر مزيداً من الاهتمام بجهة دون أخرى .
  - ٥ \_ لم يُتَرجم لأنصاف العُلماء والمُنْتَسِبِيْن إلى العِلْمِ غيرِ المتميِّزين .
- ٢ ــ تفرّد بنقلِ تراجم لم تُعرف إلا عن طريق من مَصادر نادرة كالـتراجم التي نقلها عن « سُكُردان الأخبار » لابن طُولون و «تذكرة الأكمل ابنِ مُفلح » و « ذَيل ابنِ فهدٍ على الضّوء اللاَّمع» و « تذكرة المهتار المكى » .
- ٧ ــ كثيرٌ من تراجم شيوخه وشيوخ شيوخه وأقرانه لا تُعرف إلا عن طريقه ، وعنه نقلها كثيرٌ من العُلَمَاءِ . . . . إلى غير ذلك من الفوائد .

# أثر شخصيَّةِ الْمُؤلِّفِ:

لم يكن ابنُ حُمَيْدِ مجرَّدَ ناقل للتَّرجمة من الكُتُب كما هو شأنُ كثيرِ من المؤرِّخين فَـتكون مهمَّته في الكتَابِ الجَـمْعَ والتَّرتيبَ فقط ، نَعَمْ هذا مَطْلَبٌ من مَطَالب الكتاب سَعَى المؤلِّفُ سعياً حـثيـثاً إلى تَحقيقه، ووُفِّقَ فيه إلى حدٍّ كبيرٍ ، ومع الجَـمع والتَّرتيبِ ونَقُلِ كلام العُلماء كان حاضرَ الذِّهنِ أثناءَ الجمع والنَّقلِ ، مُـدركا كشـخصـيَّة المترجَم ، عارفاً به وكأنَّه من أفرادِ أُسرته ، مُدركاً العلاقة بينَ الْمُترجم وأَهْلِ بَيْتِهِ وذوي قرابته من الأَقَارب والأَباعد ، لذا تَجد ظاهرةَ الرَّبط بينهم واضحةً ، وإذا نَقَلَ عقَّبَ على النَّقلِ إن كان الأَمرُ يحتاجُ إلى تَعقب من زيادة ، أو استدراكِ ، أو تَـصحيح ، أو رَدِّ وتفنيد ، أو موازنـة بين رأي وآخر كلُّ ذَلِكَ دلائله في الكتــاب ماثلةٌ ، ونمــاذجُهُ كثيسرةٌ ، يراجع التراجم ذوات الأرقام: (٥)، (١٢) ، (٥٩)، (١٢١)، (۱٤۷)، (۱۸۵)، (۲۰۷)، (۲۷۲)، (۸۸۶)، (۱۲۷). وغیسرها

# أمانَتُهُ في النَّقْلِ:

أمَّا أمانَتُهُ في النَّقْلِ فظاهرةٌ تَستَحِقُّ الإِعجابَ والمدحَ والثناءَ، فأنت لا تجدُ بينَ النَصِّ الدِي ينقلُهُ والنَصِّ المَنقولِ عنه كبيرُ فرق ، بل كلَّ ما تجده هو ما يُوجد من الفُرُوق بين نُسخة وأُخرى من الكتاب الواحد ، من سَقْط لفظة ، أو زيادة لفظة أُخرى ، أو تقديم كلمة

على أُخرى ، وهذا شيءٌ مألوفٌ كثيرُ الوُقُوعِ غـيرُ متعمَّدِ ، قد يكونُ مردُّه إلى اختلاف النُّسخ ، لكنَّ الإخلالَ غيرُ المَّالـوف ما نَجدُهُ لدى المؤلِّف من تَعمُّد حمد ف بعض العمارات التي فيها استنقاص من المترجم أو الطَّعنِ عليه أو الاستنقاصِ من شأن شُـيُوخــه ، وحذف العبارات التي توحي بذَمِّ الحنابلةِ ، وخاصَّةً نُصُوص الحافظ السَّخاوي \_ وهذا وإن كمان قليلاً في الكتماب \_ لا نرتَضِيْهِ من المؤلِّف ، ولا شكَّ أنه يَخدشُ ما قُلنا في أمانةِ نَقْلِهِ وتحـرِّيه في النَّقلِ ، ففي تَرجمةِ أحمد بن نَصْر الله ذات الرّقم : (٤٠) أسقط المؤلّف بعض عبارات منها : بعد قوله : « وكان بيته مجمع طائفة من الأرامل ونحوهن . . . » أسقط بعدها : « ولَه من حُـسن العَقيدة والتَّبجيل والمَحَبَّة ما يفوقُ الوصفَ وما عَلَمْتُ من استَــأنس به بعدَه » ، ولم يُشر إلى أنه أسقط مثل هذه العبارة أو تَجاوزها ، وقال في التَّرجمة نفسها عند ذكر وفاته: ﴿ فَشَهِدَ السَّلطانُ فَمن دُونِه الصَّلاة عليه في جمع حافل. . . »، وأسقط بعدها قول السَّخاوي : « تَقَدَّمَهُمُ الشَّافعيُّ » وله أمثلة كثيرة .

وفي بعض الأحيان يَنْقُلُ المؤلِّفُ كلامَ السَّخاوي أو غيره \_ وهو نُصوص عن السَّخاوي أوضح مينقله كاملاً ولا يحذف منه شيئاً مع أنه كا ن بحاجة إلى الحَذْف ، لأنَّ العبارة تستقيم في كتاب السَّخاوي ولا يستقيم في كتاب التَّرجمة ولا يستقيم في كتاب إبن حُميْد أو تكون موهمة ، قال في التَّرجمة

رقم ( ٢٨) : «والد أحمد الآتي » ، وقال في الترجمة رقم ( ٨١ ) : « والآتي أبوه» ، وقال في الترجمة رقم ( ٣٦٣) : « والآتي ولده يحيى » ، وهذه عبارة السَّخاوي ، وذكرهم السخاوي ولم يَذكُرهم ابن حُميَّد ؛ لأنهم ليسُوا من الحنابلة ، أو من الحنابلة وغَفلَ ابن حُميَّد عن ذكرهم .

ومثل هذه العبارات كثير ، يُراجع مثلاً التراجم : ( ٤٦١ ) و (٤٩٦) و (٤٩١ ) . . . وكان ينبغي له أن يَحذف عبارة السَّخاوي، ويشير إلى الحَذف ، أو يعلِّق بعد كلامِه عما يدفعُ هذا الوهم الذي قد يَطرأ على أذهان القاصرين أمثالي .

## أخطاءٌ وَقَعَ فيها المؤلِّف :

وقع المؤلّف على رحمه الله من يعض الأخطاء الظّاهرة ، فمن هذه الأخطاء ما يَرجع للى خطأ في مصادره تابعهم فيها ، ومنها ما سَهَا قلمه فيها وخاصة تلك الأخطاء التي جاءت في تواريخ الوفيات وهي كثيرة أو في المواليد وهي قليلة ، ومن الأخطاء ما كان تحريف لفظة أو تصحيفها أو إسقاط لفظة وما أشبه ذلك ، وقد نبه الشيخ سليمان الصنّبع مرحمه الله معلى كثير من الأخطاء التي أذكرها هنا وخاصة ما يتعلّق بسني الوفاة ، وقد نبهت عليها في مواضعها وأن الفضل فيها راجع إلى الشّيخ غفر الله له وأثابه الجنّة مؤاضعها وأن الفضل فيها راجع إلى الشّيخ غفر الله له وأثابه الجنّة مؤلمة وكرّمه ، وإليك بعض هذه الأخطاء :

- ــ فــفي التــراجم : (۲)، (۱۸)، (۲۱۸)، (۲۲۱)، (۲۲۲)، (۲۲۲)، (۳۰۹)، (۳۰۳)، (۳۲۳)، (۳۰۹)،
- ــ وفي التَّـرجمــة : (٥٩) ( ابن عُدَيْنَةَ ) وصــوابه : ( ابن أبي عُدُيْبَةَ ) وتكررت في التراجم رقم (١٠٨) ، (١٨٢) .
- \_ وفي الـتَّـرجـمــة رقم : ( ١٢ ) لقَّب يـوسف المَرْدَاوِيّ ( ٢٠ ) لقَّب يـوسف المَرْدَاوِيّ ( تـ٧٩٩هـ) صاحب « الانتـصار » ( كمال الدِّين ) وصـوابه (جمال الدين ) وكذا لقبه المؤلِّف نفسه في ترجمته رقم ( ٧٩٨ ) .
- ــ وفي التَّـرجمة رقم : ( ۱۷ ) أسـقط المؤلِّفُ ( إبراهيم ) بين (عمر ) و ( محمد ) .
- \_ وفي التَّرجـمـة رقـم : ( ١١٧ ) قـال المؤلِّفُ : « حـديث شيبان»، وصوابه « حديث سنان » .
- \_ وفي التَّرجـمـة رقم : ( ٢٨٣ ) مال المؤلِّفُ : « خطيب صري» وصوابه «خطيب جبرين».
- ـ وفي التَّرجمة رقم: (٤٣٩)قـال المؤلِّفُ: سمع عليـه ثاني الجزئيات ، وصوابه « الحربيات» وهو جزءٌ حديثيُّ مشهورٌ .
- \_ وفي التَّرجمة رقم : (٥١٦) قال المؤلِّفُ : « ابن النجار » ، وصوابه «ابن البُخاري » .
- \_ وفي التَّرجمة رقم : ( ٥١٩ ) قال المؤلِّفُ : « عبد الله » وصوابه «عُبَيْدُ الله » .

\_ وفي التَّرجمة رقم : (٥٨٧) قال المؤلِّفُ : « وثادق في وادي سُدَيْرِ»، وصَوابه : من بلدان المحمل .

\_ وفي التَّرجمة رقم : ( ٦٦٩ ) قال المؤلِّفُ: « محمد كلي » ، وصوابه : محمد بن جنكلي .

\_ وفي التَّرجمة رقم: قَالَ المؤلِّفُ (٨٢٠): « رقية بنت العفيف عبد السلام . عبدالسلام » ، وصوابه : رقية بنت يحيى بن العفيف عبد السلام . ابنُ حُمَيْد يَصلُ السِّلسلة في الطَّبقات :

تبدأ هذه السلسلة بكتاب القاضي بن أبي يعلى (ت٢٦٥هـ) ثم يَصلُها الحافظُ ابنُ رَجَب (ت ٧٩٥هـ) بكتابه « الذَّيل على طبقات الحنابلة » ، حتى وفياتُ سنة (٧٥١هـ) ويختمها بشيخه ابن قيم الجوزية \_ رحمه الله \_ ، فيأتي كتاب ابن حميد هذا « السُّحُب الوابلة . . . » فيصلها إلى قُرب وفاته ، وآخر ترجمة ذكرها ترجمة زميله الشيخ محمد بن عبد اللَّه بن مانع (ت ١٢٩١هـ) .

وأمَّا ابنُ مُفلح في « المقصد » وابنُ عبد الهادي في « الجوهر المُنضَّد» والعُليمي في « المنهج الأحمد » فلم يصلوا العمل الذي بدأه القاضي ثم أتَّمه ابن رجب ؛ لأنَّ ابنُ مفلح والعُليمي بدآ بأحمد لله ملخّصين لكتابي سابقيهما ولم يُضيفا إضافة كبيرة مع اختصار ابن مُفلح في تَراجمه ، وتَزيَّد العُليْمِي بتراجم غير مهمّة

لإنصافِ العُلماء ومَنسوبي التَّصَوُّفِ عَفَا اللَّه عَنه .

وأمَّا ابنُ عبد الهادي فكتابُهُ قليل التَّراجم جِداً ، ومَنْ تَرَكَهُم من مشاهير العُلماء أكثرُ بكثيرٍ مِمَّنْ ذكرهم ، لذا لمع نَجم كتابِ ابنِ حُمَيْد وعلا قدره، واشتَدَّت الحاجة إلى أمثاله .

يبقى نهاية هذه السلسلة ووصلها حتى زماننا هذا ، وهو ما يزيد على عشرين سنة ومائة سنة ، أي من سنة ١٢٩١هـ أو ما كان في حدودها حتى عصرنا الحاضر ، هو بحاجة إلى جَمع عُلمائه ، وتحرير تَراجِمهِم مثل ما صَنَعَ الأوائل .

## الاهتمام بالحنابلة بعد ابن حُمَيْد :

وقد ألَّفَ جمعٌ من الأفاضل تآليف لا تَشفي غلَّةً ، وكثيرٌ من هذه التآليف لم ير النُّور بعد ، ولا نعلم مقدار ما اشتملَت عليه من فرائد وَفُوائد ، فقد ألَّف الشيخ سليمان بن عبد الرَّحمن بن حَمْدان كتابا اسمه و مسأخري الحنابلة » جعله كالذَّيل على الحافظ ابن رجب سلك فيه مسلك ابن حُمَيْد ولم يَبلغ شأوه ، ونَقل تَراجِم بأكملها عنه ، وتَركه مسودات بخُطوط مُختلفة وفي ثناياه بياضات كثيرة .

وألَّف الشَّيخُ صالحُ بن عبدِ العَزيز بن عُشَيْمِيْن (١) كتاباً اسمه «تَسهيل السَّابِلةِ . . . » بدأه بأحمد بن حَنبل فمَن بعده إلى عَصرِهِ حُدُود سنة ١٣٩٠هـ ، اشتَملَ على عَدَدٍ غيرِ قليلٍ من تراجم الحنابلة

<sup>(</sup>١) الشيخ صالح المذكور هنا ــ رحمه اللّه تعالى ــ لا يلتقي نسباً بأسرتنا .

أثناء وفي حدود وبعد سنة ١٢٩١هـ إلى ما يَقرب من سنة ١٣٩٠هـ، ولم تكن كتابتها مخصصة بالتَّذييل على السُّحب الوابلة.

و «تراجم كتاب التسهيل» الأولى تكاد تَخلو من الفَائدة مع وجود أصولها في طبقات ابن أبي يَعلى ، والذّيل عليها لابن رجب «والمنهج الأحمد» ، ومع ذلك هي مختصرة غير مفيدة ، وتراجمه المُتَأخّرة فيها خَلْطٌ عظيم وعدم تحرير للتّراجم ، وأدخل أعداداً كبيرة من تراجم العُلماء من غير الحنابلة ، وخاصة تلك التي لم يُنص فيها على مذهب المترجم في «الدّرر الكامنة» وغيره ظنّا منه أنه منهم ، وخاصة أهل الحديث ، وفي مُصنفه بـ عنها الله عنه وغفر له بـ جُرأة وتجاسر على إضافة عبارات المدّح والثّناء على المترجم ووصفه بـ وتجاسر على إرجا عزا ذلك إلى المصادر التي يَنقُلُ عنها ، وقد كرّد تراجم كثيرة نظراً لاختلاف المصدر أو اختلاف سني الوفاة ، ولا جديد ولا مهم في مصادره .

وتراجم كتاب ابن حَـمْدَان \_ رحمه الله \_ غير محرَّرة \_ كما أسلفت وأغلب المتأخِّرين منهم من عُلماء نَجـد خاصَّة \_ وبعضهم من المَغمـورين \_ أنصاف العُلماء ، ومـصادره قليلة جداً وليس فيـها غرابة ، واعتَمَدَ ابن عُثيمين في كتابِه على مسودات كتاب ابن حَمْدان المَذكورة التي أغلبها بخطه .

وَأَلَّفَ الشَّيخُ جَـميل الشَّطِّي \_ رحمه الله \_ «مـختصر طـبقات الحنابلة» لخص فيـه مؤلَّفات سَـابقيْهِ ، واعـتَمَدَ في تراجمِ المُتـأخِّرين

منهم على كتابٍ لعمّه محمّد مراد \_ رحمه الله \_ «مسودة في طبقات الحنابلة» ، وتراجم المتقدّمين منهم اختيارات مختصرة غير مفيدة ، ويظهر أن له تأثراً ما بـ ( ابن حُميْد ) أو هما معا على منهج واحد في معاداة الدّعوة السّلفية التي قام بها الإمام المجدّد محمد بن عبدالوهاب \_ رحمه الله \_ فلم يُترجم له ولا لكثيرٍ من دعاة الدّعوة وعلمائها رحمهم الله .

\_ وألّف الشّيخُ إبراهيمُ بن ضُويانِ النّجديُّ الرّسِيُّ \_ رحمه الله \_ (ت ١٣٥٣هـ) كتاباً اسمُه « كشفُ النّقاب عن تَراجم الأصْحابِ » ضمّنه تراجم الحنابلة من لَدن الإمامِ أحمد حتَّى زمنه ، وما قلته عن كتاب جميل الشّطّي أقوله عن كتاب ابن ضُويّان هذا بأنَّ تراجمهُ المتقدمة مختصرة غيرُ مفيدة وتراجمهُ المتأخرة قليلة وأغلَبُها لعُلَماء نَجديّين خاصة ، كما أنَّ مُتَأخّري تراجم كتاب الشّطي شاميّون خاصة ، وكثيرٌ منهم آل الشّطّي فالجَمعُ بين هذه الكتب تحصلُ به الفائدة .

\_ وممن ذيل على كتاب ابن رَجَب من الْمَتَاخِرين وله اهتمامٌ بالغٌ بتراجم الرِّجالِ ومعرفة طَبَقَاتِهِم ، ولَديه إلمامٌ بالكُتُب والمصنَّفات ، ولديه ولَع وله إشفاق ، وعندَه رغبة أكيدة واشتياق ، الشَّيْخ العلاَّمة عبد القادر بن بكران الدِّمَشْقِيُّ (ت ١٣٤٥هـ) رحمه الله تعالى ، ولم أطلع على مصنَّفه ولا أعلم مقدار الزِّيادة التي أضافها ، لكنه جَديرٌ بأن يأتي بكلِّ نادرٍ ، وأن يجمع من التَّراجِم ما لم يَدُرْ

بالخواطر ، فقد أخذ القوس باريها ، وصاحب الدار أدرى بالذي فيها، وهو بلا شك أكثر إنصافا من المؤلف \_ ابن حُمَيْد \_ ومن جَميل الشَّطي لأصحابنا عُلماء نجد أئمة الدَّعوة \_ رحمهم الله \_ وهو أدرى بمناقب أهل الشَّام ، ومِصْر ، وفلسطين ، والحِجَاد ، والعراق وأخبارهم وكُتُبِهم ومؤلَّفاتهم ومناظراتهم وأشعارهم ، لأنَّه صاحب رَحَلاَت وجَولات ، وهو حريص جداً على جمع تُراث الحنابلة وتَتَبَّع أخبارهم وآثارهم .

ــ وألَّف الشيخُ عـبد الله بن إبراهـيم بن غِمـلاس التَّـمِيـميُّ النَّجْديُّ ثم الزُّبيْرِيُّ ( ت ١٣٥٤هـ) ذَيلاً على السَّحب الوابلة اسمه (السَّابِكَة على السُّحُبِ الوَابِكَة ) موجودٌ في مكتبة جامعة البَّصرة مَخطوط في ( ٧٠٠ ) صفحة لا أعرفُ عنه أكثرَ من هذا ، ولا أدري ما مقدار الزِّيادة التي زَادها صاحبُهُ ، وما المَنهج الذي انتَهَجَه مؤلِّفُهُ ، وما مـوقفُهُ من الـدُّعوة وإمامـها ودُعَاتهـا ، وهل تَرجَمَ لهم أو اتبع سبيلَ ابنِ حُمَيْدِ ؟ وقد ذُكِرَ أنه اختَصَرَ « السُّحب الوابلة » فهل حَذَفَ فُضُولَ كلام ابن حُمَيْد وهَمـزه ولَمزه في إمـام الدَّعوة ودُعـاتِها ، وحَذَفَ عبارات مَدحه وثَنَائه الْمُفْرط على خصومـها وَجَعَلَ ذلكَ من اختصاره؟ . هذا ما أَتُوَقَّعُهُ لأنَّ خُصُومَ الدَّعـوة اختَفُوا تماماً ولم يَعد لهم وُجُودٌ يُذكّرُ في زَمَنِ ابنِ غِمْ لاسِ المَذكورِ ، أَخُصُّ بذلك عُلماء نَجْد سَواءً في دَاخلها أو في خَارجها ؟ لأنَّ أغلبَ مُعارضتهم لظُرُوفِ سيَاسيَّة ، أو عنَادٌ وَحَسَدٌ أو شُبَهٌ غيرُ مُتَّأَصِّلة . وهذه كلُّها زالت مع الأيام ، ولم يبق لها بقيةٌ تُذكر ولله الحَمدُ والمِنَّة ، ونظراً إلى أنَّني لم أطلع على كتاب ابن غملاس المذكور ليس لدي ما أقوله عنه أكثر من هذا والله تَعالى أعلم .

\_ وألَّف حَفَيْدُ الْمُؤلِّفِ عبد اللَّه بن علي بن مُحمد بن حُميَّد (ت١٣٤٦هـ) « النَّعت الأكمل . . . » جَعَلَهُ ذيلاً على كِتَابِ جدِّه، ولم أقف عليه ولا أعرف حَقيْقة ما اشتمل عليه من التراجم ، ذكرة شيْخُنا عبد الله البسام في عُلماء نَجد : ٢ / ٢٠٠ . وذكر لي بعض الإخوة أنَّه اطلع عليه (١) والله أعلم .

ولا أعرف أحداً من المتقدِّمين قبل ابن حُميد ذيّل على كتاب ابن رجب ، بل كلُّهم يبدأ بالإمام أحمد ما عدا كتاب ابن عبد الهادي، وهو كتاب صغير لا يعتد به .لذا يَبقى كتاب أبن حُميْد هذا (السُّحب الوابِلة ) من أجمع وأجود كتُب طبَقات الحَنَابِلة بعد كتاب الحافظ ابن رجب ، مع أنه خالف منهج الحافظ ابن رجب فلم يطرِّز كتابه بحد عتارات من فوائد المُترجم وفَتَاواه الفقهيَّة ، أو ما تفرد به من روايات وأحاديث وآثار ، أو نوادر لُغويَّة وأدبيَّة ونحويَّة ، أو إنشاد قصائد ومقطَّعات شعرية ، أو فوائد أخرى مما أثر عن المُترجم ، وهذه

<sup>(</sup>١) الذي يطلع على رسالت في أسماء كتب المذهب ( الدُّرُّ المُنضَّد) وما فيها من كثرة الأخطاء يدرك أن تحصيله في العلم محدود ، واطلاعه غير واسع عفا الله عنه ورحمه ، ووقفت على استدراكات قليلة استدركها على جدِّه في هوامش نسخة نسخها من ( السُّحب الوابلة ) بخطّه لم تكن جيدة ولا موفقة .

الفَوائد تُذهب السَّامَ والمَلَلَ عن القاريء وتنقُله من أسلوب علمي محض إلى أسلوب مفيد ، مع ما فيها من المتعة والدِّلالة الظَّاهرة على تمنتُّن صاحبها من العِلْم ، وقدرته على التَّصرف في فنونه ، وقد ذكر ابن حُميَّد شيئاً من ذلك لكنَّه لم يلح عليه ويكثر منه ويصبح ظاهرة في كتابه كما هي الحال في كتاب الحافظ ابن رجب رحمه الله .

#### قلة علماء نجد في الكتاب:

مع أنَّ كتاب (السُّحب الوابلة ) جَمعَ واستَوعَب كشيراً من عُلَماءِ الحنابلة إلا أنَّ عُلماء نَجْد الذين ذكرَهم قلةٌ في الكتاب فلا تزيدُ تراجمهم على سبعين ترجمةٌ تقريباً ، وقد أمكن استدراك ما يزيد على مائتي ترجمة أسقطها جَهْلاً منه أو تَجاهلاً ، ونحنُ نعلمُ أنَّ المَذْهَبَ الحَنْبليَّ انتَشَرَ في نَجْد وخاصة في القرون الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، وعُلماؤُها منهم خاصة أكثرُ من علماء مصر ، والشَّام ، والعراق ، من الحنابلة أيضًا ، في ذلك الوقت بلا شك ، واتباعُ الهوى والعصبية العمياء جعلاه يُخْفِلُ كثيراً من عراعكماء الدَّعوة الإصلاحية التي قام بها الإمامُ المُجددُ شيخُ الإسلام محمّد بن عبدالوهاب و رحمه الله و هي دعوة سلفية ينادي بها الشيخ إلى تحكيم كتاب الله وسنة نبيه محمّد صلى الله عليه وسلم والتَّمسُك بهما ظاهراً وباطناً وعدم البُعد عنهما ، وعُلماءُ هذه الدَّعوة والتَّمسُك بهما ظاهراً وباطناً وعدم البُعد عنهما ، وعُلماءُ هذه الدَّعوة

من فقهاء الحَنابلة فلا يجوزُ إغفالهم ، وهم جُمهورٌ كبير لا يُجْهَلُ أَغلَبُهُم ، إن جُهِلَ بَعضُهُم ، وعدمُ ذكرِهِ لهم إخلالٌ ظاهرٌ بالكتاب، وانحطاطٌ عن درجة الشُّمولِ والإِحاطَة ، وهما مَطلبان من مَطَالبه ، كما أنَّه جانبَ المَوْضوعيَّة والأمانة في ذلك كما لا يَخْفَى .

نعم قد أطلق المؤلّف الصيّحات والنّداءات ، وجأر بالشّكوك والزّفرات، لعدم توافر تراجم كثير من علماء نجد المذكورة أسماؤهُم في الكُتُب والاستدعاءات ، والمَشْهُورين بالفَتّاوَى والإِجَازات ، والمَوصوفين بالعِلْم والتّقدّم فيه ، بل والإمامة فيه أحياناً ، وذلك راجع لعدم اهتمام علمائها بالتّاريخ والتّراجم والأخبار والآداب ، وقصر اهتمامهم على الفقه والفرائض والمواريث والأوقاف ، ثم العقائد والتّفسير والحديث ، وبعضهم له اهتمام محدود في النّحو واللّغة والأثناء والآداب . . . . .

يقولُ تلميذُ المؤلِّف الشَّيخ صالح بن عبد الله البَسَّام في ترجمة الشَّيخ علي بن محمد الرَّاشد في آخر نُسخته من « السُّحب الوابلة» بعد أن ذكر شَيْخه في الزَّبير الشَّيخ عبد الله بن حُمُود النَّجْديَّ ثم الزَّبيريَّ : « وشَيْخُه عبدُ الله بن حُمُود المذكورُ لم نقف على الزَّبيريَّ : « وشَيْخُه عبدُ الله بن حُمُود المذكورُ لم نقف على ترجمته ، أخبرني شَيْخُنا المرحومُ السَّيْخُ مُحَمَّدُ بن حُميْد أنَّه ما وقف له على ترجمة ، ولا حَصل من يُخْبِرُهُ عن حاله بيَقين ، من تأريخ ولادته ووفاته ، فلذلك لم يَذكُرهُ في كتابه « السُّحب الوابِلة في تراجم . . . » كغيره مَن لم يَقف لهم على تَراجم . . . » كغيره مَن لم يَقف لهم على تَراجم . . . » كغيره مَن لم يَقف لهم على تَراجم . . . » كغيره مَن لم يَقف لهم على تَراجم . . . » كغيره مَن لم يَقف لهم على تَراجم . . . »

وفي ترجمة سليمان بن علي بن مُسسرَّف (ت ١٠٧٩هـ) صاحبُ المُسْكِ المُسهور ترجمة رقم (٢٦٦) وهو جد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب \_ رحمه الله \_ قال المؤلّف (ابن حُميْد) \_ عند ذكر عبد الله بن أحمد بن إسماعيل وحفيده عبد الله بن محمد ابن عبد الله بن أحمد بن إسماعيل \_ : « ولكوني لم أقف على ابن عبد الله بن أحمد بن إسماعيل \_ : « ولكوني لم أقف على أحوالهما ، لم أفردهما بترجمة ككثير من عُلماء نَجْد وبَغْداد والسَّام ومصر وبلد سيِّدنا الزَّبير رضي الله عنه ومهما وقفت عليه إن شاء الله ألحقته ، ومَنْ عَشَر على شيْء من ذلك فليلحقه مُثَاباً عليه إن شاء الله تَعَالَى لِتَتِم الفَائدة ) .

ومثله فعل المؤرِّخُ عثمان بن بِشْرٍ ــ رحمه الله ـ (ت ١٢٩٠هـ) صاحب «عُنوان المجْد» فإنَّه أَسفَ أَشْدَّ الأَسفِ أَن لا يَجِدَ مَنْ يَهْتَمَّ من علماء نَـجد السَّابقين بتَـرَاجِم العُلَمَاء وسِـيرِهِمْ ويُدَوِّنَ أخـبارَهم ومَناقِبَهُم وفوائِدَهُم .

ومن المؤكّد أنَّ للعُلَمَاءِ وجوداً في نَجد منـذ زمن ليس بالقريب في القُرون السَّادِس والسَّابِع والثَّامِن والتَّاسِع ، فالعُيينة وأشيقر ومِقرن (في الرِّياض) وعُنيزة . . . وغيرها مراكز للعلم ، وللعلماء بها وجود ظاهر ، وقـد دخل الإمامُ العكلَّمـة ابن الجَزَرِيِّ (ت ٨٣٣هـ) عُـنَيْزَة ونظمَ بها قصيدته المَشهورة بـ «الدُّرة في القِراءات » يَقولُ فيها : غريبـةُ أوطـان بنَجْد نظمتهـا

وعظم اشتغالِ البالِ وافِ وكَيْفَ لا

# فأَدْرَكَنِي اللُّطْفَ الخَفِيَّ وَرَدَّنِي

# 

فنجدُ أحياناً في أوراقِ الأوقاف والوَصايا والاستدعاءات والمُبايعات . . . وغيرها ما يُشعر بوجودِ طلبةِ عِلم لهم قدمٌ راسخةٌ في المعارف وينبئُ بوجودِ علم وعُلماء في بلدانهم :

إِنَّ آئـــارنا تَـدُلُّ عَلَيْـنَا

## فَاسْ الله المعدنا عَنِ الآثار

ولعدم اهتمام المتقدِّمبن كما ذكرت في علم الرِّجال في ذلك الزمان في نجد انطمست آثارهم ، واختفت أخبارهم ، ولذا إذا رَحَلَ بعضُهم عن نَجْد ووصل إلى مراكز الحَضارة والعلم في العراق ، ومصر ، والشَّام ظهر نُبُوغه ، ودوِّن تاريخه ، وعرف طريقه إلى الشُّهرة ، وسُجِّلت تَرْجَمَتُه وعُرِفَت سيْرتَه وأنا أشك بأن في نجد الشُّهرة ، وسُجِّلت تَرْجَمَتُه وعُرِفَت سيْرتَه وأنا أشك بأن في نجد أمثال هذا وزُملائه من هو أكثر منه عِلْماً ومَعْرِفَة واختفى أثره ، ولم يعلم خبرة .

ومن هؤلاء المُتقدِّمين ما ذكره الحافظُ ابنُ ناصرِ الدِّين الدِّمشقِيُّ (ت ٨٤٢هـ) رحمه الله في كتابه «التَّوضيح»: «قال: ومِمَّن نُسب إلى نَجْد: الفقيهُ وليُّ الدِّين سالمُ بنُ نافع بنِ رَضْوان النَّجْدِيُّ الدِّين بن البَصْرَةِ من أبي عبدِ الله الحُسَيْنِ بن أبي الحُسَين بن

ثابت الطُّنْبِيِّ الضَّرِيْرِ في سنةِ ١٣٥هـ .

\_ وذكر ابنُ عبدِ الهادي (ت ٩٠٩هـ) في «الجَوْهَرِ الْمُنَضَّد» : ١٢ اثنين مِمَّن قـرأ عليه في الفقه ، كلُّ واحد منهم اسمه ( أَحَـمد النَّجدي) ورجَّحت أن يكون أَحَدُهُمَا : أحمد بن يَحيى بن عَطْوَة ، ولم أعرفِ الثَّانِي .

\_ وذكر ابنُ عبد الهادي أيضًا في الكتاب المذكور: ( رَحْمَةَ النَّجْدِيُّ ) وقال: « وُصِفَ له بعلم ببلاد نَجْد وأنَّه قَاضٍ هُناك ، ورجَّحتُ أنَّه عبدُ الله بن رَحْمَةَ النَّاصِرِيُّ الذي ذكرَهُ ابنُ بِنْ في عُنوان المجد: ٢ / ٣٠٣.

\_ وذكر ابنُ عبدِ الهادي أيضًا في الكتاب المذكور : ( فَضْلُ بنُ عِيْسَى النَّجْدِيُّ ) ( تَ ٨٨٨هـ ) وقال : « صاحبنا قرأ على (المقنع) وغيره ، وكان ذا دينِ وفَضْلِ كاسمِهِ » .

\_ وذكر ابنُ عبد الهادي أيضًا في الكتاب المذكور: (قاسمٌ النَّجْدِيُّ)، وقال: «قَدِمَ علينا بعد السِّتِّين، له فَضْلُ ومعرفةٌ لاسيَّما في الفَرَائِضِ».

\_ وذكر العُلَيْمِيُّ وغيره: دَاودَ بِنَ أَحَـمدَ بِنِ شَدَّادِ بِنِ مُـبَارِكَ النَّجْـدِيُّ الأَصْلِ الرَّبِيْعِيُّ الحَنْبَـلِيُّ الحَمَـوِيُّ ، وقـال: ولي قَـضَـاءً طَرَابُلُس، وتوفي بحماة سنة ٨٦٢ هـ .

الاستدراك على ابن حُميد :

حاولَ ابنُ حُمَـيْد أن يكونَ جَمْعُهُ شامـلاً لأَغْلَب عُلَمَاء الحنابلة الذين عاشــوا في الفترة ما بين سنة ٧٥١ ــ ١٢٩١هـ ، ومع حــرصه على ذلك فاته عدد غير قليل من العلماء ، فقد أمكن استدراك ما يزيد على خمسمائة ترجمة أخل بعدم ذكرها أشرنا إلى تراجمهم في هوامش الكتاب ، وهذا الاستدراك غيير شامل لكل ما يمكن استدراكه، لأننا لم نُعنَ بالاستدراك العنايةَ التَّامـةَ اللَّارمةَ لذلك ، وهذا عددٌ غيـرُ قليلٍ ، لكن توافر لدينا من كثرة المصادر وتنوَّعِـهَا ما لم يَستطع هو الوقوف عليه ؛ لسُهُـولة وسائل الاتصال وتنوّع مصادر البحثِ والاطلاعِ في زَماننا، مع وجـود الرَّغبة الأكيدة كـتلك الرَّغبة التي لدى المؤلِّف في البحث والتَّتَبُّع ، ومحاولة الجَمع والاستقْصَاء، وكثرةِ القراءةِ في الكُتُبِ والْفَهَارس، والمجاميع والمشيخات، والأثبات والسَّماعات ، وضمَّ الشَّبيه إلى الشَّبيه ، وَوَصْل ابنِ الحفيــدِ والحفيدِ والابنِ بالأبِ والجَدِّ وجدِّ الجدِّ .

وهؤلاء المستدركون منهم من وَرَدَ في مصادر رَجَعَ إليها المؤلّف لكنّه غَفَلَ عنها أو سَها وتَجَاوَزَهُ ولم يُسَجِّلْ تَرجَمَتَهُ في كتابه مثل مَنْ ورد في ( الدُّرر الكامنة ) و « الضَّوء اللاَّمع » و « الشَّذرات . . » وغيرها ، وهذا قليلٌ ، ومنهم من وَرَدَ في مَصَادر لم يَعرفها المؤلِّفُ ولا وَقَفَ عليها مثل : « تاريخ ابنِ قاضِي شُهبةً » و « تَذكرةِ النَّبيهِ»

و ( وُدرَّة الأَسلاك » و « تَتمَّته » وكلاهُما لابن حَبيْب، والتَتمَّة لولده «النَّعتِ الأكملِ » لَلغَزِّيِّ ، و « المَنهجِ الجِليِّ . . » تَخريج تقيِّ الدِّين الفاسِيِّ و « ذَيلِ التَّــقييدِ » له ، و « مَــعَاجِم الشَّيــوخ»، وفيها كـــثرةٌ كمعـجم ابنِ ظَهيرة المكي واسمه « إرشـادُ الدَّارسين » و « مُعجم ابن رَجَبٍ» والد الحافظ ، و « مَشيخـة المَرَاغِي » ، و « مُعجم السُّبكيِّ»، و « المَشْيَخَة الباسمة للقبَابي وفَاطمة » تَخريج الحافظ ابن حَجَرٍ ، و «مُعجمَهَ » و « مُعجم السَّخاويِّ » وأَثْبَاتِ السَّفَّارِيْنِيِّ الثلاثةِ ، و«ثَبَتِ البُخاري » عن عبدِ العـزيز بن فَهدِ المكيِّ ، وثَبَتِ ابنِ زُرَيْقِ المَقْدِسِيِّ الحنبليِّ ، وثَبَتِ ابنِ جُمْعَةَ الحَلَبيِّ ، وثَبَت الشَّماع الحَلَبِيِّ ، وثَبَتِ ابنِ إمام الفَـاضِليَّةِ ، و « وثَبَتِ ابنِ قَاضِي فَـصَّه » ، و «وثَبَتِ» ابنه أبي المَواهِبِ » ، وغيرِها كشير ، والإجازات والسَّماعات والتَّواريخ الكثيرة المشتملة على مناقب العُلماء وتَراجمهم ، ولو كان لدي مزيدٌ من الوَقت لزاد عـدد المُستـدركين أضعـافاً لكنَّه بداية عَـمَل ، وعلى الحريص على جمعها أن يسلك هذا الطِّريق أو مثله .

\_ ومنهم من تعمَّد الإِخــلالَ بعدم ذكرِه كأئمةِ الدَّعــوةِ ودُعَاتِها وعُلمائِها وقُضَاتِها من عُلماء نَجْدٍ كما أسلفنا .

### وصف النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق :

لكتاب « السُّحب الوابلة » نسخٌ كثيرةٌ جداً في مكتبات خاصة وعامة وقفت على كثير منها ولله المنة ، وما إن عرف كثيرٌ من المُستغلين بالتُّراث من العُلماء وطلبَة العلم منّا عقد النية على العمل فيه (تحقيقاً وتعليقاً واستدراكاً ) حتَّى سارع كثيرٌ منهم بإبلاغنا عن نسخ خطية من الكتاب هُنا وهُناك حتَّى :

تكاثرت الظِّبَّاءُ على خراش فما يَدري خراش ما يَصيْدُ

واقعتضت إرادة الله أن نقف على نسخة المؤلف التي بخطه ، وهي نسخة تامة جيّدة ، وحسبها أنّها بخطة ، وفي أولها تقريض وهي نسخة تامة جيّدة ، وحسبها أنّها بخطة ، وفي أولها تقريض الشيخ محمد أمين العبّاسي مفتي دمشق المتوفى سنة ١٢٩١ هـ مؤرّخ بخطة سنة ١٢٨٨هـ . وفي آخرها ترجمة المؤلّف ( موجزة ) بقلم تلميذه الشيّخ صالح بن عبدالله البسّام العُنيْزِيِّ ( ت ١٣٠٧هـ) وكتب على النّسخة : في ملك الفقير إلى الله محمد بن عبد الله بن حميد الحنبلي وهو المذكور مؤلّف هذه النّسخة سنة ١٢٨٧هـ . وكتب بعدها: ثم انتقلت في ملك الفقير عبد الله بن علي بن حميد الحنبلي بشراء شرعي من الدّلال بعد انتهاء الحراج . . . » وبعده كلام طمس يظهر فيه قيمة النّسخة ثم استخلص المذكور حقه منها ثم دفع الباقي يظهر فيه قيمة النّسخة ثم استخلص المذكور حقه منها ثم دفع الباقي اللورثة وذلك سنة ١٣٢٧هـ في ١٧ ربيع الأول والحمد لله رب العالمين آمين . وعبد الله هذا هو حفيد المؤلف (ت١٣٤٦هـ) ثم انتقل

الكتاب إلى الشَّيخ سُليمان بن عبد الرحمن بن صنيع العُنيزي المقيم بمكَّة ( ت ١٣٨٩هـ) وهو تلميذ عبد الله السَّابق حفيد المؤلِّف ذكره . وقد اشترت جامعة الملك سعود مكتبة الشيخ سُليمان ومنها هذا الكتاب، ونسخة أخرى عنه أيضًا بخطِّ الشيخ سُليمان. وهو الآن في مكتبة الجامعة المذكـورة رقم: (١٢٨٧) . وقد قرأه الشيخ سُليمان نسخة المؤلف هـذه وصحح بعض الأخطاء الواردة فيه على هوامشها بخطه واستدرك استدراكات يسيرة وعلق بعض التعليقات النافعة . جزاه الله خيراً ورحمه . وتقع في (١٥٨) ورقة وهي في الأصل مرقمة ترقيم صفحات . (٣١٦) صفحة ، وهذه النَّسخة آخر إخراج للكتاب فيما يظهر كتبها المؤلِّف سنة ١٢٨٨هـ جاء في آخره: قد أنهاه نقلاً من المسودة الثانية جامعةُ الفقير . . . ووافق ذلك بعد صلاة الظهر من يوم الأحد ثاني عشـر جمادى الآخرة من شهور سنة ١٢٨٨ هـ. . . وفيه إضافات في هوامشه بخطِّ مؤلِّفه ألحقها بعد ذلك، آخرها \_ والله أعْلَم \_ ترجمة صديقه الشيخ محمد بن مانع (ت۱۲۹۱هـ).

والله تَعَالَى أَعْلَم .

قَالَ ذَلِكَ وَكَتَبُهُ د/عبد الرَّحمن بن سُليمان العُثيمين مكة المكرمة ــ جامعة أم القرى



الشيخ بمراكب المراكب ا

حَقَّقَهُ وَقِدَّم لَهُ وَعَلَّقَ عَلَيْه

د/عَيْرالرَّحِلُ بُنُ الْكِيمَانِ العَيْمَانِ مَكَةَ الْكَرِيّمةُ ـ جَامِعَةُ أُم القري

بكربن عَبْدالله أبورَيْد نِ مَدَيْنِهُ النِحِيظِيْ

الجُـنَّ الأوّلُ **مؤسسة الرسالة** 



ed by Tiff Combi

applied by registered version)

/بسم الله الرَّحمٰنِ الرَّحِيمِ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾

أَحمدُ مَنْ رفعَ مقدارَ العلماءِ وجَعلَهُمْ أَعلاماً، ونَشَرَ لَهُمْ في الخَافِقين بالثّناءِ الجَمِيلِ أَعلاماً، وجعل ذِكرَهُمْ يَتَجَدَّدُ على مَمَرِّ الأَحقابِ، فكأنَّهم حُضُورٌ وَإِنْ وَارَاهُمُ التُّرابُ، وأُصلِّي وأُسلِّم على سيّدِنا ومَولانا محمَّد أَشرفِ مَنْ تُوِّجَتْ بذِكرِهِ التَّواريخُ والسِّيرُ، وأكرم مَنِ اتُّخِذَتْ شَمَائِلُهُ الشَّريفةُ وسيرتُهُ المُنيفةُ حِفظاً من الغِيرِ، وعلى آلِهِ الَّذين استَنارَ بذكرِهِمْ سَوادُ السُّطورِ في بياضِ الطُّروسِ، وعَلَى أَصحابِهِ أَكملِ استَنارَ بذكرِهِمْ سَوادُ السُّطورِ في بياضِ الطُّروسِ، وعَلَى أَصحابِهِ أَكملِ مَنْ تَشَنَّفَتْ بِذِكْرِهِمُ الأسماعُ وابتهَجَتْ بِهِ النُّفُوسُ، وعَلَى أَتباعِهِم مِنْ أَنمةِ الهُدَىٰ، ومَصَابِيحِ الشَّرِيعةِ والاقتِدَا، إلى يومِ القِيامة ما نَشَرُوا للعِلْمِ أَعلامَهُ.

وَبَعْدُ: فإِنَّ التاريخَ فَنُّ طَريف، يَشتاقُهُ كُلُّ ذي طَبعِ لَطيف، وقد قال الإمامُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنه: «مَنْ حَفِظَ التَّارِيخَ زَادَ عَقْلُهُ»، وقالَ بعضُهم(١):

<sup>(</sup>۱) البيت من قصيدة لناصح الدِّين أبي بكرٍ أحمد بن محمد بن الحُسين الأرجاني (ت 80 هـ) في ديوانه: ٦٦٦ ـ ٢٧٢ (الجزء الثاني) تحقيق الدكتور محمد قاسم مُصطفى (ط) وزارة الثقافة والإعلام ببغداد سنة ١٩٧٩م.

## إِذَا حَفِظَ الإِنسَانُ أَخْبَارَ مَنْ مَضَىٰ

تَوَهَّمْتُهُ قَدْ عَاشَ حِينًا مِنَ الدَّهْرِ

وَفِيهِ فَوَائِدُ عَظِيمَةٌ وَمَنَافِعُ جَسِيمَةٌ، أَجَلُهَا الاغْتِبَارُ بِمَنْ مَضَىٰ، والاغْتِدَاءُ بِمَنْ سَارَ عَلَى مِنْهَاجِ الرِّضَىٰ، وَتَنْشِيطُ الهِمَّةِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ عِند الاطِّلَاعِ عَلَى كَيْفِيَّةِ أَحْوَالِ العُلَمَاءِ، وَاجْتِهَادِهِمْ، وَصَبْرِهِم، وَقَنَاعَتِهِم، إلَىٰ غَيْرِ ذٰلِكَ مِنَ الْفَوَائِد، الَّتِي هِيَ بِالْخَيْرِ إِنْ شَاءَ اللهُ عَوَائِد.

هَـٰذَا وَإِنَّ السَّادَةَ الحَنَابِلَة لازَالَتْ عَلَيْهِمُ سَحَاثِبُ الرَّحْمَةِ وَابِلَة، قَدْ نَجَبَ منهم أَعْلَام، فِي العِرَاقِ وَمِصْرَ وَالشَّامِ./

جَمَالُ ذِي الأَرْضِ كَانُواْ فِي الْحَيَاةِ وَهُمْ

بَعْدَ الْمَمَاتِ جَمَالُ الكُتْبِ وَالسِّيرِ وَالسِّيرِ وَالسِّيرِ وَالسِّيرِ وَقَد جَمَعَ تَراجمَ مُتَوَسِّطِيهِمْ وَأَوَّلِ مُتَأَخِّرِيهِمْ، العَلَّمةُ الحافِظُ

والقصيدة التي منها البيت في مدح شرف الدّين نقيب النُّقباء ابن طراد الزّينبيّ أيام
 نقابته أولها:

هُمُ مَنَعُوا مِنَا الْخَيَالَ الَّذِي يَسْرِي فَلاَ وَصْلَ إِلاَّ مَا تَصَوَّرَ فِي الْفِكْرِ فَيَ الْفِكْرِ فَيَ اللَّكُرِي مَنْعِ الْخُوْدِ مِنَ الدُّكْرِ وَلَا تَمْلِكُوا مَنْعَ الْفُوَادِ مِنَ الدُّكْرِ وَرَايته وما بعده مما يتعلّق بمعناه هناك هكذا:

إِذَا مَا دَرَىٰ الإنسانُ أخبارَ مَنْ مَضَى فَتَحْسَبُهُ قَدْ عَاشَ فِي أُوَّلِ الدَّهْرِ وَتَحْسَبُهُ قَدْ عَاشَ فِي أُوَّلِ الدَّهْرِ وَتَحْسَبُهُ قَدْ عَاشَ آخرَ دَهْره إلى الْحَشْرِ إِن أَبقى الْجَمِيلَ مِنَ الدُّكْرِ وَتَحْسَبُهُ قَدْ عَاشَ كُلَّ الدَّهْرِ مَنْ عَاشَ بَعْضَهُ كَرِيماً حَلِيماً فَأَغْتَنِمْ أَطْوَلَ الْعُمْرِ

٤

/۲

زين الدين عبد الرحمن بن رجب (١)، فجاء في جمعه بالعجب (٢)، إلا أنه وَقَفَ قَلَمُهُ في سَنَةِ خَمسين وسبعِمَائة، مَعَ أَنَّ وفاتَهُ تأخَّرت إلى سَنَةِ خَمسٍ وتِسعين وسبعمائة، وكأنَّ المَنِيَّةَ اختَرَمَتْهُ قبلَ الإتمام، بَوَّأَه الله غُرَفَ الجِنَانِ في دَارِ السَّلامِ.

يَقُولُ الفقيرُ إلى اللهِ تَعَالَىٰ عبدُ الرَّحمٰن بن سُليمان بن عُنيَمِين: وقفتُ على نسخةِ ابن حُمَيدِ (المؤلِّفُ) من كِتاب اللَّيل على طَبَقَاتِ الحَنابِلَةِ البنِ رَجَبٍ في المَكتبة الوَطَنِيَّةِ بِعُنيزة التَّابِعة للجامع الكبير هُناك، وعلى هَوامِشِها تَصحيحاتٌ وإفاداتٌ واستدراكاتٌ بِخَطَّه من بَينها تَراجم لعُلماء أخلَّ ابنُ رَجِبٍ بعدمِ ذِكرهم، وفي آخرها وُرَيْقَاتٌ تَرجم فيها لبعضِ الحنابلة الَّذين لم يُذكروا في اللَّيْلِ . . . ا أيضاً ، وَوَعَدَ باستِيفَاءِ ذٰلك في كتاب يُسميه: (غاية العَجَب . . . ا كما سبق .

وَقَدْ مَنَّ اللهُ تَعَالَىٰ وَجَمَعْتُ لهذه التَّراجِم ورَتَّبَتُها على حُروفِ المُعجِم وَرَجَعْتُ إلى مَصَادِرِها التي ذكرها المؤلِّف ـ وأغلبُ لهذه المَصادر لم يكن مُتَوافِراً لديَّ، فَجَلَبْتُهُ مِن الدَّاخِلِ وَالخَارِجِ، ومن أهمها «تاريخُ ابن رَسُولِ» المُسمَّى «نُزْهَةَ العُيُون . . . ».

<sup>(</sup>۱) هو الإمامُ الحافظُ العلاَّمةُ عبدُ الرَّحمٰن بن أحمد بن رَبَجبِ (عبد الرَّحمٰن) بن الحَسَن السَّلَامِيُّ البَغْدَادِيُّ، زَيْنُ الدِّين أبو الفَرَجِ (ت٧٩٥هـ) المَشهورُ، صاحبُ التَّصانِيفِ، ذكره المؤلِّف في مَوضعه، وتَخريج تَرجمَتِهِ هُناك.

<sup>(</sup>٢) هذا العَجَبُ الذي ذَكَرَهُ المؤلّف لم يُقنِعُهُ - رَحِمَهُ اللهُ - فَقَدْ تَتَبِّعَ كِتَابَ ابنِ رَجَبٍ وَحَاوَلُ الاستدراكَ عليه في مصنّفٍ يُسَمّيه اغايّة العَجَبِ في تَتِمَّةِ طَبَقَاتِ ابنِ رَجَبٍ وَحَاوَلُ الاستدراكَ عليه في مصنّفٍ يُسَمّيه اغايّة العَجَبِ في تَتِمَّةِ طَبَقَاتِ ابنِ رَجَبٍ وَحَمَعَ منهم عَدَداً، ثُمَّ لا أدري بَعْدَ ذٰلِكَ هَلْ وَقَىٰ بِمَا وَعَدَ به فَٱلْفَهُ وَجَمَعهُ وَرَبَّبه وَهَدَّبَهُ، ثُمَّ اختَقَىٰ مع ما اختَفَىٰ من بَعْضِ آثارِ المؤلّف؟ أو هو لم يَفِ بِمَا وَعَدَ به اللهُ وَعَمْ المَوْلُف؟ أو هو لم يَفِ بِمَا وَعَدَ به اللهُ وَعَمْ المَنْ الوَقْتَ لَمْ يُسعِفْهُ، أو حالَ دون إتمامه المنية. ولهذه عندنا أقربُ، وبحالِهِ أنسَبُ رَحمَهُ اللهُ وَعَمْا عَنْهُ؟!

ثُمَّ أَتَىٰ مِنْ بَعْدِهِ الْعَلَّامَةُ زَيْنُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بِن مُحَمَّدٍ الْعُلَيْمِيُّ الْعُمَرِيُّ الْمَقْدِسِيُّ فَلَكَرَ مَنْ بَعْدَ ابنِ رَجَبٍ إِلَى سَنَةٍ وَفَاتِهِ سَنَةَ عِشْرِينَ وَتَسْعِمائة، وَلَمْ أَظْفَرْ بِهَا(١)، وَمَنْ بَعْدِهِ لَمْ أَقِفْ عَلَى طَبَقَاتٍ تَجْمَعُ تراجمهم. فاستخرت ألله تعالى وسعيت في ذلك وأستحسنت الشروع من تراجمهم. فاستخرت ألله تعالى وسعيت في ذلك وأستحسنت الشروع من حيث وقف ابن رجب؛ لأن طبقات العليمي قليلة الوجود، وغير

وَصَحَّحْتُ أَعْلَبَ عباراتِها وعلَّقْتُ عليها بتعاليق مطوَّلةٍ ؛ لأنَّ المؤلِّف أوردَها إشارات كالتَّذكرة لَه ليَعُودَ إلى استِيفائِهَا فَكَفَيْتُهُ لهذه المُهمَّة، وإن كنتُ لستُ لها بأهلٍ، ولكني بَذَلْتُ ما في وُسْعِي رَاجِياً مِنَ الله تَعَالَىٰ التَّوفِيقَ، وأنْ يُحَقِّقَ لطالبِ العلمِ الاستِفَادَةَ منها بحولِه وقُوِّتِه.

وقولُ المؤلِّف هنا: ﴿ وَكَأَنَّ المنيَّة اخترمته . . . ﴾ أقول: الظَّاهر لي ـ والله أعلم ـ أنه لم يُرد أن يترجم فيه لمعاصريه الأحياء ﴾ لأنَّ ترجمة الأحياء قد تُورث من الشَّحناء . . . ما يوجب القطيعة لذلك سلك أكثر المترجمين منهجاً لا يترجم فيه إلاَّ لمن قد تُوفي ؛ لأنَّ العالم الذي لا يزال على قيد الحياة لا يمكن أن يحكمَ على تمام منزلته العلميَّة وعلو درجته في التأليف والتدريس . . . وغير ذلك إلاَّ إذا استكمل أيام حياته ﴿ وَمَا تَذْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكُسِبُ غَدًا . . . ﴾ والله المُستعان .

وكتابُ ابن رَجَب «ذيل الطبقات» مطبوع مشهورٌ.

العُلْمَ بَذَلك: «المَنْهُج الأحمد . . . » وسيأتي أنّه اعتَمَدَ على الطَّبَقَاتِ الصَّغْرَىٰ للعُلَيْمِيِّ «الدُّرُ المُنَضِّدُ» والعُلَيْمِيِّ عبدُ الرَّحمٰن بن محمَّد بن عبد الرحمٰن العُليمي ، لقبه الغالب عليه (مجير الدِّين) لا (زين الدين) كما ذكره المؤلِّف، وما ذكره المؤلِّف هو الغالب على مَنْ يُسمى (عبد الرحمٰن) لذلك أطلقه عليه سهواً منه (ت٩٢٨هـ) أخباره في «النَّعت الأكمل»: (٥٢)، و«مختصر طبقات الحنابلة»: (٧٣)، وذكره المؤلِّف في موضعه .

مُسْتَقْصِيَةٍ، فَشَرَعْتُ فِي ذُلِكَ مِنْ سَنَةٍ إِحْدَىٰ وَخَمْسِينَ وَسَبْعِمائة إِلَى عَصْرِنَا هَاذَا، مَعَ القُصُورِ وَالتَّقْصِيرِ، وَالدِّهْنِ الْجَامِدِ وَالطَّرفِ الحَسِيرِ؛ لَأَنَّ كَوْنَهُمْ لَمْ يُجْمَعُوا أَحْوَجَ إِلَى ارْتِقَاءِ الدُّونِ مَرْقَىٰ الأَكَابِرِ، خَوْفاً عَلَى ضَيَاع تَرَاجِمِهِمْ كَمَا ضَاعَتْ ضَرَائِحُهُمْ بَيْنَ المَقَابِرِ.

وَجَمَعْتُهَا مِنَ «الدُّرَرِ الكَامِنَةِ فِي أَعْيَانِ المَائةِ الثَّامِنَةِ»(١) لِلْحَافِظِ أَبِي الْفَضْلِ شِهَابِ الدِّينِ بْنِ حَجَرٍ بَخَطِّ تِلْمِيذِهِ الْحَافِظِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ السَّخَاوِيِّ المَذْكُورِ «الضَّوْءِ اللَّمِعِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ السَّخَاوِيِّ المَذْكُورِ «الضَّوْءِ اللَّمِعِ في أَهْلِ الْقَرْنِ التَّاسِعِ»(١). وَ«ذَيْلِهِ» لِتِلْمِيذِهِ جَارِ ٱللهِ ابْن فَهْدِ المَكِّي(٣).

<sup>(</sup>١) «الدُّرَرُ الكامِنَةُ» مَطْبُوعٌ مَشْهُورٌ إلاَّ أنَّ طِبَاعته غيرُ جيِّدةِ مع أهميَّة الكتابِ وكثرةِ جَمْعِهِ واستيعابه وحاجة العُلَمَاءِ إليه، ومؤلِّقُهُ الحافِظُ أحمد بن علي أبو الفضل شهاب الدِّين بن حَجَر العَسْقَلاَنِيُّ (ت٨٥٨هـ).

<sup>(</sup>۲) هو كسابقه مطبوعٌ ومشهورٌ أيضاً، ومهمٌّ في بابِهِ لم يُصَنَّف في فنَّه مِثْلُه فيما أعلم في كثرةِ التَّراجم، وتَنَوُّع الفَوَائِدِ. ومؤلِّقُهُ محمَّدُ بن عبدِ الرَّحمٰن السَّخَاوِيُّ (ت٢٠٩هـ).

<sup>(</sup>٣) هو جارُ اللهِ محمَّد بن عبد العزيز بن عُمر بن فَهْدِ الهاشِمِيُّ المكيُّ (ت٩٥٤هـ) وكتابُهُ المذكورُ هنا تقييداتُ قيَّدها في تَراجم وَفِيَّاتِ العُلماء الذين تَرجم لهم السَّخاوي في «الضَّوء» وهم أحياء. كذا يفهم من نقل المؤلِّف عنه، ولا أدري بعد ذلك هل استدرك عليه أو ذيل عليه بعلماء لم يذكرهم السَّخاوي . . . ؟! وله مؤلَّفاتُ أُخرى منها كتاب «السّلاحِ والعُدَّة . . » (مطبوع)، و«مناقِب السَّلطان سُليمان» (مخطوط)، و«تُحفة اللَّطانِفِ في فَضَائِلِ الحَبر ابن عبَّاسٍ ووج الطَّائف» مطبوع . وغيرها . أخباره في :

<sup>«</sup>ذيل طبقات الحفاظ»: (٣٨٣)، و«النُّور السَّافر»: (٢٤١).

وَمِنْ ﴿إِنبَاءِ الغُمُو بِأَبْنَاءِ العُمُو»(١) لِلْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ أَيْضاً. وَمِنْ ﴿سِلْكِ الدُّرَرِ فِي أَعْيَانِ القَرْنِ النَّانِي عَشَرَ»(١) لِلْعَلَّامَةِ السَّيِّدِ مُحَمَّد خَلِيل بن عَلَي الدُّرَرِ فِي أَعْيَانِ القَرْنِ النَّانِي عَشَرَ»(١) لِلْعَلَّامَةِ السَّيِّدِ مُخَمَّد البُخَارِيِّ الأَصْلِ الدَّمَشْقِيِّ المُرَادِي، مُفْتِي الْحَنفِيَّةِ بِدِمَشْق. ابن مُحَمَّدِ البُخَارِيِّ النَّابُلُسِيِّ فِي مَنَاقِبِ الأَسْتَاذِ عَبْدِ الغَنِيِّ النَّابُلُسِيِّ»(١) وَمِنْ كِتَابِ ﴿الْوَرُودِ الْأُنسِيِّ فِي مَنَاقِبِ الْأَسْتَاذِ عَبْدِ الغَنِيِّ النَّابُلُسِيِّ »(١) لِلْعَلَّمَةِ كَمَالِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ العَامِرِيِّ الغَزِيِّ الشَّافِعِيِّ. وَقَلِيلًا لِلْعَلَّمَةِ كَمَالِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ العَامِرِيِّ الغَزِيِّ الشَّافِعِيِّ. وَقَلِيلًا مِن ﴿الرَّيْحَانَةِ »(١) لِلشَّهَابِ الخَفَاجِيِّ. وَمِنْ ﴿تَذْكِرَةٍ (٥) الشَّيْخِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

 <sup>(</sup>١) هو من تأليف الحافظ ابن حجر، طبع في الهند كاملًا، وطبع منه في مصر ثلاثة أجزاء بتحقيق أستاذنا العلامة الدكتور حسن حَبَشِيّ وفقه الله تعالىٰ.

 <sup>(</sup>۲) محمَّد خَلِيل بن علي بن محمَّد مُراد البُخَارِيُّ الأصلِ الحُسَيْنِيُّ الحنفيُّ ت٦٠٠٦هـ أخباره في (روض البَشَرِ): (٨٧)، و (الأعلام): (٦/ ١١٨)، وكتابُهُ مطبوعٌ مشهورٌ.

<sup>(</sup>٣) كتابُ «الوِرْدُ الْأُنسِيُّ» منه نُسخة في دارِ الكُتُبِ المِصرية رقم: (١٦١٧/ح) اطَّلعنا عليه وأفدنا منه قَليلاً، وربَّما سُمِّي «الوُرُودَ . . . » ومؤلِّفُها الكَمَال الغَزِّيُّ هو مُؤلِّفُ دالنَّعت الأكملِ »، محمَّدُ بن مُحمَّد بن مُحمَّد بن عبدِ الرَّحمٰن الغَزِّيُّ ت١٢١٤هـ. ويُراجع: «روض البَشَر»: (١٩٩)، و«الأعلام»: (٧/ ٧١).

<sup>(</sup>٤) الرَّيْحَانَةُ يُقْصَدُ بها «رَيْحَانَة الألِبَّاء وزِينَة الحَيَاةِ الدُّنْيَا» كتابٌ في التَّراجم حقَّقه الدُّين التُّين التُّكتور عبد الفَتَّاح الحلو وطَبعه في مجلَّدين سنة ١٣٨٦هـ، ومؤلِّفه شِهَابُ الدِّين أَحمدُ بن محمَّد بن عُمر الخَفَاجِي الأديبُ اللَّغَوِيُّ المُفَسَّرُ العلاَّمةُ شارحُ «الشَّفا»، شَيْخُ البَغْدَادِيِّ صاحب «الخِزَانَة» (ت٢٠٦٩هـ).

أخباره في الخُلاصة الأثرا: (١/ ٣٣١)، و«الأعلام»: (١/ ٢٣٨).

 <sup>(</sup>٥) المِهْتَارُ: إِبْرَاهِيمُ بن يُوسف، عالمٌ مَكِيٌّ أديبٌ، تُرْكِيُّ الأصْلِ، كانَ أبوه مَمْلُوكاً.
 تُوفي مَقْتُولاً بصَنْعَاءَ سنةَ ١٠٧١هـ. يُراجع «الأعلام»: (١/ ٨٢). وذكر تذكرته وأنَّها في اثني عَشَرَ مُجَلَّداً كَبِيراً. أقول: لا أعلمُ اليَومَ لها وُجُوداً.

يُوسُفَ المِهْتَارِ المَكِّيِّ، وَهِيَ عَشْرُ مُجَلَّدَاتٍ بِخَطِّهِ. وَقَلِيلاً مِنْ مُجَلَّدَيْنِ مِنْ «حُسْنِ مِنْ «عُنْوَانِ النَّصْرِ فِي أَعْيَانِ العَصْرِ» (() لِلصَّلاحِ الصَّفَدِيِّ. وَمِنْ «حُسْنِ المُحَاضَرَةِ» (() لِلْجَلالِ الشَّيُوطِيِّ مِنْ خَطِّه. وَمِنْ «طَبَقَاتِ» العُلَيْمِيِّ المُحَاضَرَةِ» (المُحَاضَرَةِ» العُلَيْمِيِّ المُحَاضَرَةِ» (المُحَانِ الشَّيُوطِيِّ مِنْ خَطِّه. وَمِنْ «طَبَقَاتِ» العُلَيْمِيِّ المُحَاضِرَةِ» (المُحَانِ التَّيْمِ الخَليلِ فِي تَارِيخِ الْقُدْسِ وَالْخَليلِ». الصَّغْرَىٰ (المَّخْبَارِ» (المُحَالِ» المَحْلَيلِ في تَارِيخِ الْقُدْسِ وَالْخَليلِ». وَمِنْ «سُكُرْدَانِ الأَخْبَارِ» (الْعَلاَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ طُولُونِ الصَّالِحِيِّ الحَنفَيِّ الحَنفَيِّ

<sup>(</sup>١) رُبَّما سُمِّي «أَعْيَانَ العَصْرِ وأَعْوَانَ النَّصْرِ» وهي الأليقُ، ويُسَمَّى: «أعوانَ النَّصْرِ في أعيانِ العَصْرِ»، يُوجدُ نُسَخُ من «عُنوان النَّصر في أعيان العَصْرِ» - كما يُسميه المؤلَّف - في مَكتباتٍ متعدِّدةٍ لعلَّ من أهمها نُسخة في أحمد الثالث بتركيا، وفي دارِ الكُتُبِ المِصْرِيَّة . . . وغيرها منه نُسخٌ وأجزاء .

تَرجَم فَيه الصَّلاح الصَّفدي لِمُعاصِرِيه وذَكَرَ طَرَفاً من أخبارِهم وأشْعَارِهِم وطُرَفِهم وطُرَفِهم وأَشَعَارِهِم وطُرَفِهم وبَوادِرِهم، فَجَاءَ الكِتَابُ ضَخْماً مَلِيثاً بالفَوائد، انفَرَدَ بأشياء لا تُعرف إلا عن طريقه، ومؤلِّفه خَلِيلُ بن أَيْبَك الصَّفَدِيُّ الأدِيبُ (ت٤٢٧هـ) صاحبُ «الوافي بالوفيات مولِّفه خَلِيلُ بن أَيْبَك الصَّفَدِيُّ الأدِيبُ (ت٤٢٠هـ) صاحبُ «الوافي بالوفيات ومؤلِّفه خَلِيلُ بن أَيْبَك المؤلِّف من النقل عن كتابه: «ألحان السَّواجع . . » . أيضاً .

 <sup>(</sup>۲) المُحَاضَرَةِ اللهُ كتابٌ مشهورٌ مطبوعٌ طبعات لعلَّ آخرها سنة ١٩٦٧م بتحقيق محمَّدِ أبي الفَضْلِ إبراهيم طبع عِيسى البابي الحَلَبِي بمصر، ومؤلِّفه جَلاَلُ الدِّين عبدالرَّحمٰن بن أبي بكر السُّيُوطي (ت٩١١هـ) مَشهورٌ.

<sup>(</sup>٣) هي المَعروفة بـ «الدُّر المُنَظَّدُ . . . » وفَّقَ الله تَعالى بالوُقوفِ عليها وتحقيقِها وقد نُشِرَت هٰذا العام ١٤١٢هـ بمكتبة الخانجي بمصر.

<sup>(</sup>٤) هٰذَا الكِتَابُ يَظْهِرُ مِن نُقُولِ المؤلِّف عنه أنَّه مِن الكُتُّبِ المُهِمَّةِ التي تَمَيَّرَت بِرَصْدِ حركةِ التَّعليمِ في بلادِ الشَّامِ في أوائل القرنِ العاشرِ، وهو أشبَهُ بـ «التَّذْكِرَةِ» متنوعُ الفَوائِدِ إِلاَّ أَنَّه ـ فيما يَظْهَرُ - غلَّبَ جانبَ التَّعريفِ بِشُيُوخِهِ وَأَقرانِهِ وتَلاميذِه مِن النُّبَهَاءِ، ولعلَّ المُطَّلِعَ على كتابِهِ «ذَخائر القَصر في تَراجم نبلاءِ أهلِ العَصْرِ» =

# بِخَطِّهِ. وَمِنْ «تَذْكِرَةِ»(١) الأَكْمَلِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُفْلِحِ الْحَنبَلِيِّ

والمُقارنَ بما جاءَ من نُصُوصٍ في كتَابِنا لهذا مَنقولةٍ عن «سُكُردان الأخبارِ» يُدرك العلاقة بينهما في اتحاد المَنْهَجِ والأُسلوبِ فيهما إلا أنَّه \_ وفيما يظهر أيضاً \_ أضاف إلى تَرَاجِمِ العُلماءِ فوائدَ مختلفة من قِراءاتِهِ ومُشاهداتِهِ ورواياتِهِ وأسَانِيدِهِ . . . جَعلته يَخرجُ عن كونِهِ خاصًا بالتَّراجِم فمِنْ ثَمَّ اختلَفَ عن «ذَخَائِر القَصْرِ . . . » .

قال الفَقيرُ إلى اللهِ عبدُ الرَّحمٰن بن سُليمان بن عُثيمِين \_ عَفَا اللهُ عَنهُ \_ وكنتُ قد استظهرتُ في تعليقي على «الجَوهر المُنَصَّدِ» أن يكونَ «السُّكُردانُ» هو الكُنَّاشُ الموجودُ له في مكتبةِ دير الأسكوريال في مَدريد بأسبانيا، وأنا لا أزالَ على هٰذا الاستظهارِ، وقد حاولتُ عدَّة مرَّاتٍ أن أحصلَ على نسخةٍ منه فلم أُفلح فلعلَّها تُتاحُ للاستظهارِ، وقد حاولتُ عدَّة مرَّاتٍ أن أحصلَ على نسخةٍ منه فلم أُفلح فلعلَّها تُتاحُ لي الفُرْصَةُ مُستَقبلاً. ومما يَزيدُ هذا الاستظهار قُوَّة أن «الكُنَّاش» و«السُّكُردان» و«السُّكُردان» وحلَّ عالم و«التَّذكرة» و«الرِّحلة» . . . معناها مُتقاربٌ فكلُها تعني ما قُيَّدَ من الفوائد، وكلُّ عالم يقيد من الفوائد ما يَميلُ إليه فَنَّه الغالب عليه . و«السُّكُردان» بضمَّ السِّين والكاف كذا قيَّدها الخفاجيُّ في «قصد السبيل»: قيَّدها الخفاجيُّ في «قصد السبيل»: (١٥١)، و«المُحبِّيُّ في «قصد السبيل»: مُحمَّدُ بن عليّ بن أحمد بن عليّ الصَّالِحِيُّ الحَنفِيُّ (ت٣٥٩هـ)، موسوعيُّ الثَقافةِ مُحمَّدُ بن عليّ بن أحمد بن عليّ الصَّالِحِيُّ الحَنفِيُّ (ت٣٥٩هـ)، موسوعيُّ الثَقافةِ كثيرُ التَّألِيفِ مُحَدِّثٌ، مُفَسِّرٌ، فَقِيهٌ، نَحُويُّ، لُغَوِيُّ، لُغَويُّ، أديبٌ.

أخباره في «الكواكب السَّائرة»: (٢/ ٥٢)، و«الشَّذرات»: (٨/ ٢٩٨).

(١) تَذَكَرَةُ أَكُملُ الدِّينَ هٰذه يوجد جزءٌ من النُّسخة التي اطَّلَعَ عليها المؤلِّف في مكتبةِ المجامعةِ الأمريكيَّة ببيروت، كذا قال الأُستاذ الزِّركلي في «الأعلام»: (٣٠٣/٥)، قال: «ولعلَّه بخطِّه» وحاولتُ تَصوير هٰذا الجزءِ بواسطةِ الأُستاذِ الفاضلِ الحبيب اللَّمْسِي، ولكن لم يَتِمَّ ذٰلك لتَتَابع الأحداث في لبنان، وأكملُ الدِّين ابنُ مُفْلِحٍ محمد بن إبراهيم بن عُمر (٣٠١٠هـ) تَرجم له المؤلِّف في مَوضعه.

بِخَطِّهِ. وَمِنْ «مُعْجَمِ»(١) الْحَافِظِ نَجْمِ الدِّينِ عُمَرَ بْنِ فَهْدِ الهَاشِمِيِّ المَكِّيِّ بِخَطِّ وَلَدِهِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

وَمِنْ «شَذَرَاتِ الذَّهَبِ فِي أَخْبَارِ مَنْ ذَهَبَ» (٢) لِلْعَلَّامَةِ عَبْدِ الْحَيِّ بْنِ الْعِمَادِ الصَّالِحِيِّ الحَنبَلِيِّ. وَمِنْ «خُلاَصَةِ الأَثْرِ فِي أَعْيَانِ القَرْنِ الحَادِي عَشَرَ» (٣) لِلْعَلَّامَةِ مُحَمَّدِ أَمِينِ الدِّمَشْقِيِّ الحَنفِيِّ.

وَغَيْرِ ذَٰلِكَ مِمَّا وَقَفْتُ عَلَيهِ مِنَ التَّرَاجِمِ فِي ظُهُورِ الكُتُبِ وَالْمَجَامِيعِ وَالْأُوْرَاقِ المُتَفَرِّقَةِ / وَمَا تَلَقَّيْتُهُ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَشَايِخِ الْكِرَامِ، وَمَا تَجَاسَرْتُ ٣/ عَلَيْهِ مِنْ تَرَاجِمِ بَعْضِ مَشَايِخِي وَمَشَايِخِهِم الأَعْلَامِ وَسَمَّيْتُهَا: «الشَّحُبَ الْوَابِلَةَ عَلَىٰ ضَرَائِعِ الْحَنَابِلَةِ». وَرَتَّبْتُهَا عَلَىٰ حُرُوفِ المُعْجَمِ الشَّحُبَ الْوَابِلَةَ عَلَىٰ ضَرَائِعِ الْحَنَابِلَةِ». وَرَتَّبْتُهَا عَلَىٰ حُرُوفِ المُعْجَمِ

<sup>(</sup>۱) مُعْجَمُ الحافظِ ابنِ فهدٍ طُبع عن خطِّ ولده عبد العزيز، وهي نُسخةُ المؤلِّفِ ابن حُمَيْدِ التي رَجَعَ إليها، وهي الآن محفوظةٌ في مكتبةِ برلين رقم: (١٠١٣١، ٢٠٢١، وطُبع بتَحقيق محمَّدِ الزَّاهِي في دارِ اليَمامة في الرِّياض سنةَ ١٤٠٢هـ. وقد رجعنا ـ بحمدِ الله ـ إلى نسخةِ بنكبيور بالهند، وهي أتمُّ وأوفى من المطبوعِ.

وابنُ فَهْدِ المَذكور هو نجمُ الدِّين مُحمَّدٌ المَدعو عُمر بن محمَّد بن محمَّد بن محمَّد بن محمَّد ابن محمَّد بن محمَّد بن عبدِ الله ابن فهدِ المَكِّيُّ القُرشِيُّ (ت٥٨٥هـ).

وأخباره في «الضَّوء» اللاَّمع»: (٦/ ١٢٦)، و«البَدْرِ الطَّالِعِ»: (١/ ١١٥)، و«فهرسِ الفهارس»: (١/ ٨٢).

 <sup>(</sup>٢) أما «الشَّذرات»، وصاحِبُها بنُ العِمادِ الحَنبَلِيُّ فَتَحدَّثنا عنها في تَرجمتِهِ في الكتاب.

 <sup>(</sup>٣) «خُلاصةُ الأثرِ» لمحمد أمين بن فَضلِ الله بن محب الله محمَّد المُوجبِّي الحَمَوِيِّ
 الأصلِ الدِّمَشْقِيِّ الحَنفِيِّ (ت١١١هـ).

أخباره في "سِلْكِ الدُّرَرَ": (٤/ ٨٦). والكتابُ مطبوعٌ مشهور.

تَسْهِيلاً لِمُرَاجَعَةِ المُسْتَفِيدِ، وَمِنَ اللهِ تَعَالَىٰ أَسْأَلُ التَّوْفِيقَ وَالتَّأْييدَ وَالتَّسْدِيدَ. وَهَاذَا أَوَانُ الشُّرُوعِ فِي الْمَقْصُودِ، بِعَوْنِ المَلِكِ الْمَعْبُودِ، مُفِيضِ الخَيْرِ وَالْجُودِ. ﴿لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيِهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ﴾.



إِبْرَاهِيمُ بن أَحمد(١) بن عَبْدِ الْهَادِي بن عَبْدِ الحَمِيدِ بن عَبْدِ الهَادِي
 الْمَقْدِسِيُّ الصَّالِحِيُّ .

١\_ ابنُ عبدِ الهادي المَقْدِسِيُّ ، (٧٢٦ - ٨٠٠):

أَخباره في «الْمَقصد الأَرشد»: (١/ ٢١٨)، و«المنهج الأَحمد»: (٥٧٥)، و«مختصره»: (١٢٨)، و«التسهيل»: (٢/ ١٤٥)، ويُنظر: «ذيل التَّقييد»: (١٤٥)، و«المنهج الجَلِيّ»: (٢٢٩)، و«الدُّرر الكامنة»: (١/ ١١)، و«إنباء الغُمر»: (٢/ ٢٣)، و«معجم ابن حَجر»: (٢٩)، و«العقود» للمقريزي»: (١/ ٢٤٧)، و«القلائد الجوهريّة»: (٢/ ٢٤٠)، و«الشّذرات»: (٣/ ٣٦٣).

جاء في هامش الأَصل بخط المؤلِّف ـ رحمه الله ـ : ـ عند قوله الصالحي ـ "نسبة إلى صالحية دمشق، ولله در من قال فيها :

<sup>(</sup>۱) استدرك الشيخُ سُليمان بن عبد الرَّحمٰن الصَّنِيعُ - رحمه الله - على المؤلِّف في هامش الأَصل: إبراهيم بن إبراهيم بن محمَّد بن عبد القادر بن محمَّد بن عبد القادر، المُحبُّ، أَبو الفضل بن البُرهان بن البَدر، أَبو عبد الله الجَعْفَرِيُّ المقدسيُّ النَّابلسيُّ المحبليُّ . . . (ت بعد ۱۸۸۰هـ). عن «الضَّوء اللَّامع»: (۱/۷)، وهو في «التَّسهيل»: (۲/ ۱۰٤). عنه أَيضاً.

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: أُحْضِرَ عَلَىٰ الحَجَّارِ فِي الرَّابِعَةِ، وَأَجَازَ لَهُ الخُتَنِيُّ (١) وَالوَانِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنَ المِصْرِيِّينَ، وَسَمِعَ مِنِ ابنِ الرَّضِيِّ وَغَيْرِهِ. مَاتَ سَنَةَ ثَمَانِمَائَة.

الصَّالِحِيَّةُ جَانَّةٌ وَالصَّالِحُونَ بِهَا أَقَامُوا
فَعَلَىٰ الدِّيَارِ وَأَهْلِهَا مِنِّي التَّحِيَّةُ وَالسَّلاَمُ»

ولم تختم بتصحيح.

أقولُ: البيتان لابن قاضي الجبل كما سنذكر في ترجمته إن شاء الله.

قال ابنُ مُفلح: «أَخو الحافظ شمس الدِّين، ويُعرف بـ "القاضي" . . . وحدَّث، سمع منه شيخنا الحافظ ابن حجر».

قال الحافظُ ابن حَجَرٍ في «مُعجمه»: «إبراهيم بن أَحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد ابن عبد المحميد ابن عبد الهادي بن يوسف بن محمَّد بن قُدامة المَقدسيُّ ثم الصَّالحيُّ، بُرهانُ الدِّين بن عمادِ الدِّين، يُعرف بـ "القاضي".

وُلِدَ سنةَ ٧٢٦، وأُحْضِرَ على أبي العبَّاس الحجَّار في الرَّابعة، وسمع من قوله ـ في «الذكر» للفِرْيَابِيِّ ـ ما روى في الدَّعاء إلى آخر الكتاب، على أحمد بن على الجزري

قال الحافظ: ومن مسموعاته: الأول والثاني من «حديث يَحيىٰ بن مَعين» رواية أبي بكر أَحمد بن علي المَروزي جَمعه على أبي بكر بن محمد بن الرَّضي، وزينب بنت =

<sup>(</sup>۱) هو يُوسف بن عمر بن حُسَين. قال الحافظ ابن حجر: بضم المعجمة وفتح المثناة الخفيفة وبعدها نون (ت ٧٣١هـ). «الدُّرر»: (٥/ ٢٤٢) منسوبٌ إلى ختن مدينة بالترك. كذا قال الحافظ أَيضاً في «التبصير»: (١/ ٣٠٠)، وذكر يوسف هذا. ويُراجع: «الأنساب»: (٥/ ٢٤٩)، و«معجم البلدان»: (٧/ ٣٤٧).

٢- إِبْرَاهِيمُ بن أَحْمَد بن يُوسُفَ النَّجْدِيُّ ثُمَّ الدَّمَشْقِيُّ، الْفَقِيهُ النَّبِيهُ،
 الْفَاضِلُ، الْمُحَقِّقُ.

الْكَمَال، بإجازتهما من سِبْط السِّلَفِيِّ (أَنا) السِّلفي، (أَنا) أبو عبد الله الرَّازي، (أَنا) عليُّ بن محمد الفَاسي، (أَنا) عبدُ اللهِ بن النَّاصِحِ عنه، ولامَناقب مَعْرُوفِ الكرخي، تأليف أبي الفرج ابن الجوزي سمعه على محمد بن أحمد بن تمام، وأحمد بن محمد بن خازم، وأبي بكر بن الرضي، ومحمد بن أبي بكر بن طرخان بسماع الأول والثاني لجميعه، وسماع الثالث للأول والرابع للثاني كلهم عن أحمد بن عبد المدائم لسماعه منه، وسمع الشَّمائل، على المشايخ الثَّلاثة الآتي ذكرهم في ترجمة عبد الله بن خَليل.

أَقول: «مناقبُ مَعروف» لابن الجَوزي طبع بتحقيق الدُّكتور عبد الله الجبوري في بغداد.

قال المقريزيُّ في «العقود»: «وله أَخُّ اسمه إبراهيم» ولم يذكر من أَخباره شيئاً، وهل هو من أَهل العلم مثلاً؟! يُراجع: «الدُّرر الكامنة»: (٣/ ١٨٥).

٢\_ ابنُ يُوسف النَّجديُّ الأُشَيْقِرِيُّ ، (١١٤٦ ـ بعد ١٩٩٧هـ ) :

أَخباره في «النَّعت الأَكمل»: (٣٣٣)، و«مختصر طبقات الحنابلة»: (١٣٦)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٧٩).

ويظهر لي أنَّ المؤلِّف - رحمه الله - لم يَرجع إلى مصدرٍ في ترجمة المذكور، فلم يذكر من أُخباره ما يُفيد ذلك. ولعل أهمَّ ترجمةٍ له ما ذكره الغَزِّي في «النَّعت الأُكمل»؛ قال: «إبراهيم بن أُحمد ابن إبراهيم بن سُليمان بن أبي يوسف النَّجدي الأُصل والشهرة، الأَشيقري نسبة إلى بَلدةٍ من بلادِ نَجْدِ، نزيل دمشق، الشَّيخُ، الفاضلُ، الفقيهُ، المُحصِّلُ، اللَّبيبُ، الصَّالِحُ، النَّاسِكُ، المُتَقَشِّفُ، الفَرَضِيُّ، بقيَّةُ السَّلفِ الصَّالِح، أبو إسحاق، بُرهان الدِّين.

كَانَ مِنْ تَلامِذَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بن فَيْرُوزِ ، وَأَظُنُّ وَوَالِدِهِ ، ثُمَّ ارْتَحَلَ إِلَىٰ بَلَدِ الزُّبَيْرِ (١) وَغَيْرِهِ ، ثُمَّ قَطَنَ دِمَشْق مُدَّةَ سِنِينَ إِلَىٰ أَن تُوُفِّيَ قَبْلَ سَنَة ١١٧٩ وَلَمْ

وَالِدَ في بلدةِ أَشَيْقِرَ - بالتَّضغِيرِ - في مُنتصف جُمَادَىٰ الآخرة سنة ستّ وأربعين وماثة وأَلف، وقرأ القرآن العَظيم على الشَّمس محمد بن أَحمد بن سَيفٍ، وأَحمد بن سُليمان [بن علي بن مُشَرَّف] النَّجديين. وأَخذ بعد ذلك في طلب العلم فقرأ مبادىء الفقه كـ «دَليلِ الطَّالبِ» على خاله الشَّيخِ عثمان بن عبد الله [بن شُبانة]، وحجَّ من بلاده ثلاثَ مرَّاتٍ، وفي المرَّة الأَخيرة قدم دمشق صحبة الرَّكب الشَّامِي فدخلها في صَفَر سنة إحدى وثَمانين وماثة . . . » وذكر شيوخه .

ثم قال الغَزِّي أَيضاً: "ونَبَّلَ قَدْرُهُ، وعلا ذَكْرُهُ، ودرس في الجامع المعمور الأُموي بعد وفاة شُيُوخنا، وأقبلت عليه الحَنَابلة، وانتفعوا به، وصارَ مرجعاً في مسائل المذهب ودقائقه، وتزوج في آخر عُمره، وصار له عِدَّةُ أُولادٍ، وكان فقيراً صابِراً . . . وكنتُ كثيراً ما أُرَاجعه في مسائل تشكل عليَّ من مذهب أُحمد . . . ».

ورَفَعَ نَسَبَهُ الشَّيْخُ عبد الله بن عبد الرَّحمٰن البَسَّام إلى الوّهبة من بَني حَنظلة من تَمِيمِ.

<sup>(</sup>۱) الزُّبير: اسمُ مدينةٍ في جنوب العراق قُرب البَصرة، استوطنها النَّجديُّون، ولهم فيها إمارةٌ واجتَمَعَ فيها كثيرٌ من الفُضَلاَء من أَهلِ العلم، وهم من الحنابلة، ذَكرَ المؤلِّفُ جملةٌ صالحة منهم يراجع: إمارة الزُّبير في ثلاث مجلدات تأليف الأُستاذين الفاضلين: عبد الرزاق الصانع، وعبد العزيز بن عمر العلي، وطبع في الكويت سنة الفاضلين: عبد الرزاق الصانع، وعبد العزيز بن عمر العلي، وطبع في الكويت سنة المفاضلين فما بعدها، في أربعة أجزاء.

ولا أُظُنُّها هي المقصود بالزُّبير المذكور في «معجم البلدان»: (٣/ ١٣٢). وأَمَّا هذه فهي باسمِ الصَّحابي الجَليل الزُّبير بن العَوَّام - رضي الله عنه -، وهناك قبره فيما يُقال. والله تعالى أُعلم.

يَنقَطِع عَنِ التَّدْرِيسِ وَالإِفَادَةِ وَالاسْتِفَادَةِ إِلَىٰ قُرْبِ وَفَاتِهِ. وَأَخَذَ عَنْهُ جَمْعٌ مِنَ الفُضَلاءِ وَكَتَبَ عَلَىٰ مَسَائِلَ عَدِيدَةٍ، وَأَجَابَ بِأَجْوِبَةٍ مُفِيدَةٍ. رَحِمَهُ اللهُ.

٣- إِبْرَاهِيمُ بن أَبِي بَكْر بن إِسْمَاعِيل الذِّنَابِيُّ العَوْفِيُّ، - نِسْبَةً إِلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمٰن
 ابن عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - الصَّالِحِيُّ الأَصْلِ، المِصْرِيُّ المَوْلِدِ وَالْوَفَاةِ.

= قال حَفِظَةُ الله: "ومن أشهر مَنْ عَرَفَهُ من النَّجديين الشَّيخ عبد الرحمٰن بن راشد الخَرَّاص فقد قال عن نفسه: أمَّا فِقهُ الإمام أَحمد فأرويه عن مشايخ كبار من أَجلُهم قدراً وأَغزرِهم عِلْماً شيخي وأُستاذي إبراهيم بن أَحمد بن إبراهيم بن سُليمان بن يُوسف النَّجدي الأُشيقريُّ التَّمِيمِيُّ الحنبليُّ، ولم أَظفر مِنْهُ بالإجازة».

وقال الشَّيخُ ابنُ بَسَّامٍ: «قلتُ: رأِيتُ الجزء الثَّاني من «شرحِ مُنتهى الإرادات» للشَّيخ منصور البُهُوتي بقلمه في مكتبة الأزهر بالقاهرة، قال في آخره: انتهَى بقلم إبراهيم ابن أحمد بن إبراهيم بن سُليمان بن يُوسف النَّجديُّ الحَنبَلِيُّ عام ١١٨٧هـ».

ورَأَيتُ \_ أَنَا الفقير إلى الله تعالى \_ عبد الرَّحمٰن بن سُلَيْمان العُثيمين هذا الجزءَ ونُسخة من إجازة الشيخ محمد بن أحمد الأثري للشَّيخ إبراهيم لِرواية الحديث مؤرخة سنة ١١٩٢هـ في مجاميع الظَّاهرية بدمشق. كان بودِّي أَنْ أُوردها لولا خشية الإطالة.

وبهذا يُعلم خَطاً ما ذَهَبَ إليه المؤلِّف \_ رحمه الله \_ في سنة وفاته . والله المستعان .

\* يُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

- ابراهيم بن أحمد بن محمَّد بن أحمد المَنقور النَّجديُّ التَّمِيمِيُّ (ت١٧٥).

(تراجع ترجمة والده).

٣\_ الْعَوْفِيُّ الدَّنَابِيُّ، (١٠٣٨ ـ ١٠٩٤):

أَخباره في «النَّعت الأَكمل»: (٢٥٢)، و«مختصر طبقات الحنابلة»: (١١٥)، و«تراجم متأخري الحنابلة»: (٤١٥)، و«التَّسهيل»: (١٦١).

قَالَ المُحِبِّيُّ: كَانَ مِنْ أَعْيَانِ الأَفَاضِلِ، لَهُ اليَدُ الطُّولَىٰ فِي الفَرَائِضِ وَالْحِسَابِ، مَعَ التَّبَحُّرِ فِي الفِقْهِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْعُلُومِ الدِّينِيِّةِ، نَشَأَ بِمِصْرَ وَأَخَلَ الفِقْهَ عَن شَيْخِ المَدْهَبِ الْعَلاَمَةِ الشَّيْخِ مَنصُورِ البُهُورِيِّ، وَالْحَدِيثَ عَنْ جَمْعٍ مِنْ شُيُوخِ الأَزْهَرِ، وَأَجَازَهُ غَالِبُ شُيُوخِهِ، وَأَلَّفَ مُوَلَّفَاتٍ نَافِعَةً، مِنْهَا: «شَرْحٌ عَلَىٰ مُنتَهَىٰ الإِرَادَاتِ» فِي فِقْهِ مَذْهَبِهِ مُجَلَّدَات، وَهمناسِكُ الحَجِّ» وَشَرَحَهُ فِي عَلَىٰ مُنتَهَىٰ الإِرَادَاتِ» فِي فِقْهِ مَذْهَبِهِ مُجَلَّدَات، وَهمناسِكُ الحَجِّ» وَشَرَحَهُ فِي مُجَلَّدِين، وَكِتَاب «حَدَاثِقَ العُيُونِ الْبَاصِرَةِ فِي الْوَبَاءِ وَالْطَّاعُونِ وَأَحْوَالِ مُجَلَّدِين، وَكِتَاب «حَدَاثِق العُيُونِ الْبَاصِرَةِ فِي الْوَبَاءِ وَالْطَّاعُونِ وَأَحْوَالِ الآخِوةِ وَلَيْ الْبَاعِرَةِ فَي الْوَبَاءِ وَالْطَاعُونِ وَأَحْوَالِ الْحَدِين، وَكِتَاب «حَدَاثِق العُيُونِ الْبَاصِرَةِ فِي الْوَبَاءِ وَالْطَّاعُونِ وَأَحْوَالِ الْحَدِين، وَكِتَاب «حَدَاثِق العُيُونِ الْبَاصِرَةِ فِي الْوَبَاءِ وَالْطَّاعُونِ وَأَحْوَالِ الْحَدِينَ الْمَعْ فِي الْمُرْوَةِ فَي الْمُؤْمِنِ وَلَامَةُ وَي الْمُورِ وَمُنَانِ فِيهِ رِقَاسَةٌ وَحِشْمَةٌ وَمُرُوءَةٌ، وَكَانَ مِنْ أَكَابِ مِصْرَ فِي كَمَالِ وَكَانَ خَسَنَ الْمُعْلِوِ وَالأَخْلَقِ وَالْأَخْلَقِ وَكُانَ يُرْجَع إِلَيْهِ فِي الْمُشْكِلَاتِ الدُّنْتُويِيَّةِ لِكَثْرَةِ وَكَانَ حَسَنَ الْمُخْلِوبِ وَمُنَازِيَتِهِ لَكَانَ وَيَا لَهُ فِي الْمُشْكِلَاتِ الدُّنْتُولِيَةِ وَكَانَ كَتَابُ وَلَاكُونِ وَمُنَازِيَتِهِ لَكُمْ وَالْمُورِ وَمُنَازَلِيْهِ لَهَا، وَبِالْجُمْلَةِ فَإِنَّهُ كَانَ حَسَنَةً مِنْ حَسَنَ الدُّنُونِ عَلَا الْعَلْقِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلُونَ وَلَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَوْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِ وَلَوْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُونَ وَلَالْمُ وَالْمُؤْمِ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَالْمُؤْمِ وَلَالْمُومِ وَمُنَازِلَتِهِ لَهَا أَيْعُولُ وَلَالْمُ وَلَا وَالْمُومِ وَالْمُو

ويُنظر: «خُلاصة الأثر»: (١/٩)، و«تاريخ آداب اللغة العربية»: (٣/٤/٣)،
 و«الأعلام»: (١/٣٤)، و«معجم المؤلفين: (١/٧٧)، وفي «الأعلام» بدالٍ مهملة.

<sup>(</sup>١) منه نُسخة خطِّية في المكتبة الأزهرية.

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش بعض النُّسخ: «قلت: وله «بغية المُتَتَبِّع من الرَّوض المُربع» . . . » .

<sup>(</sup>٣) في «النَّعت الأُكمل»: «سنةَ ثلاثين . . . » وفي «مختصر طبقات الحنابلة»: «سنة المُعارِب الله المُعارِب الله المُعارِب المُع

ظُهْرَ يَوْمِ الاثْنَين رَابِعَ عَشَرَ رَبِيعِ النَّانِي سَنَةَ أَرْبَعِ وَتِسْعِينَ بَعْدَ الأَلْفِ (١) / ٤/ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ ضُحَىٰ يَوْمِ الثُّلَاثَاءِ، وَدُفِنَ بِتُرْبَةِ الطَّوِيلِ عَندَ وَالِدِهِ ـ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَىٰ۔.

(۱) من مؤلّفات العَوفيِّ كتاب «تراجم الصَّواعق في واقعة الصَّناجق»، طبع في المَعهد الفرنسي بالقاهرة سنة ١٩٨٦م بتحقيق الدُّكتور عبد الرَّحيم عبد الرَّحمٰن عبد الرَّحيم، ولم يستطع المحقِّقُ الكريمُ التَّعرفَ على شخصيته إلا من خلالِ ما دون على نسخ الكتاب المذكور دون الرُّجوع إلى مصادر، قال: «وقد سَكَتَ هو نَفْسُهُ عن الحَديث عن نفسِهِ أَو عن أُسرته، كما سَكَتَتِ المصادر المعاصرة عن ذلك)؟!

وهذا أُمرٌ في منتهى الغَرابة فكيفَ سَكَتَتْ عنه المصادر المعاصرة، وهو مترجمٌ في المصادر التي ذكرتُها. وقد تَحَدَّث المؤلِّف عن نَفْسِهِ في مؤلَّفاتِهِ وَأَحال في بعضها على بعض، وذكر بعضَ شُيوخه ومعاصريه.

وكنتُ أُودُ أَنَّ المحقِّق الفاضل رجع إليها وقَرَأَهَا، وها هو كتابه: «حَقَائِقُ العُيُون . . . » في مكتبة الأزهر بمصر مواطِنِ المُحَقِّقِ جمع فيه لُمَعا من حياته. وقد أبعد المُحقق النَّجعة حين قال: والم يَتَوَقَّف عن الكتابة إلا عام ١١١٣هـ، سنة كتابة نسخة دار الكُتُب، وَنَسِيَ أَنَّهُ نَقَلَ عن بُروكلمان في «الصَّفحة نَفْسِهَا أَنه أَتم كتابه في ١٧ رجب سنة ١٨٠٠ إفَا يَهما الصَّواب؟!

وله كتابٌ في الفَرائض في الأَزهرية رقم (٥٦٢ بخيت ٤٤٦٢٢) بخطه ورسائلُ كثيرةٌ في مسائل متفرّقة، ومنسَكٌ . . . وغيرها .

- وذكرَ الأُستاذ الزِّركلي في «الأَعلام»: (١/ ٣٤) إبراهيم بن أبي بكر التُّونِيُّ الصَّالِحِيُّ قال: «له مجمع الطُّرقات في بيان قسمة التَّركات بخطه سنة ١٠٩٢هـ في الأَّزهرية».

وما أَظُّنُّ المذكور إلا صاحبنا لا غيرُ تحرَّفت فيه «العَوْفِي» إلى «التُّونِي». والله أُعلم.

٤- إِبْرَاهِهِمُ بِن أَبِي بَكْرِ بِن عُمَرَ بِن أَبِي بَكْرِ بِن إِسْمَاعِيلَ بِن عُمَرَ بِن بَخْتِيَارِ
 الصَّالِحِيُّ الدِّمَشْقِيُّ ، نَاصِرُ الدِّينِ الْمَعْرُوف بـ «ابن السَّلَّار» .

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَ سَنَةَ أَرْبَعِ وَسَبعمائة. وَسَمِعَ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ بن أَحْمَد بن تَمَّامٍ، وَأَبِي عَبْدِ الله بن الزَّرَّادِ، وَأَبِي عَلِيٍّ بن الشَّرَفِ بن الْحَافِظِ، وَمُحَمَّدِ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْبَجَدِيِّ (١)، وَسِتِّ الْفُقَهَاءِ بِنْتِ الْوَاسِطِيِّ، وَأَجَازَ لَهُ شَرَفُ الدِّين الْحَافِظُ الدَّمْيَاطِيُّ فَكَانَ خَاتِمَةَ أَصْحَابِهِ بِالإِجَازَة، وَأَجَازَ لَهُ أَيْضاً شَرَفُ الدِّين الْحَافِظُ الدَّمْيَاطِيُّ فَكَانَ خَاتِمَةَ أَصْحَابِهِ بِالإِجَازَة، وَأَجَازَ لَهُ أَيْضاً سِبْطُ زِيَادَة (٢). وَكَانَ أَدِيباً، فَاضِلاً، نَاظِماً، حَدَّثَ بِالْكَثِيرِ. وَتُوفِقِي فِي شَعْبَان

### ٤ \_ ابنُ السَّلاَّدِ، (٧٠٤\_٧٩٤):

لم يذكره ابن مفلح ولا العليمي فهو مستدرك عليهما .

أَخباره في معجم ابن ظهيرة «إرشاد الطَّالبين»: (٢١٩)، والذَيل التَّقييد»: (١٤٧)، والنَيل التَّقييد»: (١٤٧)، والنَّرر الكامنة»: (١/ ٢٢)، والإِنباء الغُمر»: (١/ ٤٤٠)، والتريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/ ١/ ٤٣٤)، والشذرات الدَّهب»: (١/ ١/ ٤٣٤)، والشذرات الدَّهب»: (١/ ١/ ٤٣٤)،

<sup>(</sup>١) في «الإنباء» وغيره: «النَّجدي»، وصوابها البِّجَدِيُّ أَو البِّجَّدِيُّ بالتَّخفيف والتَّشديد نسبة إلى قَريةٍ في بِلادِ الشَّام.

قال الحافظ ابنُ حَجَرٍ: «محمَّد بن أَحمد بن عبد الرَّحمٰن بن عليِّ البَجَدِيُّ - بفتح الموحدة والجيم نسبة إلى بَجَدَ قرية من الزَّبداني - الصَّالِحِيُّ الحَنبَلِيُّ . . . » . تُوفِيً سنة ٧٧٢هـ . أخباره في «الدُّرر الكامنة» : (٣/ ١٣) . . . وغيرها .

<sup>(</sup>٢) هو الحَسَنُ بن عبد الكريم (ت ١٢٧هـ) ذكره الحافظ الذَّهبي في «معجمه» ، وقال : المالكي المؤدِّب بمصر . . . المقرىء . . «معجم الذَّهبي» : (١/ ٢١٠) ، و«الوافي بالوفيات» : (١/ ٧٣) ، و«غاية النهاية» : (١/ ٢١٧) ، . . . وغيرها .

و نُسختي من المعجم المذكور ﴿إرشاد الطّالبين ﴾ هي نُسخة مكتبة وزارة الأوقاف الكويتيَّة ، وهي نسخة جيدة جداً ، نجدية الأصل ، قديمة الخَطّ ، جيدة الضّبط إلى حدّ ما ، تملكها وقرأها شيخ شيوخنا العلاّمة النّسابة إبراهيم بن صالح بن عيسى رحمه الله الأشيقري الأصل العُنيزي الإقامة والوفاة تفضَّل بإهداء صورتها صديقنا الفاضل د . موفق بن عبد الله بن عبد القادر جزاه الله خيراً . وابنُ ظهيرة المَذكورُ صاحبُ المعجم : محمَّدُ بن عبد الله بن ظهيرة بن أحمد بن عطيّة بن ظهيرة القُرشيُّ صاحبُ المعجم : محمَّدُ بن عبد الله بن ظهيرة بن أحمد بن عطيّة بن ظهيرة القُرشيُّ المَّيْن ، أبو حامدٍ جمالُ الدِّين ت١٨هـ قاضي مكة وخطيبها ومفتيها . أخباره في : «العقد الثمين» : (١/ ٥٣) ، و«الضَّوْءِ اللَّامع» : (٨/ ٩٢) .

أمًّا صاحبنا ابن السَّلارِ فقال تَقِيُّ الدِّين الفاسيُّ في «ذيل التَّقييد»: .سمع على القاضي تقيِّ الدين سُليمان ابن حمزة المقدسي من قوله - في «صحيح البخاري» - سورة «عبس» إلى فضل سورة «الكهف»، وحدث عنه من قوله سورة «طه» إلى فضل سورة «الكهف» بقراءة بدر الدِّين ابن مَكْتُومٍ . . . وأَجاز له من مصر جماعة منهم الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي وتفرَّد بإجازته في الدُّنيا, .

قال ابن قاضي شُهبة الأسديُّ في «تاريخه»: «وقد وقَفْتُ له على فَوَائِد ومجامع بخطَّه مشتملةٌ على أشياء غريبة» وذكر الحافظ ابن حجر في «إنبائِه» نحواً من ذلك.

وذكر ابن قاضي شُهبة\_رحمه الله\_أن والله تُؤفِّي سنة ستَّ عشرة وثمانِمَائة .

أقول: ترجمة الحافظ ابن حَجَرٍ في «الدُّرر الكامنة»: (١/ ٤٨٣)، وأَثنى عليه وذكر نماذج من شعره، وذكر وفاته كما نَقَلَ ابن قاضي شُهبة. ولم يَنُصَّ على مذهبه، وقد وَقَفْتُ على تَمَلُّكِ بخطٍ يده على نُسخة من «سِفر السعادة» للإمام المُقرىء علم الدِّين على بن محمَّد عبد الصَّمد السَّخاوي (ت٦٤٣هـ) محفوظة في مكتبة الظَّاهرية بدمشق رقم (٣١٨٥ عام).

٥- إِبْرَاهِيمُ بِن أَبِي بَكْرِ بِن عَبْدِ اللهِ الشَّنْوَيهيُّ ثُمَّ الْقَاهِرِيُّ، بُرْهَانُ الدِّينِ، أَحَدُ صُوفِيَّةِ الْأَشْرَفِيَّةُ (١)،

#### ٥ - الشُّنوَيْهِيُّ ، (؟ ـ ٨٩٨ هـ) :

أُخباره في «المنهج الأحمد»: (١٨٥)، و«مختصره»: (١٩٦).

ويُنظر: «الضَّوء الَّلامع»: (١/ ٣٤)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٣٦٠).

\* وللشّنويهيّ المذكور ابنةٌ تدعى زَيْنَبَ وتكنى أُمَّ الخَيْرِ. ذكرها عبد العزيز بن فهد في ثَبّيهِ ورقة ١٣٤، وروى عنها «سُنن أَبي داود»، قال: «أخبرنا به المَشَايخ الثَّلاثة ... والأصيلة المسندة الكاتبة أُمَّ الخيرِ زينب ابنة العالم إبراهيم الشّنويهي سماعاً عليها من قوله في الجزء الثالث من تجزئة الخَطيب «باب ما يَجِبُ على المؤذِّن من تَعاهَد الْوَقْتِ» إلى آخر الجزء، وانتهى إلى «باب أُخذِ الأُجرة على القارىء» وإجازة لجميعه. ثلاثتهم مفترقين بالقاهرة في رحلتي الأُولى إليها سنة سبعين وثمانمائة. وللشّنويهي أيضاً ابنة أُخرى اسمها زليخة لها ذكر وأخبارٌ.

<sup>(</sup>۱) يستقرىء المؤلف تراجم الحنابلة من كتب السير والتراجم مثل: «الضّّوء اللامع»، و«الدُّرر»، و«سلك الدُّرر»، وغيرها، وقد جرت عادتهم بذكر أحوال المترجّم، ومنها مقامه في التصوف والطريقة التي أخذها، وإلباسه الخرقة، وما وقع له من كرامات، ومدى اعتقاد الناس فيه، والتبرك به، وإطلاق ألقاب التصوف عليه. وقد وقع ذلك في نقل نحو أربعين ترجمة، هي التراجم رقم ٥: أحد صوفية الأشرفية، ورقم ١٥: وحضور التصوف، ورقم ١٥: ولبس خرقة التصوف، ورقم ٢٠: تحول للتصوف ومجالستهم ...، ورقم ٥٨: وأخذ الطريقة الخلوتية ...، ورقم ٢٠: وأخذ الطريقة الخلوتية والخلوة، ورقم ٢٠: وأخذ والتصوف، ورقم ٢٠: مع إلمامه بالتصوف والخلوة، ورقم ٢٠: وأستاذ والتصوف، ورقم: ٢٠: كان صوفياً بالخاتونية، ورقم ٢٨٠: شيخ الطريقة وأستاذ الحقيقة المريدين .. ورقم ٣٠٠: ولبس الخرقة، ورقم ٣٠٠: وأخذ طريق الخلوتية

= وَلَقَنّه الذكر ...، ورقم ٣١٧: ولبس منه الخرقة، ورقم ٣٥٧، ٣٥٨: شيخ الطريقة والحقيقة، ورقم ٣٥٨، ٤٦٤: ألبسه الخرقة، ورقم ٥٠٨: أخذ الطريقة القادرية، الطريقة الخلوتية، ورقم ٣٦٠: المكاشف، ورقم ٣٧٣: أخذ الطريقة القادرية، ورقم ٣٧٠: وعادت عليه بركتهم، ورقم ٢٥١، ٥٨٥، ٨٧٥: وقصد للتبرك، ورقم ٨٤: وقع له مكاشفات، ورقم ٥٦، ١٣٤، ٥٨٥، ٢٨٥، ٣٥٠، ١٦٢، ١٦٤، ورقم ٨٤: وقع لأهل الشام فيه اعتقاد عظيم ...، ورقم ١٦١: عن العارف بالله ..، ورقم ٧٠٠: القطب الرباني ..، ورقم ٧٠٥: فتح عليه الشافعي في القراءة من داخل القبر ..، ورقم ١٦٥؛ رؤي بمكة يصلي وهو بالشام.

إلى غير ذلك من بدع في التصوف، ومخاريق، وضلالات غشيت من شاء الله من الأمة الإسلامية في مشوارها الطويل، بعد انقراض عصر الصحابة، والتابعين، لكن مازال في كل عصر ومصر، هُداة أعلام يقيمون الحجة، ويوضحون المحجة، ويزيلون ما علق بالأمة من أوهام، وخرافات، وبدع، وضلالات.

وقد كان لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ في إنكار ذلك القدح المعلى، والمقام الأوفى، وأن كل الطرق إلى الله مسدودة إلا طريق الكتاب والسنة وأن قاعدة الشرع المطهر أن لا يعبد الله إلا بما شرع، وهذه طرق محدثة لا عهد للشريعة بها، ولم يعرفها سلف هذه الأمة وخيارها في صدرها الأول. وهكذا مازال في كل عصر ومصر قائم لله بحجته، وقد طهر الله جزيرة العرب من هذه الضلالات على يد أئمة هُداة، وأعلام دعاة إلى الكتاب والسنة فنابذوا التصوف، وكشفوا زيف الصوفية، وما يبهرجون به على العامة من رُوى، وكرامات، ومخاريق، وترهات ودوران حول ذوات يبهرجون به على العامة من رُوى، وكرامات، ومخاريق، وترهات ودوران حول ذوات الأشخاص من لحس الأيدي، وتقبيل الأكتاف، وتدفق الجرايات، نعوذ بالله من الهوى وأهله والحمد لله على نعمة الإسلام والسنة. والمؤلّف ـ تجاوز الله عنا وعنه ـ =

وَنَزِيلُ القَرَاسُنْقُرِيَّة (١).

قَالَ فِي «شَذَرَاتِ الذَّهَبِ»: حَفِظَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، و«الْعُمْدَة»، و«مُخْتَصَرَ الْخِرَقِيِّ»، وَكَانَ مِنْ أَخِصًاءِ الْقَاضِي بَدْرِ الدِّينِ البَغْدَادِيِّ (۲)، وَهُوَ إِمَامُهُ، وَلَهُ رِوَايَةٌ فِي الْحَدِيثِ، وَأَخَذَ عَنْهُ العَلاَّمَةُ غَرْسُ الدِّين الجَعْبَرِيُّ (۳) شَيْخُ حَرَمِ سَيِّدِنَا الخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَام، وَذَكَرَهُ فِي أَوَّلِ «مُعْجَمِ الْجَعْبَرِيُّ (۳) شَيْخُ حَرَمِ سَيِّدِنَا الخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَام، وَذَكَرَهُ فِي أَوَّلِ «مُعْجَمِ شُيُوخِهِ»، وَاحْتَرَفَ بِالشَّهَادَةِ أَكْثَرَ مِنْ سِتِينَ سَنَةً لَمْ يُضْبَطْ عَلَيْهِ مَا يَشَينُهُ (٤).

لم يعقب أيّاً من هذه النقول بشيء، ومن خلال تعاملنا مع الكتاب، نَحسُّ بميول المؤلف إلى شيء من التصوف، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.

نعم جرت عادة المؤلِّفين في التراجم والسير، ذكر ما يقع لهم من أحوال المترجَم مما له أو عليه، ولذا قال الحافظ العراقي \_ رحمه الله تعالىٰ \_:

واعلم بأن السّميرًا تجمع ما صح وما قد أُنكرا

<sup>(</sup>۱) اسم مدرسة مشهورة بمصر في ذلك الزَّمان في ضريح الملك الأُشرف خليل بن قلاوون (ت٦٩٣هـ). يُراجع: «الجوهر الثمين»: (١١٣)، قال: «بالقُرب من مشهد السَّيدة نفيسة»، و«ذيل رفع الإصر»: (٤٩٠).

<sup>(</sup>٢) هو محمَّد بن محمَّد بن عبد المُنعم بن دَاود البَغْدَادِيُّ (ت٨٥٧). ترجم له المؤلِّف في موضعه.

٣) لعلَّه خليل بن عبد القادر بن عمر الجَعبري الأصل الخَلِيلِيُّ (ت٨٩٨هـ).

<sup>(</sup>٤) النَّصُّ للعُلَيْمِيِّ في «المنهج الأحمد». قال: «كان من أصحابِ قاضي القُضاة بدرِ اللَّين البَغْدَادِيِّ قبل ولايته القَضاء مستقلاً، وأَثبتَ عدالته، وأَذن له في تحمل الشَّهادة سنة سبع وثلاثين وثمانمائة بإذن مستخلفه قاضي القضاة محبُّ الدِّين بنِ نصرِ الله البَغْدَادِيُّ...

وَتُوفِّيَ فِي الْقَاهِرَةِ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ تَاسِعَ عَشَرَ شَعْبَان سَنَةَ ثَمَانٍ وَتِسْعِمَائة وَقَدْ جَاوَزَ الثَّمَانِينَ. ـ انْتَهَىٰ ـ ـ .

وَقَالَ فِي «الضَّوْءِ»: هُوَ مِمَّن سَمِعَ عَلَىٰ ابنِ الْجَزَرِيِّ فِي «مَشْيَخَةِ الفخر»(١) وَغَيْرِهَا، وَأَخَذَ عَنْهُ بَعْضُ الطَّلَبَةِ، وَكَتَبَ فِي الاسْتِدْعَاءَاتِ \_ \_ انْتَهَىٰ \_ .

قَالَ تِلْمِيدُهُ الشَّيْخُ جَارُ اللهِ بن فَهْدٍ القُّرَشِيُّ المَكِّيُّ فِي «تَذْيِيلِهِ عَلَىٰ الضَّوْءِ» أَقُولُ: وَهُوَ مِمَّنْ أَجَازَنِي سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَتِسعمائة، وَبَلَغَنِي أَنَّهُ سَمِعَ

<sup>=</sup> ثم قال: تُوفي يوم القُلاثاء تاسع عشر شعبان سنةَ ثمانِ وتسعين وثمانمائة بالقاهرة، وقد جاوزَ الثَّمانين. رحمه الله تعالى».

أقول: الكلامُ المنقولُ عن جارِ الله بن فهدِ يحتاج إلى مراجعةِ، وإجازته له سنة ٩١٤ هـ فيها نظرٌ فلعل في النَّص خَلَلاً، أو لعلَّه وَهِمَ في التاريخ فكيفَ يصح أَن يأذن له في تحمل الشهادة سنة ٨٣٧هـ ثم يبقى إلى ما بعد سنة ١٩٩٤ إلا أَن يكون قد تَحَمَّلها دون العشرين، ولم أَقف على تَذييل ابن فهدِ حتَّى أتبين نصَّ كلامه.

وإذا كان قد احترف الشَّهادة أكثر من ستين سنة وقدرنا أنَّ أُولها سنة ١٨٣٧هـ فإن وفاته تكون حينتذِ في حدود سنة ٨٩٨هـ كما هو مُثبتُ، وإذا كان قد جاوز الثمانين فإن مولده يكون في حدود سنة ١٨٩٨هـ. وإلله تعالى أُعلم.

<sup>(</sup>۱) مشيخة ابن البخاري المذكورة هنا من أهم المشيخات وأجهودها وأكثرها نفعاً وبركة وهما مَشيختان لا مشيخة واحدة، إحداهما تخريج ابن الظاهري وهي المشهورة والمعروفة عند الإطلاق. والأخرى تخريج ابن بلبان، وابن البخاري: علي بن أحمد ابن عبد الواحد المقدسي الحنبلي (ت٢٩٠هـ) أخباره وأخبار مشيخته والحديث عنها في هامش «المقصد الأرشد»: (٢/ ٢١٠).

عَلَىٰ ابنِ الجَزَرِيِّ «ثُلَاثِيَّاتِ مُسْنَدِ إِمَامِهِ أَحْمَد»، وَعَلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الفَهِيِّ بَعْضَ «الْشُنَنِ الْكُبْرَىٰ» لِلْبَيْهَقِيِّ، وَحَدَّثَ بِهَا جَمَاعَةً.

وَمَاتَ فِي أُوَّلِ القَرْنِ الْعَاشِرِ وَقَدْ قَارَبَ التَّسْعَينَ . \_ انْتَهَىٰ \_ .

أَقُولُ: مَا ذَكَرَهُ الشَّيخُ جَارُ اللهِ فِي تَارِيخِ وَفَاتِهِ أَصَحُّ؛ لأَنَّهُ أَجَازَهُ سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَهُوَ أَعْرَفُ بِلْالِكَ.

## إِبْرَاهِيمُ بن إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم، الْبَدْرُ المَقْدِسِيُّ النَّابُلُسِيُّ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: كَانَ يَنُوبُ فِي الْحُكْمِ بِنَابُلُس<sup>(۱)</sup>، وَيَسْتَحْضِرُ فِقْها جَيِّداً، وَيُتْقِنُ الْفَرَائِض، وَسِيرَتُهُ مَشْكُورَةٌ. مَاتَ فِي خَامِسِ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَلاثٍ جَيِّداً، وَيُتْقِنُ الْفَرَائِض، وَسِيرَتُهُ مَشْكُورَةٌ. مَاتَ فِي خَامِسِ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَلاثٍ وَثَمَانِمَاثَة، وَقَدْ نَاهَزَ التِّسْعِينَ، أَرَّخَهُ شَيْخُنا فِي «مُعْجَمِهِ» وَ«إِنبَائِهِ»، وَقَالَ: أَجَازَ لأَوْلادِي. \_ أَنتَهَىٰ (٢)\_.

٦- البَدْرُ ابنُ النَّقِيبِ النَّابُلُسِيُّ، (؟ ـ٨٠٣هـ):

أَخباره في «المقصد الأرشد»: (١/٢١٤)، و«المنهج الأحمد»: (٤٧٧)، و«ميختصره»: (١٧٣).

ويُنظر: «إِنباء الغمر»: (٢/ ١٥٠)، و«الضَّوء الَّلامع»: (١/ ٣٢)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٢٧).

<sup>(</sup>١) نَابُلُسُ: مَدينةٌ مَشهورةٌ بفلسطين أَعادها الله إلى حَضِيرَة الإسلام. قال ياقوتُ في «معجم البُلدان»: (٥/ ٢٤٨): «بضمٌ الباء الموحدة واللهم . . . ».

 <sup>(</sup>٢) لم أَعثُر عليه في نُسخَتَي الأزهر من «مُعجم الحافظ ابن حَجَرٍ»، وإحداهما مسوَّدة الحمافظ بخطه؟!

وَقَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ» تَفَقَّهَ عَلَى جَمَاعَةٍ، مِنْهُمْ: ابْنُ مُفْلِحٍ وَغَيْرُهُ (١)، وَلَهُ تَعْلِيقَةٌ عَلَى «الْمُقْنِع»، وَتُوفِّيَ فِي الصَّالِحِيَّةِ، وَدُفِنَ فِي الرَّوْضَةِ.

٧- إِبْرَاهِيمُ بن حِجِّي الكِفْل حَارِسِيُّ، بُرهَانُ الدِّينِ، الشَّيْخُ، الإِمَامُ، الْعَالِمُ.
 قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: تُوفِّيَ سَنَةَ إِخْدَىٰ وَأَرْبَعِينَ وَثَمَانِمَاثَة. ذَكَرَهُ الْعُلَيْمِيُّ. /

10

٧\_ الكِفل حارِسِيُّ، (؟ ـ ٨٤١هـ):

تفرَّدَ بذكر هذه التَّرجمة العُليمي في «المنهج الأَحمد»: (٤٨٧)، والمختصره»: (١٨٢)، وعنه في «الشَّذرات»: (٧/ ٢٤٢)، وعنهما نقلَ المؤلِّفُ رحمهم الله تعالى. ولم يذكر العُليمي إلا اسمه وتاريخ وفاته.

وقد ذُكَّرَ العُلَيْمِيُّ - رحمه الله - مِمَّن يُنسب هذه النِّسبة .

\_ فَرَّاجُ الْكُفْل حارسي (ت ٢٨هـ). يُراجع: المنهج الأُحمد): ورقة ٤٨٢.

= قال ابن العِمَادِ في «الشَّذرات»: «عمادُ الدِّين أَبو بكر إبراهيم بن العزِّ محمَّد بن العزِّ العَرِّ العَرْ محمَّد بن العزِّ إبراهيم بن عبد الله بن أَبي عُمر المَقْدِسِيُّ ثم الصَّالِحِيُّ الحَنبَلِيُّ المعروف بـ «ابن الفَرَائِضِيُّ». ولا أَدري هل هو المُترجم هنا أَو آخر غيره، والله تعالى أَعلم.

قال البُرهان ابن مفلح في «المقصد الأرشد»: «تفقه على جماعةٍ منهم الجدّ رحمه الله . . . وبلغني أَنَّ له تعليقةً على المُقْنِع».

(۱) أَقُولُ: رَأَيتُ له منظومةً نحويةً نظم بها المقدمة المعروفة بـ «الآجُرُّوميّة» لابن آجروم محمَّد بن محمَّد الصَّنْهَاجِيُّ (ت٧٣٣هـ)، وهي مقدمةٌ مَشهورةٌ مُختَصَرَةٌ في النَّحْوِ، نظمُ ابن النَّقِيبِ لها، في مجاميع الظَّاهرية رقم (١٧٧٨عام)، أولها: الحَمْدُ شهِ العَلِيمِ الظَّاهر يَعْلَمُ مَا يُكنُّ في الضَّمَائِرِ وبعدُ فالنَّحْوُ جليلُ القَدْر إليْهِ كُلُّ طَالِبٍ ذُو فَقْرِ

= \_ وعِيسَى بن على الكفل حارسي (ت٨٦١هـ). «المنهج الأحمد»: ورقة ٤٩٧.

- \_ ومحمد بن مفلح الكفل حارسي (ت٨٦٥هـ). «المنهج الأحمد»: ورقة ٤٩٨.
- وسيذكر المؤلّف رحمه الله بعد قليل: إبراهيم بن محمَّد بن محمَّد بن مُفلح الكفل حارسي (ت٨٧٦هـ).
  - \_ وعيسى بن عيسى الكفل حارسي (ت ٤٤٨هـ). «المنهج الأحمد»: ورقة ٥٠٨. سأذكر ما أورده العُليمي عنهم في مواضعهم إن شاء الله تعالى.

وكفل حارس: المنسوب إليها يبدو أنها بلدة بفلسطين، لم تَرِدْ في «معجم البلدان» ولا في «الأعلاق الخَطِيرة» لابن شَدّاد (فلسطين). قال العُلَيْمِيُّ في ترجمة محمد بن مفلح (ورقة ٤٩٨): (توفي يوم الأربعاء ثاني عشر جمادى الآخرة سنة خمس وستين وثمانمائة بكفل حارس ودفن بشرقي حرم المسجد الكبير، وكانت جنازته حافلة، رحمه الله تعالى». فيظهر من هذا أنها بلد إن لم تكن حي من أحياء إحدى المُدُن الفيلسطينية الكُبرى كبيت المقدس، أو نابُلُس، أو الخليل، أو غزَّة. أعاد الله هذه الربوع والمواطن إلى حَضيرة الإسلام وأعزَّه الله بها وأعزَّها به، فكم هي غالية على المؤسنا، وكم نجد من الأسى عنذ ذكرها وهي تحت وطأة الاحتلال ﴿إنّا للهِ وإنّا إلَيْهِ وإنّا إلَيْهِ

#### \* ويُستدرك على المؤلّف رحمه الله .:

- إبراهيم بن حَمَدُ - بفتحتين - بن عِيسى (ت ١٢٨١). قاضي بلدان الوشم للإمام فيصل بن تركي .

يراجع: «علماء نجد»: (١٠٧/١).

- إبراهيم بن حَمَد - بفتحتين - بن مُشَرَّفِ النَّجدي، سِبْطُ الشَّيخِ المُجدد محمَّد بن عبد الوهاب رحمه الله، قتل شَهِيداً في أَوائل المواجهة بين جيش إبراهيم باشا، =

٨- إِبْرَاهِيمُ بن خَالِدِ بن سُلَيْمَان، بُرْهَانُ الدِّينِ الدَّارَانِيُّ، الْخَلِيلِيُّ، الشَّهِيرُ
 بـ «ابنِ خَالِدٍ». قالَهُ النَّجْمُ عُمَرُ بن فَهْدٍ فِي «مُعْجَمِهِ» (١٠).

= وجيش الإمام عبد الله بن سعود في الماويَّة بالقُرب من المدينة الشريفة سنة المدينة الشريفة سنة ١٢٣٢هـ.

يراجع: (علماء نجد): (١٠٩/١).

\_ ووالده القاضي حَمَد بن عبد الوهاب بن عبد الله بن مشرف (ت١٩٤٥هـ). قاضي مرات وهو زوج ابنة الشَّيخ المجدِّد محمد بن عبد الوهاب سأَذكره في موضعه إن شاء الله.

يراجع: «علماء نجد»: (١/ ١٤٢).

\_ إبراهيم بن حِجِّي قاضي بَلْدَة ثَرْمَدَاء، ذكره ابن بشر في عداد تلاميذ الشيخ ابن حُصيّنٍ. وقال: «قاضي ثرمداء أَيضاً بعد ابن خَمِيسِ المذكور». وهو لم يذكر ابن خَميس؟!

يراجع: «عنوان المجد»: (١/ ٢٨٨).

٨ - ابن خالد الدَّارَانِيُّ الحَليلِيُّ، (؟ - ١٨٨هـ):
 لم يَذكره ابن مُفلح ولا العُلَيْمِيُّ فهو مُستدركٌ عليهما.
 أخباره في «معجم الحافظ ابن حجر: (٢٩). و«الضوء اللامع»: (١/٤٣).

<sup>(</sup>۱) لم يَرد في المَطبوع من معجم النَّجم ابن فهد. وهو في نسخة الهند من المعجم المُدكور الورقة الأُولى منه، وفيه بعد قوله «سمع منه الفضلاء»: «وأجاز في الاستدعاءات».

والدَّارَانِيُّ: منسوبٌ إلى داريا، من أَكبر قُرى الغُوطة الجنوبية من دمشق. يُراجع «الأَعلاق الخَطِيرة»، مدينة دمشق: (١٨٣/١٣)، و«معجم ما استعجم»: =

(٢/ ٣٩٥)، وامعجم البلدان : (٢/ ٤٣١). وهي نسبةٌ على غير قياس.

قال الحافظ أبو سَعْدِ السَّمعاني في «الأنساب»: (٥/ ٢٤٣، ٢٤٤): «الدَّاراني هذه النسبة إلى (دَارَيًّا) وهي قريةٌ كبيرةٌ حسنةٌ من قرى غُوطة دمشق، مضيت إليها لزيارة أبي سليمان [هكذا؟ ولا تُشد الرِّحال . . . ] كانَ منها جَمَاعةٌ كثيرةٌ من العُلَمَاء والمحدِّثين قديماً وحديثاً؛ حدَّثنا أبو القاسم علي بن الحسن الحافظ من لفظه بدمشق. والنَّسبةُ إلى هذه القرية بإثبات النون وإسقاطها، وأذكر أن شيخنا عمر بن أبي الحسن البِسْطامِيَّ قدم علينا مرو سنة ثمانٍ وعشرين وجلس في خان البزارين للوعظ فجرى على لسانه في أثناء الكلام: قال أبو سُليمان الدَّاراني فقال عَمِّي الإمام أبو القاسم السَّمعاني - رحمه الله - : الدَّراى فقلت أنا: - وكنت بين يديه - يقال : ذا وهذا، فإنَّ في آخر الموضع إذا كان ألفاً مقصورة فالمنتسب إليه بالخيار بين إثبات النون وإسقاطها كالداراني والدراى والصَّنعاني والصنعائي فَسَكَتَ عَمِّي ولم يَقُل شَيئاً».

ويُراجع: «اللّباب»: (١/ ٤٨٢)، و«مُختصر اقتباس الأنوار»: (١/ ٢٥)، وقبس الأنوار» للبلبيسي: (١/ ٤٨١). قال الرُّشاطي: «منسوبٌ إلى دارا، وهو من شاذ النّسب، ودارا: من ديار ربيعة بينها وبين نصيبين خَمسة فراسخ»، وهو خلافُ ما ذكر السّمعاني، وكلاهُما ذكر المنسوب إليها أبو سُليمان عبد الرحمٰن بن أحمد بن عَطِيَّة المذكور، وذكر ياقوت الحَمَوي (دارا) في «معجمه»: (١/ ٤١٨)، ثم ذكر (داريًا) ٢٣١، وقال: «وبِهَا قَبْرُ أبي سُليمان الدَّارَانِيِّ وهو عبد الرحمٰن بن أحمد بن عطتة . . . ».

ولداريا تاريخٌ قديمٌ جَمَعهُ القاضي عبد الجبار الخَولاني (ت بعد ٣٦٥هـ) نشر عدة مرات. وتاريخ آخر جَمَعهُ مفتي الشَّام عبد الرحمٰن بن محمد العِمَادِي (ت١٠٥١هـ) طبع بتحقيق عبده على الكوشك سنة ١٤٠٨هـ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: سَمِعَ مِنْ الْمَيْدُومِيِّ (١) «آلْمُسَلسلَ»، وَ«جُزْءَ البِطَاقَةِ»(٢) ، وَغَيْرَهُمَا، وَحَدَّثَ. سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاَءُ، كَالْجَمَالِ إِبْرَاهِيم بن مُوسَىٰ الْمُرَاكِشِي، وَشَيْخِنَا الْمُوفَّقِ الآبِيِّ. وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي «مُعْجَمِهِ»، وَقَالَ: أَجَازَ لِبِنْتِي رَابِعَةً.

مَاتَ فِي حُدُودِ الْعِشْرِينَ وَثَمَانِمَاتُه .

٩- إِبْرَاهِيمُ بن سُلَيْمَانَ بن عَلِيِّ بن مُشَرَّفٍ التَّمِيمِيُّ، النَّجْدِيُّ، الفَقِيهُ،
 النَّبِيهُ، التَّقِيُّ، الصَّالِحُ.

٩ ـ ابنُ مُشَرَّفِ النَّمِيمِيُّ، (١٠٧٠ ـ ١١٤١ هـ).

أَخباره في: «عُنوان المجد»: (٢/ ٣٧٢)، و«تاريخ ابن ربيعة»: (٦٥)، «تاريخ المنقور»: (١٥)، و«تراجم المتأخرين»: (٤)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٨٦)، و«علماء نجد»: (١/ ١١٠)، ونقل عن المؤلِّف، وتاريخ ابن عباد.

قال شيخُنا ابنُ بَسَّامٍ حفظه الله: «قال الشَّيخُ المنقورُ في تاريخه: وفي سنة سبعين وأَلفٍ وُلِدَ إِبراهيم بن الشَّيخ سُلَيمان، وبهذا يُعرف وهُم ابنِ حُمَيْدٍ في «السُّحب الوابلة» وابنِ بشرٍ في «عنوان المجد» حينما قالا: إنَّه أَخذ عن والده، فإنَّ عُمرَه يكون حين وفاةِ والدِه تسعُ سنين، وليست هذه السَّنُّ سنَّ طَالبِ العلم المُستفيد».

أَقُولُ: لا اعتراضَ على ما قالاه؛ فإن الطَّالبَ المُبتدىء النَّابِهَ يأْخُذُ منذُ نشأَته الأُولى \_ لا سيما إذا كانت تربيته في بيتِ علم \_ وكان العلماءُ يُحضرون أولادَهم إلى حلقاتِ =

<sup>(</sup>١) المَيْدُومِيُّ: محمد بن محمد بن إبراهيم (ت٤٥٧هـ). «الدُّرر»: (٤/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٢) جُزء البطاقة من الأجزاء الحديثية المشهورة لحمزة بن محمد بن علي الكناني المصري (ت٣٥٧هـ) ويُعرف به «مجلس البطاقة» نسخة كثيرة جداً وطبع في الرياض ١٤١٢هـ بمكتبة دار السلام.

وُلِدَ فِي بَلْدَةِ العُيَيْنَةَ (١) \_ تَصِغِيرُ عَيْنٍ \_، وَقَراً عَلَى وَالِدِهِ عَلاَّمَةِ الدِّيَارِ النَّجْدِيَّةِ مُوَلِّف «المَنْسَكِ» الْمَشْهُورِ (٢) ، وَقَرَأَ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ عُلَمَاءِ نَجْدٍ،

حبارِ العُلماء في الثّانية والثّالثة والرّابعة ولكنّ التّحصيلَ والحِفْظَ والوَعْيَ والاستفادة تكون بعد السادسة في الغالب، وابنُ تِسعِ سنين جَديرٌ بأن يَحفظ القرآن، ويَعيى أُهمّ مبادىء القراءة والكتابة.

أَمَا تَحَمُّلُ الرُّوايَةِ فإِنَّها لا تحصل - على التَّحقيق - إلا بعد الخامسةَ عشرةَ، وفرقٌ بين طَلَبِ العِلْم وأَخذه، وتحمُّل الرُّواية.

- ولإبراهيم المذكور ابنٌ هو: عبد الرَّحمٰن بن إبراهيم بن سليمان بن علي تُوفِّي سنة ٢٠١٦ هـ ذكرته في موضعه من الاستدراك. وهي السَّنة التي مات فيها شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب ـ رحمهما الله ـ.

قال الفاخري: «كان فقيهاً»، وقال ابن بشر: «كان عالماً فقيهاً كاتباً». يُراجع: «تاريخ الفاخري»: (١٢٤)، و«عنوان المجد»: (١/ ١٨١)، ولم يذكره المؤلف. قال الشّيخُ إبراهيم بن عيسى: «والظاهر أن ذرية الشيخ إبراهيم بن سُليمان بن علي انقطعت».

### \* ويُستَدركُ على المؤلِّف رحمه الله .:

<sup>(</sup>۱) العُيَيْنَةُ: بلدةٌ مشهورةٌ قديمةٌ من بلاد اليمامة تقعُ إلى الشمالِ من مدينة الرياض. تخرج بها علماء أفاضل وكانت حاضرة من حواضر نَجْدِ قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب \_ رحمه الله \_ وأثنائها لا تزال على تسميتها، وهي عامرة.

يُراجع «معجم اليمامة»: (٢/ ١٩٨).

<sup>(</sup>۲) المنسك مشهور مطبوعٌ.

وَتَوَجَّهَتْ هِمَّتُهُ إِلَى الْفِقْهِ، وَانصَرَفَ إِلَيْهِ بِكُلِّيَّتِهِ، فَحَصَّلَ، وَاسْتَفَادَ، وَأَفَادَ، وَكَتَبَ مِنْ كُتُّبِ الْفِقْهِ شَيْئاً كَثِيراً بِيَدِهِ، وَخَطُّه حَسَنٌ مَضْبُوطٌ.

١٠- إِبْرَاهِيمُ بن صَدَقَةَ بن إِبْرَاهِيم بن إِسْمَاعِيل، الْمُسْنِدُ، الْمُكْثِرُ، بُرْهَانُ الدِّينِ أَبُو إِسْحَاقِيل، الصَّالِحِيُّ، الْقَاهِرِيُّ الْمَوْلِدِ أَبُو إِسْحُق بن فَتْحِ الدِّينِ، الْمَقْدِسِيُّ الأَصْلِ، الصَّالِحِيُّ، الْقَاهِرِيُّ الْمَوْلِدِ وَالْمَنْشَأْ.

وَيُعْرَفُ أَبُوهُ به «الصَّاثِغ» بِمُهْمَلَةٍ وَأُخْرَىٰ مُعْجَمَةٍ وَبه «البَرَّانِ» بِمُعْجَمَتَيْنِ، وَهُوَ بِ «الصَّالِحِيِّ»، قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ»، وَقَالَ: وُلِدَ سَنَةَ ٱثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ وَسَبْعِينَ وَسَبِعِمَاتَة بِالْقَاهِرَةِ، وَأُمَّهُ خَدِيجَةُ بِنْتُ مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ الْمَقْدِسِيِّ خَالَةُ جَدَّةِ وَسَبِعِمَاتَة بِالْقَاهِرَةِ، وَأُمَّةُ خَدِيجَةُ بِنْتُ مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ الْمَقْدِسِيِّ خَالَةُ جَدَّةِ الْقَاضِي عِزِ الدِّينِ أَحْمَد بن إِبْرَاهِيمَ الْكِنَانِيِّ الآتِي لأَمَّهِ. نَشَأَ فَحَفِظَ الْقُرْآنَ، وَ«الْعُمْدَة» فِي الْحَدِيثِ، وَ«مُخْتَصَرَ الْخِرَقِيِّ» في الْفُرُوع، وَعَرَضَ عَلَى وَ«الْعُمْدَة» فِي الْحَدِيثِ، وَهُمُضَ عَلَى

<sup>=</sup> \_ إبراهيم بن سعيد بن سالم الأطرابُلُسي الحنبلي .

يُراجع: «المنهج الجلي»: ورقة: ١٥.

\_ إبراهيم بن سَيْفِ النَّجْدِيُّ (ت بعد ١٢٥٠هـ).

يراجع: (علماء نجد): (١١٦/١).

\_ وولده محمَّد بن إبراهيم بن سَيْفٍ (ت ١٢٦٥ هـ)

يراجع: «علماء نجد»: (٣/ ٧٧٧).

١٠ ابنُ صَدَقَةَ البَزَّازُ، (٧٧٧ ـ ٢٥٨هـ):

لم يذكره ابن مفلح ولا العُليمي فهو مستدرك عليهما، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ٢١).

أَخباره في «معجم ابن فهد»: (٤١)، و«الضُّوء الَّلامع»: (١/٥٥)، و«عنوان الزَّمان»: (٧٥)، و«التبر المسبوك»: (٧٥)، والتَّرجمةُ كاملةٌ عن «الضَّوء الَّلامع».

ابن الْمُلَقِّنِ وَالاَبْناسِيِّ، وابن حاتِم، والعراقي، وأجازوا له، بل سمع على مَنْ عَدَا الأَوَّلِ، وَكَذَا سَمِعَ عَلَى أُمُّهِ، وَالْجَمَالِ البَاجِيِّ، والنَّجْم بنِ رَزِينٍ، وَالصَّدْرِ أَبِي حَفْصِ بن رَزِينِ، وَالْعِزِّ أَبِي اليُّمن بن الكُويْكِ، وَوَلَدِهِ الشَّرَفِ أَبِي الطَّاهِرِ، وَالْقُرَّاءِ الثَّلَاثَةِ: الشَّمْسِ الْعَسْقَلَانِيِّ، وَأَبِي الْبَقَاءِ بن الْقَاصِح، وَالزَّيْنِ أَبِي الْفَرَجِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السّلماسي الحَنفِيِّ، والزَّيْنِ بن الشَّيْخَةِ، وَالصَّلاَحِينِ: البَلْبِيْسِيِّ، وَمُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن حَسَنِ الشَّاذِلِيِّ، وَالشُّهُبِ الأَرْبَعَةِ: ابن المنقر، وابن بكيرة، وَالسُّويْدَاوِيِّ، وَالْجَوْهَرِيِّ، وَالشُّمُوسِ الْأَرْبَعَةِ: الرَّفَاء، وابن أَبِي زباء، وابن يَاسِين، وَالتَّقِيِّ الدُّجْوِي، وَالْفَخْرِ القَايَاتِي وَآخَرِين. وَأَجَازَ لَهُ خَلْقٌ مِمَّن لَمْ أَقِفْ عَلَىٰ سَمَاع عَلَيْهِمْ، فَمِنْهُمْ مِنَ الْمَغَارِبَةِ: أَبُو عَبْدِ اللهِ بن عَرَفَةَ، وَأَبُو الْقَاسِمِ الْبِرزاليُّ، وَالْقَاضِي ابن خَلْدُون، وَالْفَخْرُ أَبُو عَمْرُو عُثْمَانَ بِن أَحْمَدِ القيرُوانِيُّ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ السَّلاَوِيُّ، وَمِنْ غَيْرِهِمْ مِنْ عُلَمَاءِ مَذْهَبِهِ الْقَاضِي نَاصِرُ الدِّينِ نَصْرُ اللهِ بن أَحْمَد الْكِنَانِيُّ، وَالْجَلَالُ نَصْرُ اللهِ بن أَحْمَد البَغْدَادِيُّ، وَمِنْ سَائِرِ النَّاسِ السِّرَاجُ الكُومِيُّ، وَالتَّنُوخِيُّ، وَالْعَزِيزُ الْمُلِيْجِيُّ، وَابْنُ أَبِي الْمَجْدِ، وَابْنُ الْفَصِيح، وَالتَّاجُ الصّرديُّ، وَالشَّمْسَ الفَرسيسيُّ، وَالصَّدرُ بنُ الإبشيطي والْمُنَاوِي، وَنَاصِر 7/ الدِّينِ بن المُيلق، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ بن مُحَمَّد بن الْقُطْبِ / الْحَلَبِيُّ، وَالشَّمْسُ الحَريريُّ إمام الصرغتمشية(١)، والعلاء بن السَّبع. واشتغل بالفقه وغيره، وأذن

<sup>(</sup>۱) مدرسة بناها الأمير سيف الدِّين صرغتمش بجانب جامع ابن طولون سنة ٧٥٧هـ. يُراجع: «حسن المحاضرة»: (٢/ ٢٦٨)، وسيفُ الدِّين المذكور، كان كبير الأُمراء بدولة الملك الناصر حسن صاحب مصر، قال الفاسِيُّ: ولما غَلَبَ على السلطان =

لَهُ الشَّرَفُ عَبْدُ الْمُنْعِمِ الْبَغْدَادِيُّ فِي التَّذريسِ، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ وَتَنَزَّلَ فِي الْجِهَاتِ؛ كالشَّيخونية (٢)، وتكسَّب بالشهادة وقتاً ومهر فيها، ثم عجز وأقعد بمنزله، وَقَصَدَهُ الطَّلَبَةُ لِلسَّمَاعِ، وَأَخَذَ عَنْهُ الفُضَلاءُ الكَثِيرَ، وَكُنتُ مِمَّنْ حَمَلَ عَنْهُ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً، أَوْرَدْتُهَا فِي تَرْجَمَتِهِ مِنْ (مُعْجَمِي). وَكَانَ خَيْراً، ثِقَةً، صَبُوراً عَلَى التَّحْدِيثِ، لاَ يَمَلُّ وَلاَ يَضْجَرُ، مُحِبًا فِي الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ، قَلِيلَ الْمِثْلِ فِي التَّحْدِيثِ، لاَ يَمَلُّ وَلاَ يَضْجَرُ، مُحِبًا فِي الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ، قَلِيلَ الْمِثْلِ فِي التَّحْدِيثِ، لاَ يَمَلُّ وَلاَ يَضْجَرُ، مُحِبًا فِي الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ، قَلِيلَ الْمِثْلِ فِي ذَلِكَ مَعَ سُكُونٍ وَوَقَارٍ، وَرُبَّمَا أَوْرَدَ الحِكَايَةَ وَالنَّادِرَةَ، وَهُوَ مِنْ مَحَاسِنِ الْمُشْنِدِينَ.

١١ إِبْرَاهِيمُ بن عَبْدِ الْخَالِقِ السِّيْلِيُّ، بُرْهَانُ الدِّينِ، شَيْخُ الْحَنَابِلَةِ بِنَابُلُس.

١١ \_ بُرهانُ الدِّين السِّيليُّ ، (؟ \_ ٥ ٥ هـ تقريباً) :

لم يذكره ابن مفلح.

أَخبارُه في «المنهج الأَحمد»: (٤٩٢)، و«مُختصره»: (١٨٤)، و«الشَّذرات»: (٢٦٧).

قال العُلَيْمِيُّ: (ولم أطلع على تاريخ وفاته لكن رأيتُ ما يدلُّ على أنَّهُ كان موجوداً في =

و«أُخبار الأمير في: «الدُّرر الكامنة»: (٢/ ٢٩٣)، و«النُّجوم الزَّاهرة»: (١/ ٣٢٤).

<sup>=</sup> في أُمور كثيرة قبض عليه بالعشرين من شهر رمضان سنة تسع وخمسين وسبعمائة . . . وكان ذٰلك آخر العهد به ، . . . وهو صاحب المدرسة المشهورة عند جامع ابنِ طُولُون . . . «العقد الثمين»: (٤٥)، ويُراجع: «الدُّرر الكامنة»: (٢/ ٣٠٥)، و«ذيل رفع الإصر»: (٤٩٣).

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى الأمير سيف الدين شيخون العمري (ت٧٥٨هـ). يُراجع: (حُسن المحاضرة): (٢٦٦٢).

قَالَ العُلَيْمِيُّ: كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَيَقْصُدُهُ النَّاسُ لِلْكِتَابَةِ عَلَى الْفَتْوَىٰ، وَعِبَارَبُهُ حَسَنَةٌ جِدًا، لَكِنَّ خَطَّهُ فِي غَايَةِ الضَّعْفِ. تُوفِّيَ بِمَكَّةَ الْمُشَرَّفَةَ سَنَةَ خَمْسِينَ وَثَمَانِمَائِة، وَدُفِنَ بِبَابِ الْمِعْلاة (١٠). قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ».

١٢- إِبْرَاهِيمُ بن عَبْدِ الرَّحْمٰن بن حَمْدان بن حَمِيدٍ بِفَتْحِ الْحَاءِ -، بُرْهَانُ الدِّينِ ابْن زينِ الدِّينِ العَنبَتَاوِيُّ - بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَالنُّونِ، وَسُكُونِ الْموحَّدةِ، بَعْدَهَا فَوْقَانِيَّة -، نِسْبَةً إِلَى «عَنبَتَا» قَرَيَةٍ مِنْ قُرَىٰ جَبَلِ نَابُلُس، الْمَقْدِسِيُّ بُعْدَهَا فَوْقَانِيَّة -، نِسْبَةً إِلَى «عَنبَتَا» قَرَيَةٍ مِنْ قُرَىٰ جَبَلِ نَابُلُس، الْمَقْدِسِيُّ بُعْدَهَا لَوْقَانِيَّة مِ الْحَدالاتي.

<sup>=</sup> شهر شوَّال سنة خَمسين وثمانمائة، وتُوفي بعد ذٰلك بيسير فإنه حجَّ إلى بيتِ الله الحرام وكانت وفاته بمكة المُشَرَّفة، ودُفنن بباب المعلاة».

أُقول: ولم أُجده في إتحاف الورك.

١٢ - ابنُ حَمِيدٍ العَنبَتَاوِيُّ، (٧٨٣ - ٨٥٠ -):

لم يذكره ابن مُفلح ولا العُليمي، ولا ابن عبد الهادي. ولم يذكره ابن رجب، ولو ذكره لدخل في شرطه؛ لأنه مات في السنة التي مات فيها ابن القيم رحمهما الله. أَخباره في «معجم ابن فهدِ»: (٣٣٥)، و«الضَّوء الَّلامع»: (١/ ٥٨).

<sup>(</sup>۱) المعلاة: هي مقبرةُ أهلِ مكّة مشهورةٌ بهذه التَّسمية حتى يَومنا، وهي في منطقة تُسمَّى الحُجُون وربما سميت المقبرة بـ «مقبرة الحجون» ولمجد الدِّين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي صاحب «القاموس» كتاب اسمه «إثارة الحجون في تاريخ الحجون» ذكر فيه وفيات العلماء والمشاهير من لدن الصَّحابة حتى عصره وتعقبه فيه عدد من العلماء منهم الشَّيبي المَكِّي: لأَنَّهُ أَخطاً في ذكرِ وفيات ظنَّ أَنها في الحُجون، وهي في الشام ومصر وخُراسان ...، وهذه المقبرة الآن تعرف بـ المعلاة» ـ كما قُلْتُ ـ ولا يزال يُدفن بها .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ سَنَةَ ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ وَثَمَانِمَائِة بِصَالِحِيَّة دِمشق، وَقَرَأَ بِهَا الْقُرْآنَ، وَصَلَّىٰ بِهِ رَمَضَان، وَحَفِظَ تَصْنِيفَ وَالِدِهِ الَّذِي اخْتَصَرَ فِيهِ «الانتِصَارَ» لِلْقَاضِي كَمَالِ الدِّين (١) المَرْدَاوِيِّ، وَسَمَّاهُ «الإِحْكَام فِي الْحَلالِ وَالْخَرَامِ»، وَهُمُمْدَةَ الْفِقْهِ» لِلْمَوَقَّقِ بن قُدَامَة، وه أَلْفِيَّة ابن مَالِكِ»، وَعَرَضَ عَلَى وَالْحَرَامِ»، وَهُمُمْدَةَ الْفِقْهِ» لِلْمَوَقَّقِ بن قُدَامَة، وه أَلْفِيَّة ابن مَالِكِ»، وَعَرَضَ عَلَى الْقَاضِي الشَّمْسِ النَّابُلُسِيِّ، وَبَحَثَ فِي الْفِقْهِ عَلَى الشَّمْسِ القَبَاقِيِيِّ الْقَاضِي الشَّمْسِ النَّابُلُسِيِّ، وَبَحَثَ فِي النَّعْوِ عَلَى الشَّمْسِ القَبَاقِيِيِّ الْقَاضِي الشَّمْسِ النَّابُلُسِيِّ، وَبَحَثَ فِي النَّعْوِ عَلَى الثَّانِي، وَسَمِعَ عَلَى الشَّمْسِ التَبَالِسِيِّ فِي النَّعْوِ عَلَى الثَّانِي، وَسَمِعَ عَلَى الشَّمْسِ البَالِسِيِّ فِي الْمُحِبِّ الصَّامِحِيِّ، وَالشِّهُ إِنْ اللهِ اللهِ المَرْدَاوِي، وَأَبِي حَفْسِ البَالِسِيِّ فِي الْمُحِبِّ الصَّامِحِيِّ، وَمُوسَىٰ بن عَبْدِ اللهِ المَرْدَاوِي، وَأَبِي حَفْسِ البَالِسِيِّ فِي الْمُحِبِ الصَّامِحِيِّ، وَمُوسَىٰ بن عَبْدِ اللهِ المَرْدَاوِي، وَأَبِي حَفْسِ البَالِسِيِّ فِي الْمُحِبِ الصَّامِحِ، وَمُوسَىٰ بن عَبْدِ اللهِ المَرْدَاوِي، وَأَبِي حَفْسِ البَالِسِيِّ فِي الْمُحِبِ السَّالِمِي فِي الْمُوتِينَ، مِنْهِمْ: نَاصِرُ الدِّينِ بن زُرَيْقِ، وَعَائِشَةُ بِنْتِ ابن عَبْدِ اللهِ الْمَادِي.

وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاءُ كَصَاحِبِنَا ابْنِ فَهْدٍ. وَكَانَ عَدْلاً، دَيِّناً، مُوَاظِباً عَلَى الْجَمَاعَاتِ، مُقْبِلاً عَلَى شَأْنِهِ، سَلِيمَ الْفِطْرَةِ، نَشَأَ عَلَى خَيْرٍ، مُوَاظِباً عَلَى الْجَمَاعَاتِ، مُقْبِلاً عَلَى شَأْنِهِ، سَلِيمَ الْفِطْرَةِ، نَشَأَ عَلَى خَيْرٍ، وَكَانَ يَحْكِي كَرَامَةً وَقَعَتْ لَهُ مَعَ خَلِيفَة الأَنْهَرِيِّ (٢) السَّنِيِّ، وَقَدْ بَاشَرَ الشَّهَادَة بِجَامِعِ بَنِي أُمَيَّة، ثُمَّ انقَطَعَ لِلْمَتْجَرِ، وَتَرَدَّدَ إلَى الْقَاهِرَةِ بِسَبَيِهِ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَطَافَ الْعَجَمَ وَالرُّومَ وَعَرَفَ لِسَانَهُمَا، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ الْحَجُّ.

<sup>(</sup>۱) هكذا بخط المؤلف رحمه الله، وهكذا هي بنسخة تلميذه صالح بن عبد الله البسَّام . . . وغيرهما من النسخ، وهي سبق قلم من الشيخ فالمَرْدَاوِيُّ صاحب «الانتصار» جمال الدِّين، لا كمال الدين، وكذلك ذكر المؤلف نفسه في ترجمته.

يُراجع: «يوسف بن محمد بن عبد الله . . » في موضعها من الكتاب.

ووالده عبدالرحمن بن حمدان مذكور في موضعه من الكتاب.

 <sup>(</sup>۲) هو خليفة المغربي الأزهري، قال السّخاوي: شَيْخ معتقدٌ انقطع به للعبادة نيفاً وأربعين سنة. مات فجأة بالحَمَّامِ في حادي عشرى المحرم سنة تسع وعشرين [وثمانمائة]. يراجع: «الضّوء اللامع»: (٣/ ١٨٧).

أَقُولُ: وَكَذَا فِي «مُعْجَمِ» النَّجْمِ بنِ فَهْدٍ، بَلْ جَمِيع هَـٰذِهِ التَّرْجَمَةِ بِالْحَرْفِ مَنقُولَةٌ مِنْهُ، وَكَثِيرٌ مِنَ التَّرَاجِمِ (١١).

١٣- إِبْرَاهِيمُ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن سُلَيْمَان الصَّالِحِيُّ، وَيُعْرَفُ وَالِدُهُ بـ «أَبِي شَعْرِ».

١٣ ـ ابنُ أَبِي شَعْرٍ، (؟ ـ ١٩٨٩ ـ):

من آل قُدامة، ووالده عبد الرَّحمٰن بن سُليمان، أَبو شَعْرِ من كبارِ علمائهم، ذكره المؤلِّف في موضعه من الكتاب.

أُخبار إبراهيم في االمنهج الأحمد": (٤٩١)، وامختصره": (١٨٢).

وينظر: «الضُّوء الَّلامع»: (١/ ٥٩).

وراً يتُ في «عُمْدَةِ المُنتحل وبُغْيَةِ المُرتَحِل» للحافظ تَقِيِّ الدِّين محمد بن فَهْدِ الهَاشِمِيِّ المَكِّي (ت ٨٧١هـ) ـ ولديَّ منه نسختان ولله الحمد ـ مجموعة من الهاشِمِيِّ المَكِّي (ت ٨٧١هـ) ـ ولديَّ منه التَّقي وكتَبَ بخطه، وذكر منهم الاستدعاءات والإجازات لعددٍ من العلماء أجازَهم التَّقي وكتَبَ بخطه، وذكر منهم إبراهيم ابن عبد الرَّحمٰن هذا. في مواضع منها: ورقة ١١٧ قال: «ولبُرهان الدِّين إبراهيم بن العَلَّمة شيخِ الإسلامِ زينِ الدِّين عبدِ الرَّحمٰن بن سُليمان بن أبي الكرم =

<sup>(</sup>۱) ترجمته في «معجم النَّجم ابن فهد المطبوع «مختصره». ثم رأيتها في المعجم المخطوط «نُسخة الهند».

وزاد النَّجم ابنُ فَهْدِ: «سمع من المحب الصامت جزءاً من حديث العتيقي والنَّخْشَبِيِّ، ومن موسى بن عبد الله المَرداوي «المنتقى الصّغير من الغيلانيات» ومن عبد الله الحرستاني وعمر البالسي، وعلي بن أحمد المرداوي بعض «الشّمائل» للترمذي، وحدّث، وهو رجلٌ دينٌ يقاتل على حسبه، مع مواظبته على الصّلاةِ مع الجماعة».

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: سَمِعَ ـ مَعَ وَالِدِهِ ـ مِنْ شَيْخِنَا «المُسَلْسَلَ»، و«الْقَوْلَ الْمُسَدَّدَ فِي الذَّبِّ عَنْ مُسْنَدِ الإِمَامِ أَحْمَد» لِلْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ مِنْ تَصَانِيفِهِ، وَلا الْمُسَدَّدَ فِي الذَّبِ عَنْ مُسْنَدِ الإِمَامِ أَحْمَد» لِلْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ مِنْ تَصَانِيفِهِ، وَلا أَشُكُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنْ كِبَارِ مُسْنِدِي بَلَدِهِ سِيَّمَا حَافِظِهِ ابْنِ نَاصِرِ الدِّينِ، وَحَجَّ مَعَ أَبِيهِ سَنَةَ تِسْعِ وَثَلَاثِينَ / وَجَاوَرَ، وَسَمِعَ عَلَى التَّقِيِّ بن فَهْدٍ، ٧/ الدِّينِ، وَحَجَّ مَعَ أَبِيهِ سَنَةَ تِسْع وَثَلَاثِينَ / وَجَاوَرَ، وَسَمِعَ عَلَى التَّقِيِّ بن فَهْدٍ، ٧/ وَأَبِي الْفَتْحِ الْمَرَاغِيِّ، وَقَرَأً عَلَى الشَّمْسِ الصَّالِحِيِّ، وَأَبِي الْيُمْنِ النُّويْرِيِّ، وَالأُميوطِيِّ وَغَيْرِهِمْ، وَرَجَعَ فَمَاتَ فِي سَنَةٍ إِحْدَىٰ وَأَرْبَعِينَ وَثَمَانِمَاثَة فِي حَيَاةٍ وَالْأُميوطِيِّ وَغَيْرِهِمْ، وَرَجَعَ فَمَاتَ فِي سَنَةٍ إِحْدَىٰ وَأَرْبَعِينَ وَثَمَانِمَاثَة فِي حَيَاةٍ أَبِيهِ.

وذكر ابن فَهْدِ \_ رحمه الله \_ في مواضع من كتابه المذكور ابن عم المترجم أحمد بن عبد الرَّزاق بن سُليمان بن أبي الكريم . . . سنذكر في موضعه إن شاء الله ، وهو ممَّن يستدرك على المؤلفين في طبقات الحنابلة .

الحنبلي ... ». وينظر: ورقة ١٢٠، وذلك بجامع رأس العين ببعلبك، سنة وجمال الدين ورقة ١٢١، قال: «... وللأخوان الخطيبان شمس الدين محمد، وجمال الدين عبد الله ابني أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن سليمان بن حمزة المقدسي العمري وأخوهما لأمهما برهانِ الدِّين إبراهيم بن عبد الرَّحمٰن بن سُليمان ابن أبي الكرّم بن محمّد الصَّالِحِيِّ الحنبليِّ ... » وذلك سنة ١٨٥هـ بمدرسة أبي عمر بسفح قاسيون ظاهر دمشق، وكرر المؤلف مثل ذلك في ورقة: ١٢٥ وذلك سنة ٨٣٨هـ بالخانقاه الصَّلاحية سعيد السُّعداء بالقاهرة المعزية، وكرّر مثل ذلك ورقة: ١٢٧ سنة ١٨٧٩ بمكة المُشرفة والمدينة النَّبوية. وكرره ورقة: ١٢٨ سنة إحدى وأربعين وثمانمائة في المدينة الشريفة، وهو العام الذي توفي فيه المترجم، وذكر استدعاءات بعد ذلك لم يذكّره فيها رحمهم الله تعالى أجمعين. وتكرر ذكره في «ثَبَتِ أبي البقاء بن زُرُيْق» أيضاً بمثل ذلك.

١٤ إِبْرَاهِيمُ بن عَبْدِ اللهِ بن إِبْرَاهِيم بن سَيْفٍ، الْوَائِلِيُّ نَسَباً، النَّجْدِيُّ أَصْلاً، الْمَدَنِيُّ مَوْلِداً وَمَنشاً وَوَفَاةً، الْعَلاَّمةُ الفَهَامَةُ، الْمُحَقِّقُ، الْمُدَقِّقُ.

1٤ - ابن سَيْفِ المَدَنِيُّ المَجْمَعِيُّ النَّجْدِيُّ، (؟ - ١٨٩ هـ).

العلاَّمةُ الفَرَضِيُّ.

أَخباره في «مُختصر طبقات الحنابلة»: (١٧٤)، و«تَراجم متأَخري الحنابلة»: (٤)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٨٤).

ويُنظر: «تاريخ بعض الحوادث»: (٣٤)، و«الأعلام»: (١/ ٥٠)، و«علماء نجد»: (١/ ١٣٤)، و«معجم المؤلفين»: (١/ ٥٠).

هو من بيت علمٍ في أصله وفرعه، ولم يذكر منهم المؤلِّف إلا المُتَرْجَم.

- ووالده عبد الله بن إبراهيم بن سيف مولده في المدينة النبوية وفيها وفاته سنة الده وذكره المؤلّف في ذيل ترجَمَة ابنه كما تَرى، وهو صاحب منزلة عالية في العلم سافر في طلبه إلى الشّام والتقى بعلمائها، وأُخذ عن جمع منهم ابن الصّائغ العُنكِزيِّ والشيخ أبي المواهب، والشّيخ فوزان بن نصر الله النّجديّ . . . وأخذ عنه جَمْعٌ من العُلماء في مقدمتهم ابنه المَلكور، وشيخُ الإسلام المجدِّد محمد ابن عبد الوهاب، والشّيخ محمَّد بن عفالق الأحسائي . . .

يُراجع: «عنوان المجد»: (١/ ١٨٦)، و«تاريخ بعض الحوادث»: (٣٤)، و«تحفة المحبين»: (٣٨٦)، و«علماء نجد»: (٢/ ٥٠١).

لَهُ قَصِيدةٌ مشهورةٌ على أَلْسِنَةِ الْعَوَامِّ في نجد، وهي في ذَمِّ الدُّخان مِنْهَا:

يَا مُولِعاً بِدُخَانِ النَّارِ تَشْرَبُهُ وَتَدَّعِي الحِلِّ فيه هاتِ بُرْهَانَا أَوْرِدْ عَلَيْهِ دَلِيلاً كَيْ تُحَلِّلُهُ لا فَلْسَفَاتٍ وَتَغْلِيطاً وبُهْتَانَا

وجدُّه إبراهيم بن عبد الله الشَّمّرِيُّ المَجْمَعِيُّ هو الذي انتقل من المجمعة إلى
 المدينة، بعد أن قام على بيته وجعل بعضه مسجداً يُعرف بمسجد إبراهيم، وجعل =

وُلِدَ فِي الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرةِ، وَنَشَأَ بِهَا، فَقَراً عَلَى عُلَمَائِهَا وَالْوَارِدِينَ إِلَيْهَا مِنْ عُلَمَاءِ الْأَقَالِيمِ، فَبَرَعَ فِي الْفِقْهِ وَالْفَرَائِضِ وَالْحِسَابِ، وَشَارَكَ فِي جَمِيعِ

= بعضه بستاناً على المسجد وأوقف بعض عقاره على إمام المسجد . . . . .

وأخوا المُترجم:

\_ محمد بن عبد الله، تُوفي سنة ١١٤٥هـ.

يُراجع: «تحفة المحبين»: (٣٨٧).

\_ وسعد بن عبد الله، تُوفي سنة ١٩٩٣ هـ.

يُراجع: «تحفة المحبين»: (٣٨٧).

- وابنُ المترجم: عبد الله بن إبراهيم بن عبدِ الله بن إبراهيم بن سَيْفٍ، (ت؟).

يُراجع: «علماء نجد»: (٢/ ٥٠٥).

وهؤلاء جميعاً مِمَّن يُسْتَذْرَكُ على المؤلِّف.

وكتابه «العَذْبُ الفَائِضُ . . . » شرح لـ «أَلفية الفرائض» التي نظمها الشيخ صالح بن حسن البُهُوتِيُّ الآتي ذكره إن شاء الله تعالى .

رأَيتُ من «الأَلفيَّة» نُسَخاً، ورأَيتُ من «الشَّرح نسخة خطيَّة في المكتبة المركزية في جامعة الإمام. والشَّرحُ مطبوعٌ مشهورٌ.

وقولُ المؤلِّفِ في ترجمته: «الواثِلِيُّ» خطأٌ ظاهرٌ فالمُترجم (شَمَّرِيُّ) طائِيٌّ قحطانيٌّ، لا وائليُّ ربعيٌّ عدنانيٌّ.

وهناك بيتٌ من بيوتِ العلمِ والدَّعوة هو بيت (آل سيف) غير المَذكورين هنا من أهل بلدة (ثادق) عاصمة منطقة المحمل من بلدان اليمامة في نجد منهم:

\_ إبراهيم بن سَيْفِ. مولده بثادق، ورحل إلى الدَّرعية، فقراً بها على عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وحمد بن ناصر بن مُعَمَّر، وعبد العزيز الحُصَيِّن، عُيِّنَ قاضياً في عُمان، ثم عَيِّنَهُ الإمام عبد الله بن سُعود قاضياً في بلدان سُدير، قال =

الْفُنُونِ، وَانتَهَتْ إِلَيْهِ رِئَاسَةُ الْمَذْهَبِ فِي الْحِجَازِ سِيَّمَا عِلْمِ الْفَرَائِضِ فإنَّهُ فِيهِ لَا يُجَارَىٰ ولا يُبَارَىٰ، إِلَيْهِ فِيهِ الْغَايَةُ، وَعِندَهُ مِنْهُ النِّهَايَةُ، فَكَانَ يُرْحَلُ إِلَيْهِ لأَجَلِهِ،

= ابنُ بِشْرِ في «عنوان المجد»: (١/ ٤٢٤): «وعلى ناحية سدير شيخُنا القاضي إبراهيم ابن سَيْفٍ». واستقر بعد خراب الدِّرعية في رأْس الخيمة.

يُراجع: «عنوان المجد»: (١/ ٤٥١).

ثم عاد إلى نجد بعد ظهورِ الإمام تُركي فلزمَه في حروبه، قال ابنُ بشرِ في «عنوان المجد» في شأن الإمام تركي: «وكان أكثرَ من يغزو معه من قُضاته الشَّيخ إبراهيمُ بن سَيْفٍ؛ لأن آل الشيخ مشغولين (كذا؟) بالتَّدريس والتَّعليم . . . » وذكر دُرُوسَهُ التي كان يلقيها، وأَهمً الكتب التي كان يقرأُها وأَهمها «السِّيَاسَة الشَّرْعِيَّة» لشيخِ الإسلامِ ابن تَيْمِيَّةٍ . . .

ثم لازم الشّيخُ ابنه الإمام فيصل بن تركي «عنوان المجد»: (٢/ ١٣٢) في حربه سنة ١٢٥٠ هـ، ولم تظهر للشيخ أخبارٌ إلا سنة ١٢٥٧ هـ حيث دخل بيته الأمير عبد الله ابن إبراهيم بن ثنيان فبايعه بالإمامة، فلابد أنه كان في قضاء الرياض للإمام فيصل الذي قُبِضَ عليه . . . قال ابن بشر - رحمه الله - في ترجمة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله الحُصَيِّن: «وأخذ عنه أيضاً الشيخُ العالمُ، الزَّهدُ، العارفُ، النَّاسِكُ، النَّاسِكُ، العابِدُ، المشار بالتعظيم إليه، والمتّفق بالثناء عليه، الورع، العفيف شيخنا إبراهيم ابن سَيْفٍ، قاضي ناحية سدير لعبد الله بن سعود، ثم كان قاضياً في الرياض في زمن تركي بن عبد الله وابنه فيصل . . . » . . . ، ولا تُعلم سنة وفاته، هذه أخباره التقطتها من «عنوان المجد» - كما تركى - وهي أخبارٌ تدلُّ على مكانةِ الشَّيخ وإمامته، أخباره غير مُسَطَّرةِ سوى هذه النَّتف شأنَ كثيرٍ من علماء الدَّعوة، فإذا كان هذا شأن مشاهيرهم فاعلم أنَّه فقد من أخبار علمائنا الشيء الكثير، وهم في زمن قريب جداً من زماننا، إذا قِسْنا ذٰلِكَ بما لنا من تُراثِ واسع عريضٍ.

وَيُرْسَلُ إِلَيْهِ كُلُّ عَوِيصٍ؛ فَيُنْعِمُ بِحَلِّهِ، وَصَنَّفَ كِتَابِهِ «الْعَذْبُ الْفَائِضِ شَرْحِ الْفَيَّةِ الْفَرَائِضِ» جَمَعَ فِيهِ جَمْعاً بَدِيعاً، وَحَوَىٰ الْمَذَاهِبَ الأَرْبَعَةَ تَأْصِيلاً وَتَفْرِيعاً وَأَحْصَىٰ عُلُومَ الْحِسَابِ جَمِيعاً، فَاشْتَهَرَ فِي الآفَاقِ، وَتَعَجَّبَتْ مِنْ جَمْعِهَ وَأَحْصَىٰ عُلُومَ الْحِسَابِ جَمِيعاً، فَاشْتَهَرَ فِي الآفَاقِ، وَتَعَجَّبَتْ مِنْ جَمْعِهَ الْحُذَّاقُ، وَحَصَلَ عَلَى اسْتِحْسَانِهِ الإِجْمَاعُ وَالْوِفَاقُ، مِنْ أَهْلِ الْمَذَاهِبِ عَلَى الْحُذَّاقُ، وَحَصَلَ عَلَى اسْتِحْسَانِهِ الإِجْمَاعُ وَالْوِفَاقُ، مِنْ أَهْلِ الْمَذَاهِبِ عَلَى الْإِطْلاقِ، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِ جَمْعٌ جَمَّ، وَتَنَاسَخَتْهُ الأَفَاضِلُ، وَسَارَتْ بِهِ الرُّكْبَالُ، وَصَارَ مَرْجِعَ أَهْلِ هَلْدَا الشَّانِ، إِلَى هَلْذَا الآن.

وللشَّيْخ المذكورِ أُخوان فاضلان عالمان هما:

\_ الشَّيْخُ غُنيَم بن سَيْفِ (ت ١٢٢٥ هـ).

ـ والشَّيخُ عبد الله بن سَيْفِ (ت بعد ١٢٢٥ هـ).

وليا القَضَاءَ في عُنيَزَةَ للإمام سُعُود بن عبد العزيز، وَلِيَّهُ الأَول، ثم خَلَفَهُ الثاني.

قال ابن بشر في "عنوان المجد": (٢٦٦/١) \_ في ترجمة الشَّيخ عبد العزيز الحُصَيِّن \_: "وأَخد عنه أَيضاً أَخو شيخنا المذكور غُنيم بن سَيف وعبد الله بن سَيف القُضاة (كذا؟) في بلد عُنيزة من ناحية القصيم وغيرها زمن سعود".

- وابنُ إبراهيم المذكور واسمه: محمد بن إبراهيم نذكره في موضعه إن شاء الله؛ لأنه من كبار العلماء.

وابن سيف هذا غير الشيخ محمد بن سَيْف قاضي بلد ثرمداء الذي ذكره ابن بشر أيضاً في اعنوان المجد»: (٢٨/١)، ولم يذكر شيئاً من أُخباره. تجدهما معاً في موضعيهما من استداراكنا على حرف الميم إن شاء الله.

وَيُسْتَدُرَكُ على المؤلِّفِ \_ رحمه الله \_:

\_ إِبْرَاهِيم بن عثمان المَرْدَاوِيُّ .

يُراجع: «ثَبَت ابن زريق»: ورقة: ١٣٤.

وَتُوُفِّيَ الْمُترجمُ فِي طيبةَ الطَّيِّبةِ سَنَةَ تِسْعِ وَثَمَانِينَ وَمَاتَةٍ وَأَلْفٍ، وَدُفِنَ فِي الْبَقِيعِ، وَخَلَّفَ أَوْلاداً نُجَبَاء، وَذُرِّيَّتُهُ إِلَى الآن فِي الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ، وَمِنْهُمْ طَلَبَةُ عِلْمٍ، وَخَلَّفَ أَوْلاداً نُجَبَاء، وَذُرِّيَّتُهُ إِلَى الآن فِي الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ، وَمِنْهُمْ طَلَبَةُ عِلْمٍ، وَلَهُمْ وَظِيفَةُ أَذَانِ بِالْمَسْجِدِ النَّبُويِّ، وَيُعْرَفُونَ بد «بَنِي الْفَرَضِيِّ» نِسْبَةً إِلَيْهِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

- وَوَالِدُهُ مِنْ أَفَاضِلِ فُقَهَاءِ نَجْدٍ قَرَأً عَلَى عُلَمَائِهَا بِهَا، ثُمَّ ارْتَحَلَ إِلَى الشَّامِ؛ فَقَراً عَلَى عَلَامَتِهَا وَشَيْخِ الْحَنَابِلَةِ بِهَا أَبِي الْمَوَاهِبِ، وَأَخَذَ عَنْهُ جَمْعٌ الشَّامِ؛ فَقَراً عَلَى عَلَّامَتِهَا وَشَيْخِ الْحَنَابِلَةِ بِهَا أَبِي الْمَوَاهِبِ، وَأَخَذَ عَنْهُ جَمْعٌ مُنْهُمُ الشَّيْخُ صَالِحُ بن عَبْدِ اللهِ بن مُحَمَّدِ الصَّائِغ العُنيزِيُّ، كَمَا ذَكَرَهُ فِي إِجَازَتِهِ لأَحْمَد بن شُبَانَةَ، وَسَكَنَ فِي الْمَدِينَةِ إِلَى أَنْ مَاتَ.

١٥ إِبْرَاهِيمُ بن عَبْدِ الْوَهَّابِ بن عَبْدِ السَّلاَمِ بن عَبْدِ الْقَادِرِ ، بُرْهَانُ الدِّينِ ، أَبو إِسْحُق بن التَّاجِ أَنْ الْتَاجِ الْبَغْدَادِيُّ ثُمَّ الْقَاهِرِيُّ ، التَّاجِرُ ، وَالِدُ «عَلِيِّ» الآتِي .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ فِي ثَالِثِ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ وَسَعِمَائة بِبِغْدَاد، وَنَشَأَ بِهَا، فَحَفِظَ الْقُرْآنَ، وَسَافَرَ مَعَ أَبِيهِ إِلَى مَكَّةَ فَجَاوَرَ بِهَا، وَسَمِعَ عَلَى ابنِ صِدِّيتٍ فِي سَنَةٍ سِتِّ وَثَمَانِمَائة «صَحِيحَ الْبُخَارِيِّ»، وهمُسْنَدَ الدَّارِمِيِّ» وَغَيْرَهِمَا، وَقَطَنَ الْقَاهِرَةَ، وَحَدَّثَ فِيهَا بِ «الصَّحِيحِ» وَهُمُسْنَدَ الدَّارِمِيِّ» وَغَيْرَهِمَا، وَقَطَنَ الْقَاهِرَةَ، وَحَدَّثَ فِيهَا بِ «الصَّحِيحِ» وَغَيْرِهِ، مُوَاظِباً عَلَى وَغَيْرِهِ، وَأَخَذْتُ عَنْهُ أَشْيَاءً، وَكَانَ خَيِّرًا، مُوَاظِباً عَلَى

١٥ - ابنُ التَّاج البَغْدَادِي، (٧٩٣ ـ ٨٦٧ هـ):

لم يذكره ابن مُفلح.

أَخباره في «المنهج الأَحمد»: (٤٩٨)، و«مختصره»: (١٨٩)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٧٧) وينظر: «الضَّوء الَّلامع»: (١/ ٥٧٣)، و«شذرات الذَّهب»: (٦/ ٢٠٦).

الْجَمَاعَاتِ وَحُضُورِ التَّصَوُّفِ<sup>(١)</sup> بِسَعِيدِ السُّعَدَاء<sup>(٢)</sup>، حَرِيصاً عَلَى الْخَيْرِ وَالْقُرُبَاتِ، مُحِبَّاً فِي الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ، سَلِيمَ الصَّدْرِ، مُتَكَسِّباً مِنَ التَّجَارَةِ عَلَى سَدَادٍ وَخَيْرٍ.

مَاتَ فِي يَوْمِ الأَرْبِعَاء، ثَالِثَ عَشَرَ ذِي الْحِجَّةِ، سَنَةَ سَبْعٍ وَسِتِّينَ وَثَمَانِمَانة.

١٦ - إِبْرَاهِيمُ بن عُمر<sup>(٣)</sup> بن إِبْرَاهِيم بن مُفْلِحِ الرَّامِينِيُّ الْقَاضِي، بُرْهَانُ الدِّين، الإِمَامُ، الْعَلاَمَةُ.

١٦ ـ بُرهانُ الدِّين ابنُ مُقْلِحٍ، (٩٠٣ ـ ٩٦٩ هـ).

هُو حَفِيدُ صاحبِ «المَقْصَدِ الأَرشد».

أَخباره في «النَّعت الأَكمل»: (١٢٨)، و«مُختصر طبقات الحنابلة»: (٥٥)، و«التَّسهيل»: (١٢٨).

ويُنظر: «مُتعة الأَذَهان»: (٢٥)، و«الكَواكب السائرة»: (٣/ ٩٠) و«شَذَرَات الدَّهب»: (٨/ ٨٥٥).

<sup>(</sup>١) مضى في التعليق رقم: ١ على الترجمة رقم: ٥ بيان عن بدعة التصوف.

<sup>(</sup>٢) خانقاه سعيد السعداء: رباطٌ ومدرسةٌ في القاهرة، متوليها يسمى (شيخَ الشُيوخ) وهي \_ في الأَصل دار لقنبر عتيق الخليفة المستنصر المتوفئ مقتولاً سنة ٤٤٥. قال السَّخاوي: فلما استبدَّ النَّاصِرُ صلاح الدين بالأَمر وقفها على الصُّوفيَّة في سنة تسع وستين وخمسمائة، ورتب لهم كلَّ يومٍ طعاماً ولَحْماً وخُبْزاً وهي أَول خانقاه عُملت بديارِ مصر..». «حُسن المحاضرة»: (٢٦٠/٢٧).

وعدد السيوطي شيوخ الشُّيوخ بها منذ تأسيسها إلى زمنه ولم يذكر ابن التَّاج هذا؟!

<sup>(</sup>٣) في «الضُّوء اللاَّمع»: (١/ ٩٩)، (إبراهيم بن علي).

وُلِدَ فِي رَابِعَ عَشَرَ رَبِيعِ الثَّانِي سَنَةَ ثَلاثٍ وَتِسعمائة وَقَرَأً عَلَى وَالِدِهِ وَغَيْرِهِ وَخَيْرِهِ وَجَمَّلَ، وَبَاشَرَ الْقُضَاءَ. وَتُوفِقِي لَيْلَةَ الاثْنَيْنَ ثَالِثَ عَشَرَ شَعْبَان سَنَةَ يَسْعِ وَسِتِّينَ وَتسعِمَائة. قَالَهُ فِي «الشَّذَرَات».

١٧- إِبْرَاهِيمُ بن عُمَرَ بن [إِبْرَاهِيم بن] مُحَمَّدِ بن مُفْلِحٍ الرَّامِينِيُّ، مُفْتِي الْحَامِينِيُّ، مُفْتِي الْحَامِينِيُّةِ، بُرْهَانُ الدِّين، الإمَامُ، الْعَلَّامَةُ.

= قال الغَزِّيُّ في «النَّعت الأكمل»: «هو العالمُ العلاَّمةُ النِّحريرُ، علم التقرير، وعالم التحرير، معدن الفروع الفقهية، بحر القواعد الأحمدية، عمدة أهل الأصول، جامع أشتات المعقول والمنقول، الفائق رئاسة وأُدباً، الحائز على أشتات الفضائل رتباً، بمجد يعلو على الفلك الأثير، ورتبة تسمو السماكين بفضلها الكبير الكثير.

وُلد صاحبُ الترجمة في رابع عشر ربيع الآخر سنة ثلاث وتسعمائة بدمشق الشام ونشأ بها واشتغل على فضلائها وبرع في الفنون، وأَخذ الفقه عن والده وغيره، واستجاز لنفسه ولإخوته وأولاده من جماعة من علماء دمشق. ». والرَّامِينِيُّ في نسبته ونسبة آبائه وأَجداده وآل بيته منسوب إلى رامين، قريةٌ في وادي الشَّعير بِنَابُلُس، يُراجع: «تراجم الأَعيان»: (٢/ ٣٥٠)، وتُراجع ترجمة أَحمد بن أبي الوفاء رقم ٥٦.

١٧ \_ ابنُ نِظَام الدِّين ابنُ مُفلح ، (٨٥٦ \_١٧ هـ) :

هذا هو حفيد بُرهان الدِّين إبراهيم بن محمَّد بن مُفلح (ت٨٠٣هـ). ذكره المؤلِّف في موضعه. ووالِدُهُ نِظام الدِّين عُمر بن إبراهيم قاضِي غَزَّة (ت٨٧٢هـ). ذكره المؤلِّف في موضعه.

وأَخباره في «النَّعت الأَكمل»: (٨٩)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٢٣).

ويُنظر: «عُنوان الزَّمان»: (٢٠)، و«مُتعة الأَّذهان»: (٣٥)، و«الكَواكب السائرة»: (١٠٨)، و«الشَّذرات»: (٨/ ٧٧).

في «النَّعت الأَّكمل»: «إبراهيم بن عمر بن عُمر بن محمد بن عبد الله بن محمَّد بن =

قَالَ فِي «الشَّذَرَات»: وُلِدَ فِي رَبِيعِ الأَوَّل سَنَةَ سِتِّ وَخَمْسِينَ وَثَمَانِمَائة، وَأَخَذَ عَنْ أَبِيهِ وَغَيْرِهِ / وَتُوُفِّيَ بِقَرْيَةِ مَضَايًا مِنَ الزَّبَدَاني (١) لَيْلَةَ الْجُمْعَة سَادِسَ ٨/ عَشَرَ شَعْبَان سَنَةَ سَبْعَ عَشَرَةَ وَتِسعمائة، وَحُمِلَ إِلَى مَنْزِلِهِ بِالصَّالِحِيَّةِ، وَدُفِنَ عَشَرَةً وَتِسعمائة، وَحُمِلَ إِلَى مَنْزِلِهِ بِالصَّالِحِيَّةِ، وَدُفِنَ بِالرَّوضَةِ، قُرْبَ وَالِدِهِ.

١٨- إِبْرَاهِيمُ بن عُمَر، بُرْهَانُ الدِّينِ الْقَاهِرِيُّ وَيُعْرَفُ به «الصَّوَّاف».

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: أَخَذَ عَنِ الْقَاضِي مُوَفَّقِ الدِّينِ وَغَيْرِهِ، وَفَضُلَ، وَنَابَ فِي الْحُكْمِ، بَلْ دَرَّسَ، وَأَخَذَ عَنْهُ وَلَدُهُ الْبَدْرُ حَسَنٌ، وَالشَّمْسُ مُحَمَّدُ بِن أَحْمَدِ ابْنِ عَلَيِّ الغَزُولِي وَآخَرُونَ، وَكَانَ فَقِيها فَاضِلاً.

مَاتَ فِي العِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَمَانِمَائة، ذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي «إِنْبَائِهِ»، وَهُوَ عَمُّ أُمِّ الْبَدْرِ الْبَغْدَادِيِّ قَاضِي الحَنَابِلَةِ.

لم يذكره ابن مُفلح ولا العُلَيْمِيُّ، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ٣٢).

أَخباره في «إِنباء الغمر»: (٢/ ٣٣٠)، و«الضُّوء الَّلامع»: (١/ ١١٥)، وابنه مذكور في موضعه.

قال الحافظ ابنُ حجرٍ: «أَحدُ نُوَّابِ الحُكمِ، كان من طلبةِ القاضي موفَّق الدِّين . » .

مُفلح بن محمَّد بن مُفرِّج بن عبدِ الله . . . ». والصَّواب هو ما أَثبته ، وبزيادة "إبراهيم" أَيضاً التي أَسقطها المؤلِّف عفا الله عنه . وإثباتُها هو الصَّواب إن شاء الله ، وهكذا أورد هذا النَّسب الغَزِّي في "الكواكب السَّائرة" ، وابن العِماد في "الشَّذرات" .

١٨ - ابنُ الصَّوَّافِ، (؟ ـ ٨٠٨هـ):

<sup>(</sup>۱) الزَّبَدَانِيُّ من أَعمال دمشق، وهي من مَصايفها المشهورة، ولا تزالُ على تَسمِيَتها. ومَضايا من قُراها.

19 إِبْرَاهِيمُ بن عِيْسَىٰ بن خَنَائِم، وَفِي «مُعْجَمِ ابنِ فَهْدٍ» ابن غَانِم، الْمَقْدِسِيُّ الصَّالِحِيُّ، الدِّمَشْقِيُّ، الطُّوبَاسِيُّ، نِسْبَةً لِقَرْيَةٍ مِنْ نَابُلُس.

سَمِعَ بِنَابُلُس سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ وَسبِعِمَاثَة عَلَى الزَّيْتَاوِيِّ، وَابْنِ باجة، وَكَذَا سَمِعَ عَلَى ابن أُميلة «جَامِعَ التَّرْمِذِيِّ».

وَمَاتَ فِي أَوَاخِرِ سَنَةِ سِتٍ وَثَلَاثِينَ وَثَمَانِمَائة، أَو فِي أَوَائِلِ الَّتِي تَلِيها، وَدُفِنَ بِسَفْحِ قَاسْيُون، وَذَكَرَهُ ابنُ فَهْدِ فِي «مُعْجَمِهِ».

# ١٩ ابنُ غَنَاتِم الْمَقْدِسِيُّ الطُّوباسِيُّ، (؟ - ٨٣٦هـ):

لم يذكره ابن مُفلح ولا العُلَيْمِيُّ ولا ابن عبد الهادي، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ٤٦)، عن «الضَّوء».

أُخباره عن «معجم ابن فهد»؛ لم يرد في المطبوع من «المعجم»، وهو في المخطوط من «المعجم» نُسخة الهند، و«الضَّوء اللهمع»: (١١٦/١).

في «معجم ابن فَهْدِ» المخطوط: «ذكر لي شيخنا زين الدِّين ابن الطَّحَّان أَنه سمع معه على ابن أَميلة «جامع التِّرمذي» ورأَيت له سماعاً من إبراهيم الزيتاوي في «الشَّنن» لابن ماجه بنابلس سنة ثمان وستين وسبعمائة . . . ».

\* ومِمَّن عاصرَ المؤلِّف\_رحمه الله\_:

ـ إبراهيمُ بن غِمْلاَسِ الزُّبَيْرِيُّ قاضيها، النَّجْدِيُّ الأَصلِ التَّمِيمِيُّ (ت١٢٩٣هـ). وهو والدُّ عبد الله بن إبراهيم مُختصرِ السُّحب الوابلة والمُذَيَّلِ عليها (ت ١٣٤٦هـ). يُراجع: «علماء نجد»: (١/ ١٣٦).

# ٢٠ إِبْرَاهِيمُ بن فَلاَحِ النَّابُلُسِيُّ.

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: كَانَ مِن الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ، تُوُفِّيَ بِصَالِحِيَّةِ دِمَشْق سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ وَثَمَانِمَائة.

٢١ إِبْرَاهِيمُ بن البُحْلاق الْبَعْلِيُّ، بُرْهَانُ الدِّين.

# ٢٠ ابنُ فَلَاحِ النَّابُلُسِيُّ، (؟ ـ ٨٤٣هـ):

لم يذكره ابن مفلح، ولا ابن عبد الهادي.

أَخباره في «المنهج الأَحمد»: (٨٨٤)، و«مختصره»: (١٨٢)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٥٢).

وينظر: «الشَّذرات»: (٧/ ٢٤٦) عن العُليمي فيما يظهر، وعنهما نَقَلَ المؤلِّفُ.

ولعلّه هو نفسه المذكور بعد رقم (٢٨)، ونَقَلَ المؤلّف هناك عن «الضّوء الّلامع»: (١/ ١٦٤) ولم يذكر وفاته، وذكرا أنه والد أحمد بن إبراهيم، قال السّخاوي: «الآتي ذكره» ونقل ابن حُمَيْدٍ \_ رحمه الله \_ هذه العبارة وأورده مع أن السّخاوي نَصَّ في ترجمته على أنه تَحَوَّلَ إلى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، يُراجع «الضَّوء اللَّامع»: (١/ ٢٠٢).

وسأَذكرُ \_ في موضعه إِن شاء الله \_ نصَّ كلامِ السَّخاوي الذي أَخفاه ابنُ حُمَيْدِ سامحه الله.

## ٢١ - ابنُ البُحُلاق البَعْلِيُّ ، (؟ - ١٤٨هـ) :

أُخباره في «المنهج الأحمد»: (٤٩١)، و«مختصره»:

ويُنظر: «الضَّوء الَّلامع»: (١/ ١٨٤)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٢٥٢).

قال الحافظُ السَّخَاوِيُّ: «مِمَّن أَخذ عنه الفقه قاضي بَلده الصَّدر عبد القادر بن محمد اليُونيني وغيره، وكان شيخَ الحنابلة . . . » .

والبُحلاق: من البحلقة في العين، قال المحبِّي في «قصد السَّبيل» (١/ ٢٥٤): «البحلقة للعين ليست بلغويَّة».

شَيْخُ الْحَنَابِلَةِ وَمُدَرِّسُهُمْ وَمُفْتِيهِمْ بِمَدِينَةِ (بَعْلَبَكَ)، لَهُ سَمَاعٌ كَثِيرٌ لِلْحَدِيثِ، وَتُوفِّيَ بـ (بَعْلَبَكَ) فِي أَوَاسِطِ شَوَّالٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ وَثَمَانِمَائة. قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ».

٢٢ - إِبْرَاهِيمُ بن مُحَمَّدِ بن أَبِي بَكْرِ بن أَيُّوبَ بن قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ أَبو إِسْحَق الزُّرَعِيُّ ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ الشَّهِيرُ بـ «ابنِ ابنِ الْقَيِّمِ» .

## = ويُستَدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

\_ إبراهيم بن محمد بن التَّقي (ت ١٥٠هـ).

يُراجع: «حوادث الزَّمان»: (١/ ١٢).

- وإبراهيم بن محمد بن أبي حُميدان بن أبي جَدّه. يُراجع ترجمة ابنه «محمد بن إبراهيم في المستدرك في الهامش».

### ٢٢\_ البُرهان ابن القَيِّم، (٧١٦\_٧٦٧هـ):

ابن الشّيخ شمس الدِّين العالمِ المشهورِ تلميذِ شيخِ الإسلامِ ابن تَيْمِيَّة رحمهم الله. أخباره في «المَقصد الأرشد»: (١/ ٢٣٥)، و«المَنهج الأحمد»: (٥٥٤)، و«مختصره»: (١٥٥)، و«تراجم متأخري الحنابلة»: (٥)، و«التَّسهيل»: (١/ ٣٨٨). وينظر: «المعجم المختص»: (٢٦)، و«أعيان العصر» للصَّفدي: (١/ ٣٨)، و«الوفيات» لابن رافع: (٢/ ٣٠٣)، و«البداية والنهاية»: (١/ ٤١/)، و«ذيل العبر» لأبي زُرعة: (١/ ٢٥٥)، و«تاريخ» ابن قاضي شُهبة: (١/ ٢١٥)، و«الدُّرر الكامنة»: (١/ ٢٠٥)، و«الدَّارس»: (٢/ ٢٠٨)، و«شذرات النَّهب»: (٢/ ٢٠٨). يُراجع: «ابن القيم حياته وآثاره» للدُّكتور بكر أبو زيد: (٢٣).

والجوزية التي كان جدُّ المترجم هنا أبو بكر قيِّمَها هي إحدى مدارس الحنابلة بدمشق بسوق القُمح. قال الشَّيخُ عبد القادر بن بَدران: «وقد اختلس جيرانها معظمها وبقي إلى الآن بقية ثم صارت محكمةً إلى سنة سبع وعشرين وثلاثمائة بعد =

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَ سَنَةً سِتَّ عَشْرَةَ وَسَعِمَائَة، وَأُحْضِرَ عَلَى أَيُّوبَ الْكَحَّالِ وَغَيْرِه، وَسَمِعَ مِنْ جَمَاعَةٍ كَابِنِ الشَّحْنَةِ وَمَنْ بَعْدَه، وَاشْتَهَرَ وَبَقَدَّمَ وَأَفْتَىٰ وَدَرَّسَ، وَذَكَرَهُ الذَّهَبِيُّ فِي «الْمُعْجَمِ الْخَاصّ» فَقَالَ: تَفَقَّه بِأَبِيهِ، وَشَارَكَ وَأَفْتَىٰ وَدَرَّسَ، وَذَكَرَهُ الذَّهَبِيُّ فِي «الْمُعْجَمِ الْخَاصّ» فَقَالَ: تَفَقَّه بِأَبِيهِ، وَشَارَكَ فِي الْعَرَبِيَّةِ، وَسَمِع، وَأَقْرَأً، وَاشْتَعْلَ بِالْعِلْمِ. وَمِنْ نَوَادِرِهِ أَنَّهُ وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِمَادِ الدِّينِ ابن كَثِيرٍ مُنَازَعَةٌ فِي تَدْرِيسٍ، فَقَالَ لَهُ ابنُ كَثِيرٍ: أَنتَ تَكْرَهُنِي لأَنِّي عَمَادِ الدِّينِ ابن كَثِيرٍ مُنَازَعَةٌ فِي تَدْرِيسٍ، فَقَالَ لَهُ ابنُ كَثِيرٍ: أَنتَ تَكْرَهُنِي لأَنِّي أَشْعَرِيُّ، فَقَالَ: لَوْ كَانَ مِنْ رَأْسِكَ إِلَى قَدَمِكَ شَعْرٌ مَا صَدَّقَكَ النَّاسُ فِي أَنَّكَ أَشْعَرِيُّ، فَقَالَ: لَوْ كَانَ مِنْ رَأْسِكَ إِلَى قَدَمِكَ شَعْرٌ مَا صَدَّقَكَ النَّاسُ فِي أَنَّكَ أَشْعَرِيُّ، فَقَالَ: لَوْ كَانَ مِنْ رَأْسِكَ إِلَى قَدَمِكَ شَعْرٌ مَا صَدَّقَكَ النَّاسُ فِي أَنَّكَ أَشْعَرِيُّ وَشَيْخُكَ ابنُ تَيْمِيَةٍ، وَقَالَ ابنُ رَافِعٍ: إِنَّهُ شَرَحَ الأَلْفِيَّةَ لابنِ مَالِكِ (١) وَقَالَ ابنُ كَثِيرٍ: كَانَ فَاضِلاً فِي النَّحْوِ وَالْفِقْهِ، عَلَى طَرِيقَةِ أَبِيهِ، وَدَرَّسَ فِي وَقَالَ ابنُ كَثِيرٍ: كَانَ فَاضِلاً فِي النَّحْوِ وَالْفِقْهِ، عَلَى طَرِيقَةِ أَبِيهِ، وَدَرَّسَ فِي أَمَاكِنَ. وَكَانَتْ وَفَاتُهُ فِي صَفَرٍ سَنَةً سَبْعٍ وَسِتِينَ وَسِبِعِمَائَةً (٢٠).

الألف، وهي الآن مقفلة، لا ندري ما يصنع بها الزَّمان فيما بعدُ. قرأْتُ كتابةً على حَجَرٍ موضوعٍ في أَسقِفَة إحدى حجراتها فإذا فيه: فرغ من عمل هذا المدرسة المباركة سنة اثنتين وخمسين وستمائة تقبل الله من منشئها الصاحب محي الدِّين \_رحمه الله \_". يُراجع: «الدَّارس»: (٢/ ٢٩)، و«مُنادمة الأَطال»: (٢٧٧). ومحي الدِّين: هو يوسف بن عبد الرَّحمن بن علي بن الجوزي (ت٢٥٦هـ).

<sup>(</sup>١) اسم شرحه: ﴿إِرشاد السالك . . . ﴾ له نُسختان خطيتان ، وحققه بعضُ الدارسين بالجامعة الإسلامية . وكنتُ ـ والله الحمد ـ أُوَّل من عَثَرَ عليه ، وله رسالة في اختيارات شيخ الإسلام ابنِ تَيْمِيَّة نَشَرَهَا الدُّكتور بكر أَبو زيد .

<sup>(</sup>٢) قال ابنُ مفلح: «تُوفِّي يوم الجمعة مستهل صفر سبع وستين وسبعمائة ببستانه بالمِزَّة، وصُلي عليه بجامع المِزَّة، ثم صُلي عليه بجامع جراج، ودُفن عند والده بباب الصَّغير، وحضر جنازته القُضاة والأَعيان، وكانت جنازة حافلة. قال ابنُ كثير: بلغ من العُمر ثمانياً وأَربعين سنة. وترك مالاً كثيراً يقارب مائة أَلف درهم».

= أَخباره وتخريج ترجمته في «المقصد الأرشد»: (٣/ ١٣٧).

فائدة: للإمام شمس الدِّين محمد بن أبي بكر والد برهان الدِّين ابن القيم سبط هو؟ عبد الرَّحمٰن بن أَحمد بن محمد بن إبراهيم الخواجا الوجيه الدِّمشقي، نزيل مكة والد أَحمد ومحمد ويحيى . . . وغيرهم يعرف جده بـ «ابن أبي الفرج» وهو بـ «ابن قيم الجوزية» فأمُّه ابنةُ الشَّمس ابن قيَّم الجَوْزِيَّة .

قدم مكة بعدَ الثَّلاثين بيسير فاستوطنها واشترى بها دوراً وعمرها . . .

مات بمكة في ربيع الأول سنة ست وخمسين، وخلف دوراً وأولاً.

كذا قال السخاوي في «الضَّوء الَّلامع»: (٤/ ٥٥).

\* وذكر الحافظ السخاوي رحمه الله أيضاً في «الضَّوء الَّلامع»: (١/ ٣٢٦، ٣٢٧).

- أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن إبراهيم. وقال: الدمشقي الأصل المكي، الشهير كأبيه بـ «ابن قيم الجوزية» ممن ورث أباه . . . ثم قال: ثم ارتحل بولديه وأخيه إلى القاهرة فماتوا بها في طاعون سنة ثلاث وسبعين.

وذكره المؤرخ نجم الدين ابن فهد في «إِتحاف الورى»: (٤ / ٤٩٧) قال: «والشهاب أُحمد بن عبد الرحمن بن قيم الجوزية يوم الاثنين سابع عشر رجب».

ثم ذكر عثمان وستيت ابني عبد الرحمن، وعبد العزيز وأبا بكر ابني أحمد بن عبد الرَّحمٰن وهم الذين ذكر السخاوي أنهم ماتوا جميعاً في طاعون مصر سنة ٨٧٣هـ رحمهم الله .

### پستدرك على المؤلف \_ رحمه الله \_ :

- إبراهيم بن محمد بن أحمد بن إسماعيل، السَّبيعي، النَّجْدِيُّ، الأُشَيْقِرِيُّ (ت١١٠٨هـ). يُراجع: «علماء نجد»: (١/ ١٣٨).
  - وإبراهيم بن محمد بن صديق بن إبراهيم بن يُوسف الرَّسَّام .

يُراجع: «المنهج الجلي»: (٢٠، ٢١)، و إرشاد الطَّالبين»: (٢٥٠).

٢٣ - إِبْرَاهِيمُ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْغَنِيِّ بن تَيْمِيَّةَ ، يُلَقَّبُ ب: «أُمِينِ الدِّينِ».

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: سَمِعَ «مَكَارِمَ الأَخْلاَقِ» لِلْخَرَائِطِيِّ عَلَى زَيْنِ الدِّينِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بن الطَّاهِرِ إِسْمَاعِيل الأَنمَاطِيِّ.

٢٣ ـ أُمينُ الدِّينِ ابنُ تَيْمِيَّةَ ، ( ٦٦٠ تقريباً \_ ٧٣٧هـ ) :

لم يذكره ابن مُفلح ، ولا العُليمي ، ولا ابن عبد الهادي .

يَبدو أَن جدَّه عبد الغني بن محمد، سيف الدين (ت٦٣٩هـ) ولا أَعرف عن والده شيئاً. ولم أَجد من أَخباره إلا ما ذكر المؤلِّف عن الحافظ ابن حَجر في «الدُّرر الكامنة»: (١/ ٦٤). ولم يذكر وفاته.

وبعد كتابة هذه الأحرف عثرت \_ ولله المنة \_ على شيء من أخباره في «ذيل التقييد» لتقي الدِّين الفاسِيّ المكي: (١/ ٤٤٩)، قال: «إبراهيم بن محمد بن عبد الغني بن محمد بن الخضر بن تيميَّة الحرَّاني، أمين الدِّين، أبو محمد. سمع على العزِّ عبد العزيز بن عبدالمنعم الحرَّاني «مُعجم أبي يَعْلَىٰ الْمَوْصِلِيّ» و«فضائل شعبان» لابن الأخضر، و«جزء ابن الجباره» وسمع من ابن خطيب المِزَّة، وابن الخيمي وشاميّة بنت البكري وغيرهم.

مولده في حدود سنة ستين وستمائة قاله ابن رافع، ومات ليلة الخميس ثامن عشر جُمَادَى الآخرة سنة سبع وثلاثين وسبعمائة. وأجاز للبرهان بن صديق الرَّسام».

أقول: لم أُجده في «وفيات ابن رافع» فلعلَّه في «مشيخته»، و«مشيخة ابن رافع» ليست تحت يدي. وما دامت وفاته سنة ٧٣٧هـ فهو لا يدخل في شرط الكتاب فليعلم.

#### \* يستدرك على المؤلِّف رحمه الله .:

- إبراهيم بن محمَّد بن عبد الله بن إسماعيل السَّبيعيُّ النَّجْدِيُّ الأُشَيْقِرِيُّ (ت١١٨٥هـ) ابن الشيخ المشهور محمد بن إسماعيل النَّجديُّ، تولى قضاء =

# ٢٤ إِبْرَاهِيمُ بن مَحْمُود بن سَلْمَان بن فَهْدِ الْحَلَبِيُّ، جَمَالُ الدِّين.

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَ فِي شَعْبَان سَنَةَ سِتِّ وَسَبْعِينَ وَسبِعِمَائة، وَسَمِعَ ٩/ مِنْ الدَّمْيَاطِيِّ، وَالأَبْرُقُوهِيِّ (١)، وَحَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ، وَأَجَازَ / لَهُ الْفَخْرُ، وَزَيْنَبُ

= القرائن، من أبرز تلاميذه الشيخ عبد العزيز الحُصين.

يُراجع: «علماء نجد»: (١/ ١٣٩).

- وإبراهيم بن محمد بن عُنيَّقِ النَّجْدِيُّ الحَنبليُّ (ت بعد ١٢٨٣هـ) مختصر "عنوان المجد».

يُراجع: «علماء نجد»: (١٤٨/١).

٢٤ \_ جَمَالُ الدِّينِ ابنُ الشَّهَابِ الحَلَبِيِّ الكاتِبُ، (٦٧٦ \_ ٢٧٨هـ):

لم يذكره ابنُ مفلح ولا العُلَيمي، وهو في «التَّسهيل»: (١/ ٣٨٢).

وينظر: «الوافي بالوفيات»: (٦/ ١٤٣)، «أُعيان العَصر»: (٣٦/١) مخطوط، و«ذيل التَّقييد»: (١٥٨)، و«النَّجُوم الزَّاهرة»: (١/ ١٥٨)، و«النَّجُوم الزَّاهرة»: (١/ ٣٣٣)، و«السَّلوك»: (٣/ ١/ ٤٨)، و«الدُّرر الكامنة»: (١/ ٣٧)، و«تاريخ =

<sup>(</sup>۱) هو أبو المعالي أحمد بن إسخق بن محمد بن المؤيد الأبرقوهي المصري المحدّث المسند المُتُوفَّىٰ سنة ۷۰۱هـ. منسوبٌ إلى أَبْرَقُوه ـ بفتح الهمزة والباء الموحدة، وسكون الراء وضمّ القاف، والهاء.

<sup>«</sup>معجم البلدان»: (١/ ٢٩)، قال: ويكتبها بعضهم: أبرقويه. ونقل عن أبي سعد السَّمعاني أَنها بُلَيْدَةٌ بنواحي أصفهان على عشرين فرسخاً منها.

يُراجع: «الأنساب».

وخرَّج له سَعْدُ الدِّين مَسعود بن أَحمد الحَارثي الحَنبَلِيِّ مشيخةً حافلةً ، هي من مصادري ولله المنَّة .

أخباره في «الدرر الكامنة»: (١/ ١٠٩) . . . وغيره .

بِتُ مَكِّيٍّ، وَحَدَّثَنَا عَنْهُ الشَّيْخُ بُرْهَانُ الدِّينِ الشَّامِيُّ وَغَيْرُهُ، وَكَانَ قُدُومُهُ الْقَاهِرَةَ مِنْ حَلَبَ صُحبة أبيهِ، فَكَتَبَ فِي الإِنشَاء، وَكَانَ عَلاَءُ الدِّينِ بن الأَثِيرِ يَأْنُسُ بِهِ

= ابن قاضي شُهبة»: (١/٣/١)، واذيل العبر للحُسني: (٣٣٠)، واإعلام النبُّلاء»: (٥/ ٢٧).

\_ والده شهاب الدِّين أَبو الثَّنا محمود بن سَلمان الْحَلَبِيُّ الكاتبُ المترسلُ (ت٥٢٧هـ) صاحب المؤلَّفات في ذٰلك منها: «حُسْنُ التَّوسُّل . . . ) وهو أَصلُ لدوحةِ آل أَبي الثناء فأُولاده وأحفاده من أَفاضل العلماء والأُدباء والكُتَّاب؛ منهم إبراهيم المذكور، ومنهم:

- ــ محمد بن محمود (ت٧٢٧هـ).
- \_ وأبو بكر بن محمد بن محمود (ت٤٤٧هـ).
- \_ وأحمد بن أبي بكر بن محمد بن محمود (ت٤٥٧هـ).
  - \_ وعلي بن أبي بكر بن محمد بن محمود (ت٧٦٤هـ).
    - \_ ومحمد بن إبراهيم بن محمود (ت٩٦٩هـ).
    - \_ ومحمود بن محمد بن محمود (ت ١٨٧هـ).
    - \_ وزاهدة بنت إبراهيم بن محمود (ت ٧٨٠هـ).
      - \_ وإسماعيل بن محمود (؟) . . . وغيرهم .

قال الصَّفَدِيُّ - رحمه الله -: «كتب المنسوب، الأقلام السَّبعة طبقة، وهو من أُظرف النَّاس فيما يكتبه خصوصاً في التَّاريخ والحَوَاشي على الهَوَامش، كتب بخطَّه المليح نسخة - «جامع الأُصول لم يرَ أُحدُّ أُظرفَ منها، وكتب «السَّيرة» لابن هشام بخطَّه أَيضاً من أُحسن ما يكون».

وقال أَيضاً: «ولم يزل بها كاتب السِّرِّ إلى أَن عُزِلَ بالقاضي زين الدِّين عمر بن أَبي السَّفاح في جُمَادَىٰ الأُولى سنةَ تسعِ وأربعين وسبعمائة ورُتب له راتب يكفيه، وهو =

وَيَرْكُنُ إِلَيْهِ، وَاسْتَقَرَّ هُوَ فِي كِتَابَةِ السِّرِّ بِحَلَبَ بَعْدَ عَزْلِ عِمَادِ الدِّينِ بن القَيْسَرَانِيِّ، فَبَاشَرَهَا إِلَى أَن صُرِفَ بِتَاجِ الدِّينِ بن الزَّيْنِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ، ثُمَّ رُبِّبَ فِي دِيوَانِ الإِنشَاءِ بِدِمشْقَ إِلَى أَن صُرِفَ بِابْنِ أَخِيهِ شَرَفِ الدِّين أَبِي بَكْرٍ عَنْ كِتَابَةِ السِّرِّ بِهَا، فَعُزِلَ هُو يِعَزْلِهِ، وَأَقَامَ فِي بَيْتِهِ، ثم نَابَ فِي دِيوَانِ الإِنشَاءِ بِمِصْرَ عَنْ عَلاَءِ الدِّينِ بنِ فَضْلِ اللهِ، وَبَاشَرَ تَوْقِيعَ الدَّسْتِ (١١)، ثُمَّ أُعِيدَ إِلَى يَمِصْرَ عَنْ عَلاَءِ الدِّينِ بنِ فَضْلِ اللهِ، وَبَاشَرَ تَوْقِيعَ الدَّسْتِ (١١)، ثُمَّ أُعِيدَ إِلَى كِتَابَةِ السِّرِّ بِحَلَب سَنَةَ سَبْعِ وَأَرْبَعَين، ثُمَّ عُزِلَ بابنِ السَّفَّاح، ثُمَّ أُعِيدَ إِلَى كِتَابَةِ السِّرِ بِحَلَب سَنَةَ سَبْعٍ وَأَرْبَعَين، ثُمَّ عُزِلَ بابنِ السَّفَاح، ثُمَّ أُعِيدَ، وَكَانَ كِتَابَةِ السِّرِ بِحَلَب سَنَةَ سَبْع وَأَرْبَعَين، ثُمَّ عُزِلَ بابنِ السَّفَاح، ثُمَّ أُعِيدَ، وَكَانَ الدِّينِ يَسُدُّ عَنْهُ إِلَى أَن صُرِفَ عَنْهُ فِي رَبِيعِ الأَوَّلِ سَنَةَ يَسْعِ وَخَمْ مِنْ شِعْرِهِ (٢) إِنَّ مَاتَ يَوْمَ عَرَفَة، وَقِيلَ: فِي سَابِعِهِ، وَأَرْبَعَينَ وَسِبعمائة، وَالأَوَّلُ أَقُوى اللَّهُ قُولُ الصَّفَدِيُ وَهُو أَخْبَرُ بِهِ، وَمِنْ شِعْرِهِ (٢):

إِنَّ اسْمَ مَنْ أَهْوَاهُ تَصْحِيفُهُ وَصْفٌ لِقَلْبِ الْمُدْنفِ الْعَانِي

<sup>=</sup> شهيُّ الأَلفاظِ، حسنُ المحاضرةِ، حُفَظَةٌ للأَشعارِ والحكاياتِ، ممتعُ المذاكرةِ، له ذَوْقٌ في الأَدب، يذوق التَّورية والاستخدام، ويذوق البَديع، ويحفظ من الأَلغاز كثيراً . . . وأُجاز لي مرويات بخطِّه في سنة ست وثلاثين وسبعمائة بدمشق لازمتُهُ مدَّة مقامي بالقاهرة سنة خمسٍ وأَربعين وسبعمائة بديوان الإنشاء بالقلعة».

<sup>(</sup>۱) الدَّستُ له معانِ كثيرة، والمقصود هنا ما قاله الشهاب محمود والد المترجم: أنه بمعنى الديوان ومجلس الوزارة والرئاسة. يُراجع: «شفاء الغليل»: (۱۲۲ ـ ۱۲۲)، وقصد السبيل»: (۲/ ۲۲).

<sup>(</sup>٢) قال صلاحُ الدِّين الصَّفَدِيُّ ـ رحمه الله ـ: وكتب إليَّ ملغزاً في «غلبك»، وأورد البيتين المذكورين، وبعدهما:

وَشَطْرُهُ مِن قَبْلِ تَصْحِيفِهِ يُقَادُ فِيهِ الْمُذْنِبُ الْجَانِي وَفِيهِ يَقُولُ الشَّرِيفُ ابْنُ قَاضِي العَسْكَرِ:

إِنَّ مَحْمُودَ وَٱبْنَهُ بِهِمَا تَشْرُفُ الرُّتُبُ فَدِمَشْقُ بِذَا سَمَتْ حَلَبْ فَيِهَا لَذَا سَمَتْ حَلَبْ

\_انتَهَىٰ\_.

قَالَ الصَّفَدِيُّ فِي «أَلْحَانِ السَّوَاجِعِ»: وَقَدْ كَتَبَ إِلَيَّ بِاللَّغْزِ الْمَذْكُورِ فَأَجَبْتُهُ عَنْهُ بِقَوْلِي:

لُغْدِرْكَ يَمَا مَن رُؤْيَتِي وَجْهَهُ

تَكْخُسلُ بِالْأَنْسَوَّارِ أَجْفَسانِي يَهْدِي ضَمِيرِي لَحِمَىٰ حِلَّهِ

وَأَيُّسِدَ الْقَسِوْلَ بِبُرْهَانِ

إِن ذَالَ مِنْهُ الرُّبِعُ مَعْ قَلْبِهِ

فَإِنَّهُ لِلْمُلْذِبِ الْجَانِي

عَلِيْلُ تَصْحِيفَ الَّذِي رُمْنَهُ

فَالْقَلْبُ فِي تَصْحِيفِهِ الثَّانِي

وإنْ أَزَلْتَ الرَّبع مِنْهُ غَدَا مُصَحِفاً لِي مِنْهُ ثُلْثَانِ
وَهُوَ إِذَا صَحَفْتَهُ ثَانِياً اسمٌ لِمَحْبُوبٍ لَنَا ثَانِ
فكتبتُ أَنَا الجوابَ عن ذُلك، وأورد الأبيات التي نَقَلَها المُؤلِّفُ من «أَلْحَانِ
السَّوَاجِعِ». وراجعنا كتاب «أَلْحان السَّواجع» وصَحَّحنا النَّصَّ عنه وهي نُسخةٌ خطيَّةٌ
أصليَّةٌ في جامعةِ الإمامِ غير مرقَّمة الصفحات.

قَالَ: وَهُوَ غَلْبَكُ. وَكَتَبْتُ إِلَيْهِ أُهَنِّيهِ:

بِعَوْدَتِكَ الْغَرَّاء قَرَّتْ نَوَاضِرُ وَأَمْسَتْ وُجُوهُ السِّرِّ وَهْيَ نَوَاضِرُ فَرَوْضُ الأَمَانِي ظِلَّهُ بِكَ وَارِفٌ وَحَوْضُ التَّهَانِي طَلَّهُ مِنكَ وَاوِفٌ

٢٥ إِبْرَاهِيمُ بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم، الْبُرْهَان، أَبُو إِسْطَى الْهَاشِمِيُّ الْجَعْفَرِيُّ، مِنْ ذُرِّيَّةِ عَلِيٍّ بن عَبْدِ اللهِ بن جَعْفَرِ بن أَبِي طَالِبٍ النَّابُلُسِيُّ، الْعَطَّارُ، أَخُو «عَلِيٍّ» الآتِي.
 «عَلِيٍّ» الآتِي.

## ٢٥ ـ ابنُ العَفِيفِ النَّابُلُسِيُّ، (٧٠ ـ ٢٨٨هـ):

لم يذكره ابن مُقلح.

أُخباره في: «المنهج الأُحمد»: (٤٧٣)، و«مختصره»: (١٧١)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٣٩).

ويُنظر: «المَنهج الجلي»: (١٨)، «معجم ابن حَجر»: (٣١)، و«الضَّوء الَّلامع»: (١/ ٥٢٠).

قال العُلَيْمِيُّ في «المنهج»: «وكان في عصر الشَّيخ شمس الدِّين بن عبد القادر جماعةٌ من الحنابلة بنابلس من الرِّجال والنِّساء الأَّخيارِ، رواةِ الحديثِ الشَّريف فالرِّجالُ منهم أُخواه شهاب الدين أَحمد، وكان من أَهل الفضل مُفتياً، وبرهان الدِّين أَبو الفداء إبراهيم، وابنُ أُخته إبراهيم بن محمَّد بن إبراهيم بن العَفِيفِ».

وذكر بعده أحد أقربائه فقال: ورفيق الشَّيخِ شمس الدِّين هو الفاضل المحدِّث الرَّحال جَمَال الدِّين عبد الله بن نَجم الدِّين محمد بن العَفِيف محمد بن يوسف بن عبد المنعم بن نعمة.

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وَيُعْرَفُ بـ "ابنِ الْعَفِيفِ" وُلِدَ سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَسَبِعِمَائِة ، وَسَمِعَ عَلَى الْعَلَائِيِّ ، وَابْنِ الْخَبَّازِ ، وَالْمَيْدُومِيِّ ، وَالْقُطْبِ أَبِي بَكْرِ بنِ الْمُكَرَّم ، وَسَمَعَ عَلَى الْعَلَائِيِّ ، وَابْنِ الْخَبَّازِ ، وَالْمَيْدُومِيِّ ، وَالْقُطْبِ أَبِي بَكْرِ بنِ الْمُكَرَّم ، وَمُحَمَّد بن غَالِبِ المَاكِسِينِيِّ ، وَسُلَيْمَانِ الأَذْرَعِيِّ وَمُحَمَّد بن غَالِبِ المَاكِسِينِيِّ ، وَسُلَيْمَانِ الأَذْرَعِيِّ إِمَامٍ قُبَّةٍ مُوسَى بِالْمَسْجِدِ الأَقْصَىٰ ، وَالشَّمْسِ مُحَمَّد بن عَبْدِ الْوَاحِدِ بن طَاهِرٍ الْمَقْدِسِيِّ فِي آخَرِينَ ، وَمِمَّا سَمِعَهُ عَلَى الأَوَّلِ "الْمُوَافَقَاتِ الْعَالِيَةِ وَالأَبْدَالِ الْمَقْدِسِيِّ فِي آخَرِينَ ، وَمِمَّا سَمِعَهُ عَلَى الأَوَّلِ "الْمُوَافَقَاتِ الْعَالِيَةِ وَالأَبْدَالِ الْمَقْدِسِيِّ فِي آخَرِينَ ، وَمِمَّا سَمِعَهُ عَلَى الأَوَّلِ "الْمُوافَقَاتِ الْعَالِيةِ وَالأَبْدَالِ الْمَقْدِينِ ، وَمِمَّا سَمِعَهُ عَلَى الأَوَّلِ "الْمُوافَقَاتِ الْعَالِيةِ وَالأَبْدَالِ الْمَقْلِيةِ وَالْأَبْدَالِ السَّالِيةِ وَالْمَامِ أَحْمَد » الْمَالِية مِنْ "مُسْلِم " وَهَلَى النَّالِي قِطْعَةً مِنْ "مُسْلِم" وَاجُزْء ابْنِ عَرَفَةَ" أَو مُنتَقَى منه ، وَعَلَى النَّالِثِ الْكَثِيرِ.

وَأَجَازَ لَهُ خَلْقٌ، وَحَدَّثَ، وَسَمِعَ مِنْهُ الْأَثِمَّةُ، وَقَدْ لَقِيَهُ شَيْخُنَا بِنَابُلُس فَحَدَّثَهُ بِأَحَادِيث مُنتَقَاة مِنْ «جُزْءِ ابْنِ عَرَفَة» وَكَذَا سَمِعَ عَلَيْهِ التَّقِيُّ أَبُو بَكْرٍ الْقَلْقَشَنْدِيِّ، وَرَوَى لَهُ عَنْهُ.

مَاتَ سَنَةً أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَثَمَانِمَاثِة بِنَابُلُس.

<sup>=</sup> \_ وولده عبد القادر بن عبد الله بن العَفيف (ت٨٧٨هـ) ذكر المؤلِّف عن «الشَّذرَات» كما سيأتي وهو في «المنهج»: (٥٠٥)، و«مختصره»: (١٩١).

قال الحافظُ ابنُ حجرٍ: القِيتُهُ بنابُلُس سنةَ ثلاثٍ وثَمَانِمَائة وحدَّثني بأَحاديث منتقاة من الجُزْءِ الحَسَن بن عَرَفَةَ بسماعه على ابن الخبَّاز وكان عنده عنه من المُسند أحمد واصحيح مُسلم . وسمع على الميدومي الجُزْءَ الحَسَنِ بن عَرَفَةَ المُسنحة ابن الجَوْزِيِّ . . . » .

ابنُ عَرَفَةَ هو: الحسن بن عَرَفَةَ بن يزيد، أَبو علي البغدادي المؤدب (ت٢٥٧هـ). طبع هذا الجزء في الكويت سنة ٢٠٤٦هـ في دار الأقصى.

- ٢٦ إِبْرَاهِيمُ بن مُحَمَّد بنِ عَبْدِ الْقَادِرِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْقَادِرِ، الْبُرْهَانُ بْنُ
   الْبَدْرِ النَّابُلُسِيُّ، الآتِي أَبُوهُ وَأَخُوهُ الْكَمَالُ مُحَمَّدٌ.
- ١٠ قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: سَمِعَ عَلَيَّ بَعْضَ الْكُتُبِ السَّتَّة وَغَيْرَهَا / بَلْ كَتَبَ عَنِي
   مَجْلِساً مِنَ «الأَمَالِي»، وَوَلِيَ قَضَاءَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَغَيْرِهِ.
- إِبْرَاهِيمُ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن مُفْلِحِ بن مُفَرِّج بِالْجِيمِ بن
   عَبْدِ اللهِ ، القَاضِي ، بُرْهَانُ الدِّين ، أَبو إِسْحٰق ، بن الشَّيْخِ أَكْمَلِ الدِّينِ أَبي
   عَبْدِ اللهِ بن الشَّرَفِ أَبي مُحَمَّد بن الْعَلَّمَةِ صَاحِبِ «الْفُرُوع» فِي الْمَدْهَبِ

# ٢٦ ـ بُرْهَانُ الدِّينِ النَّابُلُسِيُّ، (؟ ـ ؟) :

من أُسرة علمية كبيرة حنبلية في نابُلُس يرجع نسبها إلى جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لذلك يقال: (الجعفري).

- \_ والده محمد بن عبد القادر، بدر الدين (ت ١٨٨هـ).
- \_ وجده عبد القادر بن محمد، شوف الدين (ت٧٩٣هـ).
- \_ وأبو جده محمد بن عبد القادر، شمس الدين ٧٩٧٧هـ).
- كلُّ هؤلاء لهم أولادٌ وأحفادٌ من أهل العلم سيذكر المؤلف بعضهم.
  - أَخباره عن «الضَّوء الَّلامع»: (١/ ١٥٠، ١٦٤).
- \* وولده إبراهيم بن إبراهيم (ت بعد ٠٨٨هـ) هو الذي استدركه الشَّيخ سُلَيمان الصَّنيع في أُول التَّراجم عن «الضَّوء الَّلامع»: (١/٧). كما أُسلفتُ.
  - ٢٧ ـ البُرهان ابنُ مُقْلِحٍ ، (٨١٦ ـ ٨٨٤) :

صاحب «المُبدع»، و«المقصد الأرشد».

أُخباره في «المنهج الأحمد»: (٥٠٨)، و«مختصره»: (١٩٣)، و«مختصر طبقات الحنابلة»: (٦٧)، و«تراجم المتأخرين»: (٥)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٨٦). الشَّمْسِ الْمَقْدِسِيُّ، الرَّامِينِيُّ الأَصْلِ - وَ«رَامِين» مِنْ أَعْمَالِ نَابُلُس - ثُمَّ الشَّمْسِ الْمَقْدِسِيُّ، الرَّامِينِيُّ الأَصْلِ - وَ«رَامِين» مِنْ أَعْمَالِ نَابُلُس - ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ، الصَّالِحِيُّ، الآتِي أَبُوهُ وَجَدُّهُ وَوَلَدُهُ النَّجْم عُمَر، وَيُعْرَفُ كَأَسْلاَفِهِ بـ «ابنِ مُقْلِح» قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ».

= ويُنظر: «الضَّوء الَّلامع»: (١/ ١٢٥)، و«الدَّارس»: (٥٩)، و«قُضاة دمشق»: (٣٠٠، ٣٠٠)، و«القلائد الجَوهرية، و«حوادث الزَّمان» للحمصي: (١/ ٧٩)، و«شذرات الذَّهب»: (١٤)، و«منادمة الأَطلال»: (٢٣٢)، و«المدخل».

وآل مُغلح من الأُسر الحنبلية الكثيرةِ العدد، برز منها علماء فضلاء، وفقهاء وقضاة . جدهم الأعلى الشيخ شمس الدين محمد بن مفلح صاحبُ «الفُرُوع» أَحد كبارِ تلاميذ شيخِ الإسلامِ ابن تَيْمِيَّة رحمهما الله . وقد فصَّلتُ القولَ عن هذه الأُسرة في مقدمة «المقصد الأُرشد» الذي صدر عن مؤسسة الخانجي ١٤١٠هـ كما فَصَّلتُ القولَ عن المؤلف «البُرهان ابن مفلح» وتحدثت عن آثاره وأَخباره فليرجع إليه من شاء مأجوراً غيرَ مأمور .

\* وَيُستدرك على المؤلِّفِ \_ رحمه الله \_ :

\_ إِبْراهيم بن محمد بن عبد الجليل بن محمد بن أبي المواهب بن عبد الباقي الدِّمشقي الحنبلي (ت ١١٨٨ هـ).

يُراجع: «النَّعت الأكمل»: (٣٠٧).

\* وممن أسقطهم المؤلف عمداً عفا الله عنه .:

- الشَّيخ إبراهيم بن محمَّد بن عبدِ الوَهَّابِ (ت بعد ١٢٥١هـ) ابن الإمام المجدِّد.

قال ابنُ بِشرٍ في «عنوان المجد»: (١٨٦/١) \_ في تَرجمة الشَّيخ محمَّد بن عبدِالوَهَّابِ \_: «أَخد عنه عِدَّة من العُلماءِ الأُجلاء . . . فمنهم أَبناؤه الأربعة العُلمَاء والقُضَاة الفُضَلاء . . حُسين وعبد الله وعلي وإبراهيم . . ولَقد رأَيتُ لهؤلاء الأربعة =

وَقَالَ: وُلِدَ سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَثَمَانِمَائِة بِدِمَشْق، وَنَشَأ بِهَا فَحفِظَ الْقُرْآن، وَكُتُباً، مِنْهَا: «الْمُقْنِعُ» فِي الْمَذْهَبِ، وَهمُخْتَصَر ابن الْحَاجِبِ» الأَصْلِي، وَكُتُباً، مِنْهَا: «الْمُقْنِعُ» فِي الْمَذْهَبِ، وَهمُخْتَصَر ابن الْحَاجِبِ» الأَصْلِي، وَهَرَضَ عَلَى جَمَاعَةٍ، وَتَلا وَ«الشَّاطِبِيَة»، وَ«الرَّائِيَة»، وَ«أَلْفِيَة ابنِ مَالِكِ»، وَعَرَضَ عَلَى جَمَاعَةٍ، وَتَلا بِالسَّبْعِ عَلَى بَعْضِ الْقُرَّاءِ، وَأَخَذَ عَنِ الْعَلاَءِ الْبُخَادِيِّ فُنُوناً، وَفِي الْفِقْهِ عن عِللهَ بِالسَّبْعِ عَلَى بَعْضِ الْقُرَّاءِ، وَكَذَا أَخَذَ عَنْ آخِرِينَ حَتَّى عَنْ فَقِيهِ الشَّافِعِيَّةِ ابْنِ عَلْمِ شُهْبَةَ، وَأَذِنَ لَهُ، وَسَمِعَ أَيْضاً عَلَى ابنِ نَاصِرِ الدِّينِ، وَابْنِ الْمُحِبِّ قَاضِي شُهْبَةَ، وَأَذِنَ لَهُ، وَسَمِعَ أَيْضاً عَلَى ابنِ نَاصِرِ الدِّينِ، وَابْنِ الْمُحِبِّ قَاضِي شُهْبَةَ، وَأَذِنَ لَهُ، وَسَمِعَ أَيْضاً عَلَى ابنِ نَاصِرِ الدِّينِ، وَابْنِ الْمُحِبِّ الْأَعْرِي شُهْبَةَ، وَلَذِنَ لَهُ، وَسَمِعَ أَيْضاً عَلَى ابنِ نَاصِرِ الدِّينِ، وَابْنِ الْمُحِبِّ الْأَعْرَحِ. وَبَرَعَ فِي الْفُقْدِ وَأُصُولِهِ، وَانتَقَعَ بِهِ الْفُضَلاءُ، وَكَتَبَ عَلَى «الْمُقْنِعِ» اللَّهُ عَلِى الْفُونِ وَيَعْلِي الْمُعْنِعِ، وَبَرَعَ فِي الْفُقْهِ وَأُصُولِهِ، وَانتَقَعَ بِهِ الْفُضَلاءُ، وَكَتَبَ عَلَى «الْمُقْنِعِ» شَرْحاً فِي أَرْبَعَةِ أَجْزَاءٍ، وَعَمِلَ فِي الْأَصُولِ كِتَاباً، بَلْ بَلَعَنِي أَنَّهُ عَمِلَ لِلْحَنَابِلَةِ سَرَّتُهُ، وَطُلِيَ بَعْدَ الْقَاضِي عَلْمَ اللهَ عَنِي الْقَضَاءِ مِصْرَ فَتَعَلَّلَ، وَقَدْ لَقيته بِدِمِشْقَ وَغَيْرِهَا، وَكَانَ فِقِيها،

العُلماء الأجلاء مجالسَ ومحافلَ في التَّدريس في بلد الدَّرعيَّة، وعندهم طلبةُ علمِ من أَهلِ الدِّرعية، وعندهم طلبةُ علمِ من أَهلِ الدِّرعية، ومن أَهلِ الآفاق؛ من أَهل صَنعاء وزَبيد واليَمَن وعُمان وغيرهم من نواحي نَجدِ والأَقطار، ما يُفضي بِمَن حكاه إلى التَّكذيب، ولهؤلاء الأَربعة المذكورين من المعرفة ما فاقوا به أقرانهم، ولكلِّ واحدِ منهم عندَ بيته مدرسةٌ فيها طلبةُ علم يأُخذون عنهم في كلِّ وقتٍ، ونَفَقَتُهُم جاريةٌ لهم من بيتِ المالِ . . . ».

ثم ذَكَرَ منازلهم في العِلم فقال عن إبراهيم: «وأمَّا إبراهيمُ بن الشَّيخ فرأَيتُ عنده حلقةً في التَّدريس، وله معرفةٌ في العلمِ، ولكنَّه لم يَلِ القّضَاء، قرأْتُ عليه في صِغري سنة أربع وعشرين وماثتين وألف».

ويُراجع «مشاهير عُلماء نجد»: (٧٢)، ونَقَلَ عن الشَّيخ عبد الرَّحْمَٰن بن قاسم قوله: «ولم أَقف له على وَفاة، لكنَّه موجودٌ سنة ١٢٥١هـ في مصر وتُوفي بها رحمه الله. ولم يذكره شَيْخُنَا ابنُ بَسَّامٍ فَكَانَ مُسْتَذْرَكاً عَلَيْهِ.

أُصُولِيّاً، فَصِيحاً، ذَا رِئَاسَةٍ وَوَجَاهَةٍ، وَشَكَالَةٍ، فَرْداً بَيْنَ رُفَقَائِهِ، وَمَحَاسِنُهُ كَثِيرَة.

تُوفِّيَ لَيْلَةَ أَرْبَعٍ مِنْ شَعْبَانَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَمَانِينَ وَثَمَانِمَاتَة بِالصَّالِحِيَّة، وَصُلِّي عَلَيْهِ مِنَ الْغَدِ فِي مَجْمَعِ حَافِلٍ، وَشَهِدَهُ النَّاثِبُ وَخَلْقٌ، وَدُفِنَ عَندَ سَلَفِهِ بِالصَّالِحِيَّةِ، وَاسْتَقَرَّ بَعْدَهُ النُهُ الْمُشَارُ إِلَيْهِ. -انتَهَىٰ -.

قُلْتُ: شَرْحُهُ الْمَذْكُورُ عَلَى «الْمُقْنِعِ» وَهُوَ الْمَشْهُورُ بـ «الْمُبْدِعِ» وَهُوَ عُمْدَةٌ فِي الْمَذْهَب، أَجَادَ فِيهِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

٢٨- إِبْرَاهِيمُ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدٍ ، الْبُرْهَانُ النَّابُلُسِيُّ وَالِدُ «أَحْمَدِ»
 الآتِي ، وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ فَلاَح» .

٢٨ \_ ابنُ فَلاَحِ النَّابُلُسِيُّ، (؟ \_٨٤٣ هـ) :

هذه التَّرَجمة مُكرَّرةٌ فهي نَفسها التَّرجمة رقم (٢٠) السَّالفة الدِّكر. وقد نَقَلَها المؤلِّف عن السَّخاوي لا غيرُ. إلا أَنَّه ذَكَرَهُ في الأُولى: إبراهيم بن فَلاَح، وفي الثانية: إبراهيم ابن محمَّد بن محمَّد البُرهان النَّابُلُسِيُّ.

شيخه عبد الملك المذكور هنا هو: عبد الملك بن أبي بكر بن علي بن عبد الله بن على الموصلي الأصل ثم الدمشقي المقدسي الشافعي (ت٤٤٨هـ).

أَخباره في الضَّوء الَّلامع): (٥/ ٨٤).

وذكر الحافظُ السَّخاويُّ عن عبد الملك هذا أنه كان متصوفاً، وأنه ألف رسالة في التصوف، وقال: «أخذ عنه الأكابر، وهرعوا لزيارته والأخذ عنه والاستشفاع به. وكان الشهاب بن رسلان يجله ويدل عليه من يروم أُخذ الطريق . . . ».

أقول بعد ذلك: لا تُستنكر هذه الحكاية من رجل موغل في التّصوف يؤمن بمثل هذه المنامات والخوارق؟!

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: حَكَىٰ عَنْهُ وَلَدُهُ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ شَيْخِهِ عَبْدِ المَلِكِ بن أَبِي بَكْرِ المَوْصِلِيِّ الأَصْلِ ثُمَّ الْمَقْدِسِيِّ، قَالَ (۱): زَأَيْتُ فِي تَرْجَمَةِ وَذِيدٍ لِصَاحِبِ المَوْصِلِ أَنَّهُ تَعَاهَدَ هُوَ وَصَاحِبُ الْمَوْصِلِ أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمَا حُمِلَ لِصَاحِبِ المَوْصِلِ أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمَا حُمِلَ إِلَى مَكَّةَ وَطِيفَ بِهِ أُسْبُوعاً، ثُمَّ يُردُّ إِلَى الْمَدِينَةِ وَيُدْفَنُ فِي رِبَاطِ جَمَالِ الدِّينِ، إِلَى مَكَّةَ وَطِيفَ بِهِ أُسْبُوعاً، ثُمَّ يُردُّ إِلَى الْمَدِينَةِ وَيُدْفَنُ فِي رِبَاطِ جَمَالِ الدِّينِ، يَعْنِي بِهِ مُحَمَّدَ بن عَلَيٌ بن مَنصُورِ الأَصْبَهَانِيَّ الْمَعْرُوفَ بِالْجَوَادِ الذِّي فِي رُكُنِ يَعْنِي بِهِ مُحَمَّدَ بن عَلَيٌ بن مَنصُورِ الأَصْبَهَانِيَّ الْمَعْرُوفَ بِالْجَوَادِ الذَّي فِي رَكُنِ الْمَسْجِدِ الْقِبْلِيِّ وَيُكْتَبُ عَلَى بَابِ الرَّبَاطِ: ﴿ زَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴾ (٢)، فَمَاتَ الْوَزِيرُ وَفُعِلَ بِهِ ذَٰلِكَ. الْمَرْبِ فَلِي إِلَى الْمَالِي الرَّبَاطِ: ﴿ وَرَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴾ (٢)، فَمَاتَ الْوَزِيرُ وَفُعِلَ بِهِ ذَٰلِكَ.

قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْمَلِكِ: فَلَمَّا قَرَأْتُ لَمْذِهِ التَّرْجَمَة تَاقَتْ نَفْسِي أَنْ أَحُجَّ الْمَلِكِ: فَلَمَّا قَرَأْتُ لَمْذِهِ التَّرْجَمَة تَاقَتْ نَفْسِي أَنْ أَحُجَّ الْمَدِينَةَ، وَأَرَىٰ لَمْذَا الْمَكْتُوبَ / فَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ لَيْلَةً رَأَيْتُ أَنِّي حَجَّيْتُ وَدَخَلْتُ الْمَدِينَةَ، وَلَمْ يَكُنْ لِي هِمَّة إِلاَّ الرِّبَاطِ لاَّرَىٰ تِلْكَ الكِتَابَة، فَلَمَّا وَزُرْتُ الْقَبْرَ الشَّرِيفَ، وَلَمْ يَكُنْ لِي هِمَّة إِلاَّ الرِّبَاطِ لاَّرَىٰ تِلْكَ الكِتَابَة، فَلَمَّا رَأَيْتُهَا وَإِذَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَسْطُرِ تَعَجَّبْتُ وَهِي:

لي سَادَةٌ قرَّبهُم رَبُّهُم وَبُهُم وَبُهُم وَبُهُم وَبُهُم وَبَهُم وَبُهُم وَبُهُم وَبُهُم وَبُهُم وَبُهُم وَالْحَالَ فَقُلْتُ إِذْ قَرَّبَنِي حُبُّهُمْ فَلاَثَـةٌ وابعهم كلبُهُمْ

<sup>(</sup>۱) أمَّا الجوادُ الأَصبهانِيُّ المذكور فهو وزيرٌ لأتابكة المَوصل مشهور بالجود والبر والبر والإحسان لذا لُقُب بـ «الجواد» متميز بالشَّجاعة. سجنه قطب الدين مودود أتابك سنة ٥٥٨هـ في قلعة الموصل ومات سجيناً وحمل إلى المدينة ودُفن في رباط بالبقيع أَعده لنفسه كما ذكر هنا.

يُراجع: (وفيات الأَعيان): (٥/ ١٤٣). والقِصّةُ والأَبيات والرِّباط مذكورة في تاريخ البقاعي (عنوان الزَّمان): (نسخة كوبرلي).

<sup>(</sup>۲) سورة الكهف، الآية: ۲۲.

فَلَمَّا انتَبَهْتُ مِنْ نَوْمِي بَادَرْتُ إِلَى كِتَابِتِهَا فِي الظَّلَامِ عَلَى هَامِشِ كِتَابِ خَوْفًا مِنْ نِسْيَانِهَا. وَحَكَى أَيْضًا عَن شَيْخِهِ مَحْمُود الغَزْنَوِيِّ أَنَّهُ دَخَلَ فِي سِيَاحَتِهِ مَلَطْيَة (١) فَبَيْنَا هُوَ نَائِمٌ إِذْ رَأَى بِلاَلاَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِمَكَانِ مُرتَفَعٍ وَهُوَ يُنَادِي أَيْهَا النَّاسُ هَلُمُواْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَبَادَرْتُ إِلَى الْخُرُوجِ، فَرَأَيْتُ رَحْبَةً مُتَّسِعةً فِيهَا حَلْقَةٌ عَظِيمَةٌ يَكُونُ قَدْرَ أَرْبعمائة نَفْسٍ كُلُّهُمْ مِنْ الصَّحَابَة، فَنظَرْتُ وَمُتَسِعةً فِيهَا حَلْقةٌ عَظِيمَةٌ يَكُونُ قَدْرَ أَرْبعمائة نَفْسٍ كُلُّهُمْ مِنْ الصَّحَابَة، فَنظَرْتُ وَلَيْ فَلَمْ أَعْرِف مِنْهُمْ إِلاَّ أَبَا ذَرِ وَأَبَا الدَّرْدَاء، وَالنَّيِيُ ﷺ جَالِسٌ فِي صَدْرِ الْحَلْقَةِ، فَلَمْ أَعْرِف مِنْهُمْ إِلاَّ أَبَا ذَرِ وَأَبَا الدَّرْدَاء، وَالنَّيِيُ عَلَيْهُ جَالِسٌ فِي صَدْرِ الْحَلْقَةِ، وَبِجَانِهِ الْجُنَيْد الْبَعْدَادِيُّ، وَهُو يَتَكَلَّمُ مَعَهُ فِي الْمُرِيدِ وَالْإِرَادَةِ. قَالَ: ثُمَّ رَفَع وَبِجَانِهِ الْجُنَيْد الْبَعْدَادِيُّ، وَهُو يَتَكَلَّمُ مَعَهُ فِي الْمُرِيدِ وَالْإِرَادَةِ. قَالَ: ثُمَّ رَفَع النَّيْ عَلَيْهِ رَأْسَهُ وَهُو يَقُولُ: «خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي ثُمْ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ عَلَونَهُمْ اللَّهُ مُعُ وَيُعَلِّهُ وَالْمَ وَمُقَابَعَتِي فَهُو فِي قَرْنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (١).

<sup>1)</sup> ملطية: من النُّغور في بلاد الشام تكرر ذكرها في شعر أبي الطيب المتنبي وفي شعر أبي الطيب المتنبي وفي شعر أبي فراس الحَمَداني. قال ياقوت في «معجم البلدان»: (٥/ ١٩٢): «بفتح أوله وثانيه وسكون الطَّاءِ وتَخفيف الياء، والعامةُ تقوله بتشديد الياء وكسر الطاء. وهي من بناء الإسكندر، وجامعها من بناء الصَّحابة. بلد من بلاد الرُّوم مشهور مذكورة تتاخم الشام وهي للمُسلمين».

<sup>(</sup>Y) رحم الله السخاوي، فإنه مع جلالة قدره، واشتغاله بالحديث وعلومه مولع بمثل هذه الحكايات، والمرائي، وأول شرط للرؤيا الصالحة أن لا تناهض مدركاً شرعياً بوجه ما.

وأما الحديث المذكور فأول لفظه: «خير الناس قرني . . . » الحديث من رواية ابن مسعود، وعائشة، وعمران بن حصين، وجعدة بن هبيرة.

وأصله في «صحيح مسلم» من حديث عائشة \_ رضي الله عن الجميع \_.

٢٩ إِبْرَاهِيمُ بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُفْلِحٍ الْكِفْل حَارِسِيُّ، الإِمَامُ، الْعَالِمِ، الْخَطِيبُ، الْمُقْرِىءُ.

تُوُفِّيَ يَوْمَ الْجُمُعَة ثَانِي عَشَرَ ذِي الْحِجَّة سَنَةَ سِتٍّ وَسَبْعِينَ وَتُمَانِمَائة بِكُوفِي يَوْمَ الْمَسْجِدِ الْكَبِيرِ عِندَ جَدِّهِ. قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ».

### ٣٠ إبراهيم بن محمد بن محمود بن بدر الدمشقى .

رَأَيْتُ بِخَطِّهِ جَانِباً مِنَ «الْكَواكِبِ الدَّرَارِيّ» شَرِحِ مُسْنَدِ الإِمَامِ أَحْمَد مُؤَرَّخاً سَنَةَ ٩ ٢٨، وَهُوَ خَطُّ حَسَنٌ.

### ٢٩ - الكِفْل حَارِسِيٌّ، (؟ - ٨٧٦هـ):

لم يذكره ابن مُفلح، ولا ابن عبد الهادي.

أَخباره في «المنهج الأَحمد»: (٥٠٥)، و«مختصره»: (١٩١)، و«التَّسهيل»: (٧٩/٧).

وينظر: «الشَّذرات»: (٧/ ٣٢١) عن العُلَيْمِيِّ لا غير.

### ٣٠ - ابنُ بَدر النَّاجِي الدِّمشقيُّ ، (٨١٠ ـ ٩٠٠هـ) :

إيراد المؤلِّف - رحمه الله - لهذه التَّرجمة خَطَأً، فالمذكورُ لا يعدُّ في الحنابلة.

قال الحافظ السَّخاوي في «الضَّوء الَّلامع»: (١٦٦/١): ﴿إبراهيم بن محمد بن محمد بن محمودن بن بدر، برهان الدِّين الحَلَبِيُّ الأَصلِ، الدمشقيُّ، القبيباتيُّ، الشافعيُّ، ويُعرف بـ «النَّاجِي» بالنُّون والجيم، لكونه كان ـ فيما قيل ـ حنبلياً ثم تَشَفَّع وربما قيل له: «المُحَدِّثُ».

وُلد في أَحد الرَّبيعين سنةَ عشرٍ وثمانمائة بدمشق، وقال: أنَّه سمع على شيخنا [ابن حجر]، وابن ناصر الدين، والفخر عثمان بن الصلف، والعلاء بن بردس، والشهاب أَحمد بن الحسن بن عبد الهادي، والزَّين عبد الرَّحمٰن بن الشِّهاب =

- ٣١ إِبْرَاهِيمُ بن مُحَمَّد بن مُفْلِحِ بن مُفَرِّج بن عَبْدِ اللهِ، تَقَيُّ الدِّينِ، وَيُقَالُ: بُرْهَانُ الدِّينِ بن الْعَلَّمَةِ شَمْسِ الدِّين صَاحِب «الْفُرُوعِ» الصَّالِحِيُّ، وَالِلدُ السَّالُ عِيُّ، وَاللهُ الصَّدْرِ أَبِي بَكْرٍ، وَالنِّظَامِ عُمَرَ الآنِيَيْنِ، وَيُعْرَفُ كَأَبِيهِ بِهِ ابنِ مُفْلِحٍ».
- = خليل، والأريحي، ومما سمعه على العلاء «الشّمائل» و«مشيخة الأشرف الفَخر» و«السُّنن» لأبي داود والتُرمذي، وعلى الأُخير «صحيحَ البُخاري»، وكذا سمع على عبد الله وعبد الرحمن ابني زُرَيْقٍ، بل قال: إنه أُجازت له عائشة ابنة عبد الهادي حتَّى حُوقق فبين أَنها عامة.

قال السّخاوي: واختُصَّ بـ «العَلاَءِ ابنِ زَكْنُون» وقراً عليه القُرآن وغيره، وتزوَّج ابنته، ثم فارقه وتحوَّلَ شافعياً غيرَ مرَّةٍ، وقد تكلَّم على النَّاس بأماكن، بل وَخَطَبَ، مع مزيدِ تحريه وإنكاره على مُعتقدي ابن عَربي ونحوه كابن حامد، مُحِبًا في أهل السنة، مُنجمعاً عن بني الدُّنيا، قانعاً باليَسِير، والثَّناء عليه مُستفيضٌ. ووصفه الخيضري بأنه شيخٌ عالمٌ فاضلٌ محدِّثٌ، محرِّرٌ، متقنٌ، معتمدٌ، خَدَمَ لهذا الشَّأنِ بلسانِهِ وقلَمِهِ . . . »، والخيضري: هو محمد بن محمد قطب الدين (ت٤٩٨هـ). بلسانِه وقلَمِهِ . . . »، والخيضري: هو محمد بن محمد قطب الدين (ت٤٩٨هـ). وبذلك يَثْبُ أَنَّه ليس من الحَنَابلَةِ والله تعالىٰ أَعلم.

ويوجد له مؤلفاتٌ جَديرةٌ بالاهتمام، منها: تعليقٌ على «التَّرغيب والترَّهيب» للمُنذري في الأَزهرية، و «جوابُ النَّاجي في الناسخ والمَنسوخ هل يُمكن جَمعه» في «التَّيموريَّة، و «عُجالة الإملاء» في المغرب، وكتاب في مولد النَّبِي ﷺ ووفاته في سوهاج . . . وغيرها .

٣١ ـ تقى الدين ابن مفلح، (٧٥١ ـ ٨٠٣):

أَخباره في «المقصد الأَرشد»: (١/ ٢٣٦)، و«المَنهج الأَحمد»: (٢٧٦)، و«مُختصره»: (١٧٣)، و«تراجم المتأَخرين»: (٦)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٢١).

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَحَمْسِينَ وَسَعِمَائِة، وَنَشَأَ فَحَفِظَ الْقُرْآنَ وَكُتُباً، وَأَخَذَ عَنْ أَبِيهِ، وَالْجَمَالِ الْمَرْدَاوِيِّ وَغَيْرِهِمَا كَأْبِي الْبَقَاءِ، وَسَمِعَ مِنْ أَبِي مُحَمَّدِ بِنِ القَيْمِ، وَالصَّلَاحِ بِنِ أَبِي عُمَر، وَالْعَرضِيِّ، وَالْجَوخِيِّ، وَأَحْمَد بِن أَبِي الزَّهْرِ، وَرَحَلَ بَعْدَ السِّتِينَ إِلَى مِصْرَ فَسَمِعَ بِهَا مِنَ القَلَانِسِيِّ، وَالْخِلَاطِيِّ، وَنَاصِرِ الدِّينِ الفَارُوقِيِّ، وَنَحْوِهِمْ، وَمَهَرَ وَتَكَلَّمَ عَلَى النَّسِ وَالْخِلَاطِيِّ، وَنَاصِرِ الدِّينِ الفَارُوقِيِّ، وَنَحْوِهِمْ، وَمَهَرَ وَتَكَلَّمَ عَلَى النَّاسِ وَالْخِلَاطِيِّ، وَنَاصِرِ الدِّينِ الفَارُوقِيِّ، وَنَحْوِهِمْ، وَمَهَرَ وَتَكَلَّمَ عَلَى النَّاسِ وَالْخِلَاطِيِّ، وَنَاصِرِ الدِّينِ الفَارُوقِيِّ، وَنَحْوِهِمْ، وَمَهَرَ وَتَكَلَّمَ عَلَى النَّاسِ وَالْخِلَاطِيِّ، وَنَاصِرِ الدِّينِ الفَّارُوقِيِّ، وَنَحْوِهِمْ، وَمَهَرَ وَتَكَلَّمَ عَلَى النَّاسِ وَالْخِلَاطِيِّ، وَنَاصِرِ الدِّينِ الفَارُوقِيِّ، وَنَحْوِهِمْ، وَمَهَرَ وَتَكَلَّمَ عَلَى النَّاسِ فَأَجَادَ، وَوَلِيَ قَضَاء الْحَنْابِلَةِ بِدِمَشْقِ فَحُودَتْ سِيرَتُهُ، وَكَانَ فَاضِلاً، بَارِعاً، بَلْ إِمَاماً، فَقِيها، عَالِما بِمَذْهِيهِ، دَيُّنَا، أَفْتَىٰ، وَدَرَّسَ، وَجَمَعَ، وَشَاعَ اسْمُهُ، وَبَعُدَ صِيثُهُ، وَاشْتَهَرَ ذِكْرُهُ، وَلَمَا طَرَقَ تَيْمُورُالِيكِ الشَّامَ وَجَمَعَ، وَشَاعَ اسْمُهُ، وَبَعُدَ صِيثُهُ، وَاشْتَهَرَدُوهُ إِلَيْ وَمَنْ مَنْ الصَّلُونِ وَهُورَ مَعَ أَلْولِهِ إِلَى دِمَشْقَ وَقَرَّرَ مَعَ أَهْلِهَا مَا وَكَثُرَ تُواللَّهُ بَعْدَ الْفِيْنَةِ بِأَرْضِ الْبِقَاعِ فِي أَوْاخِرِ شَعْبَانِ سَنَةَ فَلَاثٍ وَثَمَانِمَانَة . وَكَانَتُ وَفَاتُهُ بَعْدَ الْفِئْنَةِ بِأَرْضِ الْبِقَاعِ فِي أَواخِرِ شَعْبَانِ سَنَةَ فَلَاثٍ وَتُمَانِمَانَة .

و الملحق من نسخة أُخرى»: (١٥٧)، «معجم الحافظ ابن حجر» المسودة: (ورقة ١٤)، و «الملحق من نسخة أُخرى»: (٣١٤)، و «إنباء الغمر»: (٢/ ١٥٠)، و «الضّوء اللاّمع»: (١/ ١٥١)، و «المنهل الصّافي»: (١/ ١٥١)، و «الدّليل الشّافي»: (١/ ٢٥١)، و «النّجوم الزّاهرة»: (٣١/ ٢٥)، و «نُزهة النفوس»: (٢/ ٢٥)، و «الشّدرات»: و «الدّارس»: (٢/ ٢٧)، و «الشّدرات»: (١/ ٢٤٤)، و «الشّدرات»: (٢/ ٢٢).

قال تقيَّ الدِّين الفاسيُّ في «ذيل التَّقييد»: «سمع من صلاح الدِّين محمد بن أَحمد ابن أَجمد ابن أَبي عمر المقدسي: «مشيخة الفخر ابن البخاري» خلا الجزء الأول والثاني في سنة ست وستين وسبعمائة بمسجد ناصر الدين بسفح قاسيون».

قَالَهُ شَيْخُنَا فِي ﴿إِنْبَائِهِ﴾(١) ، قَالَ: وَقَدْ لَقِيتُهُ وَسَمِعْتُ مِنْهُ قَلِيلًا، وَلَمْ يُخلف بَعْدَهُ مِثْلَهُ فِي مَذْهَبِهِ بِبَلَدِهِ.

قَالَ فِي «مُعْجَمِهِ»: انتَهَتْ إلَيْهِ رِقَاسَةُ الْمَعْرِفَةِ بِمَدْهَبِهِ، وَإِنَّ لُقِيَّهُ لَهُ كَانَ فِي الْجَامِعِ الْمُظَفَّرِيِّ، فَذَاكَرَهُ وَقَرَأً عَلَيْهِ «الْمُسَلْسَلات» لِلإِبْرَاهِيمِيِّ (٢)، بِشَرْطِ التَّسَلْسُلِ. -انتَهَىٰ -.

وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ لَفْظِ شَيْخِنَا عَنْهُ، وَذَكَرَهُ التَّقِيُّ الْفَاسِيُّ فِي «ذَيْلِ التَّقْيِيدِ»، وَالْمَقْرِيزِيُّ فِي «عُقُودِهِ». -انتهالى -.

يَقُولُ جَامِعُهُ الْأَقَلُ: سَيَأْتِي فِي تَرْجَمَةِ وَلَدِهِ النَّظَامِ عُمَر نَقْلاً عَنِ «الضَّوْءِ» أَنَّهُ حَفِظَ «الزَّواهِرَ» وَ «الْجَواهِرَ»، وَكِلاَهُمَا مِنْ تَصَانِيفِ وَالِدِهِ. -انتَهَىٰ -.

وَهُوَ مُؤَلِّفُ «طَبَقَاتِ الْحَنَابِلَةِ» الْمَشْهُورَة (٣) غَيْرِ الْمَلْكُورَةِ فِي تَرْجَمَةِ ابنِ ابنِ أَخِيهِ السَّابِقِ.

<sup>(</sup>١) «إنباء الغمر»: (١/ ١٥٠)، وقال في «المعجم»: «ولم يحمد أكثر الناس حركته في تلك الكائنة سامحه الله تعالى».

<sup>(</sup>٢) بعدها في «معجم الحافظ ابن حجر»: «بسماعه على أبي محمد بن القاسم (أنا) الفخر على (أنا) أبو اليمن الكندي، (أنا) الحسين بن علي سبط الخياط (أنا) الإبراهيمي».

<sup>(</sup>٣) قال البُرهان بن مُفْلِحٍ في «المقصد الأرشد»: (٢٣٧/١): «وله في (طبقات أصحاب الإمام أحمد) وقد وقفت على بعض كراريس مفرقة محرفة».

77- إِبْرَاهِيمُ بِن مُحَمَّد بِن مُوسَىٰ بِن السَّيْفِ مُحَمَّد بِن أَحْمَد بِن عُمَر بِن الشَّيْخِ أَبِي عُمَر مُحَمَّد بِن أَحْمَد بِن مُحَمَّد بِن قُدَامَة بِن مِقْدَامِ بِن نَصْرِ بِن فَتْحِ ابِن مُحَمَّد بِن مُحَمَّد بِن يَعْقُوب بِن الْقَاسِمِ بِن إِبْرَاهِيم بِن ابْرَاهِيم بِن أَبِرَاهِيم بِن أَبِرَاهِيم بِن أَبِن مُحَمَّد بِن سَالِمِ بِن عَبْدِ اللهِ بِن عُمر بِن الْخَطَّابِ، إِسْمَاعِيلِ بِن حَسَن بِن مُحَمَّد بِن سَالِمِ بِن عَبْدِ اللهِ بِن عُمر بِن الْخَطَّابِ، إِسْمَاعِيلِ بِن حَسَن بِن مُحَمَّد بِن سَالِمِ بِن عَبْدِ اللهِ بِن عُمر بِن الْخَطَّابِ، بُرْهَان الدِّينِ ، بِن سَيْفِ الدِّينِ الْقُرَشَيُّ، الْعُمَرِيُّ، الْعَدَوِيُّ ، الْمَقْدِسِيُّ ، الْمَقْدِسِيُّ ، الصَّالِحِيُّ ، وَيُعْرَفُ بِـ «الْبِقَاعِيُّ » . قَالَةُ ابِنُ فَهْدٍ فِي «مُعْجَمِهِ» .

وَقَالَ: سَمِعَ عَلَى الْمُحِبُ الصَّامِتِ سَنَةَ ثَمَانِ وَسَبْعِينَ وَسَبِعِمَائة، وَعَلَىٰ أَبِي بَكْرِ بن إِسْمَاعِيل بن عُثْمَان البَيْتَلَيْدِيّ، وَأَبِي الْهَوْلِ عَلِي بن عُمر الْجَزَرِيّ، وَمُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عُمر بن أَبي عُمر الْجَزَرِيّ، وَمُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عُمر بن أبي عُمر وَجَمَاعَةٍ، وَحَدَّث، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاَءُ، وَكَانَ خَيِّرًا دَيِّنًا مُحَافِظاً عَلَى الْجَمَاعَةِ وَحَدَّث، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاَءُ، وَكَانَ خَيِّرًا دَيِّنًا مُحَافِظاً عَلَى الْجَمَاعَات مَعَ الْوَرَعِ وَالزَّهْدِ، وَلا يَأْكُلُ إِلاَّ مِنْ كَسْبِهِ، إِلَى أَن ضَعُف حَالُهُ فَانقَطَعَ بِمَنزِلِهِ، وَصَارَ لا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلا إِلَى الصَّلاَةِ حَتَّى مَاتَ سَنَةَ [...] وَكَذَا فِي «الضَّوْءِ» حَرْفًا بِحَرْفِ، مَا عَذَا رَفْعِ نَسَبِهِ إِلَى الْفَارُوق [رَضِيَ اللهُ عَنْهُ].

٣٢ - ابنُ قُدامةَ البِقَاعِيُّ، (؟ \_ ؟):

من آل قدامة.

لم يذكره ابنُ مُفلحِ ولا العُلَيْمِيُّ، ولا ابن عبد الهادي.

أَخباره في «الضَّوءُ اللاَّمع»: (١٦٨/١)، عن «مُعجم ابن فَهْدِ»: (٥١)، ولم يذكرا وفاته.

٣٣- إِبْرَاهِيمُ بن نَاصِرِ بنِ جَدِيدٍ الزُّبَيْرِيُّ.

وُلِدَ سَنَةَ [...](١)، وَنَشَأَ نَشْأَةً حَسَنَةً، فَقَرَأَ الْقُرْآنَ وَحَفِظَهُ، وَحَفِظَ «مُخْتَصْرَ الْمُقْنِعِ»، وَ«أَلْفِيَّةَ الآدَابِ» وَغَيْرهما، وَقَرَأً عَلَى مَشَايِخِ بَلَدِهِ، ثُمَّ ارْبَحَلَ إِلَى الشَّامِ لِلتَّلَقِّي عَنْ عُلَمَائِهَا، فَسَكَنَ فِي الْمَدْرَسَةِ الْمُرَادِيَّة (٢) مُدَّةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَأَكَبَّ عَلَى الطَّلَبِ وَالاشْتِغَالِ، وَأَكْثُرُ حُضُورِهِ عَلَى شَيْخِ الْمَدْهَبِ الْعُلَّمِةِ، الْأَصُولِيِّة، الشَّيخِ أَمْدَد الْبَعْلِيِّ (٣) مُؤلِّفِ الْعَلَّمَةِ، الْوَرِعِ، الزَّاهِدِ، الْفَقِيهِ، الأُصُولِيِّ، الشَّيخِ أَحْمَد الْبَعْلِيِّ (٣) مُؤلِّفِ

## ٣٣ - ابنُ جَدِيدِ النَّجْدِيُّ الزُّبَيْرِيُّ ، (؟ - ١٢٣٢ هـ):

أَخباره في «علماء نجد»: (١/ ١٤٩)، و«تراجم المتأخرين»: (٦)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٢٠٤).

وأغلب أخباره نقلها شيخنا ابن بسام عن المؤلّف، وعنهما في إمارة الزّبير: (٣/٥٤)، وقد حذف الجميعُ فضولَ كلامِ ابن حُمَيْدِ عفا الله عنه في إمارة التعلق بإمامِ الدّعوة الشّيخ محمد بن عبد الوَهّاب رحمه الله. ورأيت تملكه لكتاب «تحفة المودود بأحكام المولود» لابن قيّم الجَوْزِيَّة رحمه الله ثم بعده دخل الكتاب في نوبة الأقل علي بن عبد الله بن عِشْرِيّ وذلك الابتياع الشّرعي سنة ١٢٣٦، ويظهر أنّ علي بن عشري من عُلماء نجد المغمورين، ولعلّه تُوفي قبل أن يشتهر فأوقفت علي بن عشري مل الشّيخ علي آل محمد سنة ١٢٥١هـ. وعلي آل محمد هذا =

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

 <sup>(</sup>۲) في دمشق مدرستان هما «المدرسة المرادية البرّانيَّة، والمدرسة المرادية الجوانيَّة».
 يراجع عنهما: «خطط دمشق: (۲۲۷، ۲۲۸).

 <sup>(</sup>٣) هو أحمد بن عبد الله بن أحمد الحَلَبيُّ الأصلِ ثُمَّ البَعْلِيُّ (ت ١١٨٩هـ) ذكره المؤلَّف في موضعه.

«الرَّوْضِ النَّدِيِّ»، وَشَارِحِ «مُخْتَصَرِ التَّحْرِيرِ» الْأَصُولِي، فَأَخَذَ عَنْهُ التَّفْسِيرَ وَالْقِرَاءَاتِ، وَالْحَدِيثَ، وَالْفِقْهُ، وَالنَّحْوَ، وَالأَصْلَيْن وَغَيْرهما، ثُمَّ أَجَازَهُ هُو وَغَالِبُ عُلَمَاءِ دِمِشْقَ الْمَحْرُوسَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَذَاهِبِ مِنْهُم: الشَّيْخ مُصْطَفَىٰ بن الشَّيْخ مُحَمَّدِ النَّابُلُسِيُّ الْحَنبَلِيُّ، وَالْعَلَّمَةُ الْحَافِظُ أَحْمَد بن عُبَيْدِ الشَّهِير بِالْعَطَّارِ الشَّافِعِيُّ كَمَا رَأَيْثُ إِجَازَاتِهُمْ لَهُ بِخَطِّ رَفِيقِهِ فِي الطَّلَبِ الْعَلَّمَةِ فَرَضِيً بِالْعَطَّارِ الشَّافِعِيُّ كَمَا رَأَيْثُ إِجَازَاتِهُمْ لَهُ بِخَطِّ رَفِيقِهِ فِي الطَّلَبِ الْعَلَّمَةِ فَرَضِيً وَالْعَلَّالِ الشَّامِ قَدِمَ الأَحْسَاءَ وَمَانِهِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بن سَلُّوم، وَبَعْدَ أَن قَضَىٰ وَطَرَهُ مِنَ الشَّامِ قَدِمَ الأَحْسَاءَ وَمَانِهِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بن فَيْرُوزِ فَقَراً عَلَيْهِ / فِي فُنُونٍ وَمَانَ الشَّامِ قَدِمَ الْمُؤْمِدِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بن فَيْرُوزِ فَقَراً عَلَيْه / فِي فُنُونٍ عَدِيدَةٍ، وَاسْتَجَازَهُ فَأَجَازَهُ سَنَةَ ١٩٥٥، مُ مَاتِهُ الْكَبْرِ وَالتَّيْخِ مُحَمَّدِ بن فَيْرُوزٍ فَقَرا عَلَيْه / فِي فُنُونٍ عَدِيدَةٍ، وَاسْتَجَازَهُ فَأَجَازَهُ سَنَةً ١٩٥، مُ وَالاَحْتِرَام، وَصَارَ إِلَيْهِ الْمُؤْجِعُ فِي خَاصُّهُم وَعَامُهُم وَعَامُهُم وَعَامُهُم وَعَامُهُم وَالْمُؤْمِ التَّام، وَالتَّبْحِيلِ وَالاحْتِرَام، وَصَارَ إِلَيْهِ الْمَرْجِعُ فِي

<sup>=</sup> قاضي عُنكَزَةَ في زمن المؤلِّف ابن حُميدٍ وهو من شُيُوخه إِلاَّ أَنَّه تُوفي بعده سنة ١٣٠٣ هـ وبعده استقر الكتاب حتى الآن في مكتبة عُنيزة الوطنية الملحقة بالجامع الكبير.

وتملُّكه بخَطُّ يَده على نسخة «اللَّيل على طبقات الحنابلة» في المكتبة المذكورة وهي نسخة ابن حُميد صاحب هذا الكتاب أوقفه ابنُ جَدِيدٍ على ذريته.

ورأيت تملكاً أيضاً في نُسخة من «الذيل على طبقات الحنابلة» في برلين نَصّه: «آل بالشراء الشرعيّ إلى يد الفقير إلى الله ناصر بن إبراهيم بن جديد النجديُّ الحنبلي عُفي عنه آمين». وعليها صورة ختمه. لا تحمل تاريخاً.

فلا أُدري هل ناصر المذكور والدالشَّيخ إبراهيم، أو هو ابنه؟! ولعلَّ الثانية أَرجَحُ.

<sup>\*</sup> هناك إبراهيم . . . . النَّجْدِيُّ (ت ١١٧٣هـ) ذكره الغزي في «النعت الأكمل»: (٢٩١)، وترك بياضاً بين إبراهيم والنَّجْدِيِّ يتسع لكلمتين، ويراجع «مختصر طبقات الحنابلة»: (١٢٥).

أُمُورِ الدِّينِ، وَطَلَبُواْ مِنْهُ أَن يَتَوَلَّى الْقَضَاءَ فَأَبَىٰ، فَلَمْ يَزَالُواْ بِهِ حَتَّى وَلِيَ بِغَيْرِ مَعْلُومٍ، وَلاَ خَدَمٍ، وَصَارَ خَطِيبَ الْجَامِعِ، وَوَاعِظَهُ الَّذِي تَذْرِفُ مِنْهُ الْمَدَامِعُ، مَعْلُومٍ، وَلاَ خَدَمٍ، وَصَارَ خَطِيبَ الْجَامِعِ، وَوَاعِظَهُ الَّذِي تَذْرِفُ مِنْهُ الْمَدَامِعُ، وَمُدَرِّسَ الْفِقْهِ وَمُفْتِيه، وَمُسْدِي الْمَعْرُوفِ وَمُؤْتِيه، وَكَانَ فِي الْفِقْهِ مَاهِراً، وَفِي النَّفِيْهِ، وَمُشْدِي الْمَعْرُوفِ وَمُؤْتِيه، وَكَانَ فِي الْفِقْهِ مَاهِراً، وَفِي النَّقْيَ بَاهِراً، مُتَوَاضِعاً جِداً، سَخِيّاً، طَلْقَ الكَفِّ وَلَوْ بِالدَّيْنِ، لاَ يَدَّخِرُ النَّهُ وَالتَّقَى بَاهِراً، مُتَوَاضِعاً جِداً، سَخِيّا، طَلْقَ الكَفِّ وَلَوْ بِالدَّيْنِ، لاَ يَدَّخِرُ مَنَ الْاَعْمِ بَاهِراً، وَعَلَى كَثْرَةِ مَا يَأْتِيهِ كَانَ يَحْتَاج؛ لِكَثْرَةِ مَا عَوَّدَ الْفُقَرَاءَ وَالطَّلَبَةَ وَالْوَلِلِيقِ بِنَفْسِهِ، أَخْبَرَنِي شَيْخُنَا وَالْطَلَبَةَ وَالْوَلِدِينَ مِنَ الإِحْسَانِ، وَكَانَ يُبَاشِرُ خِدْمَةَ بَيْتِهِ وَأَضْيَافِهِ بِنَفْسِهِ، أَخْبَرَنِي شَيْخُنَا وَالطَّلَبَةَ النَّيْقِ النَّقِيُّ الشَّيْخُ مُحَمَّد الهُدَيْبِي \_ وَكَانَ مِنْ أَخْصُ تَلاَمِذَتِهِ \_ أَنَّهُ إِذَا أَتَاهُ وَالْتُلِ لَيْ النَّقِيُّ النَّقِيُّ الشَّيْخُ مُحَمَّد الهُدَيْبِي \_ وَكَانَ مِنْ أَخْصُ تَلاَمِدَتِهِ \_ أَنَّهُ إِذَا أَتَاهُ وَالِثُلِيمِ وَالْمَوْتِهِ وَلَى مَنْ أَخْصُ تَلاَمِدَتِهِ – أَنَّهُ إِذَا أَتَاهُ وَالْتِلْ قَامَ بِنَفْسِهِ وَأَخْرَجَ لَهُ تَمْراً مِنْ قَوْصَرَة (١) كَانَتْ عَندَهُ بِيَدِهِ .

قَالَ: وَلَمَّا عَزَمْتُ عَلَى الرِّحْلَةِ إِلَى الْحَرَمِين، قَالَ لِي: تُسَافِرُ عَنْ أَحَبَابِكَ

أَفْلَحَ مَنْ كَانَتْ لَهُ قَوْصَرَهُ يَأْكُلُ مِنْهَا كُلَّ يَـوْمِ تَمْرُه

هكذا في «الصّحاح واللِّسان» (قَصَرَ) وَنَقَلَ عن ابنُ دُرَيدٍ: لا أَحْسِبُهُ عَرَبِيّاً.

قال أبو بكر ابن دُريدٍ في «الجمهرة»: (٧٤٣/٢): «فأمَّا القَوْصَرَّةُ التي تُسميها العامة قوصَرَةٌ فلا أصلَ لها في العَربيَّة، وأحسبها دَخِيلاً، وقد رُوي لعلي بن أبي طالب . . . ولا أدري صحّةَ هذا البيتِ».

وعن ابن دُرَيْدٍ في «المُعَرَّبِ» لأبي منصور الجَوَالِيقِيُّ: (٢٧٧).

وإذا ثبتت نسبة البيت إلى أميرِ المُؤمنين فلا شكَّ أنه في غَايةِ الفصاحة عربي بلا شكَّ ، سواء أَكانَ مُرتجلاً في لغةِ العرب. ، أم معرَّباً تَكلَّمت به العَرَبُ قديماً ثم جاءَ في الشِّعر وفي كلامهم المَنثور.

<sup>(</sup>١) القَوْصَرَةُ والقَوْصَرَّةُ مُخَفَّفٌ ومُثَقَّلٌ: وعاءٌ من قَصَبٍ يُرفع فيه التَّمرُ من البَوَارِي، وينسب إلى أمير المؤمنين على رضي الله عنه.

وَتَشْتَاقُ إِلَيْهِم وَيَشْتَاقُونَ إِلَيْكَ فَأَقِمْ، فَأَبَيْتُ، فَرَاجَعَنِي فَأَبَيْتُ، فَلَمَّا رَآنِي مَصْمَّماً بَكَىٰ وَقَالَ: يَا لَيُتَنِي شَعْرَةٌ فِي جَسَدِكَ، فَوَدَّعته وَدَعَا لِي بِدَعَوَاتٍ أَرْجُو مَرَكَتَهَا. وَأَخْبَرَنِي مَنْ لاَ يُعْتَمَد أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ شَخْصٌ فِي هَيْثَةِ بَدَوِي فَتَلَطَّفَ بِهِ بَرَكَتَهَا. وَأَخْبَرَنِي مَنْ لاَ يُعْتَمَد أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ شَخْصٌ فِي حَقِّهِ كَالْمُنكَوِينَ لِفِعْلِهِ الشَّيْخُ وَإَحْتَفَلَ بِهِ إِلَىٰ الْغَايَةِ فَلَمَّا خَرَجَ ذَاكَرْنَا الشَّيْخَ فِي حَقِّهِ كَالْمُنكوبِينَ لِفِعْلِهِ الشَّيْخُ وَإَحْتَفَلَ بِهِ إِلَىٰ الْغَايَةِ فَلَمَّا خَرَجَ ذَاكَرْنَا الشَّيْخَ فِي حَقِّهِ كَالْمُنكوبِينَ لِفِعْلِهِ هَذَا مَعَ بَدَويٍّ، فَقَالَ: هٰذَا مِنْ رُفَقَائِنَا فِي الطَّلْبِ عَلَى شَيْخِنَا الشَّيْخِ مُحَمَّد بن هٰذَا مَعَ بَدَويٍّ، فَقَالَ: هٰذَا مِنْ رُفَقَائِنَا فِي الطَّلْبِ عَلَى شَيْخِنَا الشَّيْخِ مُحَمَّد بن هُو مَنْ أَمْرَاءِ الأَخْسَاءِ آل فَيُورِ ، وَكَانَ هٰذَا يَحْفَظُ «صَحِيحَ البُخَارِي»، وَهُو مِنْ أُمْرَاءِ الأَخْسَاءِ آل فَيْرُوزٍ، وَكَانَ هٰذَا يَحْفَظُ «صَحِيحَ البُخَارِي»، وَهُو مِنْ أُمْرَاءِ الأَخْسَاءِ آل وَكَالشَّورِةِ، وَكَانَ لاَ يُخْفَظُ «صَحِيحَ البُخَارِي»، وَهُو مِنْ أُمْرَاءِ الأَخْسَاءِ آل وَكَالضَّورَةِ، قَلَّ أَنْ يُرَى إِلاَ حُمَيْدٍ، فَلَمَّا هَرَبُوا مِنْ شُعُودٍ هَرَبَ مَعَهُمْ، وَسَكَنَ مَعَهُمْ، الْبَادِية، كَذَا أَخْبَرَ، وَكَانَ لاَ يُخْلِطُ النَّاسَ إِلاَ لِضَرُورَةٍ أَوْ كَالضَّورَةِ، قَلَّ أَنْ يُرَى إِلاَ يَخْبَرَ، وَكَانَ لا يُخْرَبُهُ إِللَّا فَوْلِ الشَّيْعِ فِيهِ ؛ لِكَوْبِهِ أَنْ بَعْضَ أَهْلِ وَنَقُر وَنِسَى ما فَعْدِهِ أَلْكُو عَلَى الْبُنِ عَلَى الْبَو مُدَالِهُ وَلَا السَّيْعِ فِيهِ ؛ لِكَوْبِهِ أَنكَرَ عَلَى ابْنِ عَبِهُ مَا الطَّلَاقِ وَاللَّا الْمَاحِي تَصَعلك وافتقر ونسي ما عبد الوهابِ (١٠)، والهاجي موافق له ، فاتفق أن الهاجي تصعلك وافتقر ونسي ما

<sup>(</sup>۱) لا ندري كيف نجمع بين حفاوة المؤلف بشيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم ورحمهما الله تعالى وإشادته بهما وبكتبهما ، وبين وقيعته المرة المتوترة ومعارضين النكرة لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ورحمه الله تعالى وإطراء المعارضين له ، والشيخان: ابن تيمية ، وابن عبد الوهاب ينزعان من قوس واحدة ، وينهلان من معين واحد: مشكاة النبوة: الكتاب والسنة؟؟

فنعوذ بالله من الهوى والفضاضة، وقد رأينا المؤلف في تراجم المعارضين للدعوة، أو المؤيدين لها، يجمع نفسه للنيل منها بكلام هراء، وَنَفَس حاد، لا يسنده دليل، ولا حجة ولا برهان، نعوذ بالله من الخذلان. وذلك كما في التراجم رقم ٣٣، ٢٠، ٧٧٠، ٢٣٥، ٢٨٠، ٢٦٩.

جَرَىٰ، فَسَافَرَ إِلَى بَلَدِ الزُّينِ وَالشَّيْخُ الْمُتَوْجَمُ إِذْ ذَاكَ عَينها البَاصِرَة، وَكَلِمَتُهُ مَقْبُولَةٌ عَندَ الْبَادِيةِ وَالْحَاضِرَةِ، فَعِندَمَا سَمِعَ بِوُصُولِ الهَاجِي أَرْسَلَ إِلَيْهِ بِكِسْوَةٍ وَدَرَاهِمَ وَقَالَ: هٰذِهِ بِمُقَابَلَةِ هَدِيَّتِكَ النِّي أَهْدَيْتَ لَنَا تِلْكَ السَّنة، وَأَرْسَلَ إِلَىٰ الأَمِيرِ أَن لاَّ يَتَعَرَّضَ لَهُ أَحَدٌ بِسُوءٍ. وَكَانَ رَحِمَهُ اللهُ كَثِيرَ التَّذريسِ خُصُوصاً فِي الْفَيْهِ، لاَ يَضْجَرُ وَلاَ يَمَلُّ، حَسَنَ الْوَعْظِ وَالتَّذْكِيرِ؛ لِكَلاَمِهِ وَقُعْ فِي الْقُلُوبِ؛ الْفِقْهِ، لاَ يَضْجَرُ وَلاَ يَمَلُّ، حَسَنَ الْوَعْظِ وَالتَّذْكِيرِ؛ لِكَلاَمِهِ وَقُعْ فِي الْقُلُوبِ؛ الْحُسْنِ قَصْدِهِ، وَصِدْقِ نِيِّتِهِ، وَوَرَعِهِ وَزُهْدِهِ وَتُقَاهُ، تَعْلُوهُ هَيْبَةٌ وَنُورٌ، نَفَعَ اللهُ بِهِ لِحُسْنِ قَصْدِهِ، وَصِدْقِ نِيِّتِهِ، وَوَرَعِهِ وَزُهْدِهِ وَتُقَاهُ، تَعْلُوهُ هَيْبَةٌ وَنُورٌ، نَفَعَ اللهُ بِهِ لِحُسْنِ قَصْدِهِ، وَصِدْقِ نِيِّتِهِ، وَوَرَعِهِ وَزُهْدِهِ وَتُقَاهُ، تَعْلُوهُ هَيْبَةٌ وَنُورٌ، نَفَعَ اللهُ بِهِ لِحُسْنِ قَصْدِهِ، وَصِدْقِ نِيِّتِهِ، وَوَرَعِهِ وَزُهْدِهِ وَتُقَاهُ، تَعْلُوهُ هَيْبَةٌ وَنُورٌ، نَفَعَ اللهُ بِهِ لِحُسْنِ قَصْدِهِ، وَصِدْقِ نِيِّهِ، وَوَرَعِهِ وَرُهْدِهِ وَتُقَاهُ وَعَلَى الْعِلْمِ الْعِلْمِ، فَتَسَارَعُواْ فِي الْمُنْ عَلَى الْعُدْهِ، وَتَعَالَواْ فِي أَنْمَانِهُا وَفِي الْسَيْسُاخِهَا، وَصَارَ لِلْعِلْمِ لَهُ مَلِي الْمُولِي وَكُولَ الْمُعْفَى عَلَيْهَا لَمُولِي مَدْرَسَةً لِلْطَلَبَةِ الْوَافِدِينَ، وَأَنْهُ وَعَلَيْهَا جَمِيعَ مَا يَمُلِكُهُ فَصَارَت مَدْرَسَةً لِلْطَلَبَةِ الْوَافِدِينَ، وَأَنْهُقَ عَلَيْهَا جَمِيعَ مَا يَمُلِكُهُ فَصَارَت مَذُنِ السَّبَةِ فِي ذَلِكَ كُلَّهُ الشَّيْخُ الْمُسْتَفِيدِينَ، وَكَانَ السَّبَبُ فِي ذَٰلِكَ كُلَّهُ الشَّيْخُ الْمُتَرْجَمُ ، وَكَانَ يَقُومُ السَّعَى الْهُ لَلْ اللَّهُ الْمُسْتَفِيدِينَ، وَكَانَ السَّبَا فِي ذَلِكَ كُلَّهُ الشَّيْخُ الْمُسْتَفِيدِينَ، وَكَانَ السَّبَالِ فِي ذَلِكَ كُلَّهُ الشَّيْخُ الْمُتَرَجَمُهُ، وَكَانَ السَّارَكُ السَّامُ فَي فَلَاهُ السَّوْفَةُ عَلَيْهَا اللَّهُ السَّافِي الْمُنْ السَّامُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ السَّامُ اللْمُعْم

وهذه سنة من الله ماضية، ليمحص الحق، ويمحص الذين آمنوا، وقد ذهب المناوئون، واحترقت معارضتهم، وقامت الدعوة الإسلامية على سوقها من وضر الوثنية ودخن الشرك، والصوفية \_ قائمة في جزيرة العرب ترسل أشعتها على العالم، وتنقذهم من مجاهل الشرك وجهالات المضلين بغير علم، حتى صار في كل ولاية وقطر، دعاة إلى الله على بصيرة يدلون من ضل إلى الهدى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، ويحيون بكتاب الله الموتى. والحمد لله رب العالمين.

وانظر التعليق عليي الترجمة رقم ٦٠، ورقم ٢٦٩، ورقم ٣٣٥، ورقم ٣٨٣، ٣٨٦، ٣٨٠. ٣٩٠، ٢٠٨، ٤١٥، ٤١٩، ٤١٩، ٢٢٧، ٦٤٢، ٧٧٣.

لِلْطَلَبَةِ بِكِفَايَتِهِمْ كَأَنَّهُمْ عَائِلَته، وَكَانَ لَهُ جَاهٌ عَظِيمٌ عِندَ الْحُكَّامِ وَالْأَمْرَاءِ، مَعَ عَدَمٍ مَجِيئِهِ لَهُمْ، وَمُبَالاَتِهِ بِهِم، وَكَانَتِ الْعُلَمَاءُ مِنْ أَهْلِ الْمَذَاهِبِ تُعَظّمُهُ وَتُثْنِي عَلَيْهِ، مِنْهُمْ لِسَانُ الزَّمَانِ وَنَابِغَةُ الأَوَانِ، إِمَامُ الْبَلاَغَةِ وَالْبَرَاعَةِ، وَخِتَامُ وَتُثْنِي عَلَيْهِ، مِنْهُمْ لِسَانُ الزَّمَانِ وَنَابِغَةُ الأَوَانِ، إِمَامُ الْبَلاَغَةِ وَالْبَرَاعَةِ، وَخِتَامُ وَتُثْنِي عَلَيْهِ، مِنْهُمْ لِسَانُ الزَّمَانِ وَنَابِغَةُ الأَوَانِ، إِمَامُ الْبَلاَغَةِ وَالْبَرَاعَةِ، وَخِتَامُ وَتُعَلِيمِ الْفَصَاحَةِ اللّذِي لاَ يُرَاعَ لَهُ يَرَاعَة الشَّيْخُ عُثْمَانُ بن سَنَدِ الْبَصْدِيُّ الْمُعْلِي الْفَقْهِ الْمَلَكِيُّ (١) فَقَدْ نقلَ لِلشَّيْخِ الْمُترجم نُسْخَةً مِنْ مَنظُومَتِهِ (٢) فِي أُصُولِ الْفِقْهِ الْمَالِكِيُّ (١) فَقَدْ نقلَ لِلشَّيْخِ الْمُترجم نُسْخَةً مِنْ مَنظُومَتِهِ (٢) فِي أُصُولِ الْفِقْهِ بِخَطِّهِ الْبَدِيعِ وَكَتَبَ فِي آخِرِهَا ما صُورته:

«الْحَمْدُ للهِ رَسَمْتُ لهذِهِ الْمَنظُومَةَ فِي خِدْمَةِ مَوْلاَنَا الْفَاضِلِ النَّبِيلِ، وَالْجِهْنِدُ الْكَامِلِ الْجَلِيلِ، الشَّيْخِ إِبْرَاهِيمَ بن نَاصِرِ بن جَدِيدٍ أَدَامَ اللهُ بَقَاءَهُ، وَوَالَىٰ عَلَيْهِ نَعْمَاءَهُ، وَنَشَرَ فِي الْمَلِأُ الْأَعْلَىٰ ثَنَاءَهُ، وَنَظَمَ بِهِ لاّلَىءَ الفَوَائِد، وَقَيَّدَ وَوَالَىٰ عَلَيْهِ نَعْمَاءَهُ، وَنَشَرَ فِي الْمَلِأُ الأَعْلَىٰ ثَنَاءَهُ، وَنَظَمَ بِهِ لاّلَىءَ الفَوَائِد، وَقَيَّدَ بِهِ مِنَ الْفَضْلِ الأَوَابِد، وَجَعَلَهُ وَاسِطَةَ عِقْدِ الْكِرَامِ الأَمَاجِدِ، وَصَلَّىٰ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الْكِرَام، وصَحْبِهِ الْعِظَامِ» ـ انتَهَىٰ ـ وَمِنْ خَطِّهِ نَقَلْتُ.

تُوفِّيَ الْمُتَرْجَمُ ثَالِثَ عَشَرَ شَعْبَان سَنَةَ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَمَائتين وَأَلْفٍ، وَدُفِنَ قَرِيبًا مِنْ ضَرِيحِ سَيِّدِنَا الزُّبَيْر بنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>۱) هو عثمان بن سَنَد النَّجديُّ الأصل، البَصْريُّ، المالكي، الأديب، المؤرخ، وربما ذكر أَنَّه حنبلي، والصَّحيح الأول، له منظومة اسمها «أوضح المسالك إلى مذهب الإمام مالك» طبعت في بومبي بالهند سنة ١٣١٠هـ نظم فيها مختصر العمروسيّ، أورده الشطي في «مختصر طبقات الحنابلة»: (١٤٩)، ويراجع: «حديقة الأفراح»: (٢٨٥)، و«المسك الأذفر»: (٢١٣)، و«أعيان القرن الثالث عشر»: (٢١٩)، و«الأعلام»: (٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) لعلها هي «نظم الوَرَقَات».

٣٤- إِبْرَاهِيمُ بن نَصْرِ الله بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن أَبِي الْفَتْحِ بن هَاشِمِ بن إِبْرَاهِيمُ بن نَصْرِ اللهِ بن أَحْمَدَ، الْبُرْهَان، أَبُو إِسْحُق، نَاصِرُ إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيمَ بن نَصْرِ اللهِ بن أَحْمَدَ، الْبُرْهَان، أَبُو إِسْحُق، نَاصِرُ اللهِ بن أَحْمَدَ الْأَصْلِ، الْقَاهِرِيُّ، سِبْطُ الْعَلاَءِ الْحَرَّانِيُّ الْأَصْلِ، الْقَاهِرِيُّ، سِبْطُ الْعَلاَءِ الْحَرَّانِيُّ وَوَالِدُ الْعِزِّ أَحْمَد الآتِي:

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ فِي رَجَبٍ أَوْ شَعْبَان سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ وَسبِعِمَاثَة بِالْقَاهِرَة، وَاشْتَعَلَ عَلَى أَبِيهِ وَغَيْرِهِ، وَنَشَأَ عَلَى طَرِيقَةٍ حَسَنَةٍ، فَفَوَّضَ إِلَيْهِ أَبُوهُ بِالْقَاهِرَة، وَاشْتَقَرَّ فِي الْقَضَاءِ نِيَابَةَ الْحُكْمِ عَنْهُ فَبَاشَرَهَا بِعَقْلٍ وَسُكُونٍ، فَلَمَّا مَاتَ أَبُوهُ اسْتَقَرَّ فِي الْقَضَاءِ

### ٣٤ - ناصِرُ الدِّين ابن نَصْرِ اللهِ، (٧٦٨):

من أُسرةٍ حنبليةٍ عريقةٍ في العلم والفضل، منها علماء أُجلاء من كبار فقهاء المذهب.

و(آل نصر الله) أُسرتان علميتان حنبليتان، إحداهما أُسرةُ المُترجم وهم من آل أَبي الفتح ابن هاشم الكِنانِيُّ العَسْقَلانِيُّ المِصْرِيُّ.

والأُسرةُ الثانيةُ: آل نَصْرِ اللهِ التَّسْتَرِيُّ الأُصلِ، البَغْدَادِيُّ، ثم المِصْرِيُّ أَيضاً، وهما مُتَعَاصِرَتَانِ في مِصْر.

أَخبار المترجم في «المقصد الأرشد»: (١/ ٢٣٩)، و«المنهج الأَحمد»: (٤٧٥)، و«مختصره»: (١٧٧)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٢٠).

ويُنظر: «تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/٣/٣١)، و ﴿إِنباء الغمر»: (٢/٣١)، و وَأَنظر: «تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/٣/١)، و «الدَّليل الشافي»: و «رفع الإصر»: (٢/ ٤٢)، و «المنهل الصافي»: (١/ ٣٠)، و «الدَّليل الشافي»: (١/ ٣٠)، و «النَّجوم الزَّاهرة»: (١/ ٢١)، و «السُّلوك»: (٣/ ٢١)، و «العقود»: (١/ ١٤٨)، و «الضَّوء اللاَّمع»: (١/ ١٠٩)، و «خسن المحاضرة»: (١/ ٤٨)، و «شذرات الذَّهب»: (٧/ ١٤). قال المقريزيُّ في «العقود»: «وكان من خير قضاة زماننا».

الأُكْبَرِ بَعْدهُ فِي شَعْبَان سَنَةَ خَمْسٍ وَتِسْعِينَ وَعُمره سَبْعٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً ، فَسَلَكَ فِي الْمُنصِب طَرِيقَةً مُثْلَىٰ مِنَ الْعِفَّةِ ، وَالصِّيَانَةِ ، وَبَشَاشَةِ الْوَجْهِ ، وَالتَّوَاضُعِ ، وَالتَّوَدُّدِ ، مَعَ التَّنَبُّتِ فِي الأَحْكَامِ ، وَالشَّهَامَةِ ، وَالْمَهَابَةِ ، وَأَحَبَّهُ النَّاسُ ، وَمَالُواْ وَالتَّوَدُّدِ ، مَعَ التَّنَبُّتِ فِي الأَحْكَامِ ، وَالشَّهَامَةِ ، وَالْمَهَابَةِ ، وَأَحَبَّهُ النَّاسُ ، وَمَالُواْ إِلَيْهِ أَكْثَر مِنْ وَالِدِه ؛ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ وَالِدُهُ مِنَ التَّشَدُّدِ وَالانقِبَاضِ ، حَتَّى كَانَ الشَّلْطَانُ الظَّاهِرُ بَرْقُوق يُعَظِّمُهُ وَيَرَىٰ لَهُ ، وَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَاتَ فِي ثَامِن رَبِيعِ الأَوَّلِ الشَّلْطَانُ الظَّاهِرُ بَرْقُوق يُعَظِّمُهُ وَيَرَىٰ لَهُ ، وَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَاتَ فِي ثَامِن رَبِيعِ الأَوَّلِ سَنَةَ وَاسْتَقَرَّ بَعْدَهُ أَنْ مَاتَ فِي ثَامِن رَبِيعِ الأَوَّلِ سَنَةً وَاسْتَقَرَّ بَعْدَهُ أَنْ مَاتَ فِي الدِّين (أَحْمَد الْأَيْنِ ، وَلَهُ أَرْبَعُ وَثَلَاثُونَ سَنَةً وَاسْتَقَرَّ بَعْدَهُ أَخُوهُ مُوفَقَى الدِّين (أَحْمَد الْإِنْبَاءِ » وَالْمَقْرِيزِيُّ فِي (عُقُودِه » . الآتِي ، وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي (رَفْعِ الْإِصْرِ » وَفِي «الإنبَاءِ» وَالْمَقْرِيزِيُّ فِي «عُقُودِه» .

٣٥ - إِبْرَاهِيمُ بن الْعَلَّمَةِ الْجَمَالِ أَبِي الْمُظَفَّر يُوسُف بن مُحَمَّد بن مَسْعُودٍ السُّرَّمَرِّي، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ، الْعَطَّارُ.

قَالَ فِي «الضَّوْء»: وُلِدَ فِي حُدُودِ الْخَمْسِينَ وَسَبِعِمَاتُهُ وَأُسْمِعَ عَلَى ابنِ الخَبَّاذِ جُزءاً فِيهِ أَحَادِيث رَوَاهَا / أَحْمَدُ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَفِي آخِرِهِ حَدِيثَانِ رَوَاهُمَا

٣٥ \_ ابنُ أَبِي المُظَفَّر السُّرَّمَرِّيُّ ، (٧٥٠ تقريباً ٣٠٨هـ) :

لم يذكره ابن مُفلح ولا ذكره والده يوسف بن محمد الآتي في موضعه، ولم يذكره العُلَيْمِيُّ، وذكر والده، وكان والده من كبارِ الفُقهاء. ولم يذكرهما ابن عبد الهادي. فالمترجمُ مستدركٌ عليهم، ووالده مستدركٌ على ابنِ مُفلح، وابن عبد الهادي. ويُنظر: «المنهج الجلي»: (٢٥)، و«معجم الحافظ ابن حجر»: (١٣) المسودة، و«الضَّوء اللاَّمع»: (١/ ١٨٢). وذَكَرَهُ المحافظ ابن حَجَرٍ في «الدُّرر»: (٤/٣٤) في ترجمة والده، وذكره المقريزي في «العقود»: (١٣٠).

قال الحافظُ ابن حَجَرِ: ﴿إِبراهيم بن العلاَّمة أبي المُظَفَّرِ يوسف بن محمَّد بن مسعود السُّرمَرِّيُّ ثم الدِّمشقيُّ الحَنبَلِيُّ العَطَّارُ. وُلد في حدود الخمسين . . . ». وأخباره هنا عن السَّخاوى عن ابن حَجر.

النَّسَائِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن أَحْمَد عَنْهُ، وَعَلَى بِشْرِ بن إِبْرَاهِيم بن بِشْرِ الْبَعْلِيِّ النَّعْلِيِّ اللهِ بن أَحْمَد عَنْهُ، وَعَلَى بِشْرِ بن إِبْرَاهِيم بن بِشْرِ الْبَعْلِيِّ الْقَاضِي «جُزْءَ أَبِي سَهْلِ الصَّعْلُوكِي» (١) ، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاء، وَرَوَى لَنَا ذَٰلِكَ عَنْهُ عَبْدُ الْكَافِي بن الذَّهَبِيِّ. قَالَ شَيْخُنَا: أَجَازَ لِي. وَمَاتَ فِي أَوَاخِرِ رَمَضَان سَنَةً ثَلَاثٍ وَثَمَانِمَاتُه بِدِمَشْقَ.

٣٦ \_ برهانُ الدِّين التَّاذِفِيُّ الحَلَيِيُّ الحَنبَلِيُّ ، (٨٧٧ \_ ٩٥٩ هـ):

هو والدُ العلامةِ الكَبيرِ رضيُّ الدِّين ابنِ الحَنبَلِيِّ، الإمامُ اللُّغوي الحَنفَيُّ الحَلَبِيُّ (ت٩٧١هـ). هذه الترجمة من سبق قلمِ المؤلِّف \_ رحمه الله تعالى \_ فلم يكن والد رضي الدِّين حنبلياً كما ظنَّ المؤلِّف، بل هو حَنفِيُّ الْمَذْهَبِ كابنه. أَمَّا جدُّه يوسف ابن عبد الرَّحمٰن فترجم له المؤلِّف في موضعه، وهو حنبليٌّ بلا إشكال.

وأمًّا أعمامُ رضي الدّين وإخوته وعمَّاته وجدَّاتُهُ، وأبناءُ وبناتُ عمّه، وكثيرٌ من ذوي قرابته من العُلماءِ، فمنهم الحنبليُّ، ومنهم الشَّافِعيُّ، ومنهم الحَنفِيُّ، وهم أُسرةٌ علميةٌ كبيرةٌ، كثيرةٌ عَدَدِ العُلماء والعالِمَات، ينحدرون من أصلٍ حَنبَلِيّ، ثم منهم من بقي على حنبلية، ومنهم من تحول إلى مذهبي الشَّافعي وأبي حنيفة. وهي أُسرةٌ عربيّةٌ الأصلِ تَنتمي إلى ربيعة بن نِزارٍ، كذا قال رَضِيُّ الدِّين، وألّف رسالةً سمَّاها: هالآثارُ الرَّفِيعة في مآثِرِ ربيعة، حققها صديقنا الدُّكتور عبد العزيز الهِلابي في كلية =

<sup>(</sup>۱) هو أبو سَهْلِ محمَّد بن سُليمان بن محمد بن سليمان بن هُرون النيسابوري الصُّعلوكي (ت ٣٦٩هـ). أُخباره في «تذكرة الحفاظ»: (٣/ ٩٤٧). ويُعرف جزؤه هذا بـ «حَدِيثِ الصَّعلوكي»، و«مَجْلس الصُّعلوكي . . . ». وبشر بن إبراهيم بن بشر البَعلي . . . مذكور في موضعه من هٰذا الكتاب.

وُلِدَ سَنَة (١) (...) وَقَرَأً عَلَى أَبِيهِ وَغَيْرِهِ وَتَمَيَّزَ، وَهُوَ وَالِدُ رَضِيِّ الدِّينِ مُحَمَّدِ الَّذِي تَحَوَّلَ حَنْهِياً عَلَّمَةِ حَلَبَ وَمُؤرِّخِها، الْكَثِيرِ التَّصَانِيفِ فِي كُلِّ فَن، الْمَشْهُورِ بـ «ابنِ الْحَنبَلِيِّ» وَعَندَ الأَثْرَاكُ بِحَنبَلِي زَادَة، وَصَاحِبُ التَّرْجَمَةِ فَن، الْمَشْهُورِ بـ «ابنِ الْحَنبَلِيِّ» وَعَندَ الأَثْرَاكُ بِحَنبَلِي زَادَة، وَصَاحِبُ التَّرْجَمَةِ فَن، الْمَشْهُورِ بـ «ابنِ الْحَنبَلِيِّ» وَعَندَ الأَثْرَاكُ بِحَنبَلِي زَادَة، وَصَاحِبُ التَّرْجَمَةِ لَن الْمُواعِيلِ وَالرَّقَاتِقِ»، قَالَ فِي «كَشْفِ الظُّنُونِ» (٢): إِنَّهُ انتَخبَهُ مِن «الْفَائِق فِي الْمُواعِظِ وَالرَّقَائِق»، وَتُوفِّي سَنة ٩٥٩.

الآداب جامعة الملك سعود بالرياض ونشرها معهد المخطوطات في الكويت. وكما أوضح رضي الدِّين انتماء أُسرته إلى ربيعة، أُوضح كذلك في كتابه: «در الحَبَبِ تاريخ عُلماء حَلب» المطبوع في وزارة الثَّقافة في دمشق. تراجم كثير من رجالات (آل الحنبلي) وبين انتماءَهم إلى المذاهب، وذكر انتماء والده إلى مذهب أبي حنيفة، يراجع: (١/ ١/ ٥٠ - ٢١)، وعنه في «الكواكب السائرة»: (١/ ١/ ٥٠)، وقتل الترجمة كاملة الشَّيخُ راغبُ الطباع في كتابه وإعلام النبلاء»: (١/ ٩ ، فما بعدها). وأورد ابنه كثيراً من أُخباره وأشعاره.

قال رضيُّ الدِّين: «ووالدي سبط قاضي القضاة أثير الدِّين ابن الشُّحنة»، وذكر جدته أُمامة بنت أثيرِ الدِّين . . . وترجم لها في «در الحبيب»: (١/ ٣٣١)، رقم (٩٢). وآل «الشحنة» أُحناف فلعل هذا هو سرُّ انتقال المُترجم إلى مذهبِ أبي حَنيفة. ولمحمد بن الشُّحنة الحلبي (ت ٩٨هـ) كتابٌ كبيرٌ في طبقات أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله. (لم أقف عليه).

وفي نسبة المترجم (التاذفي) وهي نسبة إلى تاذف قال ياقوت في «معجم البلدان»: (٢/ ٦): «بذال مُعجمة مكسورة وفاء: قريةٌ بين حلب وبينها أربعةُ فراسخ . . . ».

<sup>(</sup>١) سنة مولده في بعضِ نُسخ السُّحب.

<sup>(</sup>٢) «كشف الظنون»: (١٢١٧)، وله مؤلفات أُخرى.

٣٧ إِبْرَاهِيمُ الدِّمَشْقِيِّ، الصَّالِحِيُّ الْفَرَّاءُ، نَزِيلُ الْمَدْرَسَةِ الصَّالِحِيَّةِ مِنَ الْقَاهِرَة، وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ الْأَبْلَهِ».

قَالَةُ فِي «الضَّوْءِ»، وَقَالَ: رَجُلُ صَالِحٌ مُنَوَّرٌ، سَلِيمُ الْفِطْرَةِ، صَحِبَ ابن زَكْنُون، وَأَبَا شَعْرِ، [وَابنَ دَاود] وَغَيْرَهُمْ مِنْ سَادَاتِ الْحَنَابِلَةِ، وَعَادَتْ عَلَيْهِ بَرَكَتُهِم (۱)، وحفظ عنهم أدباً وفضائل، وقدم القاهرة فقطن صالحيتها، ولم يُعدم مَنْ يُحسِنُ لَهُ لِسَدَاجته. عَمِلَ الكِيمِيَاء بِزَعْمِهِمْ، فكان يُنفِذُ مَا يحصل عَلَيْهِ مِنْ كَدِّ يَمِينِهِ وَغَيْرِه فِي ذٰلِكَ، بِحَيْثُ يَبْقَى مُمْلِقاً وَرُبَّمَا لِيمَ فِي ذٰلِكَ، وَهُوَ عَلَيْهِ مِنْ كَدِّ يَمِينِهِ وَغَيْرِه فِي ذٰلِكَ، بِحَيْثُ يَبْقَى مُمْلِقاً وَرُبَّمَا لِيمَ فِي ذٰلِكَ، وَهُوَ

#### ٣٧ ابن الأبلة ، (؟ ٢٨٨هـ) :

لم يذكره ابن مُفْلِحٍ، ولا العُلَيْمِيُّ رحمهما الله.

أخباره في: «الضَّوء اللَّامع»: (١/١٨٣).

\* يُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_:

\_ أَجْوَدُ بن عُثْمَان بن عليّ بن زَيْدِ القاضي النَّجديُّ الحَنبَلِيُّ .

قال الشَّيخُ إبراهيم بن صالح بن عيسى في «تاريخ بعض الحوادث»: (٤٧): «وكان ابن عطوة المذكور [ت ٩٤٨هـ] في أيَّامِ أُجود بن زامل مَلِكَ الأَحساء معاصراً للقاضى أُجود بن عثمان . . . » .

.. وأحمدُ بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الوَهّاب بن مُشَرّف قاضِي مَرات (ت ١١٩٤هـ) ذكره ابن بشر في «عنوان المجد»: (١/ ١٤٢)، وذكرهُ الشّيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى في «تاريخ بعد الحوادث»: (١٠١، ٢١١) عن الشيخ محمّد بن عبد الله المانع.

(۱) هذا اللفظ وأمثاله كما في التراجم: ٥٦، ١٣٤، ٢٨٥، ٣٥٠، ٣٦٧، ٣٦٤، ٢٦٤،
 (١٧٧، ٧٧٧، هو من ذيول التصوف، وضعف تحقيق التوحيد، فالله المستعان.

لاَ يَنفَكُ، وَكَذَا كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ ابنَ عُثْمَان مَلِك الرُّومِ يَمْلِك الدِّيَارَ المِصْرِيَّةَ وَيَتَرَجَّى الْوُصُول لحقه الَّذِي كَانَ سَبَباً لِمَجِيثِهِ إِلَى الْقَاهِرَة وَلَمْ يَحْصل مِنْهُ عَلَى طَائِلٍ، وَلاَ يَعدُم مَنْ يَمْشِي مَعَهُ عَلَى سَبِيلِ الْمُمَاجَنَةِ فِي حَقِيقَةِ ذٰلِكَ، وَبِالْجُمْلَةِ فَكَانَ فِي الْخَيْرِ بِمَكَانٍ، وَعَلَى ذِهْنِهِ فَوَائِدُ.

مَاتَ فِي رَمَضَان سَنَةَ سِتٍ وَثَمَانِينَ وَثَمَانِمَانَة بِالبيمارستان المَنْصُورِيِّ، وَدُفِنَ بِجِوَارِ الشَّمْسِ الأَمْشَاطِيِّ، وَهُوَ مِمَّن كَانَ يَعْتَقِدُهُ وَيُحْسَنُ إِلَيْهِ كَثِيراً، مَعَ إِنكَارِهِ مَا قَدْمَتُهُ بِحَيْثُ كَانَ يَقُول لَهُ: أُود لَوْ تَيَسَّرَ لِي مَا تُنفقه فِي هٰلِهِ الْمِحْنَةِ إِنكَارِهِ مَا قَدْمَتُهُ بِحَيْثُ كَانَ يَقُول لَهُ: أُود لَوْ تَيَسَّرَ لِي مَا تُنفقه فِي هٰلِهِ الْمِحْنَةِ مِنْ كَدُّكَ لآكل مِنْهُ أَوْ نَحْوِ هٰذَا، وَأَظُنَّهُ جَاوَزَ السَّبْعِينَ، وَنِعْمَ الرَّجُلُ كَان. وانتهار.

أَقُولُ: أَمَّا قَوْله: إِنَّ ابنَ عُثْمَان يملكُ مِصْرَ فَقَدْ صَحَّ فِي أَقْرَبِ مُدَّةٍ سَنَةَ ٩٢٣.

٣٨ - أَحْمَدُ بن إِبْرَاهِيم بن عَبْدِ اللهِ الْكُرْدِيُّ الصَّالِحِيُّ .

<sup>=</sup> والمشهورُ أنَّه حَمَد بن إبراهيم بن حَمَد، بسُقُوطِ الهَمزة في الموضعين، وسأَذكره في الاستدراك في موضعه إن شاء الله .

٣٨ ـ ابن مَعْتُوقِ الكُرْدِيّ، (؟ ـ ٨٠٣ ـ ) :

أَخباره في «المقصد الأرشد»: (١/ ٧٤)، و«المنهج الأَحمد»: (٤٧٨) و«مختصره» (١٧٢). ويُنظر: «معجم ابن حجر»: (٢٩)، و إنباء الغمر»: (٢/ ١٥١)، و «الضَّوء اللاَّمع»: (١/ ١٥١).

 <sup>\*</sup> ولابنِ مَعْتُوقِ المَذْكُورُ ابنٌ من أَهلِ العِلْمِ والفَضْلِ اسمه محمد بن أَحمد بن إبراهيم بن عبد الله، ذكره المؤلِّف في موضعه .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ بـ «ابن مَعْتُوقِ» ذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي «مُعْجَمِهِ» وَسَمَّىٰ جَدَّهُ مَعْتُوقاً، وَقَالَ: لَقِيتُهُ بِالصَّالِحِيَّةِ، وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ «صِفَةَ الْجَنَّةِ» لَّبِي نُعَيْم بِسَمَاعِهِ (١) لَهُ عَلَى أَبِي بَكْرِ بن حُصَيْن الْحَرَّانِي (٢).

قَالَ: وَمَاتَ فِي حِصَارِ دِمَشْقَ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَمَانِمَائة (٣).

### = \* يُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

\_ أُحمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي حُميدان النَّجْدِيُّ .

رحل إلى دمشق وأُخذ عن موسى الْحَجَّاوِيِّ وغيره، ثم عاد إلى نجد. ونقلَ الشَّيخ ابنُ بَسَّامٍ عن بعض الوثائق أَنَّ الشَّيخ المذكور ابنُ عمِّ محمد بن إبراهيم ابن أَبي حُمَيْدَان الآتي في مستدرك (محمد) إن شاء الله.

يُراجع: «علماء نجد»: (١/ ١٥٤).

يقول الفقير إلى الله تعالى عبدُ الرَّحمن بن سُليمان بن عُنَيْمِين: الصَّحيح أَنَّهُ أَخوه لا ابن عَمَّه، رأيتُ خطَّ يد محمد المذكور على «مختصر مناقب الإمام أَحمد لابن الجوزي» جاء فيه: الحمد لله من متملكات الفقير محمد بن إبراهيم بن محمد بن أَبي حُميدان النَّجدي الحَنبلي غفر الله له ولوالديه وللمسلمين وصلى الله على سيدنا =

<sup>(</sup>۱) الموجود في «المعجم»: «بسماعه من علي بن أبي بكر بن يوسف بن حصين الحراني قال: (أنا) الفخر بن البخاري، عن أبي المكارم اللّبان (أنا) الحداد (أنا) أبو نُعَيْمٍ».

<sup>(</sup>٢) علي بن أبي بكر؟ لم أعثر على أخباره، وهو من علماء الحنابلة.

لعل والده أبو بكر بن يوسف، المترجم في «ذيل طبقات الحنابلة»: (٢/ ٢٥٥)،

و «مختصره»: (٧٤) عن الحافظ عز الدين الحسيني في «صلة التكملة»: (ورقة ٩٩)

قال وفي التاسع والعشرين من جمادى الأولى [٣٥٦هـ] توفي الشيخ . .

<sup>(</sup>٣) في «إنباء الغمر»: «بعد ظهر عيد الفطر».

٣٩ - أَحْمَدُ بن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عُمَر، الشَّهَاب بن النَّابُلُسِيُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ. البُرْهَان، النَّابُلُسِيُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ. كَذَا فِي «الضَّوْءِ». وَلَمْ يَزِد.

= محمد . . نسخة دار الكتب المصرية رقم (١٧٤ ٥) وهذه النسخة عليها تملك كتب هكذا: (من فَيْضِ رَبِّه العَلِيِّ لأَحْمَدَ الحَجَّاوِيِّ الحَنبَلِيِّ) ولهذا تدرك العلاقة بينهما . ورأيت على نسخة من (مَجْمُوع المَنقُور) قديمة كتبت سنة ١٣١ هـ في مكتبة جامعة الإمام رقم (١٨٤) صورة إجازة من الشيخ موسى الحجَّاوي يجيز فيها :

إبراهيم بن محمد بن أبي حميدان النّجدي الحنبلي والد المذكور قبله جاء فيها: «وبعد فقراً عليّ وسمع العبد الفقير إلى الله المرحوم (كذا؟) الشيخ برهان الدين إبراهيم ابن محمد بن أبي حميدان الشهير بنسبه الكريم به (أبي جده) أعزّه الله بعزه، وجعله في كَنفِهِ وحِرْزِه، قراءة، وسماعاً، وبحثاً، وتقديراً، وتحقيقاً، وتحريراً، وتدقيقاً، وتحريراً، وتدقيقاً، كتاب «الإقناع» . . . في مدة تزيد على سبع سنين . . . وقد استخرت الله ـ وما خاب مستخير ـ وأذنتُ له أن يُفتي ويُدرس على مذهبٍ إمامنا المذكور . . . » .

٣٩ - ابنُ البُرْهان النَّابُلُسِيُّ: (٨١١هـ؟):

ونقل المؤلِّفُ عن «الضَّوء اللاَّمع»: (١/ ٢٠٢).

ونقل المؤلِّفُ \_ رحمه الله \_ هذه الترجمة عن «الضَّوءِ» كما تَرَىٰ، ولعلها مبتورةٌ في نسخته من «الضَّوء اللاَّمع» وترجمتُهُ فيه مفصَّلةً، ذكر مولده ولم يذكر وفاته

قال السَّخاوي: «الماضي أبوه؛ والآتي ولده أبو بكر».

أُمَّا أَبوه فهو المعروف بـ «ابن فَلاَحِ» المتقدم ذكره، وهو حنبلي كما أُسلفنا .

وأَما ولده أَبُو بكر؛ فذكره السَّخاوي في «الضَّوء»: (١٣/١١)، وقال: «النَّابُلُسِيُّ الأَصلِ الدِّمشقيُّ الشَّافِعِيُّ الماضي أَبُوه وجده . . . » وذكر وفاته سنة ٨٩٨هـ.

أَحْمَدُ بن إِبْرَاهِيم بن نَصْرِ اللهِ بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن أَبِي الْفَتْحِ بن هَاشِمِ الْقَاضِي، عِزُّ الدِّينِ أَبُو الْبَرَكَاتِ بن الْبُرْهَان بن نَاصِرِ الدِّينِ، الكِنَانِيُّ، الْعَسْقَلانِيُّ الأَصْلِ، الْقَاهِرِيُّ، الصَّالِحِيُّ، الْمَاضِي أَبُوه.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ فِي سَادِسَ عَشَرَ ذِي الْقِعْدَةِ سَنَةَ ثَمَانِمَائة فِي الْمَدْرَسَةِ الصَّالِحِيَّةِ مِنَ الْقَاهِرَةِ، وَنَشَأَ بِهَا فِي كَفَالَةِ أُمِّهِ لِمَوْتِ وَالِدِهِ فِي مُدَّةِ رَضَاعِهِ، فَحَفِظَ الْقُرْآنَ وَجَوَّدَهُ عَلَى الزَّرَاتيتي، وَ«مُخْتَصَرَ الخِرَقِيُّ» وَعَرَضَهُ

= قال الحافظ السَّخاوي \_ رحمه الله \_، \_ في ترجمة أَحمد \_: «النَّابُلُسِيُّ ثم الدِّمشقيُّ الحَنبَلِيُّ ثم الشَّافِعِيُّ ، نَزِيلُ القَاهرة» .

قال السَّخاوي - رحمه الله -: «نَشَأَ كأبيه حنبلياً، وحفظ كتباً في المذهب ثم اتصل بالبهاء ابن حِجِّي وصهره الكمال البارِزِيِّ بدمشق واختص بهما، وتحوَّل بأمرهما شافعياً، وتفقه بعبد الوهَّاب الحريري» ومثل ذلك تماماً قال البقاعي في «العنوان»: ورقة: ٣. ومن هنا فذِكْرُه في عدادِ الحَنابلة سَهْوٌ ظاهِرٌ من المؤلِّف ـ رحمه الله ـ.

وذكر العُلَيْمِيُّ - رحمه الله - في «المنهج الأحمد»: (٤٩٢) محمد بن إبراهيم بن فَلَاحِ النَّابُلُسِيُّ، واستظهرتُ في هامش ترجمته في «الدُّر المُنضَّدِ» مختصر المنهج العليمي للمؤلِّف نفسه أن يكون هو نفسه أحمد المذكور هنا ووقع الخطأُ في اسمه محمد بدل أحمد، والله - سبحانه وتعالى - أعلم، فإذا كان هو فإنه يقال فيه ما قيل في هذا.

٤٠ ـ عزُّ الدِّين ابنُ نَصْرِ الله الكِنانِيُّ ، (٨٠٠ - ٨٧٦هـ):

الإمامُ الكبيرُ القاضي أبو البَرَكات، مرجعُ الحَنابلة في زمنه في مصر وإمامهم، وصدر العُلماء، كثيرُ التَّاليفِ جَيِّدُ التَّصنيفِ.

أَخباره في «المقصد الأرشد»: (١/ ٧٥)، و«المنهج الأَحمد»: (٥٠٤)، و«مختصره»: (١٩٠)، و«مختصر طبقات الحنابلة» للشطي، و«التَّسهيل»: (٧٩). =

17/ بِتَمَامِهِ عَلَى الْمَجْدِ سَالِم، وَمَوَاضِع / مِنْهُ عَلَى الْعَادَةِ عَلَى الشَّمْسِ الشَّامِيّ، وَالطُّوفِي»، وَأَلْفِيَّة ابنِ مَالِكِ»، و«الطُّوفِي»، وَ«الطُّولِي» وَ«الطُّولِي»، وَ«الطُّولِي»، وَ«الطُّولِي»، وَ«الطُّولِي»، وَ«الطُّولِي»، وَ«المُلْحَة» وَحَفِظَ نِصْفَهَا فِي لَيْلَةٍ، وَتَفَقَّهُ وَ«الطُّوالِع» لِلْبَيْضَاوِيِّ، وَ«الشُّلُورِ»، وَ«الْمُلْحَة» وَحَفِظَ نِصْفَهَا فِي لَيْلَةٍ، وَتَفَقَّهُ بِالْمَجْدِ سَالِم، وَبِالْعَلاَءِ ابنِ الْمُعليِّ، وَالْمُحِبِّ بنِ نَصْرِ اللهِ وَجَمَاعَةٍ. وَأَخَذَ الْعَرَبِيَّةَ عَلَى الشَّمْسِ الْبُوصِيرِيِّ، وَالْيَسِيرَ مِنْهَا عَنْ الشَّطْنُوفِي وَغَيْرِهِ، وَقَرَأَ عَلَى الشَّمس بن الدِّيرِيِّ في التفسير، وسأل البرهان البَيْجُورِيَّ عن بعض المسائل، وَحَضَرَ عِندَ الْبِسَاطِيِّ مَجْلِساً وَاحِداً، وَكَذَا عِندَ الْجَمَالِ الْبُلْقِينِيِّ مِيعَاداً، وَعِندَ

وينظر «معجم ابن فهد» المخطوط، نسخة الهند، و«رفع الإصر»: (١٢)، و«الضَّوء اللاَّمع: (١٢ - ٢٢)، و «اللَّيل على رفع الإصر»: (١٢ - ٢٢)، - ترجمة حافلة ... و «العنوان» للبقاعي: ورقة: (٣)، و «حُسنُ المحاضرة»: (١/ ٤٨٤)، و «حوادث الزَّمان»: (١/ ٢١)، و «الشَّذرات»: (٧/ ٣٢١).

وللقاضي عزِّ الدِّين ابن نَصرِ الله مؤلَّفاتٌ كثيرٌ، وأخبارُه مسطورةٌ في الكُتب وبالَغُوا في الثَّناء عليه وتَعداد فضائله .

يُعدُّ في شُيُوخِ الحافظين السَّخاوي والسُّيوطي ذكراه في مُعْجميهما وأثنيا عليه.

له مؤلفات كثيرة وقفت على كتابه «تنبيه الأُخيار على ما قيل في المنام من الأُشعار» (مختصره) وهو طَرِيفٌ جِدًا في بابه، يدلُّ على سعةِ اطلاعِ مؤلِّفه، فقد رجع إلى مصادر كثيرة صرَّح بذكرها منسوبة إلى مؤلِّفيها.

كما وقفتُ على قِطْعةِ من كتابه «القُضَاةُ والوُلاة في مِصْرَ» في الظَّاهرية مفيدةٍ جدّاً. ومن مؤلَّفاته «شَرْحُ الأَلفيَّة» و«تَوضِيحُها» ونظمَ كثيراً من الكُتُب الأُصول في الفقه والنَّحو والأُصول والمنطق . . . وغيرها ، واختَصَرَ «تَصحيح الخلاف المطلق من المقنع» لابن عبد القادر النَّابُلُسِيِّ . . . وغيرها .

ابنِ مَرْزُوقِ وَالْعَبْدُوسِيِّ، وَاسْتَفَادَ مِنْهُمْ فِي آخَرِينَ كَالشَّمْسِ البَرْمَاوِيِّ، وَالْبَدْرِ ابن الدَّمامينيِّ، وَالتَّقِيِّ القَاضِي، وَالْعِزِّ ابنِ جَمَاعَةٍ، وَزَادَ تَرَدُّدُهُ إِلَيْهِ فِي الْفَرَائِضِ وَغَيْرِهَا، وَأَخَذَ عِلْمَ الْوَقْتِ عَنِ الشِّهَابِ البَرْدِينِيِّ، وَالتَّارِيخَ وَنَحْوَهُ عَنِ الْمَقْرِيزِيِّ وَالْعَيْنِيِّ، وَلاَزَمَ الْعِزَّ عَبْدَ السَّلاَم الْبَغْدَادِيَّ فِي التَّفْسِيرِ، وَالْعَرَبِيَّةِ، وَالْأَصْلَين، وَالْمَعَانِي، وَالْبَيَانِ، وَالْمَنطِقِ، وَالْحِكْمَةِ، وَغَيْرِها بِحَيْثُ كَانَ جُلَّ انتِفَاعِهِ بِهِ، وَكَتَبَ عَلَى ابنِ الصَّائِغِ، وَلَبِسَ خِرْقَةَ التَّصَوُّفِ (١) مَعَ تَلْقِينِ الذُّكْرِ مِنَ الزَّيْنِ أَبِي بَكْرِ الخَوَافِيِّ، وَكَذَا صَحِبَ الْبُرْهَانَ الأَدْكَاوِيّ، وَلَبِسَهَا أَيْضاً مِنْ خَالِه (٢) الْجَمَالِ عَبْدِ اللهِ، وَأُمِّهِ عَائِشَةَ، وَسَمِعَ عَلَيْهِمَا الْكَثِيرَ، وَكَذَا سَمِعَ عَلَى الشُّمُوسِ الزَّرَاتبتي، وَالشَّامِيِّ، وَابْنِ المِصْرِيِّ، وَابنِ الْبِيطَارِ، وَالشَّرَفَينِ ابنِ الْكُويك، وَيُونُسَ الْوَاحِي، وَالشُّهُبِ؛ الْوَاسِطِيِّ، وَالطَّرَايْنِيِّ، وَشَيْخِنَا، وَكَانَ يُبَجِّلُهُ جِدًا، وَرُبَّمَا ذَكَرَهُ فِي بَعْضِ تَرَاجِمِهِ وَنَوَّهَ بِهِ، وَالْوَلِيّ الْعِرَاقِيِّ وَالْغَرْسِ (٣) خَلِيلِ الْقُرَشِيِّ، وَالزَّيْنِ الزَّرْكَشِيِّ، وَالْجَمَالِ بن فَضْلِ اللهِ، وَالْكَمَالِ بن خَيْرٍ، وَالْمُحِبِّ بنِ نَصْرِ اللهِ، وَالنَّاصِرِ الفَاقوسِيِّ، وَالتَّاج الشَّرَابِيشِيِّ، وَصَالِحَةَ ابْنَةِ التُّوكُمَانِيِّ، وَطَائِفَةٍ، وَأَجَازَ لَهُ الزَّيْنُ الْعِرَاقِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ المَرَاغِيُّ، وَعَائِشَةُ ابنةُ عَبْدِ الْهَادِي، وَالْجَمَالُ بن ظَهِيرَة، وَخَلْقُ، وَنَابَ فِي

 <sup>(</sup>١) هي من الأمور المبتدعة التي لم تثبت بنص شرعي. وانظر التعليق رقم اعلى
 الترجمة رقم ٥.

 <sup>(</sup>۲) خَالُهُ جمال الدين عبد الله بن علي بن محمد (ت٨١٧هـ) وأُمه عائشة بنت علي (ت٠٤٨هـ) ذكرهما المؤلف في موضعيهما وهما من آل نصر الله بن هاشم الكناني .

<sup>(</sup>٣) يقصد: غرس الدِّين، وهو لقب يغلب على من يُسمَّى خَليل.

الْقضاءِ عَنْ شَيْخِهِ الْمَجْدِ سَالِمٍ وَهُوَ ابن سَبعَ عَشْرَةَ سَنَة ، وَصَعِدَ بِهِ إِلَى النَّاصِرِ فَأَلْبَسَهُ خِلعة ، بَلْ لَمَّا ضَعُفَ اسْتَنَابَهُ فِي تَدْرِيسِ الْجَمَالِيَةِ (۱) ، وَالْحُسينِيَّةِ (۲) ، وَالْحَسينِيَّةِ (۲) ، وَالْحَسينِيَّةِ (۲) ، وَكَذَا بَاشَرَ قَدِيماً وَالْحَاكِم (۳) ، وَأُمِّ السُّلْطَان (۱) ، فَبَاشَرَهَا مَعَ وُجُودِ الأَكَابِرِ ، وَكَذَا بَاشَرَ قَدِيماً الْخَطَابَة بِجَامِعِ آل مَلَكٍ بِالْحُسينِيَّة (٥) ، وَتَدْرِيسِ الْحَدِيثِ بِمَسْجِدِ ابنِ الْبَابَا ، وَبَعْد ذٰلِكَ الْفِقْه بِالأَشْرَفِيَّة برسباي بَعْد مَوْتِ الزَّيْنِ الزَّرْكَشِيِّ ، بَلْ كَانَ ذُكر لَهَا وَبَعْد ذٰلِكَ الْفِقْه بِالأَشْرَفِيَّة برسباي بَعْد مَوْتِ الزَّيْنِ الزَّرْكَشِيِّ ، بَلْ كَانَ ذُكر لَهَا وَبَعْد ذٰلِكَ الْفَقْه بِالأَشْرَفِيَّة برسباي بَعْد مَوْتِ الزَّيْنِ الزَّرْكَشِيِّ ، بَلْ كَانَ ذُكر لَهَا وَبَعْد ذُلِكَ الْفَقْه بِالأَشْرَفِيَّة برسباي بَعْد مَوْتِ النَّيْنِ الزَّرْكَشِيِّ ، بَلْ عُرِضَتْ عَلَيْهِ قَبْلَه فَأَبَاهَا ؛ لِكَوْنَ الْعِزِّ الْقَاضِي كَانَ اسْتَنَابَهُ فِيهَا عَندَ سَفَرِهِ إِلَى الشَّامِ عَلَى قَضَائِهِ فَلَمْ يُرِدْ ذُلِكَ مَرُوءَة ، وَقُبَّة الصَّالِحِ بَعْدَ ابنِ الرَّزَازِ فِي أَيَّامِ تَلَبُّسِهِ الْقَضَاء ، وَبِالْبُكَيريَّة بِعَدَ ابنِ الرَّزَازِ فِي أَيَّامٍ تَلَبُّسِهِ الْقَضَاء ، وَبِالْبُكَيريَّة بِعَا اللَّالِحِ بَعْدَ ابنِ الْمُعَلَى ، وَجَلَسَ بِبَعْضِ بِبَابِ سِرِّ الصَّالِحِيَّة ، وَكَذَا نَابَ فِي الْقَضَاءِ عَنْ ابنِ الْمُعلى ، وَجَلَسَ بِبَعْضِ

<sup>(</sup>١) مدرسة أنشأها الوزير مغلطاي الجمالي بالقاهرة سنة ٨٣٠. «ذيل رفع الإصر»: (٤٩١).

<sup>(</sup>٢) لا أعرفها إلا أن يقصد بها جامع الحسين المعروف، أو مدرسة ملحقة به ؟!.

<sup>(</sup>٣) جامع الحاكم أسسه العَزيز المُعز لدين الله الفاطمي العُبَيدي، ثم أكمله الحاكم فنسب إليه. يُراجع: «حُسن المحاضرة»: (٢/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٤) أُمُّ السُّلطان هذه اسمها بركة خاتون، أُمُّ السُّلطان الملك العادل، من بني أَيُّوب بنت المدرسة المعروفة باسمها سنة ٧٧٠هـ. وهي تُعرف الآن بـ «جامع أُم السُّلطان» في خارج باب زويلة.

<sup>(</sup>٥) جامع آل ملك بناه الأمير سيف الدين الحاج آل ملك بن عبد الحكم بالحسينية خارج باب النصر. وهذه المواقع التاريخية عرّف بها محققا «ذيل رفع الإصر» في ترجمة المذكور. وقد وقفت على أُغلبها في زيارتي لمصر هذا العام ١٤١٠هـ مع بعض زملائنا من المختصين بالآثار والحضارة في العصرين الأيوبي والمملوكي.

الْحَوَانِيت، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْ التَّصَدِي لَهُ شِهَامَةً، وَصَارَ يَقْضِى فِيمَا يُقْصَد بِهِ فِي بَيْتِهِ / مَجَّاناً ثُمَّ تَرَكَهُ جُمْلَةً، وَهُوَ مَعَ ذٰلِكَ كُلُّه لاَ يَتَرَدَّدُ لأَحَدِ مِنْ يَنِي الدُّنْيَا إلاَّ ١٦/ مَنْ يَسْتَفِيدُ مِنْهُ عِلْماً، وَلاَ يُزَاحِمُ عَلَى سَعْي فِي وَظِيفةٍ وَلاَ مُرَتَّبٍ، بَلْ قَنَعَ بِمَا كَانَ مَعَهُ وَمَا تَجَدَّدَ بِدُونِ مَسَأَلَةٍ، وَقَدْ حَجَّ قَدِيماً فِي سَنَةٍ ثَلاثَ عَشْرَةً، وَسَنَةٍ ثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ صُحْبَة الرَّكْبِ الرَّجَبِيِّ (١)، وَاجْتَمَعَ فِي الْمَدِينَةِ بِالسَّيِّدِ عَفِيفِ الدِّين الأَيْجِيِّ، وَسَمِعَ قَصِيدَةً لَهُ نَبَوِيَّة أُنشِدَتْ فِي الرَّوْضَةِ بِحَضْرَةِ نَاظِمِهَا، وَكَذَا أَنشدَتْ لِصَاحِبِ التَّرْجَمَةِ قَصِيدَةً، وَزَارَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، وَالْخَلِيل بَيْنَ حَجَّتَيْهِ غَيْرَ مَرَّةٍ، بَلْ وَبَعْدهما، وَلَقِيَ الْقِبَابِيَّ، وَأَجَازَ لَهُ، وَاجْتَمَعَ فِي الرَّمْلَةِ بِالشِّهَابِ بِن رَسْلاَن، وَأَخَذَ عَنْهُ مَنظُومَتَهُ «الزُّبَدَ» وَأَذِنَ لَهُ فِي إِصْلاَحِهَا، وَبَالَغَ فِي تَعْظِيمِهِ، وَدَخَلَ الشَّامَ مَرَّتَيْن، لَقِيَ فِي الْأُولَى حَافِظَهَا ابنَ نَاصِرِ الدِّين وَزَادَ فِي إِكْرَامِهِ، وَفِي الثَّانِيَةِ الْبُرْهَانَ البَاعُونِيَّ وَأَسْمَعَهُ مِنْ لَفْظِهِ أَشْيَاءَ مِنْ نَثْرِهِ، وَإِمَامَ جَامِع بَنِي أُمَيَّة الزَّيْنَ عَبْدَ الرَّحْمٰن بن خَلِيلِ القَابُونِيُّ، وَكَتَبَ عَنْ صَاحِبِ التَّرْجَمَةِ مُثَلَّناً لَهُ، وَكَذَا دَخَلَ دِمْيَاط، وَالْمَحَلَّة، وَغَيْرَهُمَا مِنَ الْبِلَادِ وَالْقُرَىٰ، وَلَقِيَ الْأَكَابِرَ، وَطَارَحَ الشُّعَرَاءَ، وَأَكْثَرَ مِنَ الْجَمْعِ وَالتَّأْلِيفِ،

<sup>(</sup>۱) يراد بالركب الرجبي: شد الرحل إلى مكة \_ حرسها الله تعالى \_ في شهر رجب بمناسبة الإسراء والمعراج في ذلك الشهر. والإسراء والمعراج ثابتان بنص الكتاب والسنة ولم يثبت حديث في وقوعهما في شهر رجب، بل لم يثبت حديث في فضل شهر رجب كما حرره الحافظ ابن حجر \_ رحمه الله تعالىٰ \_ في كتابه: «تبيين العجب . . . ، فهذا الركب الرجبي بدعة في الدين لا أصل لها، وقد تلاشت بفضل الله ثم بفضل دعوة التوحيد في الجزيرة العربية في ظل حكومة التوحيد: آل سعود ملوك المملكة العربية السعودية ثبتنا الله وإياهم على الإسلام والسنة . آمين .

وَالانتِقَادِ، وَالتَّصْنِيفِ، حَتَّى إِنَّهُ قَلَ فَنُّ إِلاَّ وَصَنَّفَ فِيهِ إِمَّا نَظْماً أَو نَثْراً، وَلاَ أَعْلَمُ الآنَ مَنْ يُوَازِيه فِي ذٰلِكَ، وَآشَتَهِرَ ذِكْرُهُ، وَبَعُدَ صِيتُهُ، وَكَانَ بَيْتُهُ مَجْمَعاً لِكَثِيرٍ مِنَ الْفُضَلاءِ، وَوَلِيَ قَضَاءَ الْحَنَابِلَةِ بَعْدَ الْبَدْرِ الْبَغْدَادِيِّ، مَعَ التَّدَارِيسِ لِكَثِيرٍ مِنَ الْفُضَاءِ كَالصَّالِحِيَّة، وَالأَشْرَفِيَّة، وَالنَّاصِرِيَّة، وَجَامِعِ ابنِ طُولُونِ الْمُضَافَة لِلْقَضَاءِ كَالصَّالِحِيَّة، وَالأَشْرَفِيَّة، وَالنَّاصِرِيَّة، وَجَامِعِ ابنِ طُولُون وَغَيْرِه، وَلَمْ يَتَجَاوَذْ طَرِيقَتَهُ فِي التَّوَاضُعِ وَغَيْرِه، وَلَمْ يَتَجَاوَذْ طَرِيقَتَهُ فِي التَّوَاضُعِ وَغَيْرِه، وَلَمْ يَتَجَاوَذْ طَرِيقَتَهُ فِي التَّوَاضُعِ وَالاَسْتِئْنَاسِ بِأَصْحَابِهِ، وَسَائِرِ مَنْ يَتَرَدُّدُ إِلَيْه، وَتَعَفَّفِه، وَشَهَامَتِه، وَمَحَاسِنه الَّتِي وَالاَسْتِئْنَاسِ بِأَصْحَابِه، وَسَائِرِ مَنْ يَتَرَدُّ إِلَيْه، وَتَعَفَّفِه، وَشَهَامَتِه، وَمَحَاسِنه اللَّتِي وَالاَسْتِئْنَاسِ بِأَصْحَابِه، وَسَائِرِ مَنْ يَتَرَدُّ إِلَيْه، وَتَعَفُّفِه، وَشَهَامَتِه، وَمَحَاسِنه اللَّتِي وَلَاسْتِئْنَاسِ بِأَصْحَابِه، وَسَائِرِ مَنْ يَتَرَدُه إِلَيْه، وَتَعَفِّفِه، وَشَهَامَتِه، وَمَحَاسِنه اللَّتِي أُورَدْتُ مِنْهَا كَثِيراً مَعَ جُمْلَةٍ مِنْ تَصَانِيفِهِ وَنَحْوِهَا فِي تَرْجَمَتِهِ مِنْ "قُضَاةٍ مِصْر» وَغَيْرِه، وَحَدَّنَ بِلْهُ الْقُدَمَاءُ، وَرَوَىٰ بِيثِي وَعَيْرِه، وَكَانَ بَيْتُهُ يَجْمَعُ طَائِفَةً مِنَ الْأَرْوِيِّ ، وَأَنشَأَ مَسْجِد بِشُبْرًا، وَكَانَ بَيْتُهُ يَجْمَعُ طَائِفَةً مِنَ الْأَرْامِلِ وَنَحْوِهِن (١).

مَاتَ لَيْلَةَ السَّبْتِ حَادِي عَشَرَ جُمَادَىٰ الْأُولَىٰ سَنَةَ سِتٍ وَسَبْعِينَ وَثَمَانِمَاتَة وَغُسِّلَ مِنَ الْغَدِ، وَحُمِلَ نَعْشُهُ لِسَبِيلِ الْمُؤْمِنِي فَشَهِدَ السُّلْطَانُ فَمَنْ دُونه الصَّلاَة عَلَيْهِ فِي جَمْعِ حَافِل(٢)، ثُمَّ رَجَعُوا بِهِ إِلَى حَوْشِ الحَنَابِلَةِ عِندَ قَبْرِ أَبَوَيْهِ الصَّلاَة عَلَيْهِ فِي جَمْعِ حَافِل(٢)، ثُمَّ رَجَعُوا بِهِ إِلَى حَوْشِ الحَنَابِلَةِ عِندَ قَبْرِ أَبَوَيْهِ وَأَسُلاَفِهِ، وَالشَّمْسِ بنِ الْعِمَادِ الْحَنبَلِيِّ، وَهُو بَيْنَ تُرْبَةٍ كوكاي وَالظَّاهِرِ وَأَسْلاَفِهِ، وَالشَّمْسِ بنِ الْعِمَادِ الْحَنبَلِيِّ، وَهُو بَيْنَ تُرْبَةٍ كوكاي وَالظَّاهِرِ خَصْقدم، فَدُفِنَ فِي قَبْرٍ أَعَدَّهُ لِنَفْسِهِ، وَكَثُرَ الْأَسَفُ عَلَى فَقْدِهِ، وَلَمْ يَخْلُفْ بَعْده فِي مَجْمُوعِهِ مِثْلُهُ، وَتَرْجَمَته تَحْتَمِلُ مُجَلَّداً رَحِمَهُ اللهُ وَإِيَّانَا، وَتَفَرَّقَتْ جِهَاتُهُ فِي مَجْمُوعِهِ مِثْلُهُ، وَتَرْجَمَته تَحْتَمِلُ مُجَلَّداً رَحِمَهُ اللهُ وَإِيَّانَا، وَتَفَرَقَتْ جِهَاتُهُ

<sup>(</sup>١) بعد هذه العبارة في «الضَّوء اللامع»: «وله من حسنِ العَقيدةِ ومزيد التبجيل والمحبَّة ما يفوق الوصف، وما علمت من استأنس به بعده».

<sup>(</sup>٢) في «الضَّوء»: «تقدمهم الشافعي».

كَمَا بَيْنَاهُ فِي الْحَوَادِثِ وَغَيْرِهَا، وَصَارَ الفَضَاءُ بَعْدَهُ مَعَ الشَّيْخُونِيَّة / لِنَائِيهِ الْبَدْرِ ١٨/ السَّعْدِي (١) ، كَانَ اللهُ لَهُ. وَمِمَّا كَتَبْتُهُ عَنْهُ قَوْلُهُ فِي لُغَاتِ الأَنْمُلَةِ وَالْأُصْبَعِ، وَهُوَ مُشْتَمِلُ عَلَى تِسْعَ عَشْرَةً لُغَة، وَهِيَ:

وَهَمْزُ أَنملةٍ ثَلُّثُ وثالثه

والتسع فِي أَصْبِعِ وَآختم بِأُصبوعِ وَقَوْله \_ مِمَّا أَضَافَهُ لِبَيْتِ ابنِ الْفَارِضِ -(٢):

بِأَنكِسَارِيْ بِلْلِيْ بِخُضُوعِيْ

بِأَنْكِسَارِيْ بِلْلِيْ بِخُضُوعِيْ

بِأَنْتِقَارِيْ بِفَاقَتِيْ بِغِنَاكَا

تِهْ دَلَالًا فأنت أَهْلٌ لِذَاكا وَتَحَكَّمْ فالحُسْنُ قَدْ أَعطَاكا وابنُ الفارض شاعرٌ حَمَوِيُّ الأصل، مصريُّ المولد والوفاة، اسمه عُمر بن أبي الحُسين بن عليّ بن المرشد بن علي، شرفُ الدِّينِ، أبو حفص، وأبو القاسم، موغلٌ في ظلماتِ التَّصوفِ، منحرف إلى وحدة الوجود. تُوفي بمصر سنة ٢٣٢هـ. قال الحافظ الذَّهبيُّ في «تاريخه»: «شعره في غاية الحُسن واللَّطافة والبراعة والبلاغة لولا ما شانه بالتصريح بالإلحاد الملعون، في ألدُّ عبارة وأرق استعارة كالفالوذج سَمْنَهُ سمُّ الأَفاعي . . . . » ووصفه بـ «شيخ الاتحادية».

أخباره في «التكملة» للمنذري: (٣/ ٣٨٨)، و«المختصر في أخبار البشر»: (٣/ ٢٨٤)، و«شذرات الذهب»: (٥/ ١٤٩).

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن محمد بن أبي بكر البدرشي السَّعْدِيُّ (ت٩٠٢هـ) ذكره المؤلِّف في موضعه.

<sup>(</sup>٢) ديوان ابن الفارض: (٢٠٣)، ط. دار المعارف بمصر سنة ١٩٨٤م. من قصيدة طويلةٍ أُولها:

لَا تَكِلْنِي إِلَىٰ سِوَاكَ وَجُدْ لِيْ لِنَ تَكِلْنِي إِلَىٰ سِوَاكَ وَجُدْ لِيْ فِالْمُنِ مِن بَلْوَاكَا بِالأَمَانِيْ وَالأَمْنِ مِن بَلْوَاكَا وَقَوْله \_ أَيْضاً \_ :

تُوَاتَرَ الْفَضْلُ مِنكَ يَا مَنْ

بِكَثْرَةِ الْفَضْلِ قَدْ تَفَرَّدْ الْفَضْلِ قَدْ تَفَرَّدْ الْفَضْلِ قَدْ تَفَرَّدْ وَيُحْتُ أَرْوِي صِحَاحَ بِرِّ عن حَسَنٍ جَاءَ عَنْ مُسَدَّدْ (۱) عن حَسَنٍ جَاءَ عَنْ مُسَدَّدْ (۱) سِلْسلةً أَطلَقتْ بَنَانِي سِلْسلةً أَطلَقتْ بَنَانِي لِهَا مُقَيَّدُ لِكِنَّ رِقِيْ بِهَا مُقَيَّدُ لَكِنَّ رِقِيْ بِهَا مُقَيَّدُ ثُعْزَىٰ إِلَى مَالِكِ الْبَرَايَا مُسَنَدَة لِلإِمَامِ أَحْمَدُ مُسَنْدَة لِلإِمَامِ أَحْمَدُ مُسَنْدَة لِلإِمَامِ أَحْمَدُ مُسَنْدَة لِلإِمَامِ أَحْمَدُ

\_انتَهَىٰ \_.

وَقَالَ الْجَلَالُ السَّيُوطِيُّ فِي «مُعْجَمِ شُيُوخِهِ» (٢) بَعْد التَّرْجَمَةِ: وَمِنْ مُوْلِقِهِ: وَمِنْ مُوْلِقِهِ: وَمِنْ مُوْلِقِهِ: وَالسَّرْحُ مُولِقَاتِهِ: «نَظْمُ أُصُولِ ابنِ الْحَاجِبِ»، وَالتَوْضِيحُهُ الْمُحَرَّدِ فِي الْفِقْهِ، وَالشَّرُهُ مُخْتَصَرِ الطُّوفِيِّ فِي الْفِقْهِ، وَالنَظْمُهُ الْمُحَرَّدِ فِي الْفِقْهِ، وَالنَظْمُهُ وَالنَّوْضِيحُهُ »، والطُّوفِيِّ فِي الْفِقْهِ، وَالنَّمُقَايَسَةُ الْكَافِيَةُ بَيْنَ الْخُلاصَةِ وَالتَوْضِيحُهُ »، واللَّمُقَايَسَةُ الْكَافِيَةُ بَيْنَ الْخُلاصَةِ

 <sup>(</sup>۱) يُورِّي بمُسَدِّدِ بن مُسَرِّه فِي بن مُسَرِّب الأسدِيُّ البَصَرِيُّ المحدِّث (ت٢٢٨هـ).
 يُراجع: «طبقات ابن سعد»: (٧/ ٣٠٧)، و«تاريخ البخاري»: (٨/ ٧٧)، و«سير أعلام النُّبلاء»: (١/ ٥٩١).

٢) هو المنجم من المعجم، (مخطوط) لم أطلع عليه بَعْدُ.

وَالْكَافِيَةِ»، وَ«نَظْمُ إِيساغُوجي»، وَ«مَنظُومَةٌ فِي النَّحْوِ»، وَ«تَوْضِيحها»، وَ«طَبَقَاتُ الْحَنَابِلَةِ» عَشْرُونَ مُجَلَّداً، وَ«شِفَاءُ الْقُلُوبِ فِي مَنَاقِبِ بَنِي أَيُّوب»، وَ«شِفَاءُ الْقُلُوبِ فِي مَنَاقِبِ بَنِي أَيُّوب»، وَ«شَنِهُ الْقُلُوبِ فِي مَنَاقِبِ بَنِي أَيُّوب»، وَ«تَنِيهُ الْأَخْيَارِ بِمَا وَقَعَ فِي الْمَنَامِ مِنَ الأَشْعَارِ» وَغَيْرُ ذٰلِكَ. \_انتَهَىٰ \_.

قُلْتُ: وَأَجَابَ عَنْ لُغْزِ السُّنبَاطِيِّ فِي فُنُونٍ عَدِيدَةٍ الَّذِي أَوَّله:

سَلِ الْعُلَمَاءَ بِالْبَلَدِ الْحَرَامِ وَأَهْلَ الْعِلْمِ فِي يَمَنِ وَشَامِ

بِنَظْمٍ مِنْ بَحْرِهِ وَرويِّه . وَأَظَنَّهُ مَاتَ عَنْ غَيْرِ عَقِبٍ ؟ لأَنَّهُ ذَكَرَ فِي «الضَّوْءِ» فِي تَرْجَمَةٍ قَرِيبَةٍ (أَحْمَدَ بن عَبْدِ اللهِ بن عَلَيٍّ) أَنَّهُ وَرِثَ الْعِزَّ يَعْنِي صَاحِبَ التَّرْجَمَةِ وَرِثَ اللهِ تَعَالَىٰ . وَخَطُّهُ فِي غَايَةِ الْحُسْنِ وَالنُّوزَانِيَّةِ جِدَّا، رَأَيْتُ «لَمْحَة التَّرْجَمَةِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ . وَخَطُّهُ فِي غَايَةِ الْحُسْنِ وَالنُّوزَانِيَّةِ جِدًّا، رَأَيْتُ «لَمْحَة أَبِي حَيَّان»(١) بِخَطِّه .

اسمه كاملاً: «اللمحةُ البدريَّة في علم العربية»، وهو مختصر في النَّحو لأبي حيَّان محمد بن يوسف (ت٥٤٥هـ) وقفت على نسخ منه ليس من بينها خط المذكور. وشرَحَ اللمحة البدريَّة جمالُ الدِّين ابن هشام الأنصاري (ت ٧٦١هـ) صاحب المغني، وشرحه مطبوع في مجلدين في بغداد سنة ١٣٩٧هـ ثم طبع بالقاهرة سنة ١٨٩٥ هـ وشَرَحَهَا أيضاً شمس الدين محمَّد بن أبي بكر البرماوي (ت٢٩٨هـ)، وطبع شرحه بالقاهرة سنة ٢٠٤١هـ. وشرحها شهاب الدين ابن النقيب (ت٧٦٩هـ). . . . وغيرهم.

## ٤١ - أَحْمَدُ بن إِبْرَاهِيم بن يَحْيَىٰ بن يُوسُفَ الْعَسْقَلَانِيُّ .

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَ سَنَةَ [...] وَسَمِعَ مِنَ النَّجِيبِ وَغَيْرِهِ، وَكَانَ يُؤدِّبُ بِمَكْتَبِ الْمَنصُورِ بِالْقَاهِرَةِ. مَاتَ سَنَةَ [...] وَبَيَّضَ لِمَوْلِدِهِ وَوَفَاتِهِ.

21 - أَحْمَدُ بن أَحْمَد بن أَحْمَد بن مُوسَىٰ بن إِبْرَاهِيم بن طُرخان، الشَّهَابُ بن الشَّهَابِ، الشَّهَابِ، أَبُو الْعَبَّاسِ، بن الشَّيْخِ شِهَابِ الدِّين الْقَاهِرِيُّ البَحْرِيُّ الآتِي أَبُوه وَجَدُّهُ، وَالِد أَبِي الْوَفَا مُحَمَّد، وَيُعْرَفُ كَسَلَفِهِ بـ «ابن الضِّيَاءِ».

اك \_ ابن يُوسُفَ العَسْقَلانِيّ، (؟):

لم يذكره ابنُ مفلح، ولا ابن عبد الهادِي، ولا العُلَيْمِيُّ، ولم يذكره الحافظُ ابن رجب لأنَّه من الجائز أن يكون داخلاً في فترة ابن رجب، وذكره الحافظ ابن حجر في «الدُّرر الكامنة»: (١٠٢) بمثل ما ذكره به المؤلِّف.

\* ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

- أحمد بن إبراهيم بن يوسف الحبّال.

ذكره ابن زريق المقدِسِيُّ في «ثَبِيهِ» ورقة: (١٢)، وهو ابن خاله، وابن الحبَّال هذا هو أَخو عبد الرَّحمٰن بن إبراهيم بن يوسف (ت ٨٦٦هـ) وجدهما فيما يظهر يوسف ابن عبد الله بن حاتم بن الحبَّال (ت ٧٧٨هـ) ذكرهما المؤلِّفُ في موضعيهما. وذكر ولدأَّحمد بن إبراهيم محمداً وقال: المدعو قاسماً.

يُراجع: «الدُّرر الكامنة»: (١٠٢/١).

٤٢ ـ ابن الضياء، (؟ ـ ٤٧٨هـ):

أَخباره في: «التَّسهيل»: (٢/ ٧٨).

ويُنظر: «الضُّوء اللاَّمع»: (١/ ٢٠٩).

وَكَانَ قَدْ اتَّصَلَ بِزَوْجَةِ شَمْسِ الدِّينِ سبْطِ بن الْميلق، وَتُعْرَفُ بـ «الْوزَّة» أُمِّ وَلَدِهِ الْمُستَقِرِّ بَعْدَهُ فِي وَظَائِفِهِ مِنْ مُبَاشَرَةٍ وَغَيْرِهَا، وَهِيَ ابْنَةُ الشَّمْسِ بن خَلِيلٍ شَاهِدِ وَقْفِ الأَشْرَفِيَّةِ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَاتَ الْوَلَدُ هٰذَا فَاسْتَقَرَّ هٰذَا فِي جُلِّهَا، وَكَانَ الْعِزُّ الْحَنبَلِيُّ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي مُبَاشَرَةِ الأَوْقَافِ الَّتِي تَحْتَ نَظَرَه، ثُمَّ رَفَعَ وَكَانَ الْعِزُ الْحَنبَلِيُّ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي مُبَاشَرَةِ الأَوْلَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ وَثَمَانِمَائة، وَقَدْ جَاوَزَ الْخَمْسِينَ. قَالَهُ فِي «الضَّوْء».

٤٣ ـ أَحْمَدُ بن أَحْمَد بن أَبِي بَكْرِ بن طَرخان الْأَسَدِيُّ، أَبُو بَكْرٍ.

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: سَمِعَ عَلَى يَحْيَىٰ بن سَعْدٍ ثَامِنَ «الثَّقَفِيَّات»(١) وَمِنَ الثَّقَاسِيمَ عَلَى يَحْيَىٰ بن سَعْدٍ ثَامِنَ «الثَّقَفِيَّات»(١) وَحَدَّثَ / بِدِمَشْقَ. وَمَاتَ بِهَا فِي شَعْبَان سَنَةَ ١٩/ تِسْعِ وَثَمَانِينَ وَسبعمائة.

#### ٤٣ - ابنُ طرخان، (؟ ٥٧٨٩ هـ) :

أَخباره في «التَّسهيل»: (٨/٢). ويُنظر: معجم ابن ظهيرة «إِرشاد الطالبين»: (٢١٣)، و«الدُّرر الكامنة»: (١٧١).

قال ابن ظهيرة: «أحمد بن أحمد بن أبي بكر بن طرخان بن محمود الأسدي الشويدي الأصل الدِّمشقي، أبو بكر، شهابُ الدِّين. سمع بدمشق على يحيى بن سعدِ الجزء الثامن من «الثقفيَّات» وغير ذلك، ومن القاسم بن عساكر، ومحمد بن البجَّدي، وحدَّث سمعتُ منه بدمشق ومات بها في سلخ شعبان سنة تسع وثمانين وسبعمائة».

<sup>(</sup>۱) «الثَّقَفِيَّاتُ»: جزء مَشهورٌ فيه أَحاديث القاسم بن الفَضل التَّقفِيِّ الأَصبهاني الحافظُ الحافظُ ، أبي عبد الله المتوفى سنة ٤٨٩ هـ وهذا الجزء في الظاهرية . وذكر الحافظُ ابنُ حَجَرٍ في وفيات سنة ٧٨٩هـ: أبو بكر بن أَحمد بن أَحمد بن طرخان الأسدي .

ع٤٠ أَحْمَدُ بن أَحْمَد بن عَلَيِّ بن أَبِي بَكْرِ بن أَيُّوب بن عَبْدِ الرَّحِيمِ بن مُحَمَّد بن عَبْدِ الْمَلكِ بن دِرْبَاسِ، فَخْرُ الدِّينِ أَبُو إِسْحٰق الْمَارَانِيُّ الكُرْدِيُّ الْقَاهِرِيُّ الْمُحَدِّثُ، وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ دِرْبَاسٍ».

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: قَالَ شَيْخُنَا فِي «مُعْجَمِهِ»: شَابٌ نَبِيةٌ، سَمِعَ مِنْ بَعْضِ شُيُوخِنَا وَأَكْثَرَ عَنِّي.

قُلْتُ: وَكَانَ أَحَدَ الْمُنَزَّلِينَ عَندهُ فِي طَلَبَةِ الْجَمَالِيَّةِ، وَاسْتَمْلَىٰ عَلَيْهِ، وَمِنْ فَوَاثِلِهِ وَمِمَّا سَمِعَه عَلَيْهِ: «النَّخْبَةُ» بِقِرَاءَةِ الشَّمُنِي (١) سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ. وَمِنْ فَوَاثِلِهِ أَنَّهُ سَأَلَ عَن قَوْلِهِ ﷺ: «سَبْعَةٌ يُظِلَّهُمُ الله الله الله مَفْهُومٌ وَكَانَ ذٰلِكَ سَبَب جَمْعِ سَبْعَةٍ أُخْرَىٰ، ثُمَّ سَبْعَةٍ أُخْرَىٰ كَمَا ذَكَرْتُ ذٰلِكَ فِي الزَّكَاةِ مِنْ «شَرْحِ جَمْعِ سَبْعَةٍ أُخْرَىٰ، ثُمَّ سَبْعَةٍ أُخْرَىٰ كَمَا ذَكَرْتُ ذٰلِكَ فِي الزَّكَاةِ مِنْ «شَرْحِ الْبُخَارِي»، وَسَأَلَنِي مَرَّةً أُخْرَىٰ عَنِ الْمَسَانِيدِ الَّتِي يُخَرِّجِها أَصْحَابُ الْمَسَانِيدِ الَّتِي يُخَرِّجِها أَصْحَابُ الْمَسَانِيدِ فَيْرَهُمْ فَي صِفَةِ النَّبِيِّ عَنْ أَي الأَقْسَامِ الثَّلاَثَةِ ؟ أَي: أَصْحَابَ الْحَدِيثِ وَغَيْرَهُمْ فَي صِفَةِ النَّبِيِ عَنْ أَي الأَقْسَامِ الثَّلاَثَةِ ؟ أَي: أَصْحَابَ الْحَدِيثِ وَغَيْرَهُمْ فَي صِفَةِ النَّبِي عَنْ أَي الْأَقْسَامِ الثَّلاَثَةِ ؟ أَي: أَصْحَابَ الْحَدِيثِ وَغَيْرَهُمْ فَي صِفَةِ النَّبِي عَنْ أَي الْأَقْسَامِ الثَّلاَثَةِ ؟ أَي: أَصْحَابَ الْحَدِيثِ وَغَيْرُهُمْ فَي صِفَةِ النَّبِي عَنْ أَي اللَّنْ تَنْفُسِمُ إِلَى قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ وَتَقْرِيرِهِ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ مِنْ أَي الْأَقْسَامِ النَّلاَقِةِ وَ وَعْلِهِ وَتَقْرِيرِهِ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ مِنْ هٰذِهِ الْعَقْرَامُ أَنْ السَّنَنَ تَنْقَسِمُ إِلَى قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ وَتَقْرِيرِهِ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ مِنْ هٰذِهِ اللَّهُ وَاللّهُ وَا الْمَعْوِلُهِ وَعِعْلِهِ وَتَقْرِيرِهِ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ مِنْ هٰذِهِ الْمُعَلِّةِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ

أَخباره في «التَّسهيل»: (٣٦/٢).

ويُنظر: «معجم ابن حَجر»: (٣١٧)، و إنباء الغمر»: (٣/ ٣١)، و «الضَّوء اللاَّمع»: (١/ ٢١٦).

عع \_ ابنُ دِرْبَاسٍ، (؟ ـ ١٧٨هـ):

<sup>(</sup>۱) وزاد الحافظ السَّخاوي: وكتَبَ من تَصَانيفِهِ "تَغليق التَّعليق» أَقولُ: تَغليق التَّعليق التَّعليق للحافظ ابن حَجَرِ مطبوعٌ في أَربع مُجَلَّداتٍ، والنُّخبة هي: "نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر». مشهورٌ.

(بَنِي دِرْبَاسٍ)، وَآخَرَ فِي آلِ (بَنِي الْعَجَمِيِّ)، وَقَدْ اخْتَصَر «التَّبْصِرَة» لابْنِ الْجَوْزِيِّ وَلَمْ يَزَلْ مُكِبَّا عَلَى الاشْتِغَالِ وَالطَّلَبِ وَكِتَابَةِ الْحَدِيثِ، مَعَ الدِّينِ وَالْجَوْزِيِّ وَلَمْ يَزَلْ مُكِبَّا عَلَى الاشْتِغَالِ وَالطَّلَبِ وَكِتَابَةِ الْحَدِيثِ، مَعَ الدِّينِ وَالْجَنْدِ وَالْعِبَادَةِ، إِلَى أَن تُوفِّي فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَثَمَانِمَائة، وَلَمْ يَتَاهَبُ وَلَمْ يَتَاهُلُ وَعَوَّضَهُ الْجَنَّة .

# 20 ـ أَحْمَدُ بن أَحْمَد الشُّويْكِيُّ .

رَأَيْتُ لَهُ بَعْضَ تَعَقَّبَاتٍ بِخَطِّهِ عَلَى «الْحَوَاشِي الْقُندُسِيَّة» عَلَى «الْفُرُوعِ» تَدُلُّ عَلَى نَبَاهَتِهِ.

٤٦ ـ أَحْمَدُ بن أَحْمَد بن مُوسَىٰ بن إِبْرَاهِيم بن طَرخان، الشَّهَابُ، أَبُو الْعَبَّاسِ

### 20 \_ الشُّوَيْكِيُّ، (؟ \_ ؟) :

لم أقف على أخباره، ونسخته من «الحَوَاشِي القُندُسِيَّة على الفُروع» وقفتُ عليها محفوظة في مكتبة الأوقاف في الكويت وهي نُسخَةٌ نجديَّةٌ نُقلت إلى الكويت من بقايا مكتبة الشَّيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى \_ رحمه الله \_ وهي نفسها نسخة ابن حُمَيْدِ المؤلِّف، صاحب «السُّحب الوَابلة» وعليها خطُّه، وهي بخط أحمد بن أبي بكر بن ذُرَيْق.

ويعمل أحد الأُخوة في الجامعة الإسلامية على تحقيقه بعد أَن جَمَعَ نسخه.

\_ وهناك أَحمدُ بن محمَّد الشُّويْكِيّ، وأَحمد بن عبد الرَّحمن الشُّويكي تَرجمهما المؤلِّف في موضعيمها وذكر أُخبارهما. كما سيأتي إن شاء الله.

وأَعتقدُ أَنَّ المُترجمَ هُنا وهو أَحمد بن محمد الآتي، وقد حققت اسمه وأَنه أَحمد بن أَحمد بن

### ٤٦ ـ ابنُ الضِّيَاءِ، (؟ ـ ٨٦٧هـ):

أَخبارُهُ في «التَّسهيل»: (٢/ ٧٧). ويُنظر: «الضَّوء اللاَّمع»: (١/ ٢٢٤).

[بن الشِّهَابِ]<sup>(١)</sup>بن الضِّيَاءِ الآتِي أَبُوهُ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَهُوَ بِكُنْيَتِهِ أَشْهَرُ، تَكَسَّبَ بِالشَّهَادَةِ كَسَلَفِهِ، ثُمَّ اسْتَنَابَهُ الْعِزُّ الكِنَانِيُّ فِي الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ ثُمَّ فِي الْقَضَاءِ. وَمَاتَ فِي رَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةَ سَبْع وَسِتِّينَ وَثَمَانِمَائة وَقَدْ جَاوَزَ السَّبْعِينَ.

22 - أَخْمَدُ بن إِسْمَاعِيل بن أَحْمَد بن عُمَرَ بن أَبِي عُمَرَ الْمَقْدِسِيُّ، نَجْمُ الدِّينِ ابن نَجْمِ الدِّينِ

٤٧ \_ نَجْمُ الدِّين المَقْدِسِيُّ ، (٦٨٢ \_٧٧٣ هـ) :

من آلِ قُدامة المقادسة.

أَخباره في «المقصد الأَرشد»: (١/ ٧٦)، و«المَنهجِ الأَحمد»: (٣٦٤)، و«مختصره»: (١٦٣)، و«التَّسهيل»: (١/ . . . ) .

ويُنظر: «الوفيات» لابن رافع: (٢/ ٣٨٧)، و«غَاية النَّهاية»: (١/ ٣٩)، ومشيخة العاقولي «الدراية إلى معرفة الرَّواية»: ورقة: (١٥١)، ومُعجم ابن ظَهيرة «إرشاد الطَّالبين»: (٢١٤)، و«ذَيل التَّقْبِيدِ»: (١٠٠)، و«إنباء الغُمر»: (١/ ٢١)، و«الدُّرر الكامنة»: (١/ ٢١٠)، و«ذيل العِبر»: الكامنة»: (١/ ٢١٠)، و«ذيل العِبر»: (١/ ٣٣٢)، و«القَلائد الجَوهرية»: (١/ ٢١٦)، و«شَذَرَات النَّهب»: (٢/ ٣٣٢)،

قال العاقولي في مشيخته: «(الشيخ الخامس والثلاثون) أُخبرنا الشَّيْخُ العابدُ العبَّاس أُحمد بن إسماعيل بن أُحمد بن أبي عمر المقدِسِيُّ - فيما كتبه إجازة لنا من دمشق المحروسة - قال: (أنا) الشيخ المُسند شرف الدين . . . ثم قال: هو الشيخ الزَّاهد . . . جدّه الشيخ موفق الدِّين ابن قدامة المقدِسِيُّ؟! من بيت العلم والرواية».

<sup>(</sup>١) عن «الضَّوء اللاَّمع».

قَالَ فِي "الدُّرَرِ": وُلِدَ سَنَةَ ثُنتَيْنِ وَثَمَانِينَ وَسَتَّمَائة. قَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ، وَحَضَرَ عَقِيقَتُهُ الشَّيْخُ بَعْدَ قليلٍ فِي رَبِيعِ عَقِيقَتُهُ الشَّيْخُ بَعْدَ قليلٍ فِي رَبِيعِ الآخرِ، وَسَمِعَ النَّجْمُ هٰذَا مِنَ الْفَخْرِ ابنِ الْبُخَارِيِّ سِتَّةَ أَجْزَاءٍ مِنْ أَوَّلِ "مَشْيَخَتِهِ" الآخرِ، وَسَمِعَ النَّجْمُ هٰذَا مِنَ الْفَخْرِ ابنِ الْبُخَارِيِّ سِتَّةَ أَجْزَاءٍ مِنْ أَوَّلِ "مَشْيَخَتِهِ" وَالْمَالِي ابنِ سَمْعُون وَمِنَ التَّقِيِّ الوَاسِطِيِّ، وَعَلِيِّ بن مُحَمَّدِ الْمُقْرِىء، وَأَحْمَد ابن مُؤمِن الشَّقِي الوَاسِطِيِّ، وَعَلِيِّ بن مُحَمَّدِ الْمُقْرِىء، وَعَبْدِ ابن مُؤمِنِ الصُّورِيُّ، وَمُحَمَّد بن حَازِمِ الْفَقِيهِ، وَعِيسَىٰ الْمَغَارِيِّ، وَعَبْدِ السَّورِيُّ، وَمُحَمَّد بن حَازِمِ الْفَقِيهِ، وَعِيسَىٰ الْمُغَارِيِّ، وَعَبْدِ الرَّحْمُنِ بن عُمَرَ بن صَوْمَع، وَمِنَ أَبِي الْفَضْلِ ابْنِ عَسَاكِر "مَشْيَخَتَهُ" تَخْرِيج النَّهُ الرَّحْمُنِ بن عُمَرَ بن صَوْمَع، وَمِنَ أَبِي الْفَضْلِ ابْنِ عَسَاكِر "مَشْيَخَتَهُ" تَخْرِيج الْمُهَالِي ابْنِ سَمْعُون " عَنْ أَبِي الْفَضْلِ ابْنِ عَسَاكِر "مَشْيَخَتَهُ" تَخْرِيج الْمُهَالِي ابْنِ سَمْعُون " عَنْ أَلِي الْفَضْلِ ابْنِ عَسَاكِر "مَشْيَخَتَهُ" تَخْرِيج الْمُهَالِي ابْنِ سَمْعُون " عَنْ أَلْكُ مُ وَعَدُّنَ بَا لَاللّٰهُ عَلَى الْمُعَلِي الْمُ الْمُؤْرِ، وَعَيْرِ فِلْ الْمُعْدِي فَلَاكَ .

= أقول - وعلى الله أعتمد - ما ذكره هنا أنَّ جدّه موفق الدِّين غير صَحيح فالمذكور من ولد الشيخ أبي عُمر، وأبو عُمر أخو الموفّق، وهذا واضح بيِّن، وهكذا رفع نسبه العاقولي نفسه إلى أبي عُمر. ولا أعلم أنَّ الموفق جدّه لأُمه أيضاً. فأسباط الموفق معروفون عندي ليس هذا منهم - فيما أعلمُ - والله تعالىٰ أعلم.

قال ابن ظهيرة: «حضر الفخر ابن البخاري «مشيخته» الستة الأجزاء الأولى من «مشيخته» تخريج ابن الظّاهري، و«أمالي ابن سمعون»، وعلى التّقي الواسطيُّ «الأربعين» للحاكم، و«مجلس الخلال» وسم من أبي الفضل ابن عساكر «مشيخته» تخريج ابن المهندس في أربعة أجزاء ومن العز ابن الفرّاء «مختصر السّيرة» لأبي الحسين ابن فارس. وحدّث، سمع منه الفضلاء وأجاز لي مروياته».

وقال ابنُ مُفلح: «وحدَّث، وعمَّر، وتفرَّد، قال الشَّيخُ شهاب الدِّين ابن حِجِّي: سمعنا عليه مسموعه من «مَشيخةِ ابنِ البُخاري» و«أَمالي ابن سَمعون».

وقال ابنُ الجزري: «ثقةٌ أصيلٌ، قرأتُ عليه «مفردة يَعقوب» لأبي القاسم بن الفَحَّام بإجازته إن لم يكن سماعاً من علي بن أحمد بن عبد الواحد البُخاري، وكان قد سمع منه كثير». وقال أبو زرعة: «وحدث سمع عليه الأثمة وحضرت عليه».

تُوفِّيَ ثَالِث جُمَادَى الآخرَةِ سَنَةَ ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ وَسَبعمائة / وَأَجَازَ لأَبِي حَامِدِ بن ظَهِيرَةِ، وَلِعَبْدِ اللهِ بن عُمَرَ بن عَبْدِ الْعَزِيرِ بن جَمَاعَةَ . \_انتَهَىٰ \_.

وَقَالَ فِي «الإِنبَاءِ»: سَمِعَ مُنْهُ الْقُدَمَاءُ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَكَابِرِ رُفْقَتِنَا وَأَصَاغِرِ شُيُوخِنَا، وَهُوَ مِمَّن أَجَازَتِهِ. شُيُوخِنَا، وَهُوَ مِمَّن أَجَازَتِهِ.

٤٨ - أَحْمَدُ بن إِسْمَاعِيل بن أَبِي بَكْرِ بن عُمَرَ بن خَالِدِ الإِبْشِيطِيُّ - بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونُ الْمُوَحَّدَةِ وَكَسْرِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ آخِره طَاءٌ مُهْمَلَةٌ - الشَّافِعِيُّ ثُمَّ الْحَنبَلِيُّ، شِهَابُ الدِّينِ، الصُّوفِيُّ، الإِمَامُ، الْعَلاَمَةُ، الْبَارِعُ، الْمُتَفَنِّنُ.

### ٤٨ ـ الإبشيطِيُّ، (٨٠٢ ـ ٨٨٨هـ):

14.

لم يذكره ابن مفلح ولا ابن عبد الهادي.

أَخباره في «المنهج الأحمد»: (٥٠٧)، والمختصره»: (١٩٢)، والتَّسهيل»: (٢/ ٨٥).

ويُنظر: «معجم ابن فهدِ»: (٣٣٩)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (١/ ٢٣٥)، و«التُّحفة اللَّطيفة»: (١/ ٢٣٨)، و«عنوان الزمان»: ورقة (٥)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٣٣٦، ٣٣٧).

ولم يذكره السَّيوطي في «بُغية الوعاة»، وهو معدودٌ من النَّحويين. وأَنشد له ابن فهدِ في «مُعجمه»:

أيا أَخَا العِلمِ في التَّصريفِ مَسْأَلةً فإنني لأُهيل العلم سَالُ مَهَلُ فأَفَةُ العِلْمِ إِمْهَالٌ وإهمالُ ما وَزْنُ أَشيَاءَ بيِّن لِي بِلاَ مَهَلُ فأَفَةُ العِلْمِ إِمْهَالٌ وإهمالُ أَقول: وعلى الله أَعتمد هذه المسألة فيها خِلافٌ بين البصريين والكوفيين فذهب الكوفيُّون إلى أَن وزنها (أفعاء) وأصله (أفعلاء)؛ لأن أصل شيء شيِّيء فكان كنظيره مثل هين وأهيناء، وإلى هذا ذهب الأخفش وذهب البَصْرِيُّونَ إلى أَن وزنه (ألفعاء) وأصله (فعلاء)؛ لأن أصله أيناء على (فعلاء) كطرفاء وحَلفاء . . .

قَالَ الْعُلَيْمِيُّ: مَوْلِدُهُ بِإِبْشِيطَ سَنَةَ ثِنتَيْنِ وَثَمَانِمَائة، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ وَالصَّلَاحِ، مُقْتَصِداً فِي مَأْكَلِهِ وَمَلْبَسِهِ، وَكَانَ يَلْبَسُ قَمِيصاً خَشِناً وَيَلْبَسُ فَوْقَهُ فِي الشِّتَاءِ فَرْوَةً كُبَّاشِيَّةً، وَإِذَا اتَّسَخَ قَمِيصُهُ يَغْسِلُهُ فِي بِرِكَةِ الْمُؤَيَّديَّةِ وَيَلْبَسُ فَوْقَهُ فِي الشِّتَاءِ فَرْوَةً كُبَّاشِيَّةً، وَإِذَا اتَّسَخَ قَمِيصُهُ يَغْسِلُهُ فِي بِرِكَةِ الْمُؤَيَّديَّةِ وَيَلْبَسُ فَوْقِ وَيَلْبَعُ اللَّهُ وَيَالَى جَانِيهِ قِطْعَةُ بِمَاءٍ فَقَط، وَكَانَ لَهُ خَلْوَةٌ فِيهَا فُرْشُ خُوصٍ وَتَحْتَهُ طُوبِتان (١) وَإِلَى جَانِيهِ قِطْعَةُ خَشَبٍ عَلَيْهَا بَعْضُ كُتُبٍ، وَبَاقِي الْخَلْوَةِ فِيهَا حِبَالُ السَّاقِيَةِ وَالْعَلِيقُ بِحَيْثُ لاَ خَشْبٍ عَلَيْهَا بَعْضُ كُتُبٍ، وَبَاقِي الْخَلُوةِ فِيهَا حِبَالُ السَّاقِيَةِ وَالْعَلِيقُ بِحَيْثُ لاَ يَخْتُ مِنْ الْخَلْوةِ إِلاَ بِقَدْرِ حَاجَتِهِ، وَكَانَ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ ثَلاَثَةُ أَرْغِفَةٍ، يَأْكُلُ رَغِيفا وَيَالَ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ ثَلاَثَةً أَرْغِفَةٍ، يَأْكُلُ رَغِيفا وَاحِداً، وَيَتَصَدَّقُ بِرَغِيفَيْنِ، وَكَانَ مَعْلُومُهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ نَحُو أَشْرَفِيٍّ، يَقْتَاتُ وَاحِداً، وَيَتَصَدَّقُ بِرَغِيفَيْنِ، وَكَانَ مَعْلُومُهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ نَحُو أَشْرَفِيٍّ، يَقْتَاتُ

وهو منسوبٌ إلى أَبْشِيطَ قريةٌ معروفةٌ من قرى المحلّة الكُبرى بمحافظة الغَربيّة في اللّيار المصرية. قال العُلَيْمِيُّ: «بكسرِ الهمزةِ، وسُكُون الموحَّدة، وكسرِ المُعْجَمَةِ، وآخره طاء مهملة الشافعي ثم الحنبلي»، وذكر السَّخاوي في الضَّوء اللاَّمع» والتَّحفة»، وعدَّد شيوخه ومؤلفاته، وذكر أُخباره ومناقبه، وأكثر من الثناء عليه. قال: «وُلد بـ ﴿إبشيط» . . . ونشأ بصندفا فحفظ القرآن وكتباً منها: «العُمدة» . . . ونزل في صوفية الحنابلة المؤيَّدية أول ما فتحت لشدَّةِ فاقته وحفظ «مختصر الخِرقي» وكان يحضر عند مدرسهم العزِّ البَغدادي فمن بعده مع إقرائه فقه الشَّافعي

<sup>=</sup> والمسألة مفصَّلةٌ في «الإنصاف» لابن الأنباري: (٨١٢)، مسألة رقم: (١١/١)، و اثتلاف النُّصرة» لليمنيّ: (٨٥) مسألة رقم: (٩١) (فصل الاسم)، وهي مذكورة في أَغلب كُتُب النَّحو الموسَّعة.

<sup>. . . .</sup> 

<sup>(</sup>۱) جاء في «قصد السبيل»: (۲/ ۲٦٧): «الطُّوب ـ بالضمِّ ـ: الآجُرُّ، واحدها بهاء، شاميةٌ أو رومِيَّةٌ. وفي «شرح الحماسة»: الآجُرُّ يقال له بالعربية طوب، واحدتها طوبة». ويُراجع: «الجمهرة»: (١/ ٣١١).

مِنْهُ فِي كُلِّ شَهْرِ بِنَحْوِ خَمْسَة أَنصَافٍ فِضَّة ؛ وَهِيَ عَشْرَة دَرَاهِمَ شَامِيَّة أَوْ أَقَل ، وَالْبَاقِي مِنْ الأَشْرَفِيِّ يَتَصَدَّقُ بِهِ ، وَكَانَ لَمْذَا شَأْنُهُ دَائِماً ، لاَ يَدَّخِرُ شَيْئاً يَفْضُلُ عَنْ كِفَايَتِهِ مَعَ الزُّهْدِ ، وَوَقَعَ لَهُ مُكَاشَفَاتُ (١) وَأَحْوَالُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ كِبَارِ عَنْ كِفَايَتِهِ مَعَ الزُّهْدِ ، وَوَقَعَ لَهُ مُكَاشَفَاتُ (١) وَأَحْوَالُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ كِبَارِ اللَّوْلِيَاءِ ، وَانقَطَعَ فِي آخِرِ عُمُرِه بِالْمَدِينَةِ الشَّرِيفَةِ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ سَنَةً ، وَتَوَاتَرَ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ كَانَ يُقْرِيءُ الْجَانَ .

وَتُوفِّيَ بِالْمَدِينَةِ الشَّرِيفَةِ عَصْرَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ تَاسِع شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَلاثٍ وَتَمَانِينَ وَتَمَانِمَانَة قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ».

ومن مؤلّفاته: «شرحُ قواعد الإعراب»، و«شرحُ البُردة»، و«شرحُ مختصر ابن الحاجب»، وله: «إتقان الرَّائض في علم الفَرائض»، و«التَّحْفَةُ في العَرَبيَّة»، و«منظومةٌ في المَنطق» و«حاشيةٌ على تراكيب أَلفاظ الياسَمِينيَّة» في الجَبْرِ والمقابلةِ. ومؤلَّفاتٌ أُخرى. رأيتُ بعضَ مؤلَّفاتِهِ.

وبالَغ السَّخاوي في النَّناءِ عليه، ووصَفه بإجابة الدَّعوة والولاية، ومخاطبة الجَانَّ، وذكرَ أَنَّه لازمَهُ، وذكرَ أَشياءَ مُنكرةً، نَسأَل الله السَّلامَةَ والعافيةَ، والالتِزَامِ بِالسُّنَّة، وذكرَ أَنَّه لازمَهُ، وأَخذَ عنه، وانتفَعَ بِهِ. وقال في «التَّحفة»: «القاهِرِيُّ الأَزهريُّ الشَّافِعِيُّ . . . » ولم يذكر أَنه حنبليٌّ.

\* وذكر الحافظُ ابنُ حَجَرِ «إِنباء الغُمر»: (٣/ ٤٨٢)، والمعجمه»: (٣١٧): - أَحمدُ بن إسماعيل الإبشيطي الشَّيخ شهاب الدِّين (ت٨٣٥هـ).

قال: «تَفَقَّهَ قَليلاً ولزمَ قريبه الشَّيخ صدرَ الدِّين الإِبشِيطِيَّ» ولم يَذكر مذهبهما، والشيء بالشَّيء يُذكرُ.

<sup>(</sup>١) انظر التعليق على الترجمتين رقم: ٥، ٣٧.

قُلْتُ: وَذَكَرَهُ ابنُ فَهْدٍ فِي «مُعْجَمِهِ» (١) وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ تَحَوَّل حَنبَلِياً، وَلَكِنَّ مُؤَلِّف «الشَّذَرَاتِ» ثِقَةٌ ثَبْتُ، وَالْعُلَيْمِيُّ كَذلِك (٢)، وَذَكَرَ ابْنُ فَهْدٍ لَهُ تَصَانِيفَ جَلِيلَةً، مِنْهَا: «نَاسِخُ الْقُرْآنِ وَمَنسُوخه»، و«نَظُمُ أَبِي شُجَاع»، و«شَرْحُ تَصْرِيفِ بَلِيلَةً، مِنْهَا: «نَاسِخُ الْقُرْآنِ وَمَنسُوخه»، و«نَظُمُ أَبِي شُجَاع»، و«شَرْحُ تَصْرِيفِ ابن مالك» (٣)، و«شرحُ الرحبية»، و«شرحُ منهاج البيضاوي الأصلي»، و«شرحُ ابن مالك» (٣)، و«شرحُ إيسَاغُوجِي»، وَ«شَرْحُ الْجُمل لِلْخَوَنْجِي»، والشَرْحُ لِسَانِ الْأَصْلِيُّ»، وَالشَرْحُ إِيسَاغُوجِي»، والشَرْحُ للمَانِ الأَدْبِ» لابْنِ جَمَاعَة (١٤)، والشَرْحُ لاَمِيَّةِ الأَفْعَالِ»، وَلَهُ نَظْمُ وَالشَرْحُ لِسَانِ الأَدْبِ» لابْنِ جَمَاعَة (١٤)، والشَرْحُ لاَمِيَّةِ الأَفْعَالِ»، وَلَهُ نَظْمُ

قال عن الأول: وَلَهَجَ بالسِّيرة النَّبوية فكتبَ منها كثيراً إلى أَن شرع في جمع كتاب
 حافل في ذلك، وكتب منه نَحواً من ثلاثين سفراً، تحتوي على «سِيرته ابن إسحاق»
 وما وضع عليها من كلام السُّهَيْلِيِّ وغيرِه، وعلى ما احتوت عليه «المَغازي»
 للواقدي، وضمَّ إليها ما في «السِّيرة» للعماد ابن كثير . . . وغير ذلك، وعنى بضبط =

<sup>(</sup>١) لم يرد في المطبوع من «المعجم». وهو موجود في نسخة «المعجم» (مخطوطة الهند).

<sup>(</sup>٢) وأُكثر منهما توثيقاً الحافظ السخاوي فقد نص على ذلك. كما تقدّم.

<sup>(</sup>٣) تَصريفُ ابن مالك اسمه: «ضَروري التَّصريف» وُرَيقات فيها أَهم مبادىء الصَّرف، وهو كتاب منثورٌ غيرُ منظوم، شرحه بعضُ العُلماء، وأَهم شروحه التي وقفت شرح الحُسين بن بَدْر بن إياز البَغْدَادِيِّ النَّحويِّ (ت٦٨٦هـ) واسمه: «التَّعريف بضروري التَّصريف» وهذا الشرح مفيد جدّاً. طالعته كثيراً وأَفدت منه ولدي منه أَربع نُسخ خطيَّة. ولا أُعرف شرح الإبشيطي هذا.

<sup>(</sup>٤) يظهر أنَّ «لسان الأدب» متنُّ نحويٌّ من تأليفِ بدرِ الدينِ محمد بن إبراهيم بن جَمَاعة المِصْرِيِّ الشافعيِّ الإِمام العلاَّمة (ت٧٣٣هـ) وإن كان لم يذكر في مجموعة مؤلفاته.

أَنشَدَنِي مِنْهُ، وَدَرَّسَ، وَأَجَازَ فِي الاسْتِدْعَاءَاتِ. ـ انتَهَىٰ ـ .

قُلْتُ: وَعَلَى «الْخَزْرَجِيَّةِ»(١) فِي الْعَرُوضِ شَرْحٌ بَدِيعٌ فِيهِ تَذْيِيلَاتٌ عَلَى النَّظْم مِنْ بَحْرِهِ وَقَافِيَتِهِ لِلإِبْشِيطِي وَأَخَالُهُ لَهٰذَا.

29 - أَحْمَدُ بن أَبِي بَكْرِ بن أَحْمَد بن عَبْدِ الْحَمِيدِ بن عَبْدِ الْهَادِي بن يُوسُفُ بن مُحَمَّد بن قُدَامَةَ، أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَقْدِسِيُّ، شِهَابُ الدِّين بن العِزِّ الْفَقِيهُ، الْمُفْتِي. الْمُفْتِي. الْمُفْتِي.

# = الألفاظ الواقعة فيها.

\* ويُستدركُ على المؤلِّف\_رحمه الله\_:

\_ أَحمدُ بن أَسعد بن علي بن محمَّد بن مُنكَجَّىٰ بن عُثمان التَّنُوخِيُّ (ت٩٠٨هـ). أَخباره في: «مُتعة الأَذهان»: (٣)، و«النَّعت أُخباره في: «مُتعة الأَذهان»: (٣)، و«النَّعت

الأكمل: (٦٦).

ـ وأَحمدُ بن بَدْرِ الطَّرابُلُسِيُّ، كان حياً سنة ٨٦٠هـ.

«المنهج الأحمد»: (٤٩٦)، والمختصره».

## ٤٩ ـ ابنُ العِزِّ، (٧٠٧ ـ ٧٩٨ هـ) :

أَخباره في «المَقصد الأَرشد»: (١/ ٧٨)، و«المَنهج الأَحمد»: (٤٧٤)، و«مُختصره»: (١٧٢) و«التَّسهيل»: (١٣/٢).

ويُنظر: مُعجم ابن ظَهيرة ﴿إِرشاد الدَّارسين ...»: (ورقة ٢٧٥)، و (المَنهج الجلي»: (٢٩)، و (ذيل التَّقييد»: (١١٧١)، (الدُّرر الكامنة»: (١/١١٧)، =

<sup>(</sup>۱) قصيدةٌ منظومةٌ في العَروض تُعرف بـ «الرَّامِزة» ناظمها: عبد الله بن محمد الأنصاري الخزرجيّ الأندلسي المعروف بـ «ابن أبي الجيش»: (ت٦٢٧هـ) شرحها الدَّماميني بكتاب اسمه «العُيُون الغامزة في خفايا الرَّامِزَة» مطبوعٌ.

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَ سَنَةَ سَبْعٍ وَسَبِعِمَائَة وَأَحْضِرَ عَلَى هَدِيَّةَ بِنْتَ عَسْكَرٍ
وَتَفَرَّدَ بِهَا، وَأَجَازَ لَهُ [الْفَخْرُ] التُّوزَرِيُّ مِنْ مَكَّةَ، وَابنُ رَشيقٍ وَطَائِفَةٌ / مِنْ مِصْرَ، ٢١/
وَدَخَلَ فِي عُمُومٍ إِجَازَةِ إِسْحْق النَّحَاسِ لأَهْلِ الصَّالِحِيَّة، وَتَفَرَّدَ بِكُلِّ ذَٰلِكَ،
وَسَمِعَ الْكَثِيرَ مِنَ التَّقِيِّ سُلَيْمَان، وَيَحْيَىٰ بن سَعْدٍ، وَعِيسَىٰ الْمُطَعِّمَ، وَفَاطِمَةَ
وَسَمِعَ الْكَثِيرَ مِنَ التَّقِيِّ سُلَيْمَان، وَيَحْيَىٰ بن سَعْدٍ، وَعِيسَىٰ الْمُطَعِّمَ، وَفَاطِمَة
بِنْتِ جَوْهَرٍ، وَأَبِي بَكْرِ بن أَحْمَد بن عَبْدِ الدَّاثِمِ وَغَيْرِهِمْ، وَحَدَّثَ بِالْكَثِيرِ،
وَكَانَ خَاتِمَةَ الْمُسْنِدِينَ بِدِمَشْق، وَقَدْ أَجَازَ لِي غَيْرَ مَرَّةٍ.

مَاتَ فِي رَبِيعِ الآخِرِ سَنَّةَ ٧٩٨هـ.

= والمعجم ابن حَجر»: (٤١)، والإنباء الغُمر»: (١/ ٥١٥)، والتاريخ ابن قاضي شهبة»: (١/ ٣/ ٥٩١)، والقَلائد الجَوهريَّة»: (١/ ٤٥٧)، والشَّدرات الدَّهب»: (١/ ٣٥٣).

جاء في «مُعجم ابن ظَهيرة»: «الفَقيهُ الإمامُ العالمُ المُفتي . . . وحدَّثَ، وتفرَّدَ وَأَجاز لي مَرويَّاته . . . »، وقد ذكر جُملةً من مرويَّاته وشيوخه والسَّامِعين عنه .

قال الحافظُ تقيُّ الدِّين الفاسِيُّ في «ذيل التَّقييدِ»: «سمع على القاضي تقيُّ الدِّين سُليمان بن حَمزة المَقْدِسِيِّ جانباً من «صَحيح البُخاري» وذلك من سورة ﴿عَبس﴾ إلى باب الحلق من الأذى، ومن باب استعارة القلائد إلى باب الزِّيارة، ومن زار قوماً فطعم عندهم، ومن باب لا يعتمُّ الرَّجل من مجلِسِه إلى باب القصد والمُداومة على العَمَلِ، ومن باب من أصاب ذنباً دون الحَدِّ إلى موعظة الإمام الخُصوم، ومن كتابِ التَّوحيد إلى آخر الصَّحيح.

وسَمِعَ عليه «ثُلاثِيَّات البُخاري». وحدَّث بجانب من «صَحيح البُخاري» وهو من أُوله إلى كتاب الأَذان، ومن سورة طه إلى آخره بقراءة بدر الدِّين ابن مكتوم، وسمع عليه أَيضاً «الأَربعين الطائِيَّةُ»، و«البَعْثُ والنُّشور» لابن أبي داود، و «جزءُ بَيبي الهُرثمية» وهو آخرُ من سَمِعَ عليه، وعلى يَحيى بن محمَّد بن سعدٍ «النَّقفيات» وعلى =

٥٠ أَحْمَدُ بن أَبِي بَكْرِ بن أَحْمَد بن عَلَيِّ بن إِسْمَاعِيل، الشِّهَاب، أَبُو الْعَبَّاسِ ابن سَيْفِ الدِّين الْحَمَوِيُّ الأَصْلِ ، الْحَلَبِيُّ الْقَادِرِيُّ ، وَالِدُ الزَّيْنِ عَبْدِ الْقَادِرِ الآتِي، وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ الرَّسَّامِ».

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ ـ تَقْرِيباً كَمَا قَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ ـ سَنَةَ ٧٧٣ أَو سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسِنَّةً ثَلَاثٍ وَسِنَةً ثَلَاثٍ وَسِنِّينَ وَسِبِعِمَائَة كَمَا كَتَبَهُ بَعْضُهُمْ، أَظُنَّهُ يَعْنِي: ابنَ فَهْدِ، فَإِنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي «مُعْجَمِهِ».

= أبي بكرِ بن أحمد بن عبدِ الدَّائمِ، وعيسى بن عبد الرَّحمٰن المُطَعِّمِ، ويَحيى بن محمَّد بن سَعْدِ، وأحمد بن أبي طالبِ الحجَّارِ، ووَزِيرَةَ بنتِ المُنَجَّىٰ، وهَدِيَّةَ بنتِ على بن عَسْكَرِ البَغْدَادِيِّ . . . ، وذكرَ جملةً من شُيُوخِه ومسموعاتِهِ . ومنهم تقيُّ الدِّين ابن تَيْمِيَّةَ رحمهم الله تعالى .

ونَقَلَ ابن قاضي شُهبة في «تاريخه» عن شَيخه شهاب الدِّين ابن حِجِّي قوله: «كان له اشتغالٌ بالفِقه، وَأُذِنَ له بالفَتوى، وكان شَيْخاً طوالاً عليه أُبَّهَةٌ، وأُقعد في آخر عمره». وقال الحافظُ ابن حَجَرٍ في «مُعْجَمِه»: «وكانَ مُكثراً الشَّيوخ، سَمِع «جزءَ المحسَنِ بن عَرَفَةَ»، على نحو من ثمانين شَيْخاً، و«جزءَ ابن الفُرَاتِ» على نحو خمسين شيخاً، وذكر الحافظ كثيراً من مَروياته وأسانيده، ثمَّ قال: «ومَروِيًاتُهُ كثيرةً جدًا رَحِمَهُ اللهُ تَعالى،

٥٠ - ابنُ الرَّسَّام، (٧٦٣ تقريباً ـ ٨٤٤هـ) :

أَخباره في «المقصد الأرشد»: (١/ ٨٠)، و«المنهج الأَحمد»: (٩٩١)، و«مختصره»: (١٨٣)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٥٤).

ويُنظر: «عُمدة المُنتَحِل»: (١٢٢)، «معجم ابن حَجَرٍ»: (٣١٨)، و«معجم ابن فَهد»: (٥٤)، و«الضَّوء اللاَّمع»: فهد»: (٥٤)، وهو في المعجم المخطوط أَكثر تفصيلاً، و«الضَّوء اللاَّمع»: (١/ ٢٤٩)، و«عنوان الزمان»: (٢/ ٣).

وَأَمَّا شَيْخُنَا فَقَالَ: إِنَّهُ فِي حُدُودِ السَّبْعِينَ، بَلْ قَبَيْلُهَا بِحَمَاة، وَنَشَأَ بِهَا، فَاشْتَغَلَ يَسِيراً، وَسَمِعَ عَلَى قَاضِيهَا أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَد بن عَبْدِ الرَّحْمٰن الْمَرْدَاوِيِّ «الأَرْبَعِين» الَّتِي خَرَّجَهَا لَهُ الْمُحِبُّ الصَّامِت وَ«الْمُعْجَم الْمُخْتَص» (١) لللَّهَبِيِّ، وَعَلَى أَبِي الْحَسَنِ بن أَبِي الْمَجْدِ وَغَيْرِهِمَا، وَأَبِي عَبْدِ اللهِ بن الْيُونَانِيَّةِ لِللَّهَبِيِّ، وَعَلَى أَبِي الْحَسَنِ بن أَبِي الْمَجْدِ وَغَيْرِهِمَا، وَأَبِي عَبْدِ اللهِ بن الْيُونَانِيَّة بِبَعْلْبَك، وَمِمَّا سَمِعَهُ عَلَى ثَانِيهِم «الصَّحِيح»، وَالْمُحِبِ الصَّامِتِ بِدِمَشْق، وَعَلَى مَعْلُم وَ«الدِّكْر وَالدُّعَاء» كِلاَهُمَا لِيُوسُف الْقَاضِي، وَعَلَى الْبُوسُف الْقَاضِي، وَعَلَى الْبُوسُف الْقَاضِي، وَعَلَى الْبُلْقِينِيِّ، وَالْعُرَاقِيِّ، وَجَمَاعَةٍ بِالْقَاهِرَةِ، وَأَجَازَ لَهُ ابنُ رَجَبٍ، وَابْنُ سَنَدٍ، وَعَلَى الْبُوسُف الْوَاضِي، وَعَلَى الْبُوسُف الْقَاضِي، وَعَلَى الْبُعُوسُف الْقَاضِي، وَعَلَى الْبُعُوسُةِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَتَعْنَى الْوَعْفَ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَتَعْلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى فَيْ الْرَبِعِ مُجَلَّدَاتٍ، وَكِتَابًا فِي وَاللَّالِي فِي فَضَائِلِ الشَّهُورِ وَالأَيَّامِ وَاللَّيَالِي» فِي أَرْبَعِ مُجَلَّدَاتٍ، وَكِتَابًا فِي وَاللَّكَالِي فِي فَضَائِلِ الشَّهُورِ وَالأَيَّامِ وَاللَّيَالِي» فِي أَرْبَعِ مُجَلَّدَاتٍ، وَكِتَابًا فِي المُثْبَايِنَات (٢) ، وَقَدْ أَوْقَفَ عَلَيْهِ شَيْخَنَا. وَتَعَانَى الْوَعْظَ فَأَتَى فِيهِ بِأَخْبَادٍ المُثَبَايِنَات (٢) ، وَقَدْ أَوْقَفَ عَلَيْهِ شَيْخَنَا. وَتَعَانَى الْوَعْظَ فَأَتَى فِيهِ بِأَخْبَادٍ المُتَاعِلَى اللهُ عَلَى الْمُعْظَ فَأَتَى فِيهِ بِأَخْبَادٍ المُثَاءِ الْمُنْ الْوَعْظَ فَأَتَى فِيهِ بِأَخْبَادٍ المُتَعْلَى الْوَعْظَ فَأَتَى فِيهِ بِأَخْبَادٍ الْمُنْ الْمُنْعِلِي الْمُؤْونِ وَالْمُلِقُولُ اللهُ الْمُنْعَلَى الْوَعْظَ فَأَتَى فِيهِ بِأَخْبَادِ الْمُعْلَى الْمُؤْمِولِ وَاللّمَاءِ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) في «معجم ابن فهد»: و«المعجم اللَّطيف»، وهو غيرُ «المعجم المُختص» وكلاهما لللَّهبي، طبع المعجم اللَّطيف، والمعجم المختص أيضاً. وأَظنُّ أَن الصَّواب «المعجم اللَّطيف» فهو الذي يشتمل على أَحاديث وأَسانيد فهو يدخل في عداد الأَجزاء الحَدِيثيَّة. واحتفل به ابن فهدِ في «معجمه» المخطوط، وقال في أَول الترجمة: الشهيرُ أَولاً بـ «ابن شيخ السُّوق» ثم بـ «ابن الرَّسام» وذكر مجموعة كبيرة من مسموعاته ومن أغربها كتاب «سنة الجمعة» لإبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن قيم الجَوزيَّة.

<sup>(</sup>٢) رأيتُ له كتاباً في «الأربعين»، ويُوجدُ بخَطّه في مكتبة خُدا بخش بالهِند، رقم (٣١٨) كتبه بحلب المحروسة سنة ٨٣٨هـ وله نُسخةٌ أُخرى، واختصره محمد بن سَلُّوم الزُّبيريُّ النَّجْدِيُّ الأصل.

مُسْتَحْسَنَةٍ. وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاَءُ كَابْنِ فَهْدِ وَالآبِيّ وَغَيْرُهُمَا، بَلْ سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاَءُ كَابْنِ فَهْدِ وَالآبِيّ وَغَيْرُهُمَا، بَلْ سَمِعَ مِنْهُ شَيْخُنَا، وَابْنُ مُوسَىٰ المُرَّاكِشِيُّ، وَوَلِيَ قَضَاءَ بَلَدِهِ مِرَاراً تَخَلَّلَهَا قَضَاء طَرَابُلُس، ثُمَّ حَلَب، وَاسْتَمَرَّ قَاضِياً بِبِلَدِهِ حَتَّى مَاتَ فِي ثَامِنَ عَشَرَ ذِي الْقَعْدَة سَنَةَ ٨٨٨، كَمَا أَخْبَرَنِي بِهِ وَلَدُهُ، وَرَأَيْتُ نُسْخَةً مِنَ «الصَّحِيحِ» مَعْظَمها بِخَطِّهِ سَنَةَ ٢٨٨ وَكَانَ صَاحِبَ دَهَاءٍ وَذَكَاءٍ، وَقَدْ تَرْجَمَهُ شَيْخُنَا فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ٨٤٢ وَكَانَ صَاحِبَ دَهَاءٍ وَذَكَاءٍ، وَقَدْ تَرْجَمَهُ شَيْخُنَا فِي الْمُحَرِّمِ سَنَةً ٨٤٢ وَكَانَ صَاحِبَ دَهَاءٍ وَذَكَاءٍ، وَقَدْ

٥١ أَحْمَدُ بن أَبِي بَكْرِ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن التَّقِيِّ سُلَيْمَان
 ابْنِ حَمْزَة بن أَحْمَد بن عُمَرَ بن الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ بن قُدَامَة ، الْعِزُّ ، أَبُو الْخَيْرِ

٥١ ـ ابنُ زُريْقِ، (٨٣٠ ـ ٨٩١هـ):

من آلِ قدامة المقادسة . لم يذكره ابن مُفلح .

أَخباره في «الجَوهر المنضَّد»: (٨)، و«المنهج الأَحمد»: (٥١٦)، و«مختصره»: (١٩٥)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٩٣).

<sup>=</sup> أقول: له كثير من المؤلفات، منها: «تحفة العابد في فضل بناء المساجد»، و«تنبيه الغافلين الحَيَارَىٰ على ما ورد من النهي عن التَّشَبُّه بالنَّصَارَىٰ».

\_ وابنه عبد القادر بن أحمد (ت٤٢٨هـ) ذكره المؤلف في موضعه .

ـ وابنه الآخر محمد بن أحمد.

<sup>-</sup> وفي "إِتحاف الورى»: (٤/ ٥٨٣): تقيُّ الدِّين أَبو بكر بن الرَّسامِ الشَّامِيُّ. مات بمكة سنة ٨٧٩هـ. يُراجع: «الضَّوء اللاَّمع»: (١١/ ١٥٥).

وأُجاز له النَّجم ابن فَهْدٍ وذكره في عدة استدعاءات بخطه في كتابه «عمدة المُرتحل».

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: «أَظنُّه يعني: ابن فَهْدٍ، فإنه ذكر ذلك في معجمه» (كاتبه).

ابْنُ الْعِمَادِ بنِ الزَّيْنِ الْقُرَشِيُّ / الْعُمَرِيُّ الْمَقْدِسِيُّ، أَخُو نَاصِرِ الدِّينِ ٢٢/ مُحَمَّدٍ وَإِخوته، وَيُعْرَفُ كَسَلَفِهِ بـ «ابْنِ زُرَيْقِ».

قَالَ فِي «الضَّوْء»: وُلِدَ سَنَةً ٨٣٠ بِصَالِحِيَّةِ دِمَشْقَ، وَنَشَأَ بِهَا، فَحَفِظَ الْقُرْآنَ عَلَى إِسْمَاعِيلِ الْعَجْلُونِي، وَ«تَجْرِيدَ الْعِنايَة»(١) لابنِ اللَّحَّامِ، وَاشْتَغَلَ فِي الْفِقْهِ وَالْعَرَبِيَّةِ عَندَ التَّقِيِّ ابْنِ قُندُس، وَأَذِنَ لَهُ فِي الْإِفْتَاءِ وَالْإِقْرَاءِ، وَأَسْمَعَهُ أَخُوه سَنةَ ٣٧ فَمَا بَعْدَهَا عَلَى ابنِ نَاصِرِ الدِّين، وَابْنَةِ ابْنِ الشَّرَائِحِيِّ، وَابن الطَّحَّانِ وَآخَرِينَ، وَحَدَّثَ بِاليَسِيرِ، وَيُذْكَرُ بِالشَّجَاعَةِ وَالْإِقْدَامِ.

= ويُنظر: «الضَّوء اللاَّمع»: (١/ ٢٥٥)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٢٥١).

وله أُخوةٌ وأُخواتٌ من أهلِ العلم منهم:

\_ عبد الزَّحمٰن بن أَبي بكر بن زُرَيْقِ (ت٨٣٨هـ).

\_ وعبد الله بن أبي بكر بن زُرَيْقِ (ت٨٤٨هـ).

\_ محمد بن أبي بكر بن زُرَيْقِ (ت٩٠٠هـ).

\_ وعبد الوَهَّاب بن أبي بكر (ت٥٤٨هـ).

وقد ذكرهم المؤلِّفُ كما سيأتي.

ورأَيتُ في «عُمْدَةِ المُنتَحِلُ وبُغْيَةِ المُرتَحِلِ» لنَجم الدِّين عُمر بن فَهْدِ الهَاشِمِيُ المكيِّ (ت٥٥٨هـ) بعضَ الاستدعاءات أَجازَ فيها مجموعة من أَهلِ العلمِ ذكر منهم آل زُرَيْقٍ فقال في عدة مواضع من الكتاب المذكور: «ورقة: ١٢١، ١٢٠، ١٢١، ١٢١، ١٢١، الله كرر: «ورقة: ١٢٥، ١٢٠، ١٢٥، الله عماد الله المحدِّث ناصر الدين أبو البقا محمد بن عماد الدين أبي بكر بن عبد الرَّحمٰن بن محمَّد بن أَحمد بن سُليمان بن محمد بن أَحمد ابن عمر بن شيخ الإسلام أبي عُمر المَقْدِسِيُّ الشهير بـ «ابنِ زُرَيْقٍ» وأُخوته السَّتة =

<sup>(</sup>١) سنذكره في ترجمة ابن اللحام إن شاء الله.

مَاتَ فِي لَيْلَةِ الثَّلَاثَاءِ ثَامِنِ ذِي الْحِجَّة سَنَةَ ٨٩١، وَدُفِنَ عِندَ أَقَارِبِهِ أَرَّخَهُ ابنُ الَّابُودِي . \_انتَهَىٰ \_.

قُلْتُ: وَخَطَّهُ حَسَنٌ جِداً عِندِي مِنْهُ حَاشِيَةُ شَيْخِهِ التَّقِيِّ بن قُندُسِ (١) عَلَى «الْفُرُوعِ» بِتَارِيخِ ٨٦٥، وَذَكَرَ فِي هَامِشِهَا أَنَّ لَهُ تَأْلِيفاً فِي الْكَلاَمِ عَلَى تَأْلِيفِ الْمُدَوَّةِ فِي الْكَلاَمِ عَلَى تَأْلِيفِ الْمَوْفِ لِلْمَصْلَحَةِ وَأَنَّ تَأْلِيفِ الْمَوْفِ لِلْمَصْلَحَةِ وَأَنَّ تَأْلِيفِ الْمَوْفِ لِلْمَصْلَحَةِ وَأَنَّ

= عبد الله وعبد الوهاب وأحمد وست القضاة وأسماء، وأبو بكر ومحمّد ولدى عبد الله المذكور، ووالدتهما وحليمة وخديجة بنتي عبد الرحمن بن القاضي عماد الدّين بن زُريْقٍ ووالدتهما، وأولاد ستّ القضاة المذكورة الخمسة . . . ». وآلُ زُريْقٍ تربطه صلة قرابةٍ بأبي شعر عبد الرّحمٰن بن سُليمان بن أبي الكرم المَقْدِسِيُّ (ت٥٤٨هـ) فهم معا من آل أبي عُمر بن قُدامة، وهم أُخوةٌ لإبراهيم بن أبي شعر لأمّه.

يُراجع: «عمْدَة المُنتحل»: (ورقة: ١١٨، ١٢٧).

<sup>(</sup>١) هي حاشية تقيُّ الدِّين ابن قُندس ذكرها المؤلف في ترجمة أَحمد بن أَحمد الشُّويكي.

<sup>(</sup>٢) رأيتُ كتباً كثيرةً بخطِّه. وكتابه على تأليف المرداوي «الواضح الجلي» نشره فضيلة الشيخ د/ محمد بن سليمان الأشقر مع كتابي ابن قاضي الجبل ونقضه للمرداوي في وزارة الأوقاف الكويتية سنة ١٤٠٩هـ. قال الشيخ ـ حفظه الله ـ عن رسالة ابن زُرَيْقٍ: «لعلها لابن زُرَيْقٍ».

أَقول: هو كذلك فهي من تأليف ابن زُرَيْقِ لهذا كما أَكد ابن حُميد كما ترى. والله تعالىٰ أَعلم.

<sup>\*</sup> ذكر الحافظ ابن حَجر في «معجمه»: (٣١٨)، (المسودة: ١٢٩):

\_ أُحمد بن أبي بكر بن سُليمان بن حَمزة المقدسي .

فِيهِ فَوَائِد نَفِيسَة، وَأَنَّهُ ذَكَرَ السَّبَبِ لِتَأْلِيفِ الْمَرْدَاوِي وَأَقْوَالَ مَنْ وَافَقَهُ وَمَنْ خَالَفَهُ. وَتَرْجَمَهُ تِلْمِيذُهُ الْعَلَّامَةُ مُحَمَّدُ بن طُولُون الصَّالِحِيُّ الْحَنفِيُّ فِي كِتَابِهِ: «سُكُرْدَانِ الأَخْبَارِ» فَقَالَ \_ وَمِنْ خَطِّهِ نَقَلْتُ \_: هُوَ الشَّيْخُ، الْمُفِيدُ، الْعَالِمُ، الْيَقِظُ، الْمُتْقِنُ، شِهَابُ الدِّينِ، أَبُو الْعَبَّاسِ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، وَأَبُو عَلِيّ، أَحْمَد بن أَبِي بَكْرِ الشَّهِيرُ بـ «ابنِ زُرَيْقِ» بِزَايِ مُعْجَمَةٍ مَضْمُومَةٍ ، ثُمَّ رَاءٍ مُهْمَلَةٍ . حَفِظَ الْقُرْآنَ، وَاشْتَغَلَ عَلَى شَيْخ الْحَنَابِلَةِ التَّقِيِّ بِنِ قُندُسٍ، وَسَمِعَ عَلَى أَبِي الْفَصْلِ ابن حَجَرٍ، وابنِ نَاصِرِ الدِّينِ، وَأَبِي الْفَرَجِ بن الطَّحَّان، وَأَبِي عَبْدِ اللهِ ابن الشاعِرِ، وَأَخَوَيهِ: جَمَالَ الدِّينِ عَبْدُ اللهِ، وَزَيْنَ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ، وَخَلْقٍ بِعِنَايَةِ أَخِيهِ شَيْخِنَا، وَأَجَازَ لَهُ خَلاَئِقُ مِنَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ، وَسَردَ أَسْمَاءَهُم بِكَثْرَةٍ يَزِيدُونَ عَنِ الأَرْبَعِينَ، ثُمَّ قَالَ: وَعَلَّقَ بِخَطِّهِ كَثِيرًا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى مُبَاشَرَةِ نَظرِ مَدْرَسَةِ جَدِّهِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ فتَعَاطَاهُ سِنِينَ، وَشُكِرَتْ سِيرَتُهُ فِيهِ، لَكِنَّهُ أَشْغَلَهُ عَنِ الاشْتِغَالِ بِالْعِلْم، حَضَرْتُ عِندَهُ كَثِيراً فَسَمِعْتُ مِنْ لَفْظِهِ أَشْيَاءَ، وَعَلَيْهِ بِحَضْرَةِ أَخِيهِ شَيْخِنَا قِطَعاً مُتَفَرِّقَةً، وَمِمَّا سَمِعْتُهُ مِنْ لَفْظِهِ مَا قَالَهُ التَّنُوخِيُّ فِي كِتَابِهِ أَنَّ الأَنغَامَ تُوجِبُ اللَّذَّةَ إِلَى آخِرِ الْعِبَارَةِ، إِلَى أَن قَالَ: وَوَقَعَ عَنْ دَابَّةٍ فَتَعَطَّلَتْ رِجْلاَهُ فَصَارَ يَمْشِي عَلَى عُكَّازَيْنِ إِلَى أَن تُوفِّي ثَامِنَ عَشَرَ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ٨٩١.

<sup>=</sup> قال: سمع من أبي محمَّد بن القيِّم جزءاً من حديث أبي القاسم المَنبِجِيِّ (أَنا) الفخر بإجازته من محمود بن أحمد بن علي المملي وتوفي (. . .). وبيض لوفاته ثم قال: «أَجاز لي» وعن «المعجم» في «الضَّوء اللاَّمع»: (١/ ٢٤٨).

٥٢ - أَحْمَدُ بن أَبِي بَكْرِ بن عَلِيِّ الْمَعْرُوفُ بـ «بَوَّابِ الْكَامِلِيَّة».

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: قَالَ الْعُلَيْمِيُّ فِي «طَبَقَاتِه»: هُوَ الشَّيْخُ، الإِمَامُ، الْعَالِمُ، الْقُدُوةُ، عُنِيَ بِالْحَدِيثِ كَثِيراً، وَسَمِعَ، وَكَانَ يَتَغَالَى فِي حُبِّ الشَّيْخِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ وَيَأْخُذُ بِأَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ، وَكَتَبَ بِخَطِّهِ «تَارِيخَ ابنِ كَثِيرٍ» وَزَادَ فِيهُ أَشَيْءَ ابْنِ تَيْمِيَّةَ وَيَأْخُذُ بِأَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ، وَكَتَبَ بِخَطِّهِ «تَارِيخَ ابنِ كَثِيرٍ» وَزَادَ فِيهُ أَشَيْءَ كَسَنَةً، وَكَانَ يَوُمُّ فِي مَسْجِدِ نَاصِرِ الدِّينِ، تجاهِ الْمَدْرَسَةِ الَّتِي أَنشَأَهَا نُورُ الدِّينِ الشَّهِير، وَكَانَ يَوُمُّ فِي مَسْجِدِ نَاصِرِ الدِّينِ، تجاهِ الْمَدْرَسَةِ الَّتِي أَنشَأَهَا نُورُ الدِّينِ الشَّهِير، وَكَانَ قَلِيلَ الاجْتِمَاعِ بِالنَّاسِ، وَعِندَهُ عِبَادَةٌ وَتَقَشَّفُ وَتَقَلُّلُ مِنَ الدُّنْيَا، وَكَانَ شَافِعِيًّا، ثُمَّ انتَقَلَ عِندَ جَمَاعَةِ الْحَنَابِلَةِ وَأَخَذَ بِمَدْهَبِهِمْ، ثُوفًى يَوْمَ السَّبْتِ وَكَانَ شَافِعِيًّا، ثُمَّ انتَقَلَ عِندَ جَمَاعَةِ الْحَنَابِلَةِ وَأَخَذَ بِمَدْهَبِهِمْ، ثُوفًى يَوْمَ السَّبْتِ وَكَانَ شَافِعِيًّا، ثُمَّ انتَقَلَ عِندَ جَمَاعَةِ الْحَنَابِلَةِ وَأَخَذَ بِمَدْهَبِهِمْ، ثُوفًى يَوْمَ السَّبْتِ وَكَانَ شَافِعِيًّا، ثُمَّ انتَقَلَ عَندَ جَمَاعَةِ الْحَنَابِلَةِ وَأُخَذَ بِمَدْهَبِهِمْ، ثُوفًى يَوْمَ السَّبْتِ وَكَانَ شَافِعِيًّا، ثُمَّ انتَقَلَ عَندَ جَمَاعَةِ الْحَنَابِينَ، وَدُفِنَ بِسَفْح قَاسِيُون.

٥٣ ـ أَحْمَدُ بن أَبِي بَكْرِ بن مُحَمَّدِ بن الْعِمَادِ، الشِّهَابُ الْحَمَوِيُّ.

٢٣/ قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: قَدِمَ الْقَاهِرَةَ / شَابًّا فَعَرَضَ كُتُبَهُ، وَأَخَذَ عَنِ الْجَمَالِ

٥٢ ـ بوابُ الكامِلِيَّة ، (في حُدُود ١٧٤٥ - ١٨٥٥) :

أَخباره في «المَقصد الأرشد»: (١/ ٨١)، و«المَنهج الأَحمد»: (٤٨٥)، و«مختصره»: (١٨٠)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٤٥).

ويُنظر: «الضَّوء اللاَّمع»: (١/ ٢٤٩)، و«القَلائد الجَوهرية»: (٢/ ٤١٧)، و«الشَّدرات»: (٧/ ٢١٢). كان شافعياً فتحرَّل حنبلياً.

والكامِلِيَّةُ: دارُ حديثٍ أَنشأها الملك الكامل محمد بن الملك العادل سنة ٢٢٢هـ بالقاهرة بخط بين القصرين. يُراجع: «حُسن المحاضرة»: (٢/ ٢٦٢).

٥٣ - ابنُ العِمَادِ الحَمَوِيِّ، (؟ ـ ٨٨٣هـ):

أَخباره في «المنهج الأَحمد»: (٥٠٨)، و«مختصره»: (١٩٢)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٨٦، ٩٠). ولم يذكره ابن مُفلح.

ويُنظر: «الضَّوء اللاَّمع»: (١/ ٢٦٠)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٣٣٨).

ابنِ هِشَامٍ، وَالْعِزِّ الْحَنبَلِيُّ وَغَيْرِهِمَا، وَسَمِعَ بِقِرَاءَتِي عَلَى مُحْيى الدِّينِ بنِ اللَّهَبِيِّ وَطَائِفَةٍ، وَمِمَّا سَمِعَهُ «الْبُخَارِي» بِالظَّاهِرِيَّة (١) وَدَخَلَ دِمَشْق أَيْضاً فَأَخَذَ عَنِ الْبُرْهَانِ ابْنِ مُفْلِحٍ، وَالتَّقِيِّ ابْنِ قُندُس، وَتَمَيَّرُ فِي الْحِفْظِ يَسِيراً، وَقَدِمَ الْقَاهِرَةَ الأَيَّامَ السَّعْدِيَّة فَتَكَسَّبَ بِالشَّهَادَةِ، وَكَانَ فِيهُ يُبْسُ (٢) بِحَيْثُ نَافَرَ الْقَاهِرَةَ الأَيَّامَ السَّعْدِيَّة فَتَكَسَّبَ بِالشَّهَادَةِ، وَكَانَ فِيهُ يُبْسُ (٢) بِحَيْثُ نَافَرَ الْقَاهِي، تُوفِّي، تَقُرْيبًا لَسَعْدِيَّة فَتَكَسَّبَ بِالشَّهَادَةِ، وَكَانَ فِيهُ يُبْسُ (٢) بِحَيْثُ نَافَرَ الْقَاهِي، تُوفِّي، تَقُرْيبًا لَيْهَا مَالَكُ مَالَعَ الْعَلَيْمِ الْعَلْمَ الْعَلْمَ اللَّهُ الْمَالَعُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالَعُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمُنْ الْمُلْعَلِقُ اللَّهُ الْمَالَعُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُلْعِلَةُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ ا

وَفِي «الشَّذَرَاتِ» سَنَةَ ٨٣ فِي شَعْبَانَ بِمَدِينَةِ حَمَاة. وَذَكَرَ فِي «كَشْفِ الظُّنُونِ» أَنَّ الشِّهَابَ الْحَمَوِيَّ لَهٰذَا شَرَحَ فُرُوعَ ابنِ مُفْلِحٍ سَمَّاهُ: «الْمَقْصدَ الْمُنْجِحَ لِفُرُوعِ ابْنِ مُفْلِحٍ»(٣).

36 أَحْمَدُ بن أَبِي بَكْرِ بن مُحَمَّدِ بن مَحْمُودِ الْحَلَبِيُّ الأَصْلِ، شِهَابُ الدِّينِ بن شَرَفِ الدِّينِ، ابْنُ الشِّهَابِ.

أُخباره عن «أَلحان السواجع»، ورجعته ونسختي منه غير مرقمة الصَّفحات، وهي نسخة مكتبة جامعة الإمام، خطية أُصليَّةٌ خَطُّها أَندلسيُّ متأخر (مغربي).

٥٤ \_ ابنُ حَفيد الشِّهاب مَحمود، (٧١٧ \_ ٥٤هـ):

 <sup>(</sup>۱) المدرسة الظّاهرية بمصر بخط بين القصرين أيضاً بناها الملك الظاهر ببيرس البندقداري سنة ٢٦٤هـ وجُددت سنة ٢٨٦. «حُسن المحاضرة»: (٢/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) أي: شدَّة.

<sup>(</sup>٣) «كَشَف الظُّنُون»، وذكره الشَّيخ عبد القادر بن بَدران في «المدخل» في حديثه عن كتاب «الفُروع» لابن مُفلح فقال: «وشرحه الشَّيخُ الإمامُ أَحمدُ بن أَبي بكر محمد بن العِمَاد الحَمَوِيُّ سماه: «المَقصد المُنجح لفروع ابن مفلح». » ـ انتهى ـ .

قلتُ: وهو عِندي في مجلَّدِ واحدِ ضَخْمٍ. (والقول لابن بدران رحمه الله).

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَ سَنَة ٧١٧، وَكَتَبَ فِي الْإِنشَاءِ، وَكَانَ قَوِيَّ الْيَدَيْنِ جِدًا حَتَّى كَانَ يَأْخُذ الْحَيَّةَ فَيَحْمِلها بِذَنَبِهَا وَيَرْمِي بِهَا فَيَنقَطِعُ ظَهْرُهَا.

مَاتَ شَابًا فِي يَوْمِ عَاشُورَاء سَنَةَ ٧٥٤.

وَقَالَ الصَّلاَحُ الصَّفَدِيُّ فِي تَرْجَمَتِهِ فِي الْعَيَانِ الْعَصْرِ»: هُوَ الْقَاضِي شِهَابِ الدِّينِ، كَانَ مِنْ شِهَابُ الدِّينِ بن الْقَاضِي شِهَابِ الدِّينِ، كَانَ مِنْ جُمْلَةِ مُوَقِّعِي الدَّسْتِ، وَكَانَ أُوَّلًا مِنْ جُمْلَةِ كُتَّابِ الإِنشَاءِ، فَلَمَّا تُوُفِّي وَالِدُهُ بِالْقُدْسِ أَعْطِي مَكَانَهُ، فَبَاشَرَهُ بِعِفَّةٍ، وَكَانَ هَشًا، بَشَّا، مُكْرِماً لِمَنْ يَقْصِدُهُ، وَلَا لَقُدْسِ أَعْطِي مَكَانَهُ، فَبَاشَرَهُ بِعِفَّةٍ، وَكَانَ هَشًا، بَشَّا، مُكْرِماً لِمَنْ يَقْصِدُهُ، وَلَا قَائِماً بِحُقُوقِهِ، لاَ يَتَكَلَّمُ إِلاَّ وَهُو يَضْحَك، يَقْضِي حَوَاثِجَ النَّاسِ فَأَحَبُّوهُ، وَرَدَّ قَائِماً بِحُقُوقِهِ، لاَ يَتَكَلَّمُ إِلاَّ وَهُو يَضْحَك، يَقْضِي حَوَاثِجَ النَّاسِ فَأَحَبُّوهُ، وَرَدًّ عَلَيْهِم مَا حَصَّل فِي أَيَّامٍ وَالِدِهِ. وَكَانَتْ وِلاَدَّتُهُ سَنَةَ ١٧٧٧. وَتُوفِقِي سَنَةَ ١٥٧٧، وَتُوفِقِي سَنَةَ ١٥٧٧، وَالْحِيَّةِ بَدِي الصَّالِحِيَّةِ.

وَقُلْتُ أَرثِيهِ مِنْ أَبْيَاتٍ:

شِهَابُ بن مَحْمُودٍ ٱصْبَحَ آفلا وَكَانَ بِهِ صَدْرُ الْمَجَالِسِ حَافِلا تَيَقَّظَ طَرْفُ الدَّهْرِ نَحْوَ جَنَابِهِ وَقَدْ كَانَ فِي إِغْفَائِهِ عَنْهُ غَافِلا يَحِنُّ إِلَيْهِ الْجُودُ مِنْ حَيْثُ يَنتَهِيْ يَحِنُّ إِلَيْهِ الْجُودُ مِنْ حَيْثُ يَنتَهِيْ كَمَا أَنَّهُ مِنْ غَيْرِهِ رَاحَ جَافِلا كَمَا أَنَّهُ مِنْ غَيْرِهِ رَاحَ جَافِلا كَمَا أَنَّهُ مِنْ غَيْرِهِ رَاحَ جَافِلا

ويُراجع «الدُّرر الكامنة»: (١/ ١٢١)، وفيه وفاته سنة ٧٦٤هـ خطأ، وتاريخ ابن
 قاضي شُهبة، وفيه «الرئيس الأصيل».

لَقَدْ كَانَ فِي بُرْدِ الشَّبِيئةِ وَالْعُلاَ
وَبَدُّلِ النَّدَىٰ مَازَالَ يَخْتَالُ رَافِلا
سَمَا بِأُصُولِ بَاسِقَاتٍ إِلَى الْعُلاَ
سَمَا بِأُصُولِ بَاسِقَاتٍ إِلَى الْعُلاَ
بِحَيْثُ رَأَيْنَا النَّجْمَ عَن ذَاكَ سَافِلا
فَيَا ضَيْعَةَ اللَّهْفَاتِ بَعْدَ مُصَابِهِ
بِحَيْثُ كَانَ فِي دَفْعِ الأَذَىٰ عَنْهُ كَافِلا

٥٥ - أَحْمَدُ بن أَبِي بَكْرِ بن يُوسُفَ بن عَبْدِ الْقَادِرِ بن يُوسُفَ بن خَلِيلِ بن مَسْعُودِ ابن سَعْدِ اللهِ ، الشِّهَابِ بن الْعِمَادِ ، الْخَلِيلِيُّ ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٧٣٦ أَو فِي الَّتِي بَعْدَهَا، وَسَمِعَ عَلَى مُحَمَّدِ ابن الْقَيِّمِ طُرُقَ (زُرْ غِبَّا تَزْدَدْ حُبّاً) لأَبِي نُعَيْم، وَغَيْرَ ذٰلِكَ، وَكَذَا سَمِعَ مِنْ وَالِدِهِ الْعِمَاد، وَأَحْمَد بن عَبْدِ الْهَادِي، وَأَبِي الْهَوْلِ الْجَزَرِيِّ وَآخرِينَ. وَحَدَّث، الْعِمَاد، وَأَحْمَد بن عَبْدِ الْهَادِي، وَأَبِي الْهَوْلِ الْجَزَرِيِّ وَآخرِينَ. وَحَدَّث، سَمِعَ مِنْهُ مِنْ شُيُوخِنَا الآبي، وَوَصَفَهُ ابنُ مُوسَىٰ سَمِعَ مِنْهُ مِنْ شُيُوخِنَا الآبي، وَوَصَفَهُ ابنُ مُوسَىٰ بِالإِمَامِ، الْعَلْمِ، الْعَدْلِ، وَوَصَفَ وَالِدَهُ بِ «الإِمامِ»، وَأَجَازَ لِشَيْخِنَا قَدِيماً فِي سَنَةَ ٧٤، ثم لابْنَتِهِ رَابِعَة سَنَةَ ١٨٤.

٥٥ \_ شهابُ الدِّين ابن العِمَادِ، (٧٣٦ ـ ٨١٦ ـ ٨١٠ .

لم يذكره ابن مُفلح ولا العُلَيْمِي، ولا ابن عبد الهادي.

أَخباره في «ذيل التَّقيد»: (٩٤)، و«مُعجم ابن حجر»: (٤٧)، و«إنباء الغُمر»: (٣/ ٢٧)، و«العقود»: (١/ ٢٦٤). وطرق حديث (٣/ ٢١)، و«العقود»: (١/ ٢٦٤). وطرق حديث زُرغباً لأَبِي نُعيم ذكره الحافظ ابن حجر في «الإصابة»: (١/ ٤٩٨)، والسخاوي في «المقاصد الحسنة»: (٣٣٧). وذكر المؤلِّف والده في موضعه.

وَمَاتَ لَيْلَةَ الأَرْبِعَاءِ ثَانِي عَشَرَ الْمُحَرَّم سَنَةَ ٨١٦ وَفِي «عُقُود الْمَقْرِيزِيِّ» سَنَةَ ٢٦ وَالأَوَّلُ أَثْبَتُ.

٥٦ أَحْمَدُ بن أَبِي الْوَفَاءِ بن مُفْلِحِ الشَّهِير بد «الْوَفَاثِيِّ»، الدِّمَشْقِيُّ، الإِمَامُ الْكَبِيرُ، الْفَقِيهُ، الْمُحَدِّثُ، الْوَرِعُ، الزَّاهِدُ، الْحُجَّةُ، النَّبْثُ.

قَالَ الْمُحِبِّيُّ: كَانَ أَحَدَ الْعُلَمَاءِ الأَعْلاَمِ بِالشَّامِ، الْمُلاَزِمِينَ عَلَى تَعْلِيمِ الْعِلْمِ وَالْفَتْيَا، وَكَانَ لَهُ الْمَتَانَةُ الْكَامِلَةُ فِي الْفِقْهِ، وَالْعَرَبِيَّةِ، وَالْفَرَائِضِ، وَالْعَرَبِيَّةِ، وَالْفَرَائِضِ، وَالْحِسَابِ، وَالتَّارِيخِ، وَلأَهْلِ دِمَشْقَ فِيهِ اعْتِقَادٌ عَظِيمٌ (١)، وَهُوَ محلُّهُ، وَكَانَ وَالْحِسَابِ، وَالتَّارِيخِ، وَلأَهْلِ دِمَشْقَ فِيهِ اعْتِقَادٌ عَظِيمٌ (١)، وَهُوَ محلُّهُ، وَكَانَ مُتَحَبِّبًا إِلَى النَّاسِ، وَلَهُ مُدَاوَمَةٌ عَلَى تِلاَوَةِ الْقُرْآنِ وَالْعِبَادَةِ، وَأَخَذَ الْفِقْهَ عَنِ الْفَقِيهِ الْكَبِيرِ مُوسَىٰ بنِ أَحْمَدَ الْمَعْرُوف بِ «الْحَجَّاوِي» صَاحِبِ «الإِقْنَاعِ»، الْفَقِيهِ الْكَبِيرِ مُوسَىٰ بنِ أَحْمَدَ الْمَعْرُوف بِ «الْحَجَّاوِي» صَاحِبِ «الإِقْنَاعِ»،

## ٥٦ - ابنُ مُقِلحِ الوَفَاثِيُّ، (٩٣٤ -١٠٣٨ هـ):

والده أبو الوفاء اسمه علي بن إبراهيم، أحدُ أبناءِ صاحب «المقصد الأرشد» وكان حقه أن يذكر فيمن يُسمَّى (أحمد بن علي)؟!

أَخباره في «مختصر طبقات الحنابلة»: (۱۰۱)، و«تراجم المتأَخرين»: (۹)، و«التَّسهيل»: (۲/ ۱۰۰)، و«النَّعت الأَكمل»: (۱۹۸)، و«خُلاصة الأَثر»: (۱۹۸)، و«تُراجم الأَعيان»: (۱/ ۱۸۸).

وقد أسهبوا في ترجمته وذكروا أخباره وأشعاره وفوائده.

وترجمة محمد الشهير بـ «الحادي» في كتابه «أَلحان الحادي بين المراجع والبادي» وابن عمّه أَكمل الدّين في «تَذكرته» وتلميذه عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر المعروف بـ «ابن قاضي فَصّة» مفتي الحنابلة بدمشق في «رياض الجنة في آثار أهل

<sup>(</sup>١) انظر أول التعليق على الترجمة رقم ٥، ورقم ٣٧.

وَأَخَذَ عَنِ الشَّمْسِ مُحَمَّدِ بن طُولُون الصَّالِحِي، وَبَرَعَ فِي أَنْوَاعِ الْعُلُومِ، وَدَرَّسَ بِعِدَّةِ مَدَارِسَ، مِنْهَا: دَارُ الْحَدِيثِ بِصَالِحِيَّةِ دِمَشْقَ بِالْقُرْبِ مِنْ الْمَدْرَسَةِ الْأَتَابِكِيَّة (۱) ، وَكَانَ لَهُ بُقْعَةُ تَدْرِيسِ بِالْجَامِعِ الْأُمْوِيِّ، وَعُرِضَ عَلَيْهِ قَضَاءُ الْتَابِكِيَّة بِمَحْكَمَةِ الْبَابِ لَمَّا مَاتَ الْقَاضِي مُحَمَّدٌ سبطُ الرُّجَيْجِيِّ، فِي زَمَنِ الْمَوْلَى مُصْطَفَىٰ بن حُسَيْنِ بن سِنَانِ (۱) صَاحِبِ «حَاشِيَةِ التَّفْسِيرِ» فَامْتَنَع، الْمَوْلَى مُصْطَفَىٰ بن حُسَيْنِ بن سِنَانِ (۱) صَاحِبِ «حَاشِيةِ التَّفْسِيرِ» فَامْتَنَع، الْمَوْلَى مُصْطَفَىٰ بن حُسَيْنِ بن سِنَانِ (۱) صَاحِبِ «حَاشِيةِ التَّفْسِيرِ» فَامْتَنَع، وَبَالَغَ الْقَاضِي وَمَنْ عَندَهُ مِنْ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ / فَلَمْ يَنْخَدِعْ وَاعْتَذَرَ بِثِقَلِ السَّمَعِ ، ٢٣/ وَبَالَغَ الْقَاضِي وَمَنْ عَندَهُ مِنْ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ / فَلَمْ يَنْخَدِعْ وَاعْتَذَرَ بِثِقَلِ السَّمَعِ ، ٢٣/ وَأَنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَا يَقُولُ الْخَصْمَانِ بِسُهُولَةٍ ، وَذٰلِكَ يَقْتَضِي صُعُوبَةَ فَصْلِ وَأَنَّهُ لِا يَسْمَعُ مَا يَقُولُ الْخَصْمَانِ بِسُهُولَةٍ ، وَذٰلِكَ يَقْتَضِي صُعُوبَةَ فَصْلِ الْأَحْرَةِ سَنَةً مِنْ يَاتَلُطُفُ بِالْقَاضِي حَتَّى عَفَا عَنْهُ. وَكَانَتْ وَفَاتُهُ فِي ثَامِن عَشَرَ جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةً مُن يَوْلُ الْكَعِرَةِ سَنَةً الْمَانِ اللَّاحِرَةِ سَنَةً الْمَانِ عَشَرَ وَكَانَتْ وَفَاتُهُ فِي ثَامِن عَشَرَ جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةً الْمِنْ عَشَرَ

السنة»، وترجمته في الكتب طويلة وأخباره كثيرة ، وأنشد له الكمال الغَرِّي في «النَّعت الأَكمل» أشعاراً، وذكر له النَّجم الغَرِّي في «لطف السَّمر»: (١١٧، ٢٦٨، ٢٦٨، ٣٦٢) أخباراً ولم يترجم له وهو داخل في شرطه؟!

<sup>(</sup>۱) المدرسة الأتابكية بسفح قاسيون بدمشق أنشأتها خاتون بنت السُّلطان عزض الدِّين مسعود بن قُطب الدِّين أَتابك التي توفيت سنة ١٤٠هـ.

يُنظر «الدَّارس»: (١/ ١٢٩).

<sup>(</sup>Y) مصطفى بن حُسين بن سنان بن أحمد الحُسيني الهاشمي الجنابي، مؤرخ، شاعر، له مشاركة في العلوم. تولى التدريس ببلاد الرُّوم، ثم عين قاضياً بحلب (ت ٩٩٩هـ). أُخباره في «الشَّذرات»: (٨/ ٤٤٠)، و«هدية العارفين»: (٢/ ٤٣٦)، وربما نسب المذكور إلى أستاذه أبي السعود المفسر فقيل: السعودي.

وَبَنُو مُفْلِحٍ مِنْ الْبُيُوتِ الْمَعْرُوفَةِ بِالْعِلْمِ وَالرَّكَاسَةِ بِالشَّامِ، وَرَدُوا - فِي النَّصْلِ - مِنْ رَامِين مِنْ وَادِي الشَّعِيرِ تَابِعَ نَابُلُس، وَنَزَلُواْ بِصَالِحِيَّةِ دِمَشْقَ وَتَفَرَّعُواْ بُطُوناً. فَأَحْمَد هٰذَا مِنْ نَسْلِ نِظَامِ الدِّينِ عُمَر، وَأَمَّا ابنُ عَمِّهِ الْقَاضِي مُحَمَّدٌ بُطُوناً. فَأَحْمَد هٰذَا مِنْ نَسْلِ نِظَامِ الدِّينِ عُمَر، وَأَمَّا ابنُ عَمِّهِ الْقَاضِي مُحَمَّدٌ الْمَعْرُوف بِالأَكْمَلِ الآتِي فِي حَرْفِ الْمِيمِ [إن شَاءَ اللهُ] فَهُوَ مِنْ نَسْلِ إِبْرَاهِيم، وَهُمَا أَخَوَان. - انتَهَىٰ - .

قُلْتُ: وَخَلَّفَ الْمُتَرجَمُ أَوْلِاداً نُجَبَاء فَضْلاً مِنْهُم:

\_عَبْدُ اللَّطِيفِ الآتِي، وَمِنْهُمْ:

مُحَمَّدٌ عِندِي مُجَلَّدٌ مِنْ «شَرْحِ الْمُنتَهَىٰ» لِمُوَلِّفِهِ بِخَطِّهِ مُؤَرَّخٌ سَنَةَ ١٠٤٠، وَخَطُّهُ كَالتَّعْلِيقِ لَكِنَّهُ أَنِيقٌ، وَأَخَذَ عَنْ صَاحِبِ التَّرْجَمَةِ التَّفْسِير، وَالْحَدِيثَ، وَالْفِقْة، وَسَائِرَ الْفُنُونِ خَلاَئِقُ لاَ يُحْصَونَ لِكَوْنِهِ صَارَ رِحْلَةَ ٢٥/ زَمَانه./

٥٧ أَحْمَدُ بن حَسَن بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ الْهَادِي بن عَبْدِ الْحَمِيدِ بن عَبْدِ الْهَادِي الْهَادِي الن يُوسُفَ بن مُحَمَّدِ بن قُدَامَةَ، الشَّهَابُ بن الْبَدْرِ، الْقُرَشِيُّ الْعُمَرِيُّ الْمُقْدِسِيُّ ثُمَّ الصَّالِحِيُّ، ابنُ أَخِي الْحَافِظِ الشَّمْسِ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الْمَقْدِسِيُّ ثُمَّ الصَّالِحِيُّ، ابنُ أَخِي الْحَافِظِ الشَّمْسِ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْدِ الْهَادِي، وَوَالِدُ الْبَدْرِ حَسَن الآتِي وَيُعْرَفُ بـ «ابن عَبْدِ الْهَادِي».

٥٧ ـ شهابُ الدِّين ابنُ عبدِ الهادي، (٧٦٧ ـ ٨٥٦ هـ):

من آل عبدِ الهادي بن قُدامة ، وهو جدُّ ابن المبرد صاحب «الجَوهر المنضَّد» .

أَخباره في «التَّسهيل»: (٢/ ٦٤).

ويُنظر: «مُعجم ابن فهدِ»: (٥٨)، و«الضَّوء واللاَّمع»: (١/ ٢٧٢)، و«حوادث الزَّمان»: (٢/ ٢٢).

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وُلِدَ - تَقْرِيباً - سَنَةَ ١٦٧، وَسَمِعَ عَلَى أَبِيهِ، وَعَمَّهِ إِبْرَاهِيم بن أَحْمَد، وَأَبِي حَفْصِ الْبَالِسِيِّ فِي آخَرِينَ مِنْهُمُ الصَّلَاح بن أَبِي عُمَر، وَكَانَ خَاتِمَةَ أَصْحَابِهِ بِالسَّمَاعِ، سَمِعَ مِنْهُ فِي "الْمُسْنَدِ" لأَحْمَد، وَالْجُزْء الثَّانِيَ وَكَانَ خَاتِمَة أَصْحَابِهِ بِالسَّمَاعِ، سَمِعَ مِنْهُ فِي "الْمُسْنَدِ" لأَحْمَد، وَالْجُزْء الثَّانِيَ مِنْ الْمُسْنَدِ اللَّهُ الْفُضَلاء كَابْنِ فَهْدٍ، مِنْ الْأَنْبَارِيِّ "(١)، وَحَدَّثَ سَمِعَ مُنْهُ الْفُضَلاء كَابْنِ فَهْدٍ، أَجَازَ لِي وَكَانَ دَيِّناً خَيِّرًا، صَالِحاً، قَانِعاً، مُتَعَفِّفاً مِنْ بَيْتِ صَلاحٍ وَعِلْمٍ وَعِلْمٍ وَرِوَايَةٍ.

مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثَالِثَ رَجَب سَنَةَ ٨٥٦، وَصُلِّي عَلْيِهِ عَقِبَ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ بِالْجَامِعِ الْمُطَفَّرِيِّ وَدُفِنَ بَسَفْحِ قَاسِيُون جِوَار الشَّيْخِ الْمُوَقَّقِ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ. -انتَهَىٰ -.

قُلْتُ: وَهُوَ جَدُّ الَّذِي بَعْده.

<sup>(</sup>۱) هي أمالِ حديثية يتخللها مباحث لُغوية وأدبيّة ونحويّة وأشعار، مُسندة بروايات وأسانيد جمعها الإمام العلّامة النّحوي أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري (ت٣٢٨هـ) يوجد قِطعٌ من هذه الأمالي بالظاهرية قطعتان وقفت عليهما. وقطعة وقف عليها الأستاذ خير الدّين الزّركلي ـ وهي بكلّ تأكيد غيرهما ـ قال في «الأعلام»: (٦/ ٣٣٤) في ترجمة ابن الأنباري المذكور: «اطلعتُ على قطعة منها وعليها خَطّ الحافظ عبد العزيز بن الأخضر سنة ٢٠٩».

وعبد العزيز بن الأخضر حافظ محدِّث مشهور حنبليٌّ مترجم في «الذيل» . . . وغيره (س١١٦هـ).

# ٥٨ - أَحْمَدُ بن حَسَن بن أَحْمَد بن حَسَن بن أَحْمَد بن عَبْدِ الْهَادِي .

تَرْجَمَهُ تِلْمِيذُهُ الشَّمْسُ بن طُولُون الْحَنَفِيُّ فِي كِتَابِهِ «سُكُرْدَانِ الأَخْبَارِ» تَرْجَمَةً مُطَوَّلَةً قَالَ فِيهَا: هُوَ الشَّيْخُ، الإِمَامُ، الْمُتْقِنُ، الْمُفِيدُ، الْعَالِمُ، الزَّاهِدُ، الْعَلَامَةُ، شِهَابُ الدِّينِ، أَبُو الْعَبَّاسِ الشَّهِيرِ بـ «ابن الْمِبْرَدِ» بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْبَاءِ، حَفِظَ الْقُرْآنَ وَاشْتَعَلَ، وَحَصَّلَ، وَبَرَعَ، وَاشْتَعَلَ عَلَى عِدَّةٍ مِنَ الشَّيُوخِ وَهُوَ صَغِيرٌ بِإِفَادَةِ أَخِيهِ لأَبَوَيْهِ شَيْخِنَا جَمَالِ الدِّينِ يُوسُف، مُنْهُم الشَّيُوخِ وَهُوَ صَغِيرٌ بِإِفَادَةِ أَخِيهِ لأَبَوَيْهِ شَيْخِنَا جَمَالِ الدِّينِ يُوسُف، مُنْهُم

### ۵۸ \_ ابنُ عبدِ الهادي، (۸۵٦ ـ۸۹۹هـ):

هو أَخو الشَّيخ يُوسف بن الحَسَن جَمَالُ الدِّين مؤلِّف «الجَوهر المُنَضَّد». وهذه الترجمة من فوائد «السُّحب الوابلة» لم يذكره العُليمي ولا السَّخاوي.

أَخباره في «الجَوهر المنضَّد»: (١٩)، و«النَّعت الأَكمل»: (٩٨)، و«التَّسهيل»: (٩٥)، وقد خصَّه أُخوه جمال الدِّين بكتاب سماه «تعريف الغادي بفاضل أَحمد بن عبدالهادي» يوجد بخطه في الظاهرية نقلت منه فوائد في «الجوهر المُنَضَّد» في هامش ترجمته.

ويُراجع: «الكواكب السائرة»: (١/ ١٣١)، و«متعة الأَذهان»: (٤)، وذِكْرُهُ في «النَّعت الأَكمل»، و«الكواكب السَّائرة» مخلُّ بشرطيهما، وذلك أَنَّ المُترجم ليس من أَهل القرن العاشر، وصاحب «النعت الأَكمل» التزم أَن لا يترجم إلا لمن مات بعد سنة تسعمائة. ولعلَّ العذر لهما أَنَّهما لم يذكرا وفاته فلعلهما يظنان أَنه توفي بعد التَّسعمائة. ولم يذكره السَّخاوي في «الضَّوء»، وهو داخل في شرطه.

قال أخوه الشَّيخُ جمالُ الدِّين: «ولد في شهر رجب سنة ستِّ وخمسين». قال في «تعريف الغادي»: «ونشأ على طريقةٍ حسنةٍ بحيث أنه لا تُعرف له صبوة، وكان أبوه يحبُّه، وحجص وزار بيت المقدس، وتزوج وتَسرى، ولم يولد له ولدٌ قط، واشتغل، ودرس، وكان ملازماً لفعال الخير . . . ».

وَالده، سَمِعَ عَلَيْهِ الْجُزْء الثَّانِي مِنْ «الْحنَّاتِيَّات»، وَ«ثُلَاثِيَّاتِ مُسْنَدِ الدَّارِمِيِّ»، وَالْجُزْءِ الثَّانِي مِنْ «فَوَائِد زُغْبَةَ»، وَمِنْهُم النِّظَام ابن مُفْلِحٍ، سَمِعَ عَلَيْهِ «مَشْيَخَةَ الْمُطَعِّم»، وَ ﴿ فَوَائِدَ أَبِي يَعْلَىٰ الْخَلِيلِيِّ»، وَ ﴿ الْمُنتَخَبِ مِنْ مُسْنَدِ الْحَارِثِ بن أَبِي أُسَامَةَ»، وَ اجُزْء اسْتِدْعَاءِ اللِّبَاسِ مِنْ كِبَارِ النَّاسِ» لأَبِي مُوسَىٰ الْمَدِينِيِّ، وَمِنْهُم أَبُو عَبْدِ اللهِ بن الصَّفِيِّ سَمِعَ عَلَيْهِ / ﴿جُزْءَ الجُمُعَةِ ﴾ للنَّسَائِي، ومنهم ٢٦/ البُرْهَان العَجْلُونِيُّ سَمِعَ عَلَيْهِ بِقَرَاءَتِهِ «جُزْءَ ابنِ عَرَفَةَ»، وَ«فَوَاثِدَ أَبِي يَعْلَىٰ الْخَلِيلِيِّ»، وَ«فَوَائِد الثَّقَفِيِّ»، وَمِنْهُم: عَلَيُّ بن الشَّرِيفَة، وَفَاطِمَةُ بِنتُ الْحَرَسْتَانِيِّ، سَمِعَ عَلَيْهَا «الشَّمَائِل» لِلتَّرْمِذِيِّ وَعَلَيْهِ فَقَط كِتَابَ «الدُّعَاءِ» لِلْمَحَامِلِيِّ، وَمِنْهُم: زَيْنَبُ بِنتُ الْقَلْعِيِّ سَمِعَ عَلَيْهَا «مُوَافَقَات زَيْنَبَ بِنتِ الْكَمَالِ»، وَمِنْهُم: أَبُو الْحَسَنِ بن زَيدٍ سَمِعَ عَلَيْهِ «ثُلاَثِيَّات مُسْنَدِ الإِمَامِ أَحْمَد»، وَمِنْهُم: الْبُرْهَالُ ابنُ مُفْلِحِ سَمِعَ عَلَيْهِ بَعْضاً مِنْ «سُنَنِ أَبِي دَاود» وَ«ابنِ مَاجَهُ»، وَمِنْهُم: أَبُو عَبْدِ اللهِ الْعَقدي، وَعَائِشَة بِنت أَحْمَد بن زَيْدٍ سَمِعَ عَلَيْهِمَا الثَّالِث مِنْ «حَدِيثِ عَلَيِّ بنِ حُجْرٍ»، وَمِنْهُم: أَبُو الْحَسَنِ بن عِرَاقٍ، وَالنُّورُ الْخَلِيلِيُّ، وَالشَّهَابُ بن الصَّلفِ، وَالْبَدْرُ بن نبهان، وَخَدِيجَة الأُرموية، سَمِعَ عَلَيْهِم «ثُلَاثِيَّاتِ الصَّحِيحِ»، وَأَكْثَرَ مِنَ السَّمَاعِ عَلَى شَيْخِنَا الْقَاضِي نَاصِرِ الدِّينِ بن زُرَيْقٍ، وَعَدَّ ابنُ طُولُون مَسْمُوعَاتِهِ عَلَيْهِ إِلَى أَن قَالَ: وَلاَزَمَ الشَّمْسَ مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَلِيِّ بن مُفَرِّجِ السِّيليِّ الْحَنبَلِيِّ فَسَمِعَ عَلَيْهِ «صَرِيحَ السُّنَّة» لِلطَّبَرِيِّ، وَكِتَابَ «التَّوكُّلِ» لابن أَبِي الدُّنْيَا، وَغَيْرَ ذٰلِكَ ، وَأَخَذَ عَنْهُ عِلْمَ الْفَرَائِضِ، وَأَجَازَهُ بِالْإِفْتَاءِ وَالتَّدْرِيس فِيهِ، وَذَكَرَ لِي شَيْخُنَا أَخُوهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَيْضاً عَلَى الْفُولاذِيِّ، وَيَاقُوتٍ، وَابنِ السّليمِيِّ، وَابنِ مِفْتَاحٍ، وَالسَّيِّدِ عِمَادِ الدِّين، وَالشَّهَابِ بِن زَيْدٍ، ثُمَّ حَصَّلَ بِنَفْسِهِ أَشْيَاء، وَقَرَأَ عَلَى عِدَّةٍ مِنَ الْمَشَايِخِ مِنْ أَصْحَابِ ابن الرَّعبوبِ، وَأَصْحَابِ ابن الْمُحِبِّ، وَأَصْحَابِ عَائِشَةَ، وَأَجَازَ لَهُ الْبُقْسَمَاطِيُّ، وَابنُ مُقْبِلِ، وَسِتُ الْعُلَمَاءِ وَالنَّعَارة، وَرَأَيْتُ اسْتِدْعَاءً بِخَطِّهِ الْبُقْسَمَاطِيُّ، وَابنُ مُقْبِلِ، وَسِتُ الْعُلَمَاءِ وَالنَّعارة، وَرَأَيْتُ اسْتِدْعَاءً بِخَطِّهِ مُوَرَّخاً بِرَابِع جُمَادَىٰ الآخِرَة سَنَةَ ١٨٨ أَجَازَ لَهُ فِيهِ أَبُو الْعَبَّاسِ الأسيوطي، وَابنُ مُوَلِيْ الْخَيْقِ، وَالْقُطْبُ الْخَيْضِيُّ، وَمُحَمَّد بن أَحْمَد الْبَابِي، وَعُثْمَانُ بن مُحَمَّد النَّيْفِيقِ، وَمُحَمَّد بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الشَّخاوِيُّ، وَمُحَمَّد بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّخاوِيُّ، وَعَلِيُ بن مُحَمَّد الْبُلْقِينِيُّ، وَعَبْدُ الْغَنِيِّ بن مُحَمَّد الْبِسَاطِيُّ، وَأَبُو السَّغُودِيُّ وَمُحَمَّد بن عَبْدِ الْقَدِرِ الشَّاذِلِيُّ، وَعَلِي السَّغُودِ مُحَمَّد بن مُحَمَّد الْبُلْقِينِيُّ، وَمُحَمَّد بن عَبدِ الْقَادِرِ الشَّاذِلِيُّ، وَعَلِي السَّعُودِ مُحَمَّد بن مُحَمَّد الْبُلْقِينِيُّ، وَمُحَمَّد بن عَبدِ الْقَادِرِ الشَّاذِلِيُّ، وَعَلِي السَّعُودِ مُحَمَّد بن مُحَمَّد الْبُلْقِينِيُّ، وَمُحَمَّد بن عَبدِ الْقَادِرِ الشَّاذِلِيُّ، وَعَلِي السَّعْدِيُّ الْمَشْهِدِيُّ الْعَنْوِي السَّعْدِيُّ الْعَنْوِي السَّعْدِيُّ الْعَنْوِي السَّعْدِيُّ الْعَنْوِي السَّعْدِيُّ الْعَنْوِي وَعَلِي اللَّيْونِ السَّائِقِيْقِ، وَمُحَمِّد النَّعْتَوازَائِيُّ (٢) وَرِسَالته النِّي عَرَّبَ فِيهَا رِسَالَة السَّيِّدِ الشَّوْرِيُ السَّعْدِي عَلَو السَّيِّدِ الشَّوْرِي في عِدَّةِ عُلُوم، مِنْهَا: الْحَدِيثُ، وَالْفِقْهُ، وَالْفَوْلُومُ، وَالْفَعُو، وَالْفَعُومُ، وَالْفَعُهُ، وَالْفَقْهُ، وَالْفَوْمُ، وَالنَّحُومُ الْمُحْودِي السَّذِي عَلَى الشَّعْدِي عَلَى الشَّعْدِ الفَّورِي عَلَومَ ، مِنْهَا: الْحَدِيثُ، وَالْفَقْهُ، وَالْفَوْرُفُ، وَالنَّحُومُ الْمُعْورِي اللَّعْورَ اللَّهُ السَّيْدِ الشَّورَ في عِدَّة عُلُوم، مِنْهَا: الْحَدِيثُ، وَالْفَقْهُ، وَالْفَوْلُومُ ، وَالْفَوْلُومُ الْمُعَلِي السَّعْدِ السَّالِة السَّيْدِ الشَّعُومُ ، وَالْفَرُاصُومُ الْمُعَلِي الْمُعْرَامُ الْمُعْرِقُومُ الْمُعْلِقِهُ الْمُع

<sup>(</sup>١) المدرسة الحاجبية: أنشأها ناصر الدّين محمد بن الأمير مُبارك الإينالي النوروزي في حدود سنة ٨٧٩هـ. «الدارس»: (١/ ٥٠١).

<sup>(</sup>٢) كتابُ «الإرشاد» هذا مطبوعٌ بتحقيق الدكتور عبد الكريم الزّبيدي سنة ١٤٠٥هـ واسمه كاملاً «إرشاد الهادي» وشرحه عدة عُلماء منهم: الشَّريف الجُرجاني (ت٢١٨هـ) والعَلاء البخاري (ت٤٠٨هـ) وفتح الله الشَّروانيّ وعليّ بن محمد البسطامِيّ مصنفك (ت٥٨٥هـ)، رأيت بعضَ هذه الشروح، ولكن أُجودها شرح البسطامِيّ البُخَارِيِّ المعروف بـ «الرَّشاد شَرح الإرشاد» ولديّ منه نُسخُ وهو مُفيدٌ إفادة محدودة.

وَصَنَفَ «شُرْحاً عَلَى الْخِرَقِيِّ»، وَيَقِيَ مُنْهُ الْيَسِيرُ لَمْ يُكمله، وَأَلْغَازاً فِي الْفَرَائِضِ سَمَّاهَا «الْفَحْصَ الْغَوِيصَ فِي حَلِّ مَسَائِلِ الْعَوِيصِ»، وَكِتَاباً فِي الْمُحَبَّةِ وَالْمُتَحَايِينَ فِي اللهِ، وَكِتَابِ «الْحِصْنِ الْكَبِيرِ الْمُحْكَم الْبناء الْمُنجِي الْمُحَبَّةِ وَالْمُتَحَايِينَ فِي اللهِ، وَكِتَابِ «النَّرْشِيح فِي فَضْلِ التَّسْبِيحِ»، وَكِتَاب «السَّحِ مِنْ كُلِّ خَوْفٍ وَشِدَّةٍ وَعَنَاء»، وَكِتَابِ «النَّرْشِيح فِي فَضْلِ التَّسْبِيحِ»، وَكِتَاب «السَّحِ الاسْتِغْفَارِ وَفَضْلِهِ»، وَكِتَاب «الزَّهْرِ الْفَائِقِ فِي الدُّعَاءِ الرَّائِقِ»، وَكِتَاب «السَّحِ فِي وَجُوبٍ صَوْمٍ يَوْمٍ الْغَيْمِ وَالْقَتَرِ»، وَمُقَدِّمةً فِي الْفُرَائِضِ، وَ \*جُزْءاً فِي أَخْبَارِ فِي وَجُوبٍ صَوْمٍ يَوْمٍ الْغَيْمِ وَالْقَتَرِ»، وَمُقَدِّمةً فِي الْفُرَائِضِ، وَ \*جُزْءاً فِي أَخْبَارِ بِشْرِ الْحَافِي»، وَخَوْظُتُ مِنْ الْمُلْحَة » فِي الْمُوبِ مَنْ وَكُوبَ فِي أَنْ وَلَيْكِ اللهِ اللهِ وَلَمْ يُعَمَّر إِلاَ نَحْو الْأَرْبَعِينَ صَدِيناً عَنْ أَرْبَعِينَ شَيْخاً، وَشُورَح «الْمُلْحَة» عَلَيْهِ فِي الْفَرَائِضِ، وَخَفِظْتُ مِنْهُ فَوَائِدَ ٧٢/ عَلَيْهِ فَي الْمُوبِ مَنْهُ وَالْمَلْ مَنْ مَلِي الْمُوبِ الْمُعَلِّلُ مَنْ وَلَيْقِينَ مَلْكِرَاقِي »، وَخَفِظْتُ مِنْهُ وَلَائِدَ ٧٢/ عَلَيْهِ فِي الْجَامِعِ الْمُظَفِّرِيُّ مَنْ وَكُونَ فِي وَكَانَتْ لَهُ جَنَازَةٌ حَافِلَةٌ حَضَرَتُهَا وَصُلِّي عَلَيْهِ فِي الْجَامِعِ الْمُظَفِّرِيُّ، وَدُفِنَ فِي الرَّوْضَةِ عَنَدَ رَأْسِ الشَّيْخِ الْمُوفِقَ قَ

٥٩ - أَحْمَدُ بن حَسَن بن دَاود بن سَالِم بن مَعَالِي، الشَّهَابُ الْعَبَّاسِيُّ الْحَمَوِيُّ. قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٧٩٥ بِحَمَاة، وَنَشَأَ بِهَا، فَحَفِظَ الْقُرْآنَ،

09 - الشِّهابُ العَبَّاسِيُّ ، (٧٩٥ - ٨٧٣ هـ) :

لم يذكره ابن مُفلح.

أَخباره في «المنهج الأَحمد»: (٤٩٩)، و«مختصره»: (١٨٩)، و«التَّسهيل»: (٢/٨٧).

ويُنظر: «الضَّوء اللاَّمع»: (١/ ٢٧٤)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٣٠٩)، ذكر ابن العماد وفاته سنة ٨٦٩ تبعاً للعُليمي في «المنهج الأَّحمد».

وَ الْمُحَرَّرَ فِي الْفُرُوع ، وَ الطُّوفِي فِي أُصُولِهِم ، وَ الْفَيْتَي الْحَدِيثِ ، وَ الْبُنِ مَا الْمُخْلِي ، وَقَالَ ابْنُ عُدَيْنَةَ (١): إِنَّهُ سَمِعَ مَالِك ، وَ الشُّذُورَ ، وَ تَفَقَّهُ بِالْعَلاَءِ بن الْمُغْلِي ، وَقَالَ ابْنُ عُدَيْنَةَ (١): إِنَّهُ سَمِعَ الْكَثِيرَ مِنْ مَشَايِخِ عَصْرِهِ ، وَوَصَفَهُ بِالشَّيْخِ الْإِمَامِ ، وَوَلِيَ قَضَاءَ بَلْدِهِ سَنَةَ ٨٢٥ ، الْكَثِيرَ مِنْ مَشَايِخِ عَصْرِه ، وَوَصَفَهُ بِالشَّيْخِ الْإِمَامِ ، وَوَلِيَ قَضَاءَ بَلْدِهِ سَنَةَ ٨٢٥ ، فَأَقَامَ إِلَى أَن كُفَّ بَعْدَ السِّتِينَ ، فَاسْتَقَرَّ فِيهِ وَلَدُهُ الْمُوفَقَّ عَبْدُ الرَّحْمُن الآتي : وَمَاتَ الْمُتَرْجَمُ فِي أَوائِلِ سَنَةً ٨٧٣ . \_انتَهَىٰ \_ .

أقول: ورأيت مجلّدين من كتاب سَمّاه: «التّاريخ الكَبِيرِ» رتبه على السّنين، وانتفعت كثيراً بكِتابه «إنسان العُيُون في تاريخ سادِسِ القُرُون» وهو من مصادري، ورأى الأستاذ الزّركلي كتابه «قصص الأنبياء» في المكتبة الخالدية بالقدس.

#### تعقيب وتحقيق:

لا أدري ماذا يقصدُ الأستاذُ الزَّركليُّ ـ رحمه الله ـ بقوله: في شرح قصيدة "نظم المجمان" هل قصيدة "نظم المجمان" هله من نظم المؤلِّف؟ لأَنَّه يُستبعد أَن تكون منظومة الجلال السَّيوطي (ت٩١١هـ) وقصيدة ابن ناصرِ الدِّين الدِّمشقي التي في هذا الموضوع اسمها "بديعية الزَّمان . . . " وابنُ ناصرِ الدِّين تُوفي سنة ٨٤٢هـ فمن المحتمل أَن تكون هي ، ولابن ناصر الدين نفسه عليها شرحٌ ، هو من مصادري أَيضاً وله المنة .

ونقل الأُستاذُ الزِّركليُّ ـ رحمه الله ـ أَو غيره؟! في هامش الأَعلام عن تاريخ العراق: (٣/ ١٤١) أَنَّ المخطوط الموجود في مكتبة أَحد تَيمور باشا باسم ﴿إِنسان العُيون في \_\_

<sup>(</sup>۱) الصَّحيحُ إِنَّه ابن أَبِي عُذَيْبَةَ: وهو أَحمد بن محمَّد بن عُمر، شهابُ الدِّين المقدسيُّ مؤرخٌ، شافِعيُّ المَدهبِ، مولده سنة ٨١٩هـ، ووفاتُه سنة ٢٥٨هـ. ونِسبته لهذه إلى زَوج أُمَّه محمد المشهور بـ «أَبِي عُذَيْبَةَ» له كُتُبٌ في التاريخ. قال الأُستاذ الزِّرْكِلِيُّ رحمه الله في «الأَعلام»: (١/ ٢٢٩) منها تاريخٌ مطولٌ سماه: «تاريخ دُول الأَعيان، شرح قصيدة نَظْم الجمان» ـ انتهى ـ.

وَفِي «الشَّذَرَاتِ»: أَنَّهُ بَاشَرَ الْقَضَاء فَوْقَ ثَلاثِينَ سَنَةً، فَبَاشَرَهُ بِعِفَّةٍ وَدِيَانَةٍ، وَكَانَ يَرُومُ الْخِلاَفَةَ، وَرُبَّمَا تُكُلِّمَ لَهُ فِيهَا؛ لأَنَّهُ مِنْ ذُرِّيةِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ.

وَتُوُفِّيَ بِحَمَاة فِي أَوَائِلِ سَنَةِ ٨٦٩، وَوَلِيَ قَضَاءَهَا بَعْدَهُ وَلَدُ وَلَدِهِ قَاضِي الْقُضَاةِ مُحْيِي الدِّينِ بن الْمُترجمِ، وَاسْتَمَرَّ الْقُضَاةِ مُحْيِي الدِّينِ بن الْمُترجمِ، وَاسْتَمَرَّ الْقُضَاةِ مُحْيِي الدِّينِ بن الْمُترجمِ، وَاسْتَمَرَّ الْقُضَاةِ مُحْدِي الدِّينِ بن الْمُترجمِ، وَاسْتَمَرَّ الْقُضَاةِ مُحْدِي عَشْرَ سَنِينَ إِلَى أَنْ تُوفِّقِي . دانتَهَىٰ د.

فَبَيْنه وَبَيْنَ كَلامِ «الضَّوْءِ» مُخَالَفَةٌ مَا، لَكِنْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِمَا ذَكَرَهُ فِي «الضَّوْءِ» فِي تَرْجَمَةِ الْمُوفَّقِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا أَنَّهُ تَوَلَّىٰ قَضَاءَ حَمَاة، لَكِنَّهُ لَمْ يُبَاشِرْهُ بَلْ نَزَلَ عَنْهُ لَأَكْبَرِ أَوْلاَدِهِ المَحيوي مُحَمَّد. -انتَهَىٰ -.

فَسَمَّاهُ مُحَمَّداً وَهُوَ الصَّوَابِ(١) ، وَكَذَا تَارِيخٍ وَفَاتِهِ . /

/۲۸

<sup>=</sup> مشاهير سادس القُرون، هو أَحدُ مجلَّدات تاريخ ابن أَبي عُلَيْبَةَ، وهذا أَمرٌ يراد له المَزيد من التَّحقيق؛ فإنَّ لهذا الكتاب مُرتَّبٌ على حُرُوف المُعجم، والتَّاريخ مرتبٌ على السِّنين؟!

وأعلام الزَّركلي في طبعته الأَخيرة في دار العلم سنة ١٩٨٤م فيها كثير من الإِضافات ليست من كلام الزَّركلي، وهذا أُمرِّ خطيرٌ يجب التَّنَبُّه له.

<sup>(</sup>١) أقول: \_وعلى الله أعتمدُ \_قوله: «المَحْيَوِيُّ» يدلُّ على أنه عبد القادر لا محمد؛ لأَنَّ مُحيي الدِّين من الأَلقاب التي يَغلب إطلاقها على من يُسمَّى عبد القادر.

٦٠ أَحْمَدُ بن حَسَن بن رَشِيدٍ الأَحْسَائِيُّ، الشَّهِير بِالْحَنبَلِيِّ.

وُلِدَ فِي الأَحْسَاءِ سَنَة [...] وَرَبَّاهُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بِن فَيرُوزٍ تَرْبِيَةً بَدَنِيَّةً وَلِيَّةً وَلِيَّةً وَالْعَقْلِيَّةِ، فَبَرَعَ فِي الْكُلِّ؛ لِمَا لَهُ مِنْ وُفُورِ

٦٠ ـ ابنُ رَشِيدٍ الأَحْسَاتِيُّ ، (١١٥٥ تقريباً ١٢٥٧ هـ) :

أَخباره في «تراجم المتأخرين»، و«التَّسهيل»: (٢/ ٢١٧، ٢٠٢).

ويُنظر: «عُنوان المَجد»: (١/ ٣٦٤، ٤٢١)، والمَشاهِير عُلماء نجد»: (٢٢٨)، والعُلماء نجد»: (١/ ١٦٣/).

ورأيت في وريقات بخط العلا من الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى رحمه الله في ترجمة الشيخ عبد الله بن عبد الرَّحمٰن أبا بطين أنه أُخذ عن أَحمد بن رشيد هذا وقال في نسبه: العَفَالِقِي الأَحسائي فهل المذكور من اَل عفالق؟! هذه فائدة .

تَعْقِيبٌ وتَعْقَيقٌ : اضطرب كلامُ الشَّيخ صالح بن عبد العزيز بن عُنيُمِين في ترجمة ابن رَشِيدِ هٰذا في كتابه «تسهيل السَّابلة»، فترجم له في وفيات سنة ١٢٣٣ هـ ونقل عن ابن بشرٍ مع أن ابن بشر ذكر في وفيات هٰذه السَّنة الإمام عبد الله بن سُعود ثم عدَّدَ قضاته ـ كعادته ـ وذكر من بينهم الشَّيخ أحمد بن رَشيدٍ، ولم يذكر أَنَّ ابن رشيدٍ هذا مات في هٰذه السَّنة، وهٰذا وهمٌ من الشَّيخ ابنِ عُثيمين عفا الله عنه، ثم ذكره مرة أخرى في وفيات سنة ١٢٥٧هـ، ونقل عن السُّحب ولم يَنقل عن «عنوان المجدِ» لابنِ بشرٍ مما يدل ـ والله أعلم ـ على أن الشَّيخ ـ رحمه الله ـ يَظُنَّهُ غيره .

ثم قال الشَّيخُ ابنُ عُثَيْمِين: انتهى المرادُ منه من ترجمةٍ طويلةٍ جدًا، وأَكثَرُهُ طعنٌ على الشَّيخ محمد وأتباعه. وقد رأيت بقلم العلامة سُليمان بن حَمدان ما نصه: «أَنَّ ابن حُميْدِ لا شك أنه تحامل في دعواه، وإلا فالمترجم أحمد بن حسن قد ظهر له صحّة دعوة الشَّيخ محمد، ولذا لم يجب الباشا إلى طلبه، ولو كان كما ذكر عنه أنه أظهر الموافقة ظاهراً وهو بضد ذلك . . . إلى أن قال: وقد شرح الله صدرَه للحق ووافق ظاهراً وباطناً، فلذا ناله ما ناله من الأذى فرحمه الله ورضِيَ عنه».

الذَّكَاءِ وَالْفَهْمِ، وَشِدَّةِ الْحِرْصِ وَالاجْتِهَادِ، فَفَاقَ رُفَقَاءَهُ حَتَّى إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ تَتَلْمَذَ لَهُ بِإِشَارَةِ شَيْخِهِمْ، وَلَمَّا قَوِيَتْ حَرَّكَةُ سُعُود (١) وَخَافَ أَهْلُ الأَحْسَاءِ أَن

= أُقول: والدَّليل على صحة نِيَّتِهِ واقتناعه بمذهب السَّلف ودفاعه عنه ردِّه على رحلة فتح الله الصَّائغ الحلبي النَّصراني إلى نجد، وحديثه عن الدِّرعية والإمام العادِل المُجاهدِ سعود بن عبد العزيز . . . وتكذيبه للصَّائغ النَّصراني ورده افتراءاته ومزاعمه الباطلة .

قال الشيخ ابنُ بَسَّام: «ولد سنة ١١٥٥ هـ تقريباً . . . » وقال الشَّيخُ عبد اللَّطيف آل الشيخ في «مشاهير عُلماء نجد»: «وُلد الأَحساء سنة ١١٨٠هـ تقريباً».

والمُستظهر من كلامِ المؤلِّفِ هنا بعد أَن قال قد تُوفي وقد ناهزَ الثَّمانين أَو جاوزها مع اتفاقهم على وفاته سنة ١٢٥٧ هـ يكون مولده التَّقريبي سنة ١١٧٧ هـ. والله أَعلم.

<sup>(</sup>۱) يقول الفقير إلى الله تعالى عبد الرحمٰن بن سليمان بن عثيمين: «هو الإمام المجاهد سُعُود بن عبد العزيز بن محمَّد بن سُعود، رَجُلٌ عَظِيمٌ، وقائدٌ مُظفرٌ، خاضَ غمارَ الحُروب بنفسه، وتوالت عليه الانتصارات، فوحد جزيرة العرب بأسرها على عَقِيدةِ التَّوحيد الخالص، انتصاراً لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله ـ القائمة على تحكيم الكتاب والسُّنة، ونبذ الخرافات المخالفة لكمال التَّوحيد، وغزا أطراف الشام والعراق فهابه الأعداء. قال الأستاذ الزِّركلي: «كان موفقاً يقظاً لم تُهزم له رايةٌ، موصوفاً بالذَّكاء، على جانب من العلم والأدب، مهيب المنظر، فصيحَ اللَّسان، شُجاعاً مُدبِّراً». ولو كان المؤلِّف ـ رحمه الله وعَفا عنه ـ مُنصفاً لترجم له؛ لأَنَّه ـ مع أنَّه قائدٌ وزَعِيمٌ ـ عالمٌ وفقيهٌ، وصَفَ ابنُ بشرٍ في «عنوان المجد» مجالس عِلْمِه، وتَصَفَ ابنُ بشرٍ في «عنوان المجد» مجالس عِلْمِه، وتَصَفَ ابنُ المدكور والوقت المَذكور إمام مسجد الطريف عبدُ الله بن حمَّادٍ، وبعض الأحيان الماضي عبد الرَّحمٰن بن خَمِيسٍ إمام مسجد القصر، ويقرأً اثنان في «تفسير ابن القاضي عبد الرَّحمٰن بن خَمِيسٍ إمام مسجد القصر، ويقرأً اثنان في «تفسير ابن كثير»، و«رياض الصَّالحين» فإذا فرغ من الكلام على القراءة سَكَتَ، ثم يَنْهَضُ =

يَدْهَمَهُم وَعَزَمَ شَيَخُهُ الْمَذْكُورِ عَلَى الانتِقَال (١) إِلَى الْبَصْرَةِ وَٱسْتَأْذَنَهُ هُوَ فِي الْمُجَاوَرَةِ في الْحَرَمَينِ الشَّرِيفَيْنِ فَأَذِنَ لَهُ فَأَجَازَهُ بِإِجَازَةٍ مَنظُومَةٍ، وَأَوْصَاهُ بِوَصَايَا مِنْهَا قَوْله:

آخذَرْ تُصَبْ بِعَارِضِ مِنْ مَحْقِ أَهْلِ الْعَارِضِ فَكَانَتْ هٰذِه مُكَاشَفَةً مِنَ الشَّيْخِ، فَإِنَّ الْمَذْكُورَ لَمَّا حَلَّ سَاحَةَ طَيبةَ وَأَكْرَمَهُ فَي الْمَنْقُولِ وَالْمَعْقُولِ، وَتَتَلْمَذَ لَهُ جَمْعٌ مِنْهُمْ فِي الْمَنْقُولِ وَالْمَعْقُولِ، وَتَزَوَّجَ بِنتَ عَلَّمَتِهَا الشَّيْخِ مُصْطَفَى الرَّحْمَتِي الأَنصَارِيِّ الأَيُوبِيِّ الْحَنفِيِّ (٢) مُحَشِّي «الدُّر» وَصَارَ لِلْمُتَرْجَمِ صِيتٌ بَالِغٌ، وَشُهُرَةٌ تَامَّةٌ، فَصَارَ يُكَاتِبُ السَّلْطَانَ عَبْدَ الْحَمِيدِ

<sup>=</sup> سُعُود فيَشرع في الكلامِ على تلكَ القِرَاءَةِ فيُحقق كلامَ العُلماءِ والمُفسِّرين فَيأْتي بكلِّ عبارةٍ فائقةٍ، وإشارةٍ رائقةٍ، فتمتَدُّ إليه الأَبصار، وتَحيَّرُ من فصاحته الأَفكار، وكان من أَحسنِ النَّاسِ كلاماً وأَعذبهم لِسَاناً، وأَجُودِهِم بَيَاناً . . . » وتُوفِّي سنة ١٢٢٩هـ. وبعد أَكثر من عام من كتابة لهذه الأَحرف سلمني الشيخ بكر أبو زيد ـ أثابه الله ـ نسخة من كتابِ «تُسهِيل السَّابلة لمريد معرفة الحنابلة» تأليف الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عثيمين ـ رحمه الله ـ فوجدته قد ترجم له واحتفى به واعتبره من فقهاء الحنابلة فجزاه الله خيراً.

أَخباره في «عنوان المجد»: (١/ ٣٤٢)، و«البدر الطالع»: (١/ ٢٦٢)، و«مثير الوجد»، و«حلية البشر»: (٢/ ٦٦٥)، و«الأُعلام»: (٣/ ٩٠) وغيرها.

<sup>(</sup>۱) بل ابن فيروز هو الذي أُخرِج من الأحساء؛ لأنه شرق بالدعوة الإصلاحية. وانظر توضيح ذلك في التعليق على ترجمته رقم ٦٢٧.

<sup>(</sup>٢) هو الشيخ مصطفى بن محمد بن رحمة الله بن عبد المحسن الأَيوبي الرحمتيُّ شهرةً ، الأَنصاريُّ الخَزْرَجِيُّ ، من أَهل دمشق وإقامته بالمدينة ، ووفاته بمكة سنة ١٢٠٥هـ إمام من أَثمة الأَحناف . رحمه الله . أَخباره في «روض البشر» : (٢٤٢) .

وَوُزَرَاؤُهُ، وَيَسْتَنجِدُهُمْ فِي ذَبِّ سُعُودٍ عَنِ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ، وَكَاتَب عُلَمَاءَ الرُّومِ وَالشَّامِ فِي ذَٰلِكَ الأَمْرِ الْمُهِمِّ، وَقَامَ فِيهِ وَقَعَدَ، فَلَمْ يُنْجِدُوا، وَلاَ ظَهَرَ مِنْهُمْ مُبَالاَتٌ بِهَذَا الأَمْرِ الْمُهِمِّ، وَالْخَطْبِ الْمُدْلَهِمِّ، وَصَارُواْ كَمَا قِيلَ:

\* الطُّفْلُ يَلْعَبُ وَالْعُصْفُورُ فِي أَلَم \*

وَآخِرُ الْأَمْرِ أَنَّ عُلَمَاءَ الشَّامِ لَمَّا رَأُوا عَدَمَ الإِغِاثَةِ مِنْ الدَّوْلَةِ أَرْسَلُوا لِلْمَذكُورِ دَرَاهِمَ وَقَالُواْ: أَيسْنَا مِنْ إِنْجَادِ الدَّوْلَةِ فَتَجَهَّزْ بِهِذِهِ إِلَيْنَا، فَلَمْ يُمْكِنْهُ ذٰلِكَ وَاسْتَسْلَمَ كَغَيْرِهِ لِتَيَّارِ الْأَقْدَارِ فَهَجَمَ سُعُودٌ عَلَى الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ، وَأَرْعَبَ الْخَاصِّ وَالْعَامَّ، فَمَا أَمْكَنَ الشَّيْخُ إِلا الْمُصَانَعَةَ مَعَهُمْ، وَالْمُدَارَاة لَهُمْ، وَالْمُدَاهَنَةَ خَوْفاً مِنْهُمْ؛ وَرَجَاءَ نَفْعِ النَّاسِ عِندَهُمْ بِجَاهِهِ فَأَقْرَأَ كُتُبَهُمْ، وَقَامَ مَعَهُمْ فَبَجَّلُوهُ، وَرأْسُوهُ، لاحْتِيَاجِهِمْ الشَّدِيدِ إِلَى مِثْلِهِ لِتَقَدُّمِهِ فِي الْعُلُوم، وَمَعْرِفَتِهِ بِمَذْهَبِ السَّلَفِ، وَأَقْرَالِ الأَثِمَةِ، وَإِثْقَانِهِ فِقْهَ مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَد الَّذِي هُمْ يَنتَسِبُونَ إِلَيْهِ فِي ظَاهِرِ دَعْوَاهُمْ تَسَتُّراً، وَإِلَّا فَهُمْ يَدَّعُونَ الاجْتِهَادَ، وَلاَ يُقَلِّدُونَ إِمَاماً / وَلِسَعَةِ عَقْلِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ وَسَدَادِ تَدْبِيرِهِ وَكِفَايَتِهِ بِمُنَاظَرَةِ ٢٨/ مُخَالِفِيهِمْ، وَفُقْدَان مِثْلِهِ فِي جَمِيعِ مَنْ تَبِعَهُمْ، فَصَارَ لَهُ جَاهٌ عِندَ سُعُودٍ كَبِيرٌ وَأَمَرَ أَمِيرَ الْمَدِينَةِ مِنْ جِهَتِهِ أَن لا يَصْدِرَ وَلا يُورِدَ إِلَّا عَنْ رَأْيِهِ وَبِإِشَارَتِهِ يَعْزِلُ وَيُولِّي، فَصَالَ بِلْلِكَ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَذُبُّ عَنِ النَّاسِ خُصُوصاً أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِغَايَةِ جُهْدِهِ، وَنَفَعَ بِلْلِكَ خَلْقاً، وَكَانَ يَقُولُ: اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ لَهٰذَا جُلُّ مَقْصدِي مِنْ مُدَاخَلَتِهِمْ ، فَلَمَّا انقَضَتْ مُدَّتُهُمْ هَرَبَ مَعَهُمْ ، وَتَردَّدَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْوَزِيرِ إِبْرَاهِيم بَاشَا بِن مُحَمَّد عَلِي بَاشَا فِي الصُّلْحِ فَمَا تَمَّ، وَلاَمَهُ إِبْرَاهِيمُ بَاشَا فِي الْخُرُوجِ مَعَهُمْ عَنِ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ، فَاعْتَذَرَ بِأَعْذَارٍ وَاهِيَةٍ، فَعَرَضَ عَلِيْهِ أَن يَرُدَّهُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَالْمُجْبَرِ فِي الظَّاهِرِ وَهُوَ طَيّبُ النَّفْسِ فِي الْبَاطِنِ، وَإِن نُسِبَ إِلَى الْمَدْدِ بِإِمْسَاكِ الرَّسُولِ فَأَبَىٰ، وَقَالَ: لَا أَفَارِقُهُمْ إِلاَ إِن العَلَبُواْ، فَأَعْضَب الْبَاشَا لَلْكَ، وَلَمَّا أَخَذَ بِلاَدَهُمْ أَمْسَكَهُ وَعَلّبَهُ أَنْوَاعَ الْعَذَابِ(۱) فَيْقَالُ: إِن البَاشَا رَأَى فَلْكَ، وَلَمَّا أَخِذَ بِلاَدَهُمْ أَمْسَكَهُ وَعَلّبَهُ أَنْوَاعَ الْعَذَابِ(۱) فَيْقَالُ: إِن البَاشَا رَأَى وَوْيَا مِنْ جِهَتِهِ أَزَعَجَتْهُ فَكَفَّ عَنْهُ الْعَذَابَ، وَكَانَ أَبُوهُ سَمِعَ بِذَٰلِكَ فَمَا اسْتَحْسَنَهُ لِكُونِهِ مَنْسُوباً مِنْ مُجَاوِرِي الْمَدِينَةِ وَصِهْراً لَهُمْ، وَلَمَّا تَحَقَّقَ عَندَهُ فِي السَّابِقِ مِنْ إِنكَارِهِ أَمرَهُم، وَاسْتِنْجَادِ الدَّوْلَةِ عَلَيْهِم، وَلِشُهْرَتِهِ بِالْعِلْمِ وَالْعَقْلِ، فَأَرْسَلَ مِنْ إِنكَارِهِ أَمرَهُم، وَاسْتِنْجَادِ الدَّوْلَةِ عَلَيْهِم، وَلِشُهْرَتِهِ بِالْعِلْمِ وَالْعَقْلِ، فَأَرْسَلَ مِنْ إِنكَارِهِ أَمرَهُم، وَاسْتِنْجَادِ الدَّوْلَةِ عَلَيْهِم، وَلِشُهْرَتِهِ بِالْعِلْمِ وَالْعَقْلِ، فَأَرْسَلَ مِنْ إِنكَارِهِ أَمرَهُم، وَاسْتِنْجَادِ الدَّوْلَةِ عَلَيْهِم، وَلِشُهْرَتِهِ بِالْعِلْمِ وَالْعَقْلِ، فَأَرْسَلَ عَلَى مُوالِيكِ فِي مُعْمَلُهُ بَوْلِكِي وَمِنْ الْمُفْتِي، وَمُورَ عِبَارَةٌ عَنِ الْمُفْتِي، وَأَمْرَهُ أَن يُقْرِىءَ بَعْضَ أَوْلاَدِهِ وَمَمَالِيكِهِ النَّاشَا شَيْخَ الْمَلْمَ فَلِي الْمُعْتِى وَيُورَا الْمُعْتِى وَيُرْسَلُ إِلَيْهِ لِلْأَخْذِ عَنْهُ، وَيُوسَلُ إِلَيْهِ مِنَ الْأَمَاكِنِ فِي الْقُلْقَةَ وَفِي بَيْتِهِ، وَيُكْرَضَ فِي الْأَنْفِي فَلَا الْبَيْتِ وَلَا إِلَيْهِ مِنَ الْمُمْتِي فِي الْقَلْقَة وَفِي بَيْتِهِ، وَيُكْرَضَ فِي الْأَنْهُ لِ لِلْأَخْذِ عَنْهُ، وَيُوسَلُ إِلَيْهِ مِنَ الْأَمْاكِنِ فِي الْفَلَاقِ وَلِطَلَبِ الإِمَامِ أَحْمَد، فَصَارَ يُرْحَلُ إِلَيْهِ لِلْأَخْذِ عَنْهُ ، وَيُوسَلُ إِلَيْهِ مِنَ الْأَمْاكِنِ فَلَا الْبَيْتُ وَلَا لَا الْبَيْتُ وَلَا لَالْبَيْتُ وَلِلْكُ اللْمُ الْمُعْلِقَ الْمُعْلُولُ الْمُنْ الْمُعْرَا الْبَيْتُ وَلَا لَالْمُعْمَالُ الْمُعْرَا الْمُعْمَلِهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقَ الْمُعْلِولُ الْمُعْلِي الْمُ

أَنَا حَنبَلِيٌّ مَا حَيِيتُ وَإِنْ أَمُتْ فَوَصِيَّتِي لِلْنَاسِ أَنْ يَتَحَنبَلُواْ وَتُولُونِّيَ لِلْنَاسِ أَنْ يَتَحَنبَلُواْ وَتُولُونِي لِلْنَاسِ أَنْ يَتَحَنبَلُواْ وَتُولُونِي مُمَتَّعٌ بِحَوَاسِّهِ مَا عَدَا ثِقَلًا قَلِيلًا وَهُوَ مُمَتَّعٌ بِحَوَاسِّهِ مَا عَدَا ثِقَلًا قَلِيلًا ﴿ وَهُونَ بِهَا. / فِي سَمْعِهِ سَنَةَ ١٢٥٧ فِي مِصْرَ وَدُفَنَ بِهَا. /

<sup>(</sup>١) قال ابن بشر في «عنوان المجد»: (١/ ٤٢١): «وكان الشيخ العالم القاضي أحمد ابن رشيد الحنبلي صاحب المدينة في الدِّرعية عند عبد الله، فأمر عليه الباشا وعزّر بالضّرب، وقلَعُوا جميع أسنانه فهل يعقل بعد هذا أن يبقى مُصانعاً . . . ؟!

<sup>(</sup>٢) لشيخ الإسلام الأنصاريِّ الهَرَوِيِّ. «الذيل على طبقات الحنابلة»: (١/ ٥٣).

٦١ أَحْمَدُ بن الْحَسَن بن عَبْدِ اللهِ بن الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ الْمَقْدِسِيُّ، شَرَفُ الدِّينِ
 ابن شَرَفِ الدِّينِ قَاضِي الْجَبَل .

٦١ - ابن قاضي الجبل، (٦٩٣ - ٧٧١ هـ):

أخباره في «المقصد الأرشد»: (١/ ٩٢)، و«المنهج الأحمد»: (٤٦١)، وهالمنهج الأحمد»: ووقم المختص»: وهمختصره»: (١٦٢)، وهالتَّسهيل»: (١/ ٣٩٢). ويُنظر: «المُعجم المختص»: (١/ ١٩٠)، وهذيل (٢٣١)، وهذيل الربن رافع»: (٢/ ٤٥٤)، وهذيل السَّلك»: (٢٣١)، وهذيل التَّقييد»: (١/ ١٠٥)، وهالدُّرر اكامنة»: (١/ ١٢٩)، وهالمنهل الصَّافي»: (١/ ٤٨٢)، وهالدَّليل الشَّافي»: (١/ ٥٤)، وهالسُّلوك»: (١/ ٣/ ١٨٨)، وهالنَّجوم الزَّاهرة»: (١/ ١/ ١٨٠)، وهقضاة دمشق»: (١/ ٢٠١)، وهالقَلائد الجَوهرية»: (١/ ٢٠١)، وهالشَّذرات»: (٢/ ٢٩١)،

ذكره العاقولي في مشيخته: «الدّراية إلى معوفة الرّواية» ورقة: (٢٠٥)، (الشيخ الثاني والخَمسون)، قال: «أُخبرنا الشيخ العالم الأوحد شرف الدّين أبو العباس أحمد بن الحسن بن قُدامة الحنبليُّ \_ فيما كتبه إلينا من دمشق المحروسة في ثالث ذي الحجّة لسنة ثلاث وستين وسبعمائة \_ . . . . » ثم ذكر جُملة من أسانيده ومروياته ومنها «مشيخة ابن مؤمن الحَنبَليّ» سنة إحدى وسبعمائة بروايته عن شيخ الإسلام موفق الدّين ابن قدامة المقدسي الحنبلي حضوراً، والشيخ بهاء الدين عبد الرّحمٰن سنة عشرين وستمائة، وذكر العاقولي أنه عدد مؤلفاته وأجازه بها وبجميع مروياته . شم قال: «كان الشيخ العالم شرف الدين أحمد ابن الحسن بن قدامة المذكور من نجباء الحنابلة المحبين إلى النّاس منهم، ولديه فضل، وتواضعٌ، ومحبّةٌ زائدة لغرباء، وتردد إلى الأشراف والعلماء والصّلحاء . . . ».

\* يُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ قبل (أحمد بن رجب) .

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَ فِي شَعْبَان سَنَةَ ٦٩٣، وَسَمِعَ مِنْ إِسْمَاعِيلَ بن عَبْدِ الرَّحْمٰن بن عَبْدِ الرَّحْمٰن بن مَعْدِ الرَّحْمٰن بن مُؤْمِن، فِي آخرين.

= \_ أَحمد بن الحَيط البَعْلِيُّ الحَنبليُّ (ت٩٤٢هـ).

يُراجع: «الكواكب السائرة»: (٢/ ١١٨)، و«النعت الأكمل»: (١٠٨).

\_ وأحمد (خال الخَلاَّل) هكذا (ت٨٦٧هـ).

يُراجع: «الجوهر المنضد»: (٨).

\* كما يُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ وَلَدُهُ عَبدُ العزِيزِ بن أَحمد (في موضعه) إن شاءالله .

قال الغَزِّي في «النَّعت الأَّكمل»: (٢٨٨): «مفتي البلاد النَّجدية والدِّيار الأَّحسائية ولد في بلدة (مقرن) في محلّة الرياض منها، ثم قال: وكانت وفاته سنة تسِع وستين ومائة وأَلفٍ ودُفن هناك، كذا أَملاهُ علينا ولده صاحِبُنا عزُّ الدِّين عبد العزيز من لَفظه بدمشق».

وجدُّه عبد الله بن محمَّد، وعم أبيه عبد الرَّحمٰن بن محمَّد بن ذهلان تُوفِّيَا معاً (ت٩٩ هـ) ذكر المؤلِّف عبد الله وسأَذكر عبد الرَّحمٰن في موضعه إِن شاء الله. وإِن كان المؤلِّف ذكره في آخر كتابه مع المجاهيل.

ومقرن المذكور هنا: حيُّ اختفى أَثره من أحياء مدينة الرِّياض شمله التَّوسُّع العمراني، فلم يعد يحتفظ باسمه وهو في الجنوب الغربي لوسط مدينة الرِّياض، كنا وبحن صغار نعرف لهذا الحي، ويسمى باسمه، أَمَا الآن فقد اندثر اسمه واختفى

وَطَلَبَ بِنَفْسِهِ بَعْدَ الْعَشْرِ فَسَمِعَ مِنَ التَّقِيِّ سُلَيْمَان، وَنَحْوِه، وَأَجَازَ لَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ، وَابْنُ الْقَوَّاسِ، وَغَيْرُهُمَا، وَخَرَّجَ لَهُ ابن سَعْدِ «مَشْيَخَةً» عَنْ ثَمَانِيَة عَشَرَ شَيْخاً حَدَّثَ بِهَا، وَاشْتَغَلَ بِالْعِلْمِ فَبَرَعَ فِي الْفُنُونِ، وَكَانَ بَارِعاً فِي الْعِلْمِ، بَعِيدَ الصَّيتِ، قَدِيمَ الذَّكْرِ، لَهُ نَظْمٌ وَذِهْنُ سَيَّالُ، وَأَقْتَىٰ فِي شَبِيبِهِ، وَيُقَالُ: إنَّ ابنَ الصَّيتِ، قَدِيمَ الذَّكْرِ، لَهُ نَظْمٌ وَذِهْنُ سَيَّالُ، وَأَقْتَىٰ فِي شَبِيبِهِ، وَيُقالُ: إنَّ ابنَ تَيْمِيَّةً أَجَازَهُ بِالإِنْتَاءِ، وَكَانَ يَعْمَلُ الْمِيعَادَ فَيَرْدُحِمُ عَلَيهِ الْفُضَلاءُ وَالْعَامَّةُ، وَوَلِي الْقَضَاءَ سَنَةَ ٢٧ فَلَنْ مَعْجَمِ الْمُخْتَصِّ» فَقَال (١١): الإِمَامُ، الْعَلَامَةُ، شَرَفُ الدِّينِ، وَكَانَ صَاحِبَ نَوَادِرَ وَخَطِّ حَسَنٍ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الذِّهَبِيُ فِي «الْمُعْجَمِ الْمُخْتَصِّ» فَقَال (١١): الإِمَامُ، الْعَلَامَةُ، شَرَفُ الدِّينِ، وَكَانَ صَاحِبُ فُنُونِ وَذِهْنِ سَيَّالٍ وَتَوَدُّدٍ، وَسَمِعَ مَعِي، وَطَلَبَ الْحَدِيثَ، وَحَدَّثَنَا صَاحِبُ فُنُونِ وَذِهْنِ سَيَّالٍ وَتَوَدُّدٍ، وَسَمِعَ مَعِي، وَطَلَبَ الْحَدِيثَ، وَحَدَّثَنَا وَعَانَتُهُ فِي رَجَبٍ سَنَةَ ١٧٧، وَمِنْ تَصَانِيفِهِ «الْقَصْدُ الْمُفِيدُ فِي حُكْمِ وَكَانَتْ وَفَاتُهُ فِي رَجَبٍ سَنَةَ ١٧٧، وَانُ كَلَامُ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَىٰ (٢٠): ﴿ الْأَلْتَ قُلْتَ اللّهُ عِي الْمَذْهِ فِي الْمَذْهَبِ»، وَالْمَامُ، وَمِنْ شِعْرِهِ (٣٠):

نَبِيِّي أَحْمَدٌ وَكَذَا إِمَامِيْ وَشَيْخِي أَحْمَدٌ كَالْبَحْرِ طَامِي وَشَيْخِي أَحْمَدٌ كَالْبَحْرِ طَامِي وَأَسْمِي أَحْمَدُ وَبِذَاكَ أَرْجُو وَأَسْمِي أَحْمَدُ وَبِذَاكَ أَرْجُو شَيِّدِ الرَّسْلِ الْكِرَامِ شَفَاعَةَ سَيِّدِ الرَّسْلِ الْكِرَامِ مَنْفَاعَةَ سَيِّدِ الرَّسْلِ الْكِرَامِ مَنْفَاعَةً مَنْدِ الرَّسْلِ الْكِرَامِ مَنْفَاعَةً مَنْدِ الرَّسْلِ الْكِرَامِ مَنْفَاعَةً مَنْدِ الرَّسْلِ الْكِرَامِ مَنْفَاعَةً مَنْدُ الرَّسْلِ الْكِرَامِ مَنْفَاعَةً مَنْدُ الرَّسْلِ الْكِرَامِ مَنْفَاعَةً مَنْدُ الرَّسْلِ الْكِرَامِ مَنْفَاعَةً مَنْ الْمُنْفِلِ الْمُنْفِي الْمُنْفِلِ الْمُنْفِي الْمِنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمِنْفِي الْمُنْفِي أَلْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُ

<sup>(</sup>١) (١٦): (١٦).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، آية: ١١٦

<sup>(</sup>٣) البَيتان في االمقصد الأرشد ا: (١/ ٩٥) . . . وغيره .

وَقَالَ التَّقِيُّ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي «طَبَقَاتِهِ» (١): كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْبَرَاعَةِ وَالْفَهْمِ، وَالرَّكَاسَةِ فِي الْعِلْمِ، مُتَقَنِّنًا، عَالِماً بِالْحَدِيثِ وَعِلَلِهِ، وَالنَّحْوِ وَاللَّغَةِ، وَالْفَهْمِ، وَالْمَنْفِقِ، وَغَيْرِ ذٰلِكَ. وَكَانَ لَهُ بَاعٌ طَوِيلٌ فِي التَّفْسِيرِ لاَ يُمْكِنُ وَطْفَه، وَفِي الْأَصُولِ وَالْفُرُوعِ وَالْقَدَمُ الْعَالِي، وَفِي شَرَفِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا الْمَحَلِ وَصْفَه، وَفِي الْأَصُولِ وَالْفُرُوعِ وَالْقَدَمُ الْعَالِي، وَفِي شَرَفِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا الْمَحَلِ السَّامِي، وَلَهُ مَعْرِفَةٌ بِالْعُلُومِ الأَدْبِيَّةِ، وَالْفُنُونِ الْقَدِيمَةِ الأَوْلِيَّةِ، وَكَيفَ لاَ وَهُوَ السَّامِي، وَلَهُ مُصَنَفَاتٍ فِي عُلُومِ اللَّذِي الْقَدِيمَةِ الأَوْلِيَّةِ، وَكَيفَ لاَ وَهُو السَّامِي، مِنْهَا: «الْمُحَسَّلُ» لِلْفَخْرِ الرَّازِيِّ، وَلَقَدْ قَالَ لِي مَرَّةً: كُنتُ فِي حَالِ الشَّبُوبُيَّةِ مَا أَتَغَدَّى إِلاَّ بَعْدَ الْعَشَاءِ الآخِرَةِ لِلاشْتِغَالِ بِالْعِلْمِ، وَقَالَ لِي مَرَّةً، كُنْ فِي حَالِ الشَّبُوبُيَّةِ مَا أَتَغَدَّى إِلاَّ بَعْدَ الْعَشَاءِ الآخِرَةِ لِلاشْتِغَالِ بِالْعِلْمِ، وَقَالَ لِي مَرَّةً، كُنْ فِي مَا تَتَغَدَّى إِلاَّ بَعْدَ الْعَشَاءِ الآخِرَةِ لِلاشْتِغَالِ بِالْعِلْمِ، وَقَالَ لِي مَرَّةً، كَمْ تَقُولُ: إِنِّي أَحْفَظُ بَيْتَ شِعْرٍ؟ فَقُلْتُ: عَشْرَةُ آلَاف، فَقَالَ: بَلْ ضِعْفَها، وَشَرَعَ تَقُولُ: إِنِّي أَحْفَظُ بَيْتَ شِعْرٍ؟ فَقُلْتُ: عَشْرَةُ آلَاف، فَقَالَ: بَلْ ضِعْفَها، وَشَرَعَ تَقُولُ: إِنِّي أَحْفَظُ بَيْتَ شِعْرٍ؟ فَقُلْتُ: عَشْرَةُ آلَاف، فَقَالَ: بَلْ ضِعْفَها، وَشَرَعَ

في «المقصد الأرشد»: «وقال مرّة لعمّي الشّيخ برهان الدّين: كم تقول أحفظ . . . » وقال أيضاً: «ودرّس بعدة مدارس، ثم طلب في آخر عمره إلى مصر ليدرس بمدرسة السلطان حسن، وولي مشيخة سعيد السّعداء، وأقبل عليه أهل مصر، وأخذوا عنه، ثم عاد إلى الشّام وأقام بها مدة يدرّس ويَشتغل ويُفتي، ورأس على أقرانه إلى أن وَلِي القضاء بعد جدّنا قاضي القضاة جمال الدّين المرداوي في رمضان سنة سبع وستين، فباشر مباشرة لم يحمد فيها، وكان عنده مداراة وحبّ في المنصب، ووقع بينه وبين الحنابلة من المرادوة وغيرهم. قال ابنُ كثير: لم تحمد مباشرته، ولا فرح به صديقه، بل شَمَت به عدوّه، وباشر القضاء دون الأربع سنين إلى أن مات وهو قاضٍ. ذكره الله شمّت به عدوّه، وباشر القضاء دون الأربع سنين إلى أن مات وهو قاضٍ. ذكره المنظرين. وبالغ ابنُ رافع وابنُ حبيبٍ في مدحه، وكان فيه مزحٌ ونِكَاتٌ في المناظرين. وبالغ ابنُ رافع وابنُ حبيبٍ في مدحه، وكان فيه مزحٌ ونِكَاتٌ في البَحث، ومن إنشاده وهو بالقاهرة».

<sup>(</sup>١) النص في «المقصد الأرشد» عن طبقات عمَّه تقيُّ الدين.

يُعَدِّدُ قَصَائِدَ لِلْعَرَبِ، وَكَانَ إِذَا سَرَدَ الْحَدِيثَ يَتَعَجَّبُ الإِنسَانُ، وَكَانَ آيَةً فِي حِفْظِ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ. وَلَهُ مُصَنَّفَاتُ، مِنْهَا: «الْفَائِقُ» فِي الْفِقْهِ، مُجَلَّدٌ كَبِيرٌ، وَفَظِ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ. وَلَهُ مُصَنَّفَاتُ، مِنْهَا: «الْفَائِقُ» فِي الْفِقْهِ، مُجَلَّدٌ كَبِيرٌ لَمْ يَتِمّ، وَصَلَ فِيهِ أَوَائِلِ الْقِيَاسِ، وَ«الرَّدُ وَكِتَابٌ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ، مُجَلَّدٌ كَبِيرٌ لَمْ يَتِمّ، وَصَلَ فِيهِ أَوَائِلِ الْقِيَاسِ، وَ«الرَّدُ عَلَىٰ إِلْكيا الهراسي» كَتَبَ مُنْهُ مُجَلَّدينِ، وَشَرَحَ قِطْعَةً مِنْ «الْمُنتَقَىٰ»، وَسَمَّاهُ: «قَطْرُ الْعَمَامِ فِي شَرْحِ أَحَادِيثِ الأَحْكَامِ»، وَ«تَنقِيحُ الأَبْحَاثِ فِي رَفْعِ التَّيَمُّمِ «قَطْرُ الْعَمَامِ فِي شَرْحِ أَحَادِيثِ الأَحْكَامِ»، وَ«تَنقِيحُ الأَبْحَاثِ فِي رَفْعِ التَّيَمُّمِ اللَّحْدَاث»، مُجَلَّدٌ صَغِيرٌ، «مَسْأَلَةُ الْمُنَاقَلَةِ»، مُجَلَّدٌ صَغِيرٌ، وَلَهُ مَجَامِيعُ فِي الْأَحْدَاث»، مُجَلَّدٌ صَغِيرٌ، وَلَهُ مَجَامِيعُ فِي فُنُونِ شَتَّى، وَمِنْ نَظْمِهِ قَوْله \_ فِيمَنْ يُنْهَىٰ عَنْ مُصَاحَبَتِهِمْ \_ (١):

وَلَقَدْ جَهِدْتُ بِأَنْ أُصَاحِبَ أَشْقَراً

فَخُذِلْتُ فِي جَهْدِي لِهٰذَا الْمَطْلَبِ

تَنبُوا الطِّبَاعُ عَنِ اللَّثِيمِ كَمَا نَبَتْ

عَن كُلِّ سُمٍّ فِي الْأَنَامِ مُجَرَّبِ

فَأَحْذَرْ سِنَاطاً (٢) فِي الرِّجَالِ وَأَشْقَراً

مَعْ كَوْسَجِ (٣) أَوْ أَعْرَجِ أَوْ أَحْدَبِ

 <sup>(</sup>١) الأبيات في مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٢) السَّنَاطُ من الرِّجال الذي لا لِحْيَةَ له، يقال: رَجُلٌ سَنَاطٌ بيِّن السَّنَطِ. «خلق الإنسان» لثابت: (٧٣، ١١٩)، ويُراجع «الصحاح و«اللسان»: (سنط).

<sup>(</sup>٣) الكَوْسَجُ: الذي لا شَعْرَ على عارِضَيْهِ، وقيل: النَّاقِصُ الأَسنان. وهو فارسيُّ معرَّبٌ. وقال ابنُ دُرَيْدِ في «المجمهرة»: (١١٧٨) «فأما الكَوْسَجُ ففارسيٌّ معرَّبٌ، وقال أبو عُبَيْدَةَ: يقال للبرذون إذا حُمل على الجَري فلم يَعْدُ خاصةً: كوسج، قال أبو بكرٍ: لم يجيء به غيره يعني أبا عُبَيْدَةَ».

ويُراجع: «المُحكم»: (٦/ ٢١٤)، و«المُعَرَّب»: (٢٨٣)، و«اللِّسان»: (كَسَجَ).

أُو غَائِرِ الصِّدْغَيْنِ (١) خَارِجَ جَبْهَةٍ

أَوْ أَزْرَقٍ مُذْ رَاحَ غَيْرَ مُحَبَّبِ
هٰذَا مَقَالِي خِبْرَةً لِحَقِيقَةٍ
خَقَتْ وَإِنْ خَالَفْتَ ذَاكَ فَجَرِّب

آحْمَدُ بن رَجَب بن الْحَسَن بن مُحَمَّد بن مَسْعُود السَّلاَمِيُّ الْبَغْدَادِيُّ،
 تَزيلُ دِمَشْق.

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَ بِبَغْدَاد سَنَةَ ٦٦٤، وَسَمِعَ مَشَايِخَهَا، وَطَلَبَ الْحَدِيثَ فَسَمِعَ مِنْ (...) وَرَحَلَ إِلَى دِمَشْق وَمِصْرَ وَغَيْرِهِمَا، وَسَمَّعَ وَلَدَهُ الْحَدِيثَ فَسَمِعَ مِنْ (...) وَرَحَلَ إِلَى دِمَشْق وَمِصْرَ وَغَيْرِهِمَا، وَسَمَّعَ وَلَدَهُ الشَّيْخَ زينَ الدِّين عَبْدَ الرَّحْمُنِ الْمُحَدِّثَ الْمَشْهُورَ الْكَثِيرَ، وَجَمَعَ لِنَفْسِهِ مُعْجَماً الشَّيْخَ زينَ الدِّين عَبْدَ الرَّحْمُنِ الْمُحَدِّثَ الْمَشْهُورَ الْكَثِيرَ، وَجَمَعَ لِنَفْسِهِ مُعْجَماً

## ٦٢ - شِبهَابِ الدِّين ابنُ رَجَبِ المُقْرِىءُ ، (٦٦٤ ـ ٢٧٤هـ):

هو والد العلاَّمة زين الدِّين عبد الرَّحمٰن صاحب «الذَّيل على طَبَقَات الحَنَابِلَةِ» وهو أَيضاً صاحبُ «المَشيخة» المعروفة به التي نقل عنها العُلماء كالحافظ ابن حجر وابن قاضى شُهبة، وابن العِراقي، والسَّخاوي . . . وغيرهم .

لم يذكره ابن مُفلح، وذكره العُليمي في ترجمة ولده عبد الرحمن: (٤٧١)، قال: ووالده العالم الصَّالح المقرىء المحدث . . .

ويُنظر: «الدُّرر الكامنة»: (١/ ١٤٠)، و إنباء الغمر»: (١/ ٣٧).

(١) الْصَّدْغَيْنِ: ما انْحَدَرَ من الرَّأْسِ إلى مَرْكَبِ اللَّحْيَيْنِ، وقيلَ: هو ما بينَ العَيْنِ
 والأُذُنِ. وقيل: الصِّدغان: ما بينَ لحاظَى العَينين إلى أَصْلِ الأُذن، قال:

تُبُّحْتِ من سَالِفَةِ ومن صِدْغِ كَأَنَّهَا كِشْيَةُ ضَبِّ فِي صِفْعِ

يُراجع: «اللِّسان»: (صدغ).

مفيداً رأيتُه (١)، وجلس للإقراء بدمشق، وانتفع به الناس، وكان دَيناً خيِّراً عَفِيفاً.

مَاتَ سَنَةَ ٧٧٥ (٢) هَكَذَا رَأَيْتُهُ بِخَطِّي، وَأَظُنُّ أَنِّي تَلَقَّيْتُهُ عَنْ بَعْضِ الْحَلَبِيِّينَ، وَكَتَبَ عَنْهُ سَعِيدٌ الدِّهْلِيُّ مِنْ شِعْرِهِ، فَقَالَ: أَنشَدَنَا الإِمَامُ الْعَالِمُ الْحَلَبِيِّينَ، وَكَتَبَ عَنْهُ سَعِيدٌ الدِّهْلِيُّ مِنْ شِعْرِهِ، فَقَالَ: أَنشَدَنَا الإِمَامُ الْعَالِمُ أَبُو الْحَلَبِيِّيِّ الْمُقْرَىءُ الْحَنبَلِيُّ لِنَفْسِه (٣):

<sup>= \*</sup> يُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

\_ أَحمد بن زُرِيق بن زين الدِّين عبد الرَّزاق الحَنبَلِيُّ المعروف بـ «ابن الدِّيوان» (ت٧٤٨هـ). يُراجع: «الدَّارس»: (٢/٤٠١).

<sup>(</sup>۱) يسر الله لي الوقوف على نسخة مختصرة منتقاة من «معجم شيوخ ابن رجب» هذا وأصلها محفوظ في جامعة ييل بالولايات المتحدة، ويظهر لي أن المنتقى من المشيخة هو الإمام الحافظ ابن قاضي شُهبة، فمن عادته \_ رحمه الله \_ الانتقاء من كُتُب التَّراجم المُفيدة، وقد نَقَلَ أَعلب تراجم هذه المَشيخة إلى كتابه في «التَّاريخ» وصحَّح كثيراً مما وَرَدَ فيها من الأنطاء، ونصَّ على ذلك في «المُنتقى» وفي «تاريخه» أيضاً. وقد أفدت من لهذه النُسخة إفادة كبيرة وقمت بترقيم تراجمها وتَخريج أعلامها تمهيداً للعمل على نشرها إن شاءَ الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) جاء في «إنباء الغُمر» وفيات سنة ٧٧٤هـ «وَجَلَسَ للإقراء بدمشق وانتُفِع به، وكان ذَا خير ودينِ وعفافٍ، مات في لهذه السَّنة أو في التي قبلها».

ولعلَّ صحة عبارة «الإنباء»: «أَو في التي بعدها» لكي تتَّفق مع ما جاءَ في «الدُّرر» من كلام الحافظِ نَفسه والله تَعالى أعلمُ.

 <sup>(</sup>٣) له بَعْضُ الأَشعارِ، وإنشادَاتٌ وردت في آخر مَشيخته.

ووالده رجب بن الحسن بن محمَّد بن أبي البَركات الخَالِدِيُّ السَّلامِيُّ البَغْدَادِيُّ
 (۲۷۷ تقریباً ـ ۲۷۲هـ) أُدرکه حَفیده الحافظ زین الدِّین عبد الرَّحمن، وذکره ابنه =

عَمِلْتُ السُّوءَ ثُمَّ ظَلَمْتُ نَفْسِي

وَقَدْ آذَنتُ رَبِّي أَنْ أَتُوبَا

فَهَبْ لِيْ تَوْبَةً وَٱغْفِرْ ذُنُوبِيْ

وَعَجُّلْ مِنكَ لِي فَرَجاً قَرِيباً

وَذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ أَيْضاً في «الإِنبَاءِ» فِيمَنْ تُؤْفِيَ سَنَةَ ٧٤، وَقَالَ: أَوْ فِي الَّتِي

٣٢/ قَبْلَهَا./

٦٣ - أَحْمَدُ بن زَيْدِ بن أَبِي بَكْر بن زَيْدِ بن أَبِي بَكْرِ بن عُمَرَ بن مَحْمُودِ الْحَسَنِيُّ الْجُرَاعِيُّ - بِجِيم، ثُمَّ رَاءٍ مُهْمَلَةٍ - الصَّالِحِيُّ .

#### ٦٣ ـ ابنُ زَيْدِ الجُرَاعِيُّ، (؟ ـ ٩٠٤ ـ ):

أَخو تقيِّ الدِّين أَبِي بكر (ت ٨٨٣هـ)، وجمالِ الدِّين عبد الله (ت٨٩٦هـ) ذكرهما المؤلِّف في مَوضعيهما. أَخباره في «النَّعت الأكمل»: (٥٨) عن شمس الدِّين ابن طُولون أَيضاً، و«التَّسهيل»: (٢/ ١١٥).

- \* يُستدرك على المؤلف \_ رحمه الله \_ :
- \_ أَحمدُ بن سَالم المَفْعَلِيُّ السُّلميُّ (ت بعد سنة ٧٧٣هـ).
  - «المنهج الأحمد»: (٤٦٤)، و«مختصره»: (١٦٥).
- \_ وأحمد بن سعيد بن عمر الأزجي (ت٧٥٨هـ) يُعرف بـ «الجلال» وبـ «ابن السَّابق». أُخباره في: «الدُّرر الكامنة»: (١٤٦/١)، و«ذيل طبقات الحنابلة»: (٢/ ٣١٦) (عرضاً).

<sup>=</sup> أَحمد بن رجب في مشيخته «المنتقى»: (رقم: ١٩)، وقال: سَمِعَ الكثيرَ من المُفيد ابن المجلخ وابن عِزَّاز المُقرىء الواسطي . . . وكان اسمُه عبدَ الرَّحمٰن فاشتَهَر برجبِ لولادته فيه . . .

قَالَ تِلْمِيدُهُ ابْنُ طُولُون فِي «السُّكُودَان»: هُوَ الشَّيْخُ، الإِمَامُ، الْعَالِمُ، الصَّالِحُ، الْوَرِعُ، النَّاهِدُ، شِهَابُ الدِّين، أَبُو الْعَبَّاسِ، وَرُبَّمَا كُنِّي بِأَبِي عُمَر، ابن الشَّيْخِ زِين الدِّين، أَحَدُ شُيُوخِ الإِقْرَاءِ بِمَدْرَسَةِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَر، ثُمَّ صَارَ شَيْخَ الشَّيْخِ الشَّيْخِ بِهَا، وَهُوَ أَخُو الْعَلَّمَةِ تَقَيِّ الدِّين أَبِي بَكْرٍ، وَالْعَدْلِ جَمَال الدِّين شَيْخَ الشَّيْخِ اللهِ، لَابُويهِمَا، اشْتَغَلَ قَدِيماً عَلَى التَّقِيِّ بن قُندُس، وَالزَّيْنِ بن الْحَبَّالِ، فَسَمِعَ عَلَى الزَّيْنِ عُمرَ بن فَهْدِ جَمِيعَ «مُسْنَد الإِمَامِ أَحْمَد»، ثُمَّ «الْمُصْعِدَ الأَحْمَد خَتم الْمُسْنَدِ» تَأْلِيف الشَّمْسِ ابن الْجَزَرِيِّ عَقيب خَيْمِ الْمُسْنِدِي وَمُ الشَّمْسِ ابن الْجَزَرِيِّ عَقيب خَيْمِ الْمُسْنِد يَوْم السَّبْتِ ٢٢ جُمَادَى الأَوْلَى سَنَةَ ٥٧٨ يِزِيَادِةِ دارِ النَّدُوةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بَعْدَ أَن سَمِعَ الْمُسْلُسَلَ بِالأَوْلِيَّة بِشَرْطِهِ، ثُمَّ سَمِعَ مِنْهُ الأَبْيَات الَّتِي الْمُسْدَد مَا الْمُسْلِقِ اللَّوْلِيَّة بِشَرْطِهِ، ثُمَّ سَمِعَ مِنْهُ الأَبْيَات الَّتِي الْمُقَالِمِي الْمُلْكِي (١) يَوْم الاثْنِينَ 14 رَمَضَان سَنَةَ ٤٤٨ يَرْثِي بِهَا الإَمَامَ الْعلَّمَةَ خَاتِمَة الْمُعْرِينَ زِين الدِّينَ أَبُو الْخَيْرِ مُحَمَّد بن عَبْدِ الْقَوِيِّ الْمَكِيُّ الْمُلْكِيُ الْمُلْكِي (١) يَوْم الاثْنِينَ 14 رَمَضَان سَنَةَ ٤٤٨ يَرْثِي بِهَا الإَمَامَ الْعلَّمَة خَاتِمَة الْمُعْرِينَ زِين الدِّينَ الْمَانِ الْفَرَحِ عَبْدَ الرَّحْمُن بن سُلِيْمَان بن أَبِي بَكْرِ الصَّالِحِيَّ الْمُفَرِينَ إِللَّهُ فِي لَيْلَةِ الاثْنِيْنِ الْمَلْكُورِ، ثُمَّ الْمُعْرِينَ إِلْهَا الْمُعْرَى الْمُنْ الْمُفْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُؤْمِ وَالْمُعْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُعْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُنْ فِي لَيْلَةِ الاثْنِيْنِ الْمَالْمُ الْمَالِكِي الْمَامِ الْمُؤْمِ وَالْمُعْمِ الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ وَالْمُونِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْم

<sup>(</sup>۱) أَبُو الْخَيْرِ الْمَكِّيُّ (ت٢٥٨هـ) أُخبارُهُ في "إِتحاف الوَرَى": (١/ ٢٨٤)، و"معجم شُيوخ ابن فهد": (٣٣٣)، و"الشَّوء اللاَّمع": (٨/ ٧١)، و"الشَّذرات": (٧/ ٢٧٥). وذكر ابنُ فهدٍ في "إتحاف الوَرَى" عدداً من أُولاده وبَنَاته وأَحفاده وإخوانه.

 <sup>(</sup>٢) ذكرها المؤلّف في ترجمة عبد الرّحمٰن بن سُليمان المَقْدِسِيِّ (أَبو شعر)،
 (٣)، مَطْلَعُها:

أَبُو الفَرَجِ المَرْحُومُ أودى حِمَامُهُ بِهِ وَقَضَىٰ نَحْباً وَذَا العَامُ عَامُهُ

طَلَعَ الْخَبَرُ غَيْرَ صَحِيحٍ، جَاءَ الْعِلْمُ صُحْبَةَ الْحَاجِ الشَّامِي بِوَفَاتِهِ فِي السَّنَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي شَوَّالِ، ثُمَّ سَمِعَ مِنْهُ الأَبْيَاتِ الَّتِي أَنشَدَهُ إِيَّاهَا الْعَلاَّمَةُ أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بِن قَاسِمٍ الْقُرَشِيُّ الْمَخْزُومِيُّ الْقِفْصِيُّ يَوْمِ الأَحَد ٢٨ رَجَب سَنَةَ ٨٣٨ مِمَدْرَسَةِ شَيْخِ الشَّيُوخِ بِمَكَّةَ الْمُشَرَّفَة فِي السِّوَاك وَهِي (١):

الْحَمْدُ اللهِ وَلِيُّ النَّعْمَهُ مُصَلِّباً عَلَى نَبِيِّ الرَّحْمَهُ إِخْوَانَنَا تَمَسَّكُواْ بِسُنَّهُ جَمِيلَةٍ نَافِعَةٍ جَمِيدَهُ خَمَنُ أَرَادَ سُنَّةَ السِّوَاكِ فَمَنْ أَرَادَ سُنَّةَ السِّوَاكِ فَمَنْ أَرَادَ سُنَّةَ السِّوَاكِ فَمَنْ أَرَاكِ فَإِنَّهُ يَكُون مِنْ أَرَاكِ

... إِلَى أُخِرِهَا. قَرَأْتُ عَلَى صَاحِبِ لهذِ التَّرْجَمَةِ وَأَنَا صَغِيرٌ جُزْءًا مِنَ الْقُرْآنِ وَخَتَمْتُهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَرَأْتُ عَلَيْهِ الْمُسَلْسَلَ بِالأَوَّلِيَّةِ بِشَرْطِهِ، وَسَمِعْتُ مِنْهُ وَعَلَيْهِ أَمَاكِنَ مُتَفَرِّقَةً فِي «الصَّحِيحِ»، وَأَنشَدَنَا لِبَعْضِهِمْ - فِي يَوْمِ الثَّلاَثَاءِ ٢٧ رَمَضَان سَنَةَ ٩٩٨ بِمَدْرَسَةِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَر - (٢):

دَارِ مِنَ النَّاسِ مُلَّالاً فَهُمْ مَنْ لَمْ يُدَارِ النَّاسَ مَلُّوهُ

<sup>(</sup>١) ذكرها الغَزِّي في «النَّعت الأَّكمل»: (٥٩)، كاملة وهناك قصيدة أُخرى في فَضَائِلِ السِّواك لأَخي المترجم لتقي الدين أبي بكر الجُراعي. تُراجع ترجمته (الهامش).

<sup>(</sup>٢) «النَّعت الأكمل».

وَمُكْرِمُ النَّاسِ حَبِيبٌ لَهُمْ مَنْ أَكْرَمَ النَّاسَ أَحَبُّوهُ مَنْ أَكْرَمَ النَّاسَ أَحَبُّوهُ وَلِبَعْضِهِم فِي هٰذَا التَّارِيخِ لَاَنَّ عَلَيْنَا عَرَّتْ عَلَيْنَا عَرَضْنَا أَنفُساً عَزَّتْ عَلَيْنَا عَرَضْنَا أَنفُساً عَزَّتْ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا فَلَا الْهَوَانُ عَلَيْكُمْ فَاسْتَحَقَّ لَهَا الْهَوَانُ وَلَكِنْ كُلُّ مَعْرُوضٍ يُهَانُ وَلَكِنْ كُلُّ مَعْرُوضٍ يُهَانُ وَلَكِنْ كُلُّ مَعْرُوضٍ يُهَانُ

وَلِبَعْضِهِمْ (٢):

رَجَوْتُهُمْ لِكَشْفِ الضَّرِّ عَنِّي فَلَمْ أَرَ فِيهُمُ أَحَداً كَرِيماً وَمَالِي عِندَهُمْ ذَنبٌ قَدِيمٌ وَمَالِي عِندَهُمْ ذَنبٌ قَدِيمٌ سِوَىٰ أَنِّي عَرَفْتُهُمُ قَدِيماً

وَكَانَ مُوَاظِباً عَلَى تِلاَوَةِ الْقُرْآنِ لَيْلاً وَنَهَاراً، وَلُزُومِ الصَّلَوَاتِ فِي الْجَمَاعَةِ، وَلَكِنْ كَانَ لِسَانُهُ طَلْقاً فِي أَعْرَاضِ النَّاسِ، وَعُمَّرَ حَتَّى جَاوَزَ السَّبْعِينَ.

وَتُوكِفِّيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَابِعَ صَفَر سَنَةَ ٩٠٤، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ بِالْجَامِعِ الْمُظَفَّرِيِّ، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ خَارِجِ الْحَوَّاقَةِ عَندَ وَالِدِهِ بِسَفْحِ قَاسِيُون رَحِمَهُمُ اللهُ.

<sup>(</sup>١) «النَّعت الأَكملِ».

<sup>(</sup>٢) «النَّعت الأَكمل».

٦٤ أَحْمَدُ بن سُلَيْمَان بن عَبْدِ الرَّحْمٰن بن الْعِزِّ مُحَمَّد بن التَّقِي سُلَيْمَان بن
 ٣٣/ حَمْزَة بن أَحْمَد بن عُمَر بن الشَّيْخِ / أَبِي عُمر الْمَقْدِسِيُّ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ،
 أَخُو «عَبْدِ الرَّحْمٰن» الآتِي.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: ذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي «مُعْجَمِهِ»، وَقَالَ: إِنَّهُ أَجَازَ فِي اسْتِدْعَاءِ الصَّرِحَدِيِّ سَنَةَ ثنتين وَثَمَانِمَائة وَبَيَّضَ لَهُ.

مَحْمَدُ بن صَالِحِ الْبَغْدَادِيُّ، شِهَابُ الدِّين، خَطِيبُ جَامِعِ الْقَصْرِ بِبَغْدَادَ.
 قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: كَانَ مِنْ فُقَهَاءِ الْحَنَابِلَةِ.

مَاتَ شَهِيداً بِيدِ اللَّذِكِيَّةِ لَمَّا هَجَمُوا بَغْدَادَ سَنَةً ٧٩٥.

٦٦ أَحْمَدُ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن أَحْمَد بن إِسْمَاعِيل بن أَحْمَد بن مُحَمَّد، الشَّهَابُ، أَبُو الْعَبَّاسِ بن الزَّيْنِ أَبِي الْفَرَجِ بن الْمُوَفَّقِ، الدِّمَشْقِيُّ

#### ٦٤ ـ أَحمدُ بن سُلَيْمَان، (؟ ـ ٨٠٢ هـ) :

من آل قدامة ابن حفيد التَّقي سُليمان.

أَخباره في «الضُّوءِ اللاَّمع»: (١/ ٣٠٨)، عن «معجم ابن حجر»: (٦١).

\* يُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

- أحمد بن شبانة بن محمد بن شُبانة المَجّمَعِيُّ النَّجْدِيُّ .

يُراجع: «علماء نجد»: (١/ ١٨٠).

٦٥- خَطِيبُ جامِع القَصْرِ، (؟ -٧٩٥ هـ).

"الدُّرر الكامنة": (١/ ١٥١)، و"تاريخ ابن قاضي شهبة": (١/ ٣/ ٤٨٢)، قال: "خطيب جامع المنصور". اللَّنكِيَّة: هم جيش تيمورلنك.

٦٦ - ابنُ ناظرِ الصَّاحِبَةِ، (٧٦٧ - ٨٤٩ هـ):

لم يذكره ابنُ مُفلح ولا العُلَيْمِي. وذكرا والده عبد الرحمن بن أُحمد (٣٠١٥) ذكره =

الصَّالِحِيُّ، أَخُو «يُوسُف» الآتِي، وَيُعْرَفُ أَبُوهُ به «ابْنِ الذَّهَبِيِّ»، وَهُوَ به «ابْنِ الذَّهَبِيِّ»، وَهُوَ به «ابْنِ نَاظِرِ الصَّاحِبِيَّةِ»، وَرُبَّمَا أُسقطت الياءُ.

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ»: وَقَالَ: وُلِدَ سَنَةَ ٧٦٧، وَأَرَّخَهُ بَعْضُهُمْ سَنَةَ ٧٧ لِغَرَضٍ. وَسَمِعَ مِنْ أَبِيهِ، وَمُحَمَّدِ بن الرَّشِيدِ، وَالشَّهَابِ أَحْمَد بن أَبِي بَكْرِ بن أَحْمَد بن عَبْدِ الهَادِي، وَالْعِمَادِ أَبِي بَكْرِ بن يُوسُف الخَلِيلِيّ، وَنَاصِرِ الدِّين أَحْمَد بن عَبْدِ الهَادِي، وَالْعِمَادِ أَبِي بَكْرِ بن يُوسُف الخَلِيلِيّ، وَنَاصِرِ الدِّين مُحَمَّد بن دَاود بن حَمْزَة فِي آخرين. وَقَرَأْتُ بِخَطِّ الْخَيْضَرِيِّ مَا نَصُّهُ: ذَكَرَ لِي شَيْخُنَا يَعْنِي ابنَ نَاصِر الدِّينِ مِرَاراً أَنَّ وَالِدَ صَاحِبِ التَّرْجَمَةِ قَالَ لَهُ: مَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ أَعْظَمَ مِنْ فَرَحِي أَنِّي أَحْضَرْتُ وَلَدِي يَعْنِي صَاحِبِ التَّرْجَمَةِ جَمِيعَ بِشَيْءٍ أَعْظَمَ مِنْ فَرَحِي أَنِّي أَحْضَرْتُ وَلَدِي يَعْنِي صَاحِبِ التَّرْجَمَةِ جَمِيعَ

أَخباره في: «المَنهج الجلي»: (٣٧)، و«إنباء الغمر»: (٢٣٨/٩)، و«معجم الحافظ ابن حَجَرٍ: (٢٢١)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (١/ ٣٢٤)، و«العنوان» للبقاعي: ورقة (١١).

والصَّاحِبَةُ المذكورة، وتُسمى الصاحِبِيَّة بزيادة الياء كما ذكر المؤلِّف: مدرسةٌ من مدارس الحنابلة بالصَّالِحِيَّة بدمشق في شرقيها، في سفح قاسيون، من إنشاء ربيعة خاتون بنت نجم الدين أيوب.

يُراجع: «الأَعلاق الخَطيرة» لابن شَدَّادٍ: (مدينة دمشق): (٢٥٧)، و«القلائد الجوهرية»: (٢٣٦)، و«الدَّارس»: (٢/ ٨٩).

وقد زرتُها وهي الحيُّ الذي يَسكن فيه حالياً شيخُنا وأُستاذنا أُحمد راتب النفاخ الدِّمشقي أَطالَ الله في عُمُره ومتَّعه بالصِّحة والعافية. بعد كتابة لهذه الأَحرف وصلنا في مكة نبأً وفاته غفر الله له وجَزَاهُ الجَنَّة بمنِّه وكرمه. وأَنَّ وفاته في دمشق.

المؤلف، وذكره أُخوه يُوسف بن عبد الرحمن في موضعيهما، ويُراجع: «التَّسهيل»:
 (٥٨/٢).

"مُسْنَدِ الإِمَامِ أَحْمَد" عَلَى الْبَدْرِ أَحْمَد بن مُحَمَّدِ بن مَحْمُود بن الزَّقَاق بن الْجُوْحِيّ، أَخْبَرَثْنَا بِهِ زَيْنَبُ بِنتُ مَكِّي بِسَنَدِهِ. قَالَ ابنُ نَاصِرِ الدَّينِ: وَكَانَ وَالدُهُ مِنَ الثَّقَاتِ، وَكَذَا حَكَاهُ الْمُحَدِّثُ نَاصِرُ الدَّينِ بن زُرَيْقٍ عَنِ ابنِ نَاصِرِ الدِّينِ مُعَيِّناً لِكَوْنِهِ حِينَ الْحُضُورِ فِي الثَّالِيَةِ (۱)، وَقَدِ اعْتَمَدَ النَّاسُ قَوْلَ ابنِ نَاصِرِ الدِّينِ مُعَيِّناً لِكَوْنِهِ حِينَ الْحُضُورِ فِي الثَّالِيَةِ (۱)، وَقَدِ اعْتَمَدَ النَّاسُ قَوْلَ ابنِ نَاصِرِ الدِّينِ فَحَدَّثَ صَاحِبُ التَّرْجَمَة بد "الْمُسْنَدِ" أَو جُلِّهِ بِدِمَشْق، بَلْ وَاللَّهُ مِنْ مَرْوِيَّاتِهِ، وَسَمِعَ مِنْهُ وَالْمُسْنَدِينَ إِلَىٰ الْقَاهِرَةِ، وَحَدَّثَ بِهِ أَيْضاً وَبِغَيْرِهِ مِنْ مَرْوِيَّاتِهِ، وَسَمِع مِنْهُ الْمُسْنِدِينَ إِلَىٰ الْقَاهِرَةِ، وَحَدَّثَ بِهِ أَيْضاً وَبِغَيْرِهِ مِنْ مَرْوِيَّاتِهِ، وَسَمِع مِنْهُ الْمُسْنِدِينَ إِلَىٰ الْقَاهِرَةِ، وَحَدَّثَ بِهِ أَيْضاً وَبِغَيْرِهِ مِنْ مَرْوِيَّاتِهِ، وَسَمِع مِنْهُ الْمُسْنِدِينَ إِلَىٰ الْقَاهِرَةِ، وَحَدَّثَ بِهِ أَيْضاً وَبِغَيْرِهِ مِنْ مَرْوِيَّاتِهِ، وَسَمِع مِنْهُ الْمُسْنِدِينَ إِلَىٰ الْقَاهِرَةِ، وَحَدَّثَ بِهِ أَيْضاً وَبِغَيْرِهِ مِنْ مَرْوِيَّاتِهِ، وَسَمِع مِنْهُ الْمُسْنِدِينَ إِلَىٰ الْقَاهِرَةِ، وَحَدَّثَ بِهِ أَيْضاً وَبِغَيْرِهِ مِنْ مَرْوِيَّاتِهِ، وَسَمِع مِنْهُ الْمُسْنِدِينَ إِلَى بَلَدِهِ فَمَاتَ فِي شَوَالُ سَنَةَ ١٩٤٨، وَكَانَ دَيِّنَا خَيْراً، أَخَلَ الشَّهُ وَدِيمَ إِلَى الْمُسْنَدِ» مَنْ الشَّقُهُ و بِمَجْلِسِ الْحُكْمِ الْحَنَيْلِيِّ بِدِمَشْق، وَذَكْرَهُ شَيْخُنَا فِي سَنَة ١٩٤٨، وَكَانَ دَيِّنَا فِي سَنَة ١٩٤٨.

٦٧ - أَحْمَدُ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن أَحْمَدَ بن مَاجِدٍ، جَمَالُ الدِّينِ، أَبُو مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ.

أَخباره في "المنتقى" من مشيخة ابن رجب: (رقم ١٨٣)، و"الدُّرر الكامنة": (١/ ١٧٥)، و"تاريخ عُلماء المُسْتَنْصِرِيَّة": (١/ ٣١٣)، و"تاريخ عُلماء المُسْتَنْصِرِيَّة": (١/ ٣١٣).

٦٧ - ابنُ ماجدِ البَغْدَادِيُّ، (؟ ـ ٧٥٧ هـ) :

لم يذكره ابنُ مُفلحٍ ولا العُلَيْمِيُّ، وهو في «التَّسهيل»: (١/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>١) في «الضَّوءِ اللَّامع» بعد العبارة: «ولكنَّه سَكَتَ عن توثيقه ثم قال ابن زريق: فالله أُعلم بصحَّة ذلك.

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: سَمِعَ مِنْ سِتِّ الْمُلُوكِ بِنتِ أَبِي نَصْرِ بن أَبِي الْبَدْرِ الْكَاتِبِ مِنْ «مُسْئَدِ الدَّارِمِيِّ»، سَمِعَ مِنْهُ الْمُقْرِى وَ شِهَابُ الدِّينِ بن رَجَبٍ، الْكَاتِبِ مِنْ «مُسْئَدِ الدَّارِمِيِّ»، سَمِعَ مِنْهُ الْمُقْرِى وَ شِهَابُ الدِّينِ بن رَجَبٍ، وَذَكَرَهُ فِي «مُعْجَمِهِ» وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، وَقَالَ: أقرأ بِالْمُسْتَنصِرِيَّةِ (١)، وَكَانَ حَرِيصاً عَلَى تَعْلِيم الْخَيْرِ، وَٱنتَفَعَ بِهِ خَلْقٌ كَثِيرٌ.

= قال ابنُ رَجَبِ: ﴿إِمامُ مَسْجِدِ السَّلامي بدار الخلافة ، الشَّيخُ الصَّالِحُ ، جمالُ الدِّين السَّقا . انتفَعَ به خلقٌ كثيرٌ ، وأقرأ وأعاد بالمستنصرية ، وبرك وحرص على تعليم الخير . سمع على ست الملوك بنت أبي نصر علي بن أبي البدر الكاتب «مسند الدارمي» . . » . وأصل لهذه الترجمة لشهاب الدِّين ابن رجب ، ولم يُضف أحدٌ عليها أيَّ معلومةِ تُذكر.

يقولُ الفقير إلى الله تعالى عبد الرَّحمٰن بن سُليمان بن عثيمين ـ عفا الله عنه ـ : أَحمد هذا يظهر لي أنَّه والدُ الشيخ شمس الدِّين محمد بن أَحمد السَّقاء البغدادي ، مُرَبِّي الطَّائفة ، شيخ الحنابلة في زمنه ، كذا ذكره الحافظ ابن رجبٍ في "ذيل الطبقات" : الطَّائفة ، شيخ الحنابلة في تلاميذ (جمال الدِّين البابَصْرِي ت ٥٧٠هـ) وقال : "درَّس بالمجاهدية واشتغل على صفيّ الدِّين ، وحفَّطَهُ "مُختصر الهداية" له . . . » ولم يذكر وفاته ويُقوِّي هذا الاستظهار قول الحافظ السَّخاوي في "الضَّوءِ" : (١٩٨/١٠) يذكر وفاته أحمد الله بن أحمد التَّستري (ت ١٩٨هـ) : "ومات أبوه وهو صغيرٌ فربّاهُ الشيخ الصَّالح أحمد السَّقاء وأقرأه القرآن ، واشتغل بالفقه على والده الشَّمس محمد السَّقا . . . » والله تعالىٰ أعلم .

<sup>(</sup>۱) المَدرسةُ المُستنصرية: بناها الخليفة العباسي المستنصر بالله (ت ١٤٠هـ) تدرس المذاهب الأربعة . . . وغيرها من العلوم . يُراجع «تاريخ علماء المستنصرية» للدكتور ناجي معروف ـ رحمه الله ـ (ط) بغداد سنة ١٣٧٩هـ . وهو كتابٌ مفيد جدّاً جزى الله مؤلفه خير الجزاء .

ثم وقفت على ترجمة جيِّدة مفيدة جدّاً لجمال الدين أحمد بن عبد الرَّحمٰن هذا في كتاب «الدِّراية في مَعرفة الرُّواية) وهو معجم شيوخ محمد بن محمد بن عبد الله العاقولي البغدادي أتحفنا به صديقنا المفضال الشيخ نظام اليعقوبي حفظه الله تعالى نسخة خطية جيِّدة وفيها: (الشيخ الثالث عشر) أُخبرنا الشَّيخُ، الصَّالح، المقرىءُ، المفيدُ، جمالُ الدِّين أحمد بن عبد الرَّحمٰن بن أحمد المقرىء سماعاً عليه في شهور سنة خمسين وسبعمائة، قال: (أنا) الشيخ عفيف الدِّين محمد بن عبد المحسن الواعظ [الدُّواليبي] (أنا) أبو المظفر يوسف بن علي بن حسن بن شروان . . . وساق سنداً إلى النَّبِيِّ عَلَيْ ثم قال: «هو الشَّيخُ، الصَّالحُ، جمال الدِّين أحمد المقرىء المعروف بـ «السَّقاء» الحنبلي. كان في أول عمره يسقى الماء على دابة ويبيعُه ببغداد، وختم القرآن المجيد وأُتقنه، ثم اشتغل به تلاوة وتلقيناً، وانتفع به جماعة ختموا القرآن المجيد عليه في المسجد الذي كان يؤم به في دار الخلافة، ويعرف بمسجد السَّلامي بتشديد اللام ـ نسبة إلى رجل تاجر من أهل الخير من قرية «السَّلَّاميَّة» تحت الموصل، شافعي المذهب \_ سمع الشيخ أحمد السَّقَّاء «مسند الإمام أحمد» رضي الله تعالى عنه على الشيخ عفيف الدِّين الواعظ [الدَّواليبي] عن أبي المظفر بن شروان بسنده السَّابق الآن، وسمعنا منه عليه مع غيره من المشايخ مسند العشرة، وأكثر مسند أهل البيت في سنة خمسين وسبعمائة بمسجد الله تعالى بدرب البصريين أحد دروب مدينة السَّلام. وأجاز لنا ما يجوز له روايته.

وقراً الشيخ جمال الدين أحمد السَّقاء كتاب «الأربعين» تأليف الشيخ محيي الدين النووي \_ تغمَّده الله تعالى برحمته \_ في سنة سبع وعشرين وسبعمائة عن الشيخ الصَّالح أبي زكريا يحيى بن محمد بن عبد الله التونسي بسماعه لها على المؤلِّف \_ رحمه الله تعالى \_ . تُوفي الشَّيخ أحمد السَّقاء يوم الثلاثاء غُرَّة محرم الحرام لسنة سبع وخمسين وسبعمائة . ودُفن بباب حرب \_ رحمه الله تعالى \_ . . . . » .

٦٨ - أَحْمَدُ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن [حمدان بن] (١) حَمِيدٍ - بِالتَّكْبِيرِ - الْعَنَبَتَاوِيُّ ،
 أُخُو بُرُهَان الدِّينِ السَّابق .

قَالَ ابنُ فَهْدٍ فِي «مُعْجَمِهِ»: وُلِدَ ـ تَقْرِيباً سَنَة ٧٧٦، وَسَمِعَ مِنَ الْمُحِبِّ الصَّامِتِ جُزْءاً مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَىٰ الْمَدِينِيِّ، وَذَكَرَ سَمَاعَاتِهِ إِلَى أَن قَالَ: وَحَدَّثَ، وَكَانَ يَتَكَسَّبُ بِالشَّهَادَةِ بِصَالِحِيَّةِ دِمَشْق، مَاتَ سَابِعَ عَشَرَ رَمَضَان سَنَةً ٨٤١ مَطْعُوناً.

٦٩ أَحَمْدُ بن عَبْدِ الرَّحْمٰن بن سُلَيْمَان بن عَبْدِ الرَّحْمٰن بن الْعِزِّ مُحَمَّد بن التَّقِيِّ سُلَيْمَان بن حَمْزَةَ، شِهَابُ الدِّينِ ابن الزَّيْنِ ابن الْعَلَمِ ابن الْبَهَاءِ القُورِشِيُّ، الْمَقْدِسِيُّ، الصَّالِحِيُّ، وَيُعْرَفُ بِـ «ابنِ زَيْنِ الدِّين».

٦٨ - ابنُ حُمَيْدِ العَنبَتَاوِيُّ، (٧٧٦ تقريباً ١ ٨٤١هـ).

منسوبٌ إلى عَنبَّتا: من قُرى نابُلُس تقدمت في ترجمة أَحيه إبراهيم.

أَخباره في: «التَّسهيل»: (٢/ ٥٠)، ويُراجع: «معجم ابن فهد»: (٥٩)، و«الضَّوء الظَّمع»: (١٨/ ٣٥٨)، و«عنوان الزَّمان»: ورقة: (١٢).

تقدم ذكر أنيه إبراهيم ترجمة رقم (١٢).

٦٩ ـ ابنُ زَيْنِ الدِّينِ، (٥٧٥ تقريباً ـ ٢٨٨هـ):

من آل قُدامة المقادِسَة.

لم يذكره ابن مُفلح ولا العُلَيْمِيُّ، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ٧١).

أَخباره في «مُعجم ابن فهدِ»: (٦٠) ، و«عُنوان الزَّمان»: (١٢)، و«حَوادث الزَّمان»: (٢٨).

 <sup>(</sup>١) ساقط من الأصل، ويراجع ترجمة أُخيه (إبراهيم).

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ». وَقَالَ: وُلِدَ ـ تَقْرِيباً ـ سَنَةَ ٧٧٥ بِصَالِحِيَّةِ دِمَشْق، وَأُحْضِرَ فِي الْخَامِسَةِ عَلَى مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن عُمَرَ بن مَحْبُوب، وَمُحَمَّدِ بن وَأُحْضِر فِي الْخَامِسَةِ عَلَى مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن عُمرَ بن مَحْبُوب، وَمُحَمَّدِ بن الرَّشِيدِ وَعَبْدِ الرَّحْمُن الْمَقْدِسِيِّ «جُزْءَ ابن نُجَيْدٍ»(١)، وَسَمِعَ عَلَى عَائِشَةَ بنت عَبْدِ الْهَادِي «جُزْء الْجُمُعَةِ» لِلنَّسَائِيِّ، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاَءُ، أَخَذْتُ عَنْهُ، وَهُوَ مِنْ بَيْتِ عِلْم وَرِوَايَةٍ، مُحِبُّ فِي الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ.

مَاتَ يَوْمَ الاثنين تَاسِع شَوَّال سَنَةَ ٨٦٤، وَدُفِنَ مِنْ يَوْمِهِ بِمَقْبَرَةِ جَدِّهِ الشَّيْخ أَبِي عُمَرَ بِسَفْح قَاسِيُون فِي قَبْرِ وَالِدِهِ.

أَحْمَدُ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن عَبْدِ اللهِ بن يُوسُف بن هِشَامٍ ، الشَّهَابُ ابن التَّقِيِّ ابن التَّقِيِّ ابن التَّقِيِّ ابن الْجَمَالِ الْأَنصَارِيُّ الْقَاهِرِيُّ النَّحوِيُّ .

٧٠ حَفِيدٌ بنِ هِشَامٍ صاحب "المُغني في النَّحو"، (٧٨٨- ٥٨٥هـ):

لم يذكره ابن مُفلح ولا العُليمي، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ٥٥).

أَخباره في "إنباء الغُمر": (٣/ ٤٨٣)، و«الضَّوء اللاَّمع": (١/ ٣٢٩)، و«بغية الوُعاة»: (١/ ٣٢٣)، و«مختصره للمُؤلِّف (ابن حُميد) وسقطت بسبب خَرم أَصاب النُّسخة، و«الشَّذرات»: (٨/ ٢١٢).

من بَيْتِ كَبِيرٍ، وأَصلِ هذا البَيت جَمال الدِّين عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري صاحب «المُغني»: (ت٧٦١هـ) وكان شافِعِياً ثم تحول حَنبلياً كما سيأتي في =

<sup>(</sup>۱) إسماعيل بن نُجيد بن أَحمد بن يُوسف النيسابوري (ت٣٦٥هـ). أُخباره في «سير أَعلام النبلاء»: (١٢/١٦) . . . وغيره .

وحديثُهُ المعروف بـ «جزء ابن نجيد» موجود في مكتبة شهيد علي باشا بتركيا رقم: ١٥٤٦ وكوبرلي رقم: ١٥٨٤، ودار الكتب المصرية: ١٥٥٨ حديث . . . وله نسخ أُخرى .

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: اشْتَغَلَ بِمِصْرَ كَثِيراً وَأَخَذَ عَنْ عِزِّ الدِّينِ بن جَمَاعَة وَعَيْرِهِ، وَفَاقَ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَغَيْرِهِا، وَكَانَ يُجِيدُ لِعْبَ الشَّطْرَيْجِ، وَانصَلَحَ بِأَخَرَةٍ.

قَالَ الْبُرْهَانُ الْبِقَاعِيُّ: كَانَ شَرِيفَ النَّفْسِ لَمْ يَتَدَنَّسَ بِشَيْءٍ مِنْ وَظَائِفِ الْفُقَهَاءِ، وَكَانَ ثِاقِبَ الذِّهْنِ، نَافِذَ الْفِكْرَةِ، فَاقَ جَمِيعَ أَقْرَانِهِ فِي لهٰذَا الشَّأْنِ، مَعَ صَرْفِ غَالِبِ زَمَانِهِ فِي لَعِبِ الشَّطْرَثْجِ. ـ انتَهَىٰ ـ . /

وَسَكَنَ دِمَشْقَ وَمَاتَ بِهَا فِي رَابِعِ جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةً ٥٨٣٠ ـ انتَهَىٰ ـ .

وَقَالَ الْجَلاَلُ السُّيُوطِيُّ فِي تَرْجَمَتِهِ مِنْ «بُغَيَة الْوُعاةِ»: أَخَذَ عَنْ يَحْيَى السِّيرامي وابن عَمَّتِهِ الْعُجَيْمِيِّ وَالْعَلاَءِ الْبُخَارِيِّ فَقَالَ لَهُ الْعُجَيْمِيُّ: لَمْ تَسْتَفِدْ السِّيرامي وابن عَمَّتِهِ الْعُجَيْمِيِّ وَالْعَلاَءِ الْبُخَارِيِّ فَقَالَ لَهُ الْعُجَيْمِيُّ: لَمْ تَسْتَفِدْ مِنْهُ أَكْثَرُ مِمَّا عِندَكَ، فَقَالَ: أَلَيْسَ صِرْنَا فِيهِ عَلَى يَقِينٍ، وَلَهُ «حَاشِيَةٌ عَلَى مِنْهُ أَكْثَرُ مِمَّا عِندَكَ، فَقَالَ: أَلَيْسَ صِرْنَا فِيهِ عَلَى يَقِينٍ، وَلَهُ «حَاشِيَةٌ عَلَى تَوْضِيحِ» جَدِّهِ (١٠).

<sup>=</sup> ترجمته. يُنظر التفصيل عن أُسرته في هامش (ص١٦٠) من «الجَوهر المنضَّد»، وذكرتُ هناك جدّه ثم أولاده وأَحفاده من أهل العلم.

<sup>(</sup>۱) اطَّلعتُ على ثلاثِ نسخِ خطِّية من هذه الحاشية على «التَّوضيح» وهي تدلُّ بكلِّ تأْكيدٍ على سعةِ علمه، واطِّلاعِهِ وبروزه في النَّحو، وقدرته المُتميزة على الفَهم، وجُلِّ اعتماده فيه على «شَرْح الرضِيِّ على الكَافِية». أمَّا نُسَخُهُ فإحداها من دار الكتب المصرية، والأُخرى عن مَكتبة المَتحف البريطاني، والثائثة في الظَّاهرية . . . . وغيرها، ولا أعلمُ أنَّ أحداً عمل على تَحقيقه مع عنايةِ كثيرٍ من طلبة العلم في زماننا هذا بنشر الغَثِّ والسَّمين من الكُتب.

الحمد أخمد بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن عَلِيِّ بن أَبِي بَكْرِ بن أَحْمَد بن مَسْعُود، الشَّهَابُ الرِّيمِيُّ، الْمَكِّيُّ الآتِي أَبُوهُ وَابْنُهُ (نَزِيلُ الْكِرَامِ) لَمْكَذَا فِي «الضَّوْء»، وَسَيَأْتِي النِّهُ، وَأَمَّا أَبُوهُ فَشَافِعِيُّ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٨٣٩ بِمَكَّة، وَحَفِظَ الْقُرْآنَ وَكَانَ شَافِعِيّاً فَتَحَنَبَلَ، وَقُرْرَ فِي دَرْسِ خَيْر بِك بِمَكَّة، وَصَارَ مُلاَزِماً لِلْحَنبَلِيِّ فِي ذَلِكَ وَغَيْرِه، وَهُو إِنسَانُ خَيِّر، كَثِيرُ الطَّوَافِ وَالْعِبَادَةِ مِنْ صَوْمٍ وَغَيْرِه، عَلَيْهِ سِيمَا الْخَيْرِ، زَارَ الْمَدِينَةَ غَيْرَ مَرَة، وَصَحِبَ النَّجْمَ عُمَر بن فَهْدٍ، وَسَمِعَ مِنْهُ، وَمِنْ الْخَيْرِ، زَارَ الْمَدِينَةَ غَيْرَ مَرَة، وصَحِبَ النَّجْمَ عُمَر بن فَهْدٍ، وَسَمِعَ مِنْهُ، وَمِنْ غَيْرِه كَوَالِدِهِ التَّقِيِّ، وَأَبِي الْفَتْحِ الْمَرَاغِيِّ، وَقَرَأَ الْفَاتِحَةَ لِلسَّبْعِ عَلَى الزَّينِ بن غَيْرِه كَوَالِدِهِ التَّقِيِّ، وَأَبِي الْفَتْحِ الْمَرَاغِيِّ، وَقَرَأَ الْفَاتِحَةَ لِلسَّبْعِ عَلَى الزَّينِ بن غَيْرِه كَوَالِدِهِ التَّقِيِّ، وَأَبِي الْفَتْحِ الْمَرَاغِيِّ، وَقَرَأَ الْفَاتِحَةَ لِلسَّبْعِ عَلَى الزَّينِ بن غَيْرِه كَوَالِدِهِ التَّقِيِّ، وَأَبِي الْفَتْحِ الْمَرَاغِيِّ، وَقَرَأَ الْفَاتِحَةَ لِلسَّبْعِ عَلَى الزَّينِ بن غَيْرِهِ كَوَالِدِهِ التَّقِيِّ، وَلَي الْفُعْمِ الْعُمَرِ، ثُمَّ يِإِقْرَاءِ الأَوْلاد، وَكَتَبَ عَنْهُ ابنُ فَهْدٍ مِنْ شِعْرِهِ مِنْهُ، وَهُو فَقِيرٌ قَانِعٌ شِعْرِهِ مِنْهُ، وَهُو فَقِيرٌ قَانِعٌ مُكَادِمٌ لِلْعَبَادَةِ وَالْخَيْرِ. حانتَهَىٰ النَّعَلَى النَّهَىٰ اللَّهُ مَا مَعْرِهِ مِنْهُ، وَهُو فَقِيرٌ قَانِعٌ مُلاَرِمٌ لِي لِمَكَّةَ وَالْخَيْرِ. حانتَهَىٰ حالَةَ وَالْخَيْرِ. حانتَهَىٰ حالَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَو الْمُعَادِةِ وَالْخَيْرِ. حالتَهَىٰ حالَتُهُمُ عَلَى النَّهُ إِلَى الْعَبَادَةِ وَالْخَيْرِ. حالتَهَىٰ حالَتُهُ عَلَى الْعَبَادَةِ وَالْخَيْرِ الْعَبَادَةِ وَالْخَيْرِ. حالتَهَىٰ حالَتُهُ اللْعُورِ الْعَالَةِ وَالْعَالِي الْعَبَادَةِ وَالْخَيْرِ الْقَيْرِ الْمَاتِي الْعَبَادَةِ وَالْخَيْرِ. حَلْمُ اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

قَالَ الشَّيْخُ جَارُ اللهِ: أَقُولُ: وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ، وَحُضُورِ الأَذْكَارِ، وَالتَّرَدُّدِ

٧١ ـ الشِّهاب الرِّيمِيُّ المَكِّيُّ، (٨٣٩ ـ ٢ - ٩ هـ):

لم يَذكره الغَزِّي في «النَّعت الأكمل»، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ١١٤).

أَخبارُه في «الضَّوء اللاَّمع»: (١/ ٣٣١)، و«الكَواكب السَّائرة»: (١٦٢/١)، (٣٦/٢)، «الشَّذرات»: (٨/ ١٤)، و«مُختصر نَشر النُّور والزَّهر»: (٢/ ٥٩).

و(الرَّيمي) نسبةً إلى رِيمَةَ مخلافٌ من مَخاليف اليَمَنِ بفَتح فسكون وبعد التَّحتية ميم. وكذا قال الشَّيخُ المُعَلِّمِيُّ اليَماني ـ رحمه الله ـ في هامش «الأَنساب»: (٢٠٧/٦)، وهو به أَدرى.

\_ وابنه محمَّد بن أحمد بن عبد الرَّحمٰن (ت٩١٨هـ) ذكره المؤلف في موضعه.

للزيارة الشريفة (١)، ويُقرىء الأبناء في المسجد الحرام، وتزوج زوجة بعد أخرى وَرُزِقَ أَوْلاداً، نَظَمَ الشِّعْرَ، كَتَبَ عَنْهُ وَالِدِي وَالْمُؤَلِّفُ، مَعَ تَقَشُّفِهِ، وَلُطْفِ عِشْرَتِهِ، وَقَدْ مَرِضَ مَدَّةً بِرِجْلِهِ، وَتَعِبَ لَهَا.

مَاتَ لَيْلَةَ الاثْنِين مُسْتَهَلَّ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ٩٠٢، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ عِندَ بَابِ الْكَعْبَةِ صُبْحَ يَوْمِهِ وَدُفِنَ فِي الْمِعلاَةِ عِندَ سَلَفِهِ.

٧٢ أَحْمَدُ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن عُمَرَ الشُّوَيْكِيُّ الأَصْلِ، النَّابُلُسِيُّ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ الْأَصْلِ، النَّابُلُسِيُّ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ الْفَاضِلُ، شِهَابُ الدِّين.

٧٢ - شهابُ الدِّين الشُّويْكِيُّ، (؟ - ٩٣١ هـ):

أَخباره في «النَّعت الأَكمل»: (١٠٣)، و مختصر طبقات الحنابلة»: (٨١). ويُنظر: «مُتعة الأَذهان»: (٦)، و (الشَّذرات»: (٨/ ١٧٨).

وفي «النّعت الأكمل» وغيره: أحمد بن عبد الرحمٰن بن عمر بن أحمد بن أبي بكر ابن أحمد الشُّوَيْكِي هٰذا على كتابِ «الإلمام بآداب أخمد الشُّوَيْكِي هٰذا على كتابِ «الإلمام بآداب دُخُولِ الحَمَّام» لابن حمزة الحُسَيْنِي المحدّث (ت٧٦٥هـ) كتبَ عليه: أحمد بن عبد الرَّحمٰن بن عُمر بن عُمر الشُّويكي. نُسخة كوبرلي رقم ١٢١٤).

\* وهناك سَمِيُّه وابنُ عمَّه الشُّويكي (ت٩٤٩) وهو الأشهر، ذكره المؤلِّف في موضعه (أَحمد بن أَحمد) مكرّرةٌ موضعه (أَحمد بن أَحمد) مكرّرةٌ ثلاثاً كما سيأتي وأذكر نسبته هناك إن شاء الله .

<sup>(</sup>۱) شد الرحال للمساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد النبي الشيخ الأقصى سنة في الإسلام، وزيارة القبور مشروعة للرجال وفي مقدمتها قبر النبي الشيخ أما شد الرحال لزيارة القبور فلا. والله أعلم.

حَفِظَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ثُمَّ «الْمُقْنِعَ»، ثُمَّ شَرَعَ فِي حَلِّهِ عَلَى ابنِ عَمِّهِ الْعَلاَّمَةِ شِهَابِ الدِّين الشُّوَيْكِيِّ الآتِي، وَقَرَأً «الشَّفَا» لِلْقَاضِي عِيَاض عَلَى الشَّهَابِ الدِّين الشُّويْكِيِّ الآتِي، وَقَرَأً «الشَّفَا» لِلْقَاضِي عِيَاض عَلَى الشَّهَابِ الْحُمْصِيِّ، وَقَرَأً فِي الْعَرَبِيَّةِ عَلَى ابنِ طُولُون، وَكَانَ لَهُ سُكُونٌ وَحِشْمَةٌ وَمَيْلٌ إِلَى فِعْلِ الْخَيْرَاتِ.

تُوفِّي يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ تَاسِع شَعْبَان سَنَةَ ٩٣٠ وَسِنْهُ دُونَ الْعِشْرِينَ، وَدُفِنَ بِالسَّفْح وَتَأَسَّفَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَصَبَرَ وَالِدُهُ وَاحْتَسَبَ. قَالَهُ فِي «الشَّذَرَات».

٧٣ أَحْمَدُ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن مَحْمُودِ
 الْمَرْدَاوِيُّ، أَبُو الْعَبَّاسِ، قَاضِي حَمَاة.

٧٣ ـ أَبو العَبَّاس المَرْدَاوِيُّ قاضي حَمَاة، (٧١٧ ـ ٧٨٧هـ):

أَخباره في «المقصد الأرشد»: (١/ ١٢٩)، و«المنهج الأَحمد»: (٢٦٨)، و«مختصره»: (١٦٧)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٧).

ويُنظر: معجم ابن ظهيرة «إرشاد الطَّالبين»: (٢٣١)، و«إنباء الغمر»: (٢/ ٢٠٠)، و«النُّرر الكامِنة»: (١/ ١٩٧)، و«تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (٣/ ١/ ١٧٠)، و«الشَّذرات»: (٢/ ٢٩٥)، وتُراجع الترجمة رقم (٩٠). وترجمته هناك: «أحمد بن عبدالله . . . ». قال ابن ظهيرة: « . . . وسمع بدمشق من القاضي شَرف الدِّين ابن الحافظ، و«الشَّهاب أحمد بن المحبِّ «القَرائض» عن سُفيان النَّوري، ومن الأول والثَّاني من «حَديث شختام» وحدَّث. سَمِعَ منه شَيْخُنا أبو الحَسَن الفوي الآتي ذكره وغيره . كتب إلى بالإجازة من حَماة».

وبهامش النُّسخة حاشية منقولة عن خطِّ الحافظ ابن حجر \_ رحمه الله \_ مات سنة سبح وثمانين وثمانمائة .

والمَرْدَاوِيُّ: نِسْبَةً إلى مَرْدَا: قريةٌ في جَبَل نابلس تَخَرِّج بها عَددٌ غيرُ قليلٍ من أَفاضلِ

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٧١٧(١) بِمَرْدَا، وَقَدِمَ دِمَشْقَ فَتَفَقَّهُ وَمَهَرَ، وَسَمِعَ مِنْ ابنِ الشُّحْنَةِ، وَالذَّهَبِيِّ وَغَيْرِهِمَا، وَحَدَّثَ، ثُمَّ وَلِيَ قَضَاءَ حَمَاة مُدَّة، وَدَرَّسَ، وَأَفَادَ، وَهُوَ أَوَّلُ حَنبَلِيٍّ وَلِيَ قَضَاءَ بَلَدِهِ، وَلَهُ نَظُمٌ وَنَثْرٌ.

مَاتَ سَنَةَ ٧٨٧.

٧٤ أَحْمَدُ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ اللهِ بن عَبْدِ الْوَلِيِّ بن جُبَارَةَ ،
 أَبُو الْعَبَّاسِ ، شِهَابُ الدِّينِ الْمَرْدَاوِيُّ الْمَقْدِسِيُّ ثُمَّ الصَّالِحِيُّ الْمَعْرُوفُ بـ «الْجَزِيرِيِّ».

= فُقَهاء المَذهب، منهم علاءُ الدِّين صاحب «الإنصاف ...» وجَمال الدِّين المَرْدَاوِيِّ صاحب «مختصر الأَحكام ...» ... وغيرهم كثير. يُراجع «معجم البلدان»: (٥/٤/٥).

### ٧٤ - ابن جُبَارَةَ المَرْدَاوِيُّ، (٦٦٣ -٧٥٨هـ):

أَخبارُه في «المَقصد الأَرشد»: (١/ ١٢٨)، و«المنهج الأَحمد»: (٤٥٣)، و«مختصره»: (١٥٦)، و«التَّسهيل»: (١/ ٣٨١).

ويُنظر: «الوفيات» لابن رافع: (٢٠٣/٢)، وهذيل العبر، للحُسيني: (٣١٦)، وهالمنتقى من معجم شيوخ ابن رجب: رقم (١٩٢)، وهالدُّرر الكامنة»: (١/١٨١)، وهالقلائد الجَوهرية»: (١/١٨١)، وهالشَّذرات»: (٦/١٨١).

قال شِهَابُ الدِّين ابن رَجَبِ في مشيخته (المُنتقى): «حضر على أَبي حفصٍ عمر ابن محمَّد بن أَبي سَعد الكَرماني، وعزّ الدِّين إِبراهيم بن عبدِ الله بن أَبي عُمر، والشَّيخ شمس الدِّين ابن الكَمال، وسَمِعَ على ابن البُخاري: «رفع اليدين» =

<sup>(</sup>١) في «المقصد» و«المنهج»: «سنة ثلاث عشرة وسبعمائة».

قَالَ فِي «الدُّرَرِ» وَ«الشَّذَرَاتِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٦٦٣، وَسَمِعَ مِنْ الْكَرْمَانِيِّ وَابْنِ الْبُخَارِي وَخَلْقٍ، وَأَجَازَ لَهُ أَحْمَدُ بن عَبْدِ الدَّائِمِ، وَالنَّجِيبُ عَبْدِ اللَّطِيفِ. قَالَ الْبُخَارِي وَخَلْقٍ، وَأَجَازَ لَهُ أَحْمَدُ بن عَبْدِ الدَّائِمِ، وَالنَّجِيبُ عَبْدِ اللَّطِيفِ. قَالَ الْحُسَيْنِيُّ، الْحُسَيْنِيُّ، وَهُو تَنْهُ الْحُسَيْنِيُّ، وَالدُّنْيَا. وَسَمِعَ مِنْهُ الْحُسَيْنِيُّ، وَالْبِرْزَالِيُّ وَطَائِفَةٌ، وَضَعُفَ بَصَرُهُ، وَهُو كَثِيرُ التَّلاَوَةِ وَالذِّكْرِ.

تُوُفِّي ثَالِثَ عَشَرَ رَمَضَان سَنَةَ ٧٥٧، وَفِي «الدُّرَرِ» سَنَةَ ٥٨ بِبُسْتَانِ النَّعْسَرِ، وَصُلِّي عَلَيْهِ بِالْجَامِعِ الْمُظَفَّرِيِّ، وَدُفِنَ بِالسَّفْحِ بِمَقْبَرَةِ الْمَرَادِوَةِ.

٧٥ أَحْمَدُ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن مَسْعُودِ الْحَارِثِيُّ، مَجْدُ الدِّينِ، ابن شَمْسِ الدِّينِ الْمِصْرِيُّ.

أَخباره في «التَّسهيل»: (٢/ ١٥).

ويُنظر: «المُعجم المختَصّ»: (٢٨)، وعنه في «الدُّرر الكامنة»: (١/ ١٨٠)، وعن الحافظ ابن حجر نقل المؤلِّف.

منسوبٌ إلى الحارِئيَّةِ موضع في العراق. وهو من أُسرة عريفة في العلم.

\* يستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

- أُحمد بن عبد الرَّازق بن سُليمان بن أبي الكَرَمِ المَقْدِسِيُّ (ت٨٤٧هـ).

<sup>=</sup> للبُخاري، وسمع على الشَّيخ شمسِ الدِّين ابن أبي عُمر، ويَحيى بن النَّاصح بن الحَنبَلِيِّ، وعلي بن أَحمد بن شَيبان، وأبي بكر الهَروي وخلقٌ. وأجاز له ابن عبد الدائم، وابن أبي اليُسر، وابن المُهَيرِ وخلائقَ غيرهم».

أَقُولُ: ومن مؤلَّفاته: «مُفيد السَّامع والقارىء مما اتفق عليه مُسلم والبخاري» ذكره بُروكلمان في «تاريخ الأدب العربي»: (١٨/٢)، (المُلحق) والدُّكتور سيزكين في «تاريخ التراث العربي»: (١/ ٢٠٣)، ويُراجع: «إِتحاف القارى»: (٦٦).

٧٥ - ابنُ مَسْعُودِ الحارِثِيُّ، (٧١٠ -؟):

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَ سَنَةً ٧١٠، وَسَمِعَ الكَثِيرَ بِعِنَايَةِ أَبِيهِ، وَمَهَرَ فِي الْفُنُونِ، وَدَرَّسَ بَعْدَ أَبِيهِ، وَتَمَيَّزَ / وَشَارَكَ، وَاشْتَغَلَ، وَطَلَبَ بِنَفْسِهِ، وَرَحَلَ، ٣٥/ وَسَمِعَ مِنْ الْمُخْتَصُّ»، وَسَمِعَ مِنْ الْمُخْجَمِ الْمُخْتَصُّ»، وَقَالَ غَيْرُهُ: مَاتَ سَنَة [...].

من آل قُدامة ، ومن آل أبي عمر منهم . هذا إن لم يكن هو المقصود بـ أحمد بن زين الدِّين عبد الرَّزاق الحنبلي المعروف بـ «ابن الدِّيوان» السَّالف الذكر . والله عبد الرَّزاق أخو الشيخ عبد الرَّحمٰن بن سُليمان بن أبي الكرم زين الدِّين المعروف بـ «أبي شعر» من كبار أئمة الحنابلة . ذكر عبد الرَّزاق هذا السَّخاوي في «الضَّوء اللَّمع» : (١٩٣/٤) ذكراً مقتضباً محرفاً هكذا : «عبد الرَّزاق بن سُليمان الخليلي بن الأكرم مات سنة تسع عشرة» .

أما أحمد بن عبد الرَّزاق فذكره السَّخاوي في «الضَّوء»: (٣٤٦/١) فقال: «يُعرف بـ «ابن أبي الكرم» متولى ديوان الناصري محمد بن إبراهيم بن منجك كأبيه. كان ثرياً، معدوداً في رؤساء دمشق، مذكوراً بحُسن المُباشرة وبخير وبرِّ، وهو الذي زاد في مدرسة أبي عمر بصالحية دمشق من جهة المشرق ووقف على ذلك وقفاً مات في ثامن عشر رجب سنة سبع وأربعين، ودُفن بالرَّوضة من صالحيَّة دمشق».

\_ وابنه محمد بن أَحمد ذكره ابن زُريق في النّبَيّهِ): ورقة (١٨٦)، وقال: "محمد بن القاضي شهاب الدين أَحمد . . . ابن ابن أُخي شيخنا زين الدين وشيخُهُ زين الدين هو أَبو شعر كما أَسلفت . والله تعالىٰ أَعلم).

وأَحمد بن عبد الرَّزاق له ذكر وأَسانيد في ثبت عبد العزيز بن فهد الهاشمي وصلة قرابة بآل زُرَيْقٍ أَبناء أبي بكر المقادسة وتكرر ذكره في ثبت ابن زُريق، كما تكرر ذكره في «عمدة المنتحل»: يُراجع: ورقة: (١١٨، ١٢٧). ٧٦ أَحْمَدُ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ بن عَلِيِّ بن إِبْرَاهِيم بن رُشَيْد \_ بِضَمِّ الرَّاءِ \_ مُصَغَّراً، قَالَ تِلْمِيدُهُ ابنُ طُولُون فِي «السُّكُرْدَان»: الشَّهَابُ الْقَاهِرِيُّ، النَّجَارُ أَبُوه.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ تَقْرِيباً فِي أَحَدِ الْجُمَادَيْن سَنَةَ ٨٦٨ بحدرة عَكَّا مِنَ الْقَاهِرَةِ، نَشَأَ فَحَفِظَ الْقُرْآنَ وَكُتُباً، مِنْهَا: «الْعُمْدَةُ»، وَ«الْمُقْنِعُ»، وَ«أَلْفِيَّةُ النَّحْوِ»، وَ«الْمُلْحَةُ»، وَجُلُّ «الطُّوفِيِّ»، وَ«الشَّاطِبِيَّةُ»، وَعَرَضَ عَلَى الأَمِين النَّحْوِ»، وَ«الشَّاطِيِّةُ»، وَعَرَضَ عَلَى الأَمِين الأَمْشاطِيِّ، وَالْفَخْرِ الْمَقْدِسِيِّ، وَالْجَوْجَرِيِّ، وَالْبَحْرِيِّ، وَاللَّهَابِ الْفَخْرِيِّةِ (١)، وَابنَ قَاسِم، وَالْبَدْر الشَّعْدِيِّ، وَالْبَدْر الشَّعْدِيِّ، وَالْبَدْر الشَّعْدِيِّ، وَاللَّهَابِ الْفَخْرِيَّةِ (١)، وَابنَ قَاسِم، وَالْبَدْر الشَّعْدِيِّ، وَالْبَدْر الشَّعْدِيِّ، وَالْبَدْر السَّعْدِيِّ، وَالْبَاسِيَّ، وَالنَّ عَطِيبِ الْفَخْرِيَّةِ (١١)، وَابنَ قَاسِم، وَالْبَدْر

٧٦ ـ ابنُ النَّجار الفُتُوحِيُّ ويُعرف بـ «ابن رُشَيْدٍ»، (٨٦١ ـ ٩٤٩ هـ) :

أَخباره في «النَّعت الأَكمل»: (١١٣)، و«مختصر طبقات الحنابلة»: (٨٢)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٣٣).

ويُنظر: «الضَّوء اللاَّمع»: (١/ ٣٤٩)، و«الكواكب السَّائرة»: (١١٢/٢)، و«در الحَبَب في تاريخ حلب»: (١/ ١٩٥١)، و«الدُّرر الفرائد»: (١٨٥٢) (ترجمة حافلة)، و«الشَّذرات»: (٨/ ٢٧٦)، وله أُخبار في «خُلاصة الأَثر» و«سير أُعلام النُّبلاء».. وغيرها.

<sup>(</sup>۱) من مدارس الشَّافِعِيَّة بمصر بناها الأَمير فخر الدِّين أَبو الفتح عثمان بن قزل البارومِيِّ سنة ٣٢٦هـ. وتُوفي فخر الدِّين المذكور سنة ٣٢٩هـ ولم أَتحقق من اسم خطيبها المذكور.

يُراجع: «ذيل رفع الإصر»: (٤٩٣). قال: «وهي فيما بين سويقة الصَّاحب ودرب العدّاس». وفي القدس الشريف مدرسة أُخرى تُسمى: «الفخريَّة» والأُولى أُشهر، ولا يتحدد المقصود إلا بترجمة الخطيب المذكور ومعرفة في أيَّهما كان والده خطيباً.

حَسَن الأَغْرَجَ، وَالْعَلاَءَ الْحُصنِيَّ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَالأَصْلين وَغَيرهما، وَكَذَا الأَرمني فِي «الأَلْفِيَةِ» وَ«النُّغْرَةِ»، وَ«الْبُخَارِي» بِقِرَاءَتِهِ وَقِرَاءَةِ غَيْرِهِ، وَقَرَأَ عَلَى الزَّيْن زَكَرِيَا فِي «الرِّسَالَةِ الْقُشَيْرِيَّة» وَغَيْرِهَا، وَحَجَّ، وَتَمَيَّزَ، وَفَهِمَ، وَتَمَيَّزَ فِي الْجِهَاتِ كَالشَّيْخُونِيَّة، وَكَتَبَ بِالأُجْرَةِ وَغَيْرِهَا، وَتَكَسَّبَ بِالشَّهَادَةِ، وَتَنَزَّلُ فِي الْجِهَاتِ كَالشَّيْخُونِيَّة، وَكَتَبَ بِالأُجْرَةِ وَغَيْرِهَا، وَتَكَسَّبَ بِالشَّهَادَةِ، وَتَنَزَّلُ فِي الْجِهَاتِ كَالشَّيْخُونِيَّة، وَكَتَبَ بِالأُجْرَةِ وَغَيْرِهَا، وَتَكَسَّبَ بِالشَّهَادَةِ، وَنَامَ وَلِي عَاقِداً فَاسخاً، بَعْدَ سَعْي كَبِيرٍ، وَصَاهَرَ ابنَ بَيرِم عَلَى ابْنَتِهِ. \_انتَهَىٰ \_ . \_انتَهَىٰ \_ . \_

قَالَ الشَّيْخُ جَارُ اللهِ: أَقُولُ: وَبَعْدَ الْمُوَّلَّفِ تَقَرَّبَ مِنْ قَاضِي الْحَنَابِلَةِ الشَّهَابِ أَحْمَدِ بن عَلِي الشَّيشِينِي فَنَابَ عَنْهُ فِي حَيَاتِهِ، ثُمَّ اشْتَعَلَ بِهَا عِوضه بَعْدَ وَفَاتِهِ سَنَةَ ٢٠، ثُمَّ عُزِلَ بَعْدَ فقدِ بَعْدَ وَفَاتِهِ سَنَةَ ٢٠، ثُمَّ عُزِلَ بَعْدَ فقدِ فَضَاةِ الْعَرْبِ مِنْ كُلِّ مَلْهَبِ بِالْقَاهِرَةِ، وَصَارَ قَاضِي مِصْرَ الْحَنَفَيُّ الرُّومِيُّ مِنْ قُضَاةِ الْعَرْبِ مِنْ كُلِّ مَلْهَبِ بِالْقَاهِرَةِ، وَصَارَ قَاضِي مِصْرَ الْحَنَفَيُّ الرُّومِيُّ مِنْ شَعْمَ وَأَهْلُ شَنَةً ٣٠ يُولِي نُواباً عَنْهُ فِي كُلِّ مَلْهَبٍ يَحْكُمُونَ بِالصَّالِحِيَّةِ، وَانْحَصَرَ هُوَ وَأَهْلُ الْبَلَدِ، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْمُسَالِكِ، مَعَ أَنَّهُ انفَرَدَ بِمَعْرِفَةِ مَلْهَيِهِ، وَصَارَ عَلَيْهِ الْبَيْدِ، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْمُسَالِكِ، مَعَ أَنَّهُ انفَرَدَ بِمَعْرِفَةِ مَلْهَيِهِ، وَصَارَ عَلَيْهِ الْبَلَدِ، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْمُسَالِكِ، مَعَ أَنَّهُ انفَرَدَ بِمَعْرِفَةِ مَلْهَيِهِ، وَصَارَ عَلَيْهِ الْبَلَدِ، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْمُسَالِكِ، مَعَ أَنَّهُ انفَرَدَ بِمَعْرِفَةِ مَلْهَيِهِ، وَقَلْ شَارَكَ فِي الْحَدِيثِ، وَسَارَ فِيهِ السَّيْرَ الْحَثِيثَ، بِحَيْثُ دَرَّسَ الْمُعَلِّقُ فِي فُنُون، وَكَتَبَ الاسْتِلْعَاءَاتِ، وَهُو لَطِيفُ الْعِشْرَةِ، طَارِحٌ لِلْكُلْفَةِ، فَقِيرُ الْحَلِي فَي الْعَشْرَةِ، وَالْكُتُبَ النَّهُ بِعَلْ الْعَشْرَةِ، وَالْكُتُبَ النَّقِيسَةَ، وَاسْتَمَلَّ عَلَى جَلالَتِهِ حَتَّى مَاتَ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ٩٤٩ فِي الْقَاهِرَةِ، وَخَلَّفَ أَوْلاداً عَلَى وَلِكُنَا اللهُ تَعَالَى وَإِيَّانَا. \_انتَهَىٰ ـ.

- أَقُولُ: وَمِنْ أَوْلاَدِهِ قَاضِي الْقُضَاة أَبِي بَكْر<sup>(١)</sup> تَقِيُّ الدِّينِ مُحَمَّدُ الاَتِي، صَاحِبُ «الْمُنتَهَىٰ»، وَالْقَاضِي عَبْدُ الرَّحْلَن، وَرَأَيْتُ فِي «تَذْكِرَةِ الْمِهْتَارِ» أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) هكذا بخطّ المصنّف، وهكذا في النُّسخ وصوابها: ﴿ أَبُو بِكر ﴾ .

أُعِيدَ إِلَيْهِ الْقَضَاءِ بَعْدَ لهذِهِ الْعُطْلَةِ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بن أَحْمَد بن إِيَاسِ الْحَنفِيُّ (١) مُهَنِئاً وَمُورِّياً:

لَقَدْ حَكَمَتْ وُلاَةُ الرُّومِ فِينَا

بِعَزْلِ قُضَاتِنَا يَا مِصْرُ نُوحِيْ
وَأُغْلِقَ بَابُ حُكْمِ الشَّرْعِ حَتَّى

وَأُغْلِقَ بَابُ حُكْمِ الشَّرْعِ حَتَّى

اتَّتَانَا اللهُ فِيهِ بِالْفُتُوحِيْ

7٣/ وَيُلَقَّبُ بِ الْفُتُوحِيِّ هُو كَوَلِدِهِ الآتِي، وَتَوَلَّىٰ وَلَدُهُ أَيْضاً / الْقَضَاءَ كَمَا سَيَأْتِي فِي تَرْجَمَتِهِ، قَالَ الْأَسْتَاذُ النَّجْمُ الْغَزِّيُّ فِي كِتَابِهِ "الْكَوَاكِبِ السَّائِرَةِ فِي الْمَيْآتِي فِي تَرْجَمَتِهِ، قَالَ الْأَسْتَاذُ النَّجْمُ الْغَزِّيُّ فِي كِتَابِهِ "الْكَوَاكِبِ السَّائِرَةِ فِي أَعْيَانِ الْمَاثَة الْعَاشِرَة" \_ فِي تَرْجَمَةِ الشَّهَابِ لَمَذَا \_ : وَمَشَايِحْه تَزِيد عَلَى ماثة وَثَلَاثِينَ شَيْحًا، وَكَانَ عَالِماً عَامِلًا، مُتَوَاضِعاً، طَارِحاً لِلْتَكَلُّفِ، سَمِعَ مِنْهُ ابنُ الْحَنبَلِيِّ حِينَ قَدِمَ حَلَبَ مَعَ السَّلْطَان سَلِيم خَان (٢) سَنَةَ ٢٩٨ الْحَدِيثَ الْمُسَلِّسِل بِالأَوْلِيَّةِ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ الصَّرْفَ وَأَجَازَهُ، ثُمَّ أَجَازَهُ بِالْقَاهِرَةِ إِجَازَةً تَامَّةً الْمُسَلِّسِل بِالأَوْلِيَّةِ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ الصَّرْفِ وَأَجَازَهُ، ثُمَّ أَجَازَهُ بِالْقَاهِرَةِ إِجَازَةً تَامَّةً بِجَمِيعِ مَا يَجُوزُ لَهُ وَعَنْهُ رِوايَتُهُ بِشَرْطِهِ، كَمَا ذَكَرَهُ فِي "تَارِيخِهِ"، وَلَمَّا وَلَكُ اللَّينِ بِجَمِيعِ مَا يَجُوزُ لَهُ وَاللَّهُ مِنْ الْعُورِيُّ هُو وَقَاضِي الْقُضَاةِ كَمَالُ الدِّينِ وَمَشْقَ \_ كَمَا قَالَهُ وَالِدُ شَيْخِنَا \_ صُحْبَة الْغُورِيُّ هُو وَقَاضِي الْقُضَاةِ كَمَالُ الدِّينِ وَمَثْقَ \_ كَمَا قَالَةُ وَالِدُ شَيْخِنَا \_ صُحْبَة الْغُورِيُّ هُو وَقَاضِي الْقُضَاةِ كَمَالُ الدِّينِ وَمَثَاقً وَمَا فَاللَهُ وَالِدُ شَيْخِنَا \_ صُحْبَة الْغُورِيُّ هُو وَقَاضِي الْقُضَاةِ كَمَالُ الدِّينِ

<sup>(</sup>۱) هو الإمام العلامة، صاحبُ التَّصانيف محمد بن أَحمد بن إياسِ الحنفي، جدّه الأُمير إياس من مماليك الظاهر برقوق. والمذكور من تلاميذ العلامة السُّيوطي (ت٩٣٠هـ) ونعته بروكلمان بـ «الحنبليّ» وهو حنفي بلا خلاف.

<sup>(</sup>٢) هكذا بخط المصنف. وفي هامش نُسخة تلميذه الشيخ صالح بن عبد الله البَسَّام: «صوابه: مع السُّلطان الغوري لمحاربة السُّلطان سليم».

<sup>(</sup>٣) هو در الحَبَب في تراجم أُعيان حلب طبع وزارة الثقافة بدمشق. يُراجع: (١/ ١٥٩).

الطّويل الشّافِعي، وَقَاضِي الْقُضَاةِ عَبْدِ الْبَرِّ بن الشُّحْنَةِ، وَقَاضِي الْقُضَاةِ الْمَالِكِي، وَشَيْخ الإِسْلامِ جَمَالُ الدِّين الْعَبَّادِي، هَرَعَ إِلَيْهِم جَمَاعَةٌ لِلأَحْدِ عَنْهُم؛ لِعُلُوِّ أَسَانِيدِهِمْ. ثُمَّ تَرَكَ الْقَضَاءَ فِي الدَّوْلَةِ الْعُثْمَانِيَّةِ وَأَقْبَلَ عَلَى الْعِبَادَةِ وَالاَسْتِغَالِ فِي آخِرِ عُمُرِهِ حَتَّى كَأَنَّهُ لَمْ يَشْتَغِلْ بِعِلْمٍ قَطَّ، مَعَ أَنَّهُ انتَهَتْ إلَيْهِ الرُّكَاسَةُ فِي تَحْقِيقِ نَقُولِ مَدْهَبِهِ، وَفِي عُلُوِّ السَّندِ فِي الْحَدِيثِ، وَفِي عِلْمِ الرُّكَاسَةُ فِي تَحْقِيقِ نَقُولِ مَدْهَبِهِ، وَفِي عُلُوِّ السَّندِ فِي الْحَدِيثِ، وَفِي عِلْمِ الطَّبِ وَالْمَعْقُولَاتِ، وَكَانَ فِي أَوَّلِ عُمُرِهِ يُنكِر عَلَى الصُّوفِيَّةِ، وَلَمَّا اجْتَمَعَ الطَّبِ وَلَامَعْقُولَاتِ، وَكَانَ فِي أَوَّلِ عُمُرِهِ يُنكِر عَلَى الصُّوفِيَّةِ، وَلَمَّا اجْتَمَعَ الطَّبِ يَلِي الْحَوَاصِ وَغَيْرِهِ أَذْعَنَ لَهُمْ، وَاعْتَقَدَهُمْ، وَصَارَ بَعْدَ ذٰلِكَ يَتَأَسَّفُ عِلْمَ الْمُنْخِ شَمْسِ الدِّينِ القَوْمِ مِنْ أَوَّلِ عُمُرِهِ (١)، ثُمَّ فُتِحَ عَليه فِي الطَّرِيقِ، وَصَارَ عَلَى عَلَمِ اجْتِمَاعِهِ بِالْقَوْمِ مِنْ أَوَّلِ عُمُرِهِ (١)، ثُمَّ فُتِحَ عَليه فِي الطَّرِيقِ، وَصَارَ عَلَى عَلَمِ اجْتِمَاعِهِ بِالْقَوْمِ مِنْ أَوَّلِ عُمُرِهِ (١)، ثُمَّ فُتِحَ عَليه فِي الطَّرِيقِ، وَصَارَ لَعُمُرهِ عَلَى الشَّيْخِ شَمْسِ الدِّينِ الدِّينِ الدِّينِ الدِّينِ الدِّينِ المَّيْخِ شَمْسِ الدِّينِ الدِّينِ الدِّينِ الدِّينِ المَّيْخِ شَمْسِ الدِّينِ الدِّينِ الدِّينِ الدَّينِ المَّيْخِ شَمْسِ الدِّينِ المَّينِ عَلَى الشَّيْخِ شَمْسِ الدِّينِ الدِّينِ الدِّينِ وَعَلَى الشَّيْخِ شَمْسِ الدِّينِ المُعْرِي المُعَلِي وَعَلَى الشَّيْخِ شَمْسِ الدِّينِ الدِّينِ الدِّينِ الدَّينِ المُعَرِي وَعَلَى الشَّيْخِ شَمْسِ الدِّينِ الدَّينِ المَّينِ عَلَى الشَّيْخِ شَمْسِ الدِّينِ الدَّينِ المُعَرِي وَعَلَى الشَّيْخِ شَمْسِ الدِينِ المَاسِعِي وَعَلَى الشَّيْخِ شَمْسِ الدِينِ المُعْرِيقِ عَلَى الشَّينِ عَلَيْهُ الْمُعْرِيقِ الْعُنْدِي الْمُعَلِّي المُعْرِيقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرِيقِ الْعُلْمِ المُعْرِيقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرِيق

قَالَ الشَّعْرَاوِي(٢): وَهُوَ آخِرُ مَشَايِخِ الإِسْلاَمِ مِنْ أَوْلاَدِ الْعَرَبِ انقِرَاضاً. قُلْتُ: لهٰذَا جَارٍ عَلَى اصْطِلاَحِهِمْ فِي زَمَنِ الْجَرَاكِسَةِ مِنْ تَلْقِيبِ كُلِّ مَنِ وَلِيَ

<sup>(</sup>۱) ومن هُنَا نهى علماءُ السَّلفِ عن كثرةِ مجالسةِ المبتدعة ، كما نهوا عن قراءة كتبهم واقتنائها إلا على سبيل فهمها للردِّ عليها من قبل الحداق الذين لا يخاف عليهم الانزلاق . وانظر التعليق رقم ١ عليى الترجمة رقم ٥ .

<sup>(</sup>٢) لم أَبُح لنفسي الرُّجوع إلى "طبقات الشَّعراني" مع أَنه ترجم للمذكور ونقلَ عنه صاحبنا ابن حُمَيْدٍ عفا الله عنه لما تَضَمَّنَهُ الكتاب من تَجَاوزات شَرْعِيَّةٍ ، وإغراق في نَقْلِ خُرافات لا تَمُتُ إلى العِلْمِ بصلةٍ مما جَعَلَنِي أُغفل ذكرَهُ وإن نَقَلَ أَشياءَ لا علاقة لها بهذه التَّجاوزات؛ لأَنَّ في كتب المُحقِّقين من أهل العلم ما يُغني عنه وعن أمثاله من الكُتُب المَحشوة بالخُرَافات. والشَّعراني والشَّعراوي واحدٌ.

قَضَاءَ الْقُضَاء شَيْخَ الإِسْلاَمِ، وَالْمَوْلَى وَهُوَ آخِرُ قُضَاةِ الْقُضَاةِ مِنْ أَبْنَاءِ الْعَرَبِ مَوْتاً بِالْقَاهِرَةِ. ـ انتَهَىٰ ـ ـ .

أَقُولُ: وَلَهُ تَصَانِيف مِنْهَا: «شَرْخٌ عَلَىٰ الْوَجِيزِ»، لَمْ يَتِمّ، وَمِنْهَا: «حَاشِيَةٌ عَلَى التَّنقِيح».

٧٧ - أَحْمَدُ بن عَبْدِ الْقَادِرِ بن مُحَمَّدِ بن الْفَخْرِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بن يُوسُف بن عَبْدِ الرَّحْمْنِ اللهِ الآتِي ذِكْرُهُ.

## ٧٧ ـ أَحمدُ البَعْلِيُّ، (٧٣٢ ـ بعد سنة ١٥ ٨هـ) :

لم يذكره ابنُ مُفلح، ولا العُلَيْمِيُّ، ولا ابن عبد الهادي. وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ٣٥)، وجعله في «وفيات»: (٨١٨).

أَخباره في «المنهج الجلي»: (٤٠)، و«معجم الحافظ ابن حجر»: (٦٣)، واعقود المقريزي»: (٢/ ٣٨٦)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (١/ ٢٥٢).

قال الحافظ ابنُ حَجَرِ: «أَجاز لي ولبنتي زَين خاتون في سنة سبع وثمانمائة، ولقيه ابن خطيب النَّاصِرِيَّة بدمشق سنة خمس عشرة وأرَّخ مولده سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة، ولقيته بدمشق قبل ذلك فقرأت عليه وعلى ابن عمَّه عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن الفخر الأول والثاني من حديث أبي العباس محمد بن العباس ابن نجيح البرَّار بسماعهما من الحافظ المزي وأحمد بن علي الجَزري بسماع المزني على جدّ المسمع عبد الرحمن ابن يوسف قال: (أنا) عبد الرحمن بن إبراهيم البهاء، (أنا) أبو الفتح ابن شاتيل، وأبو الحسين ابن يوسف، وبإجازة الحريري من أبي الحسن المبارك بن محمد الخواص بسماعه من ابن شاتيل، قالا: (أنا) أبو بكر أحمد بن المُظفَّر بن سوسن (أنا) أبو علي بن شاذان عنه. مات سنة . . » وبيض لها.

\* يُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_:

\_ أَحمدُ بن عبد القادر بن أبي الفَتح محمَّد بن أَحمد الفاسيُّ المكيُّ الحَنبَلِيُّ =

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٧٣٧، وَسَمِعَ عَلَى الْمِزِّيِّ وَأَحْمَدِ بن عَلِيٍّ الْجُزرِيِّ الْأَوَّل وَالثَّانِي مِنْ «حَدِيث ابنِ نَجِيحٍ» (١١) وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ شَيْخُنَا، وَذَكَرَهُ فِي «مُعْجَمِهِ»، وَابنِ خَطِيبِ النَّاصِرِيَّةِ (٢)، وَكَانَ لَقْيُهُ لَهُ سَنَةَ ١٥ وَزَكَرَهُ فِي «مُعْجَمِهِ»، وَابنِ خَطِيبِ النَّاصِرِيَّةِ (٢)، وَكَانَ لَقْيُهُ لَهُ سَنَةَ ١٥ وَزَكَرَهُ فِي «مُعُودِهِ»: تُوفِّي بَعْدَ سَنَةٍ ٨١٥.

٧٨ أَحْمَدُ بن عَبْدِ الْقَادِرِ، شِهَابُ الدِّينِ بن الْقَاضِي مُحْيِي الدِّينِ النَّبْرَاوِيُّ الْمُصْرِيُّ، الشَّابُ الْفَاضِلُ.

(ت٨٦١هـ). جاء في «الدُّرر»: «نابَ في إمامة المقام الحنبلي وقتاً».
 أُخباره في "إتحاف الورى»: (٣٧٣/٤)، و«الدُّر الكمين»، و«الضَّوء اللاَّمع»:
 (١/ ١٥٩).

٧٨ ـ النَّبراوِيُّ المِصْرِيُّ، (؟ ـ ٩٢٥ هـ) :

أخباره في «النَّعت الأكمل»: (٩٨)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٢٦، ١٢٨). ويُنظر: «الكواكب السَّائرة»: (١/ ١٣٧)، و«الشَّذرات»: (٨/ ١٣١)، وذكر وفاته سنة ٩٢٨هـ.

<sup>(</sup>۱) أبو بكر محمَّد بن العبَّاس بن نَجيحِ البَزَّارُ (ت٥٥هـ). أُخباره في «سير أُعلام النبلاء»: (٥١/ ١٥) وفيه مصادر الترجمة. ويوجدُ قطعة منه \_ فيما أُظن \_ في الظَّاهرية لعله المجزء الثاني منه، وعهدي به قديم فليحقق ذلك. ولا أُعلم له نسخة غيرها الآن.

 <sup>(</sup>۲) هو علي بن محمد سَعد ابن خَطِيبِ النَّاصرية المتوفىٰ سنة ٨٤٣هـ. له: «الدُّر المُنتَخَب في تاريخ حَلَب» مجلَّدان وقَفْتُ عليه ولم أَمْلِكُهُ، ويُنَازعه في نِسبته ابنُ الشُّحنة والله أَعلم.

أَخباره في «الضَّوء اللاَّمع»: (٥/٣٠٣)، و«أَعلام النُّبلاء»: (٥/ ٢٢١).

تُوفِّيَ يَوم الْخَمِيسِ خَامِسَ عَشَرَ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةً ٩٢٥، قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ».

٧٩ أَحْمَدُ بن عَبْدِ الْكَرِيمِ بن أَبِي بَكْرِ بن الْحَسَنِ الْبَعْلِيُّ، شِهَابُ الدِّينِ الصُّوفِيُّ.

قَالَ فِي "الدُّرَرِ": وُلِدَ بِبَعَلْبَكَّ سَنَةَ (...)(١)، وَسَمِعَ مِنْ زَيْنَ بنت عُمَرَ بن كِندِي "صَحِيحَ مُسْلِمٍ" بِإِجَازَتِهَا مِنَ الْمُؤيَّدِ، وَسَمِعَ مِنَ التَّاجِ عَبْدِالْخَالِقِ "مَسْأَلَةَ الْعُلُوِّ لاَبْنِ قُدَامَةِ" بِسَمَاعِهِ مِنْهُ، وَكِتَابَ "الرُّقَّة وَالْبُكَاءِ"(٢)، عَبْدِالْخَالِقِ "مَسْأَلَةَ الْعُلُوِّ لاَبْنِ قُدَامَةِ" بِسَمَاعِهِ مِنْهُ، وَكِتَابَ "الرُّقَّة وَالْبُكَاءِ"(٢)، وَسَمِعَ مِنْ أَوَّلِ "تَفْسِيرِ الْبَعَوِيِّ" إِلَى أَوَّلِ سُورَةِ النِّسَاءِ، وَمِنْ أَبِي الْحُسَيْنِ وَسَمِعَ مِنْ أَوَّلِ "لَكُسِيرِ / مِن ذَمِّ الْكَلَامِ" وَ"مَشْيَخَتِهِ" تَخْرِيجِ ابنِ أَبِي الْفَتْحِ، الْكُونِينِي "الْمُنتَقَى الْكَبِيرِ / مِن ذَمِّ الْكَلَامِ" وَ"مَشْيَخَتِهِ" تَخْرِيجِ ابنِ أَبِي الْفَتْحِ، وَكِتَاب "الْإِيمَان" لابنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَغَيْرِ ذٰلِكَ، وَسَمِعَ مِنْ جَمَاعَةٍ آخَرِينَ، وَكَتَاب "الإِيمَان" لابنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَغَيْرِ ذٰلِكَ، وَسَمِعَ مِنْ جَمَاعَةٍ آخَرِينَ، وَأَجُولُ الْفَضْلِ بن عَسَاكِرَ وَغَيرِهما، وَكَانَ خَيِّرًا، وَحَدَّنَ وَأَجَازَ لَهُ ابنُ الْقَوَّاسِ، وَأَبُو الْفَضْلِ بن عَسَاكِرَ وَغَيرِهما، وَكَانَ خَيِّرًا، وَحَدَّثَ وَأَجَازَ لَهُ ابنُ الْقَوَّاسِ، وَأَبُو الْفَضْلِ بن عَسَاكِرَ وَغَيرِهما، وَكَانَ خَيِّرًا، وَحَدَّثَ

٧٩ شهابُ الدِّين البَعْلِيُّ ، (٦٩٦ ـ ٧٧٧هـ).

لم يذكره ابم مُفلح، وذكره العُليمي في «المنهج الأَحمد»: (٣/ ٤٧)، و«مختصره»: (١٧٠)، و«التَّسهيل»: (٢/٢).

ويُنظر: «تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/ ٢٣١)، و إنباء الغُمر»: (١/ ١٦٠)، و «أينظر: «تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (٢/ ١٦٠)، و «ذَيل العبر» لأَبي زُرعة: (٢/ ٤٠٥)، و «أيل العبر» لأَبي زُرعة: (٢/ ٤٠٥)، و «الشَّذرات»: (٦/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>۱) في «الدُّرر الكامنة»: «ولد ببعلبك سنة ستِّ وتسعين وستمائة . . . ».

<sup>(</sup>٢) لدى منه نُسختان متقنتان جدّاً. إحداهما من الظاهرية والأُخرى من دار الكتب المصريّة.

بِبَلَدِهِ وَبِدِمَشْق، وَأَكْثَرُوا عَنْهُ. وَمَاتَ فِي عَاشِرِ رَجَب سَنَةَ ٧٧٧، وَأَجَازَ لِعِبْدِ اللهِ بن عُمْرَ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ . \_ انتَهَىٰ \_ . .

وَقَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: وَارْتَحَلُواْ إِلَيْهِ، وَٱسْتَذْعَاهُ التَّاجُ السُّبْكِيُّ إِلَى دِمَشْق سَنَةَ ٧١ فَقَرَأَ عَلَيْهِ «الصَّحِيحَ».

قَالَ ابنُ حِجِّي: كَانَ خَيِّراً حَسَناً أُخْرِجَتْ لَهُ الأَجْزَاءُ، عَاشَ قَرِيباً مِنْ تِسْعِينَ سَنَةً.

٨٠ أَحْمَدُ بن عَبْدِ الْكَرِيمِ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن عُبَادَةَ بن عَبْدِ الْغَنِي،
 الشَّهَابُ ابن النَّجْمِ ابن الشَّمْسِ الدِّمَشْقِيُّ الصَّالِحِيُّ.

٨٠ القاضي شهابُ الدِّين بن عُبَادَةَ ، (؟ ـ ١ ٩ ٨هـ):

من بيوتات العِلم المشهورة (آل عبادة).

\_ فجده الأعلى: عبد الغني بن منصور بن منصور الحراني (ت٥٠٧هـ).

ذكره الذَّهبي في «معجمه»: (١/ ٤٠٥)، وهو من شُيوخه. قال: «جمال الدِّين أَبو عبادة الحَرَّانِيُّ الحَنبَلِيُّ، المؤذِّن، من أَعيان المؤذِّنين بجامع دمشق . . . . .

\_ وولد عبدِ الغَنِيِّ المذكور عبادةُ بن عبدِ الغَني . . . (ت٧٣٩هـ) .

ذكره الذُّهبي في «مُعجمه»، وقال: «ابنُ شَيْخُنَا جمالِ الدِّين عبد الغني».

ذكره ابنُ رَجَبٍ وابنُ مُفْلِحٍ والعُلَيْمِيُّ في فقهاء المَذْهَبِ.

\_ ولم يشتهر ولده محمَّد بن عُبادة بعلم، أو لم تصلنا أخباره.

\_ وعُرِفَ محمد بن محمد بن عُبادة بالعلم فكان من كبار قُضاة الحَنابلة (ت ٨٢٠هـ). ذكره المؤلِّف في موضعه.

ـ وعرف ولده أَحمد بن محمد بن محمد بن عبادة (ت٨٦٤هـ) بالعلم وولي قضاء الحنابلة أَيضاً، وهو عمُّ المترجم. ذكر المؤلِّف في موضعه. قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ كَسَلَفِهِ بـ «ابنِ عُبَادَة»، وَكَانَ جَدُّهُ حَنبَلِيّاً، وَكَذَٰلِكَ وَلَدُهُ الشَّهَاب، وَخَالَفَهُ وَلَدَاهُ الآخران فَتَحَنَّفَ وَالِدُ صَاحِبِ التَّرْجَمَةِ، وَتَشَفَّعَ أَخُوهُ الأَمِين، وَنَشَأَ لَهٰذَا حَنبَلِيّاً، وَوَلِيَ قَضَاءَ الْحَنابِلَةِ بِدِمَشْق كَجَدِّهِ وَتَشَفَّعَ أَخُوهُ الأَمِين، وَنَشَأَ لَهٰذَا حَنبَلِيّاً، وَوَلِيَ قَضَاءَ الْحَنابِلَةِ بِدِمَشْق كَجَدِّهِ وَعَمِّهِ الشَّهَابِ، وَذٰلِكَ بَعْدَ صَرْفِ الْبُرْهَانِ بن مُفْلِحٍ فَدَامَ قَلِيلاً. ثُمَّ صُرِفَ بِهِ وَعَمِّهِ الشَّهَابِ، وَذٰلِكَ بَعْدَ صَرْفِ الْبُرْهَانِ بن مُفْلِحٍ فَدَامَ قَلِيلاً. ثُمَّ صُرِفَ بِهِ أَيْضاً، وَعَرض لَهُ ضَرْبَانٌ فِي رِجْلَيْهِ فَانقَطَعَ بِهِ مُدَّة، وَسَافَرَ إِلَى مَكَّة فَجَاوَرَ بِهَا أَيْضاً، وَعَرض لَهُ ضَرْبَانٌ فِي رِجْلَيْهِ فَانقَطَعَ بِهِ مُدَّة، وَسَافَرَ إِلَى مَكَّة فَجَاوَرَ بِهَا حَتَّى مَاتَ فِي شَعْبَان سَنَةً ١٩٨١، وَكَانَ مَعَهُ وَلِده مِنْ ابْنَةِ الدَّقَاقِ فَرَوَّجَهُ ابْنَةَ النَّقَافِ فَرَوَّجَهُ ابْنَةً خَالِهِ مُحَمَّدِ بن عِيسَىٰ الْقَارِيءِ.

<sup>=</sup> \_ وأحمد هذا له أخ اسمه عبد الكريم لعله لم يشتهر بعلم أو لم تنقل لنا أخباره لكن اشتهر ابنه:

\_ محمَّد بن عبد الكريم ذكره ابن زُريق في «ثَبَيّه»: ورقة: (١٢) في طبقة سماع فقال: «فسمع محمد بن نجم الدِّين عبد الكريم بن قاضي القُضاة شمس الدين محمد بن أَحمد بن عبادة.

ثم عُرف ولده:

\_ عبد الكريم بن محمد بن عبادة (ت٩٩٦هـ).

ذكره الغزي في «النعت الأكمل»: ؛ (١٢٨)، وقال: «وانقَرَضَتْ به ذُكورِ بني عُبادة، ولهم جهاتٌ وأَوقافٌ كثيرةٌ . . . » .

وأَمَّا المترجم هُنا فلم يذكره لم يَذكره ابنُ مفلح، وهو في «الجَوهر المنضد»: (١٤)، و«المَنهج الأَحمد»: (٢/ ٩٢). و«المَنهج الأَحمد»: (٢/ ٩٢). وينظر: «الضَّوء اللاَّمع»: (١/ ٣٥٣)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٣٥٠).

٨١ أَحْمَدُ بن عَبْدِ اللَّطِيفِ بن مُوسَىٰ بن عَمِيرَةَ - بِالْفَثْحِ - ابن مُوسَىٰ بن صَالِحِ الشِّهَاب، أَبُو الْعَبَّاسِ بن السِّراجِ الْقُرَشِيُّ الْمَخْزُومِيُّ الْيُبْنَاوِيُّ - بِضَمِّ الشِّهَاب، أَبُو الْعَبَّاسِ بن السِّراجِ الْقُرَشِيُّ الْمَخْزُومِيُّ الْيُبْنَاوِيُّ - بِضَمِّ الشَّهَابِ أَمْكُيُّ، نَزِيل صَالِحِيَّةِ الشَّحْتَانِيَّةِ وَسُكُونِ الْموحَدةِ وَبَعْدَهَا نُونٌ - ثُمَّ الْمَكِيُّ ، نَزِيل صَالِحِيَّةِ دِمَشْق، الآتِي أَبُوه (١) ، وَهُوَ ابْنُ أَخِي الشِّهَابِ أَحْمَد بن مُوسَىٰ الْمَذْكُورِ دِمَشْق، الآتِي أَبُوه (١) ، وَهُوَ ابْنُ أَخِي الشِّهَابِ أَحْمَد بن مُوسَىٰ الْمَذْكُورِ

٨١ \_ أَبو العبَّاس اليُّبْنَاوِيُّ، (١٠٨٠ ١ ٨٤٨هـ).

لم يذكره ابنُ مُفلح ولا العُليمي، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ٥٠).

أُخباره في «معجم ابن فهدٍ» المخطوط، و«الضَّوء اللاَّمع»: (١/ ٣٥٤)، و«إِتحاف الورى»: (١/ ٢٢٤)، و«الدُّر الكَمِين»، و«عنوان الزَّمان» للبقاعي: ورقة: (١٥). وتكرر ذكره في ثَبَت ابن زُريق المَقْدِسِي، وخط يده على نسخة من مشيخة ابن البخاري.

(١) هذه هي عبارة «الضَّوء» نقلها المؤلف - ابن حُمَيْدٍ، رحمه الله - ونَسِيَ أَنَّ أَباهُ شافعيُّ المَذْهَبِ فلا يَلزمه ذكره، ولم يَذكره في موضعه أيضاً ؟ لأنه تنبَّه له هناك.

يُراجع الضَّوء »: (٤/ ٣٣٩)، قال: «عبدُ اللَّطيف بن مُوسى بن عَميرة - بفتح أُوله - ابن موسى بن صالح السّراج المَخزومي - فيما كتبه المزي لأبيه حين أثبت له بعضَ الأسمعة - المكئ الشَّافعيُ ، مولده سنة ٧٧٧، ووفاته سنة ١٨هـ.

ومِنْ هُناك يَظهر أَن والد عبد اللَّطيف موسى بن عَميرة كان من أهل العلم أيضاً، لاسيما وقد كَتَبَ له المِزِّيُّ، وهو من كبارِ المُحَدِّثِينَ في زَمَنِهِ. ونصَّ - كما ترى -على أنَّه شافِعيُّ.

ولأحمد المذكور أخ اسمه: محمد بن عبد اللَّطيف بن موسى . . . ذكره السَّخاوي في «الضَّوءِ اللَّامع»: (٨/ ٧٨) عن ابن فهدٍ ، ولم يذكر مذهبه ، وقال: «تُوفي في ذي الحجة سنة بضع وثلاثين» .

فِي الْمَكِّيِّنَ لِلْفَاسِيِّ وَأَنَّهُ تُوُفِّيَ سَنَةَ ٩٩٠(١).

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ»، وَقَالَ: وُلِدَ الْمُتَرْجَمُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ عِشْرِينَ رَبِيعِ الأَوَّلِ سَنَةَ ١٠٧ بِمَكَّةَ وَنَشَأَ بِهَا فَحَفِظَ «أَرْبَعِين (٢) النَّوْدِيِّ»، وَالشَّاطِبِيَّةَ»، وَ«مُخْتَصَرَ الْخِرَقِيِّ»، وَ«الْمُنْفِ مُوفَّقِ الدِّينِ، وَ«الْمِنْهَاجَ الْخِرَقِيِّ»، وَ«الْمُنْفِ مُوفَّقِ الدِّينِ، وَ«الْمِنْهَاجَ الأَصْلِي»، وَ«أَلْفِيَّةَ ابْنِ مَالِكِ»، وَعَرَضَهَا عَلَى جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً، وَالْقَادِمِينَ الأَصْلِي»، وَ«أَلْفِيَّةَ ابْنِ مَالِكِ»، وَعَرَضَهَا عَلَى جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً، وَالْقَادِمِينَ

(۱) وجاءَ في «العقد الثمين»: (۳۰۷/۷) موسى بن عَميرة بن موسى المَخزومي المُخزومي المُخزومي المُخزومي المُبْنَاوِيُّ، نزيلُ مكَّة، سمع بدمشق من الحافظ أبي الحَجَّاج المِزِّي . . . وتُوفي سنة أَربع وسبعين وسبعمائة بمكة . . .

ولم يذكره الحافظ ابن حَجّر في «الدُّرر» مع جمعه واستيعابه رحمه الله.

\_ جاء في «العقد الثمين»: (٣/ ١٩٠): «أحمد بن موسى بن عَميرة اليُبناوي المَكَّيُّ يلقب بالشَّهاب» وَبَيَّض له، ثم قال: «تُوفي في رجبٍ سنة تِسعين وسبعمائة بمكَّة ودُفن بالمِعْلاَة» ولا أُدري هو من الحنابلة؟

وذكرَ ابنُ فهدٍ ـ رحمه الله ـ في (إتحاف الورك»: (٤/ ٩٧):

\_ على بن محمَّد بن موسى اليُّنكَاوِيُّ (ت٨٣٩هـ).

\_ وأُمُّّ الخَيْرِ بنت عبد اللَّطيف بن مُوسى اليُبْنَاوِي (ت٥٧٥هـ).

ويظهر أنَّها أُخت المترجم هنا. ﴿إِتحاف الورى»: (٤/ ٥٣٥).

ولا أُعلم أَنهما حنبليان، وإنما ذكرتُهما لأَنَّهما من ذَوي قرابته.

وهذه النسبة إلى يُبْنَى، قال ياقوت: «بالضَّمِّ ثم السُّكون ونونٌ وأَلفٌ، مقصورٌ، بلفظ الفعل الذي لم يُسَمَّ فاعله من بَنَي يَبْنِي؛ بليدٌ قُربُ الرَّملةِ، فيه قبرُ صَحَابِيٍّ، بعضهم يقول: هو قبرُ أَبِي هُريرة، وبعضهم يقولُ: قبرُ عبدِ الله بن أَبِي سَرح».

(٢) حقُّه أَن يقول: أربعى النووي إلا أَنه أَبقاها على الحكاية، أو على إجرائه مجرى (حين) وهذا أَلطف وأَجمل.

إِلَيْهَا، وَسَمِعَ عَلَى الزَّيْنِ الْمَرَاغِيِّ وَطَائِفَةٍ، وَأَجَازَ لَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَارْتَحَلَ إِلَى مَثْقَة بَعْدَ الثَّلاثِينَ فَقَطْنَهَا مَعَ تَرَدُّدِهِ فِي بَعْضِ السِّنِين إِلَى مَكَّة ، وَطَلَبَ بِنَفْسِهِ، وَسَمِعَ بِالْقَاهِرَةِ وَدِمَشْقَ وَحَلَبَ وَغَيْرِهَا، وَرَافَقَ ابنَ فَهْدِ وَابنَ ذُرَيْقٍ بِنَفْسِهِ، وَسَمِعَ بِالْقَاهِرَةِ وَدِمَشْقَ وَحَلَبَ وَغَيْرِهَا، وَرَافَقَ ابنَ فَهْدٍ وَابنَ ذُرَيْقٍ وَالْخَيْضِيَّ وَغَيْرِهم، وَقَرَأً، وَكَتَبَ الطِّبّاقَ، وَتَمَيَّزَ، وَلاَزَمَ الأَسْتَاذَ أَبَا شَعْرٍ، وَتَفَقَّة بِهِ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ الْبُوهَانُ الْحَلَبِيُّ، وَوَصَفَة بِالشَّيْخِ الْفَاضِلِ الْمُحَدِّثِ، وَالشَّيْخِ الْفَاضِلِ الْمُحَدِّثِ، وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الْمُحَدِّثِ، وَقَصَفَة بِالشَّيْخِ الْفَاضِلِ الْمُحَدِّثِ، وَاللَّهُ وَلَا عَلْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاكُ وَلَاكَ وَلَاكَ وَلَاكُ وَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى الللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالُ وَلَالَ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكَالَ وَلَالَ وَلَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا وَكَالَ وَيَالَ عَيْرُهُ وَ اللَّالُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْمُولُ اللْفُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَا

٨٢ - أَحْمَدُ بن عَبْدِ اللهِ بن أَحْمَد بن زَعْرُورٍ - بِالْفَتْحِ - ابن عَبْدِ اللهِ بن مُجَلِّي الْمَرْدَاوِيُّ، الْمَقْدِسِيُّ / الصَّالِحِيُّ .

/٣٨

٨٢ \_ ابنُ زَعْرُورِ ، (٧٦٥ \_بعد ١٤٢هـ) :

لم يذكره ابنُ مُفلح ولا العُلَيْمِي. أَخباره في «مُعجم ابن فَهْدٍ»: (٦٢)، و«الضَّوم اللاَّمع»: (١/ ٣٥٥)، و«عُنوان الزَّمان»: (١٥).

قال ابن فَهْدٍ: «بِزَاي أوله مفتوحه ثم مُهملات ابن عبد الله بن أَحمد بن محمَّد أبي مُحكِّل بفتح الجيم وكَسر اللاَّم المشدَّدة». والزُّعرور \_ بالضمِّ \_ ثَمَرٌ معروفٌ قال أبو منصور الجواليقي \_ رحمه الله \_ في «المُعرَّبِ»: (٢٢١): «لم يعرفه أصحابنا، وأحسبه فارسياً معرَّباً» عن ابن دُرَيْدٍ في «الجمهرة»: (٣/ ٣٨١)، وإن كان قد قال (٢/ ٣٠١): «الزعرور ثمر شجر عربيّ مَعروف».

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ عَبْدِ اللهِ»، وَرُبَّمَا لُقِّبَ بـ «زَعْرُورٍ»، وَيُقَال: إِنَّهُ لَقَبُ جَدِّه أَحْمَد.

وُلِدَ سَنَةَ ٧٦٥، وَسَمِعَ عَلَى أَبِي الْهَوْلِ الْجَزَرِيِّ النَّصْفِ الثَّانِي مِنْ «عَوَالِي أَبِي الْهَوْلِ الْجَزَرِيِّ النَّصْفِ الثَّانِي مِنْ «عَوَالِي أَبِي نُعَيْمٍ» تَخْرِيج الضِّيَاء، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ ابن فَهْدٍ وَغَيْرُهُ، وَكَانَ حَتَّا سَنَةً ٨٤٢.

٨٣ أَحْمَدُ بن عَبْدِ اللهِ بن أَحْمَد بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن نَجْمِ الدِّينِ الصَّالِحِيُّ،
 أَبُو الْعَبَّاسِ، شِهَابُ الدِّينِ الْمَعْرُوفُ بـ «ابنِ النَّاصِح»، الإِمَامُ الْعَلَّمَةُ.

# ٨٣ ـ ابنُ النَّاصِحِ، (٧٠٢ ـ ٧٨٤ هـ):

أَخباره في «المقصد الأَرشد»: (١/٤٢١)، و«المنهج الأَحمد»: (٨٧٤)، و«مختصره»: (١٦٧)، و«التَّسهيل»: (٢/٢).

ويُنظر: معجم ابن ظهيرة «إرشاد الطَّالبين»: (٢٢٨)، و«ذَيل التَّقبيد»: (١١٠)، و«نَيل التَّقبيد»: (١١٠)، و«المُّرر الكامنة»: و«معجم ابن حَجَر»: (٢٩٦)، و«الدُّرر الكامنة»: (١/ ١٩٠)، و«القلائد الجوهريَّة»: (١/ ١٩٠)، و«القلائد الجوهريَّة»: (١/ ٢٨٤)، و«الشَّذرات»: (٢/ ٢٨٧).

وجاء تكملة نسبه في المصادر المختلفة التي ذكرتها ماعدا السُّحب ومصدره «الشَّذرات» هكذا: أَحمد بن عبد الرحمن بن عَيَّاش بن حامد بن خليف الشَّيخ شهاب الدين السَّواديُّ الصَّالِحِيُّ المعروف بـ «ابن النَّاصح» وذكروا أُخباره المذكورة هنا. وإنما اشْتَبَهَ على ابن العِماد ـ رحمه الله ـ وتَبِعَه المؤلِّف بسَمِيِّه شهابِ الدِّين أَحمد بن عبد الله بن أَحمد بن ناصح الدِّين عبد الرَّحمٰن بن نَجم الدِّين المَّنبَلِيُّ وهو حَفِيدُ ناصِحِ الدِّين ابن الحَنبَلِيُّ العالمُ المشهورُ من الأُسرة الدِّمشقية الصَّالِحِيَّة الشَّيرازِيَّة الأصل الأَنصَارِيَّة النَّسبِ، تميَّز بهذه الأُسرة كثيرٌ من العُلماء والعالماتِ كُلُهم من الحنابلة ورُواة الحَديث.

وُلِدَ سَنَةَ ٧٠٧، وَسَمِعَ مِنَ الْقَاضِي تَقِيِّ الدِّين سُلَيْمَان، وَأَبِي بَكْرِ بن عَبْدِ الدَّائِم، وَسِتِّ الوُزَرَاءِ بنت مُنَجَّىٰ، قَالَ الشِّهَابُ ابن حِجِّي (١): حَدَّث، وَسَمِعَ مَعَنَا، وَكَانَ يُبَاشِرُ فِي أَوْقَافِ الْحَنَابِلَةِ وَهُوَ رَجُلٌ جَيِّدٌ، وَبِهِ صَمَمٌ كَأَبِيهِ، وَتُوفِّي مَعَنَا، وَكَانَ يُبَاشِرُ فِي أَوْقَافِ الْحَنَابِلَةِ وَهُو رَجُلٌ جَيِّدٌ، وَبِهِ صَمَمٌ كَأَبِيهِ، وَتُوفِّي يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ ثَالِث مُحَرَّم سَنَةَ ٧٨٣، وَدُفِنَ بِالسَّفْحِ. قَالَهُ فِي الشَّذَرَاتِ».

وشهابُ الدِّين أَحمد بن عبد الله النَّاصح هذا الذي اشتبه به المؤلِّفان ذكره الحَلَبِيُّ في «ثَبَيّهِ»، وهي نسخةٌ نادرةٌ من جمع وتأليف أبي البَركات موسى بن محمد بن محمد ابن جُمْعَة الأنصاري الحَلَبِيِّ الشَّهير به «ابن الحَنبَلِيِّ الشَّافِعِيِّ سَمِعَ الأَنصَارِيُّ الحَلَبِيُّ المَّدكورُ من أَحمد . . . بن ناصِح الدِّين، قال في «ثَبَيّه»: «وكذلك «ثُلاثيات البُخاري» على الشَّيخ شهابِ الدِّين أَحمد بن عبد الله بن أحمد ابن النَّاصح عبد الرَّحمٰن الحَنبَلِيُّ بسماعه عن قاضي القضاة تقي الدين سُليمان بن حمزة . . . » وذكر جماعةٌ من شيوخ أحمد المذكور ولم يذكر وفاته .

وأَنَّما أَطلتُ في ذكره ؛ لأنَّه حَنبَلِيٌّ مستدرك على كتابِنا لهذا، والله أعلم.

أمًّا صاحِبُنا فقال عنه التَّقيُّ الفاسيُّ في «ذَيلِ التَّقْيِيدِ»: (أحمد بن عبدِ الله بن أحمد ابن النَّاصح عبد الرَّحمٰن بن محمد بن عبَّاش بن خَلَف «كذا» [صوابها خليف] بن السُّويدي الأصل الصَّالِحِيُّ الحَنبَلِيُّ، سمع على يَحيىٰ بن محمد بن سعد «الثَّقفيات العشرة» وسمعها أيضاً خلا الجزء الثامن، ومن أول التاسع إلى قوله: ﴿وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ ﴾ على أبي عبدِ الله محمّد بن علي ابن عبدِ الله الحَرَّانِيُّ . . . ».

<sup>(</sup>١) قال ابن قاضي شُهبة في «تاريخه»: «سمع منه ابن حِجِّي وقال: كان يباشر أُوقاف الحنابلة كأبيه . . . ».

# ٨٤ - أَحْمَدُ بن عَبْدِ اللهِ بن أَحْمَد الْعُسْكُرِيُّ الصَّالِحِيُّ .

قَالَ ابنُ طُولُون: هُوَ الشَّيْخُ، الإِمَامُ، الْعَالِمُ، الأَوْحَدُ، الْمُحَقِّقُ، الْمُثَقِّنُ، الْمُثَقِّنُ، الْبَحْرُ، الْعَلَّامَةُ، شِهَابُ الدِّينِ، أَبُو الْعَبَّاسِ، حَفِظَ الْقُرْآن ثُمَّ تَصَدَّرَ لإِقْرَائِهِ بِمَدْرَسَةِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَر، وَسَمِعَ عَلَى الشَّهَابِ

وذكر مجموعة من مسموعاته ثم قال: «مات في ثالث المحرَّم سنة أُربع وثمانين وسبعمائة بصالِحِيَّة دمشق، وبها وُلد سنة اثنتين وسبعمائة». وأَطال ابن ظهيرة بذكر مروياته وشيوخه ثم قال: «لقيتُه بدمشق في الرحلة الأُولى، وقرأتُ عليه كتاب «الرضا» لابن أبي عاصم، والمنتقى من الرابع من «حديث سعدان»، وحدثني بذلك عن القاضي سليمان وغير ذلك رحمه الله تعالىٰ». \* وأخوه عبد الله بن عبد الرحمٰن (ت٧٥٧هـ) ذكره المؤلّف في موضعه.

## ٨٤ أَحمدُ العُسْكُرِيُّ، (؟ ـ ٩١٠هـ):

أَخباره في «الجوهر المنضَّد»: (١٥)، و«النَّعت الأَكمل»: (٧٨)، و«مختصر طبقات الحنابلة»: (٧٨)، و«التَّسهيل»: (٢١/٢).

ويُنظر: «مُتعة الأَذهان»: (٧)، و«الكواكب السَّائرة»: (١/٩٤١)، و«شذرات النَّهب»: (٨/ ٥٧).

ومن كتابه «التَّوضيح» نُسَخُّ منها في مكتبة الأَّزهر: (٢٧٥٩).

والعُسْكُرِيُّ هٰذا هو شيخٌ لمتقدمي العُلماء في نَجد كابن عطوة وابن رحمة وأشباههما.

يُراجع «عُنوان المجد»: (٢/ ٣٠٣)، و«تاريخ بعض الحَوادث»: (٤٨).

ورأيتُ من قيَّدها بضَمِّ العَين وقال منسوب إلى عُساكر اسم بلدة بفلسطين.

ولا أدري ما صلته بـ "عبد الله بن أحمد العُسكري" (ت٩٠٨هـ) الآتي ذكره.

وابنه ـ فيما يظهر ـ عبد القادر بن أحمد العُسكريّ في «نُبَلاَءِ العَصْرِ» لابن طولون.

ابن زَيْدٍ، وَالنِّظَامِ ابن مُفْلِحٍ، وَأَكْثَرَ مِنَ الْقِرَاءَةِ عَلَى شَيْخِنَا أَبِي عَبْدِ اللهِ بن أَبِي عُمَر، وَمِنْ ذَٰلِكَ «مُسْنَدُ الْإِمَام أَحْمَد»، وَأَجَازَ لَهُ أَبُو الْعَبَّاسِ بن الشَّرِيفَة، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ بن جَوَارِش، وَأَبُو الْحَسَنَ الدُّويْليبيُّ، وَمُحَمَّدُ بن الصَّفِيِّ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ الاصْطَنبُولِي وَغَيْرُهُمْ، وَاشْتَغَلَ على التَّقِيِّ بن قُندُس، ثُم على الْقَاضِي عَلاَءِ الدِّينِ الْمَرْدَاوِيِّ صَاحِب «التَّنقِيح» وَغَيْرِهِمْ، وَبَرَعَ، وَدَرَّسَ وَأَفْتَىٰ، وَصَارَ إِلَيْهِ الْمَرْجِعُ فِي عَصْرِهِ فِي مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ، وَعِندَهُ خَيْرٌ وَدِيَانَةٌ وَسُكُونٌ، وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَيْخِنَا عَبْدِ [رَبِّ] النَّبِيِّ (١) تَبَاغُضْ بِسَبَبِ مَا نَقَلَهُ نَاظِرُ الْمَدْرَسَةِ الْمَذْكُورَةِ سُودون عَنْهُ لِشَيْخِنَا عَبْدِ [رَبِّ] النَّبِيِّ (١) مِنْ مَسْأَلَةِ إِثْبَاتِ الْحَرْفِ الْقَدِيم وَنَحْوِهَا مِنْ مَسَائِلِ الاعْتِقَادِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ سَالِكاً فِيهَا طَرِيقَةَ السَّلَفِ كَمَا هُوَ شَأْنُ غَالِبِ الْحَنَابِلَةِ، وَكَثِيراً مَا كَانَ يُحَرِّضُنَا عَلَى مُطَالَعَةِ «الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ فِي إِثْبَاتِ الْحَرْفِ الْقَدِيمِ» لِلْمُوفَّقِ بن قُدَامَةَ ، وَيَقْرَأ لَنَا كَلَامَ الْحَافِظِ ابن حَجَرٍ فِي شَرْحِهِ لِكِتَابِ التَّوْحِيدِ مِنْ آخِرِ «شَرْحِهِ لِلصَّحِيحِ»، وَكَانَ مُلاَزِماً لِقِرَاءَةِ «تَفْسِيرِ الْقُرْآن» لِشَيْخ السُّنَّةِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيِّ، عَلَّمَنِي الْخَطَّ، ثُمَّ قَرَأْتُ عَلَيهِ الْقُرْآن، ثُمَّ سَمِعْتُ عَلَيهِ غَالِبَ الصَّحِيحَيْنِ وَأَشْيَاءَ كَثِيرَةً، وَلاَزَمْتُهُ سِنِينَ عَدِيدَةً وَخُصُوصاً فِي سَمَاعِ التَّفْسِيرِ

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «عبد النّبِيِّ» العُبُودِيَّة لغير الله لا تجوز فكان الأليق بالتَّسمية عبد ربّ النّبِيِّ، وجاء في الحديث «أحبُّ الأَسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام . . . الحديث» . ويأتي مثل هذا في الترجمة رقم ١٥٤ ، وفي الترجمة رقم ١٥٤ ، وفي الترجمة رقم ١٥٤ ، وفي الترجمة وقم الما كند حرجاً بتحويله إلى: «عبد رب النبي» لتحريم التعبيد لغير الله وهذا مما لا خلاف فيه .

الْمَذْكُورِ، وَآسْتَفَدْتُ مِنْهُ فِي عِلْمِ الْمِيقَاتِ عِدَّةَ فَوَائِد.

وَكَتَبَ مِنِّي أَشْيَاءَ فِيهِ مِنْهَا ﴿ الإِعْلَامِ بِشِدَّةِ الْمَلَامِ لِشَيْخِنَا الشَّمْسُ أَبِي الْفَتْحِ ، وَنَقَلَ لِي فِي بَعْضِ الْمَجَالِسِ مَا قَالَهُ الشَّمْسُ بن مُفْلِحٍ فِي كِتَابِهِ ﴿ الْفَتْحِ ، وَنَقَلَ لِي فِي بَعْضِ الْمَجَالِسِ مَا قَالَهُ الشَّمْسُ بن مُفْلِحٍ فِي كِتَابِهِ ﴿ الْفَرُوعِ » : وَأَفْضَلُ (١) الشَّام [دِمَشْق] إِلَخ ، فَأَنشَدْتُهُ قَوْلَ مُهَذِّبِ الدِّينِ ابن أَشْعَدِ الْمَوْصِلِيِّ :

# سَقَىٰ دِمَشْقَ وَأَيَّاماً مَضَتْ فِيهَا

## مَوَاطِرُ الشُّحْبِ سَارِيهَا وَغَادِيهَا

إِلَى آخِرِهَا، وَهِيَ طَوِيلَةٌ، ثُمَّ ذَكَرَ ابنُ طُولُون قَصَائِدَ كَثِيرةً فِي مَدْحِ دِمَشْق، ثُمَّ قَالَ: وَقَدْ صَنَّفَ صَاحِبُ لهذِهِ التَّرْجَمَةِ كِتَاباً جَمَعَ فِيهِ بَيْنَ «الْمُقْنِع» وَ«التَّنْقِيحِ» الأُوَّل لِلْمُوَقِّقِ ابنِ قُدَامَةَ، وَالثَّانِي لِشَيْخِ الْمُوَلِّفِ أَبِي الْحَسَنِ الْمَرْدَاوِيِّ وَهُوَ كِتَابٌ مُفِيدٌ لَكِنَّهُ اخْتَرَمَتْهُ الْمَنِيَّةُ قَبْلَ إِثْمَامِهِ وَبَلَغَنِي أَنَّ الشَّهَابَ الشَّهَابَ الشُّويْكِ تِلْمِيذَهُ شَرَعَ فِي تَكْمِلَتِهِ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل: "وأفضل الشّام إلخ" وفي "النّعت الأكمل" نقلاً عن ابن طُولون أيضاً: "وقال لي يوماً: أفضلُ الشّام دمشق، قال علي بن الأثير في كتابه "تُحفة العجائب وطُرفة الغرائب" في المقالة الثالثة في الدّهر والزّمان واللّيالي والأيام عند الكلام على الرّبيع: اجتمع جواب الأقطار ومسافروها على أن منتزهاتها أربعة : صغد، سَمَرْقَنْد، وشعب بوّان، ونهرُ الأبلة، وغُوطة دمشق. قال الخُوارزمي: وقد رأيتها كلّها فكان فضلُ الغُوطةِ على الثّلاث كفضلِ الأربعةِ على غيرهن، كأنّها الجَنّة صورت على وجهِ الأرضِ . - انتهَىٰ - . فأنشدته قولَ مهذّبِ الدّين بن سعدِ الدّين المَوْصِلِيّ في مَدحه الشّام". وأورد الغَزِّي القصيدة بتَمامها، وقصيدة أخرى للتّاج الصَّرخدي . . . فلتراجع هناك.

تُوُفِّيَ سَادِسَ عَشَرَ ذِي الْقَعْدَةِ ٩١٠، وَدُفِنَ شَرْقِيَّ مَقْبَرَةِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ خَارِجِ الْحَوَّاقَة بِالسَّفْح. ـ انتَهَىٰ ـ .

قُلْتُ: قَدْ أَكْمَلَهُ الْمَذْكُورُ كَمَا سَيَأْتِي فِي تَرْجَمَتِهِ وَهُو الْمَرْسُومُ بـ «التَّوْضِيحِ». /

٨٥ - أَحْمَدُ بن عَبْدِ اللهِ بن أَحْمَد بن مُحَمَّد الْحَلَبِيُّ الأَصْلِ ، الْبَعْلِيُّ الدِّمَشْقِيُّ .

قَالَ الْعَلَّمَةُ السَّيِّةُ مُحَمَّدُ خَلِيلُ بِن مُحَمَّدِ بِن مُحَمَّدِ الْمُرَادِيُّ ثُمَّ اللَّمَشْقِيُّ مُفْتِي الْحَنفِيَّةِ بِهَا فِي كِتَابِهِ «سِلْكِ الدُّرَرِ فِي أَعْيَانِ الْقَرْنِ النَّانِي عَشَرَ» مَا نَصُّهُ: هُوَ الشَّيْخُ، الإَمَامُ، الزَّاهِدُ، الْوَرغُ، الْفَقِيهُ، كَانَ عَالِماً فَاضِلاً، عَامِلاً بِعِلْمِهِ، نَاسِكاً، خَاشِعاً، مُتَوَاضِعاً، بَقِيَّةَ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ، فَرْضِيباً عَامِلاً بِعِلْمِهِ، نَاسِكاً، خَاشِعاً، مُتَوَاضِعاً، بَقِيَّةَ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ، فَرْضِيباً أَصُولِيباً، عابِداً، لَمْ يَكُنْ عَلَى طَرِيقَتِهِ أَحَدٌ مِمَّن أَدْرَكْنَاهُ، مَعَ الْفَضْلِ الَّذِي لاَ يُعلَى طَرِيقَتِهِ أَحَدٌ مِمَّن أَدْرَكْنَاهُ، مَعَ الْفَضْلِ الَّذِي لاَ يُنكَر. وُلِدَ فِي ثَامِنِ رَمَضَانَ سَنَةَ ١٩٠٨، وَاشْتَغَلَ بِطَلَبِ الْعِلْمِ فَقَرَأُ عَلَى كَيْكُر. وُلِدَ فِي ثَامِنِ رَمَضَانَ سَنَةَ ١٩٠٨، وَاشْتَغَلَ بِطَلَبِ الْعِلْمِ فَقَرَأُ عَلَى جَمَاعَةٍ، وَأَخَذَ عَنْهُمُ الْحَدِيثَ وَغَيْرَهُ، مِنْهُم أَبُو الْمَوَاهِبِ، وَالشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ جَمَاعَةٍ، وَانْتَهَعَ بِهِ وَلاَنْهُ، وَمِنْهُم الشَّيْخُ أَحْمَدُ الْمَعْرِبِي، وَالشَّيْخُ مَبْدُ الْفَيْقِي وَالشَّيْخُ مُصْطَفَى بن سَوَّارِ شَيْخُ المُحَيَّا النَّابُلُسِيُّ، وَمُحَمَّدُ الْمَوْهِبِيُ الدِّمَشِقِي وَالشَّيْخُ مُحَمَّدُ الْعَجْلُونِيِّ نَزِيلُ وَمَشْق، وَالشَّيْخُ مُحَمَّدُ الْعَجْلُونِيِّ نَزِيلُ وَمَشْق، وَالشَّيْخُ مُحَمَّدُ الْعَجْلُونِيِّ نَزِيلُ وَمَشْق، وَالشَّيْخُ مُحَمَّدُ الْعَجْلُونِيُّ نَزِيلُ ومَشْق، وَالشَّيْخُ مُحَمَّدُ الْعَجْلُونِيِّ نَزِيلُ ومَشْق، وَالشَّيْخُ مُحَمَّدُ الْعَجْلُونِيُّ نَزِيلُ ومَشْق، وَالشَّيْخُ مُحَمَّدُ الْعَجْلُونِيُّ نَزِيلُ ومَشْق، وَالشَّيْخُ مُحَمَّدُ الْمُعْرَاقِ مُولِدَةً عَرَالُولِي نَالِي وَلَالْمَا وَالْمَالُونِي نَوْلُولُ ومَشْق، وَالشَّيْخُ مُحَمَّدُ الْعَجْلُونِيُّ نَزِيلُ ومَشْق، وَالشَّيْخُ مُحَمَّدُ الْعَجْلُونِيُ نَوْلِهُ مَنْ الْمُعْرَاقُ الْعَجْلُونِيُ الْمَالُولِي الْمَالِقُولِ الْعَجْلُونِي الْعَنْهُمُ الْمُعْمِلُولُولِي الْمُعْمِلُونِ الْمُولِقِي الْمِي الْعَلَيْمُ الْمُولِقِيلُ الْمُعْمِلُولُولُ الْمُعْمِلُولُولُولُولُولُولُهُ مُعْلِقُولُ الْ

٨٥ ـ أَحْمَدُ البَعْلِيُّ، (١١٠٨ ـ ١١٨٩ هـ):

مؤلِّف «الرَّوضُ النَّدِيُّ». أُخباره في «النَّعت الأَكمل»: (٣٠٨)، و«مختصر طَبقات الحنابلة»: (١٣١)، و«التَّسهيل»: (١٨٣/١).

ويُنظر: «سِلكُ الدُّررا : (١/ ١٣١)، و«الأَعلام»: (١٦٢١).

الدُّمَشْقِيُّ، وَأَخَذَ طَرِيقَةَ الْخَلْوَتِيَّةِ (١) عَنِ الْأَسْتَاذِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ عَقِيلَةَ الْمَكِي، وَالشَّيْخِ عَبْدِ اللهِ الْكِنَانِيِّ الصَّالِحِيِّ الْحَنبَلِيِّ، وَالشَّيْخِ مُحَمَّدِ عَقِيلَةَ الْمَكِي، وَالشَّيْخِ عَبْدِ اللهِ الْخَلِيلِيِّ نَزِيلِ طَرَابُلُس، وَتَنبَّل، وَتَفَوَّقَ، وَحَازَ فَضْلاً، سِيمًا بِالْفِقْهِ وَالْفَرَائِضِ، الْخَلِيلِيِّ نَزِيلِ طَرَابُلُس، وَتَنبَّل، وَتَفَوَّقَ، وَحَازَ فَضْلاً، سِيمًا بِالْفِقْهِ وَالْفَرَائِضِ، وَدَرَّسَ بِالْجَامِعِ الْأُمُويِّ، وَأَفَادَ، وَانتَفَعَ النَّاسُ بِهِ سَلَفاً وَخَلَفاً. وَلَهُ مِنَ الْمُولِقَاتِ «مُنْيَةُ الرَّائِضِ شَرْحُ عُمْدَةِ كُلِّ فَارِضٍ»، وَ«الرَّوْضُ النَّدِيُّ شَرْحُ كَافِي الْمُبْتَدِي»، وَ«الذَّخُولِي» فِي الْأُصُولِ وَغَير ذٰلِكَ مِنَ الْمُبْتَدِي»، وَ«الذَّخُولِيهِ فَي حِيَاكَةِ التَّعْلِيقَاتِ فِي الْفُولِ وَغَير ذٰلِكَ مِنَ النَّعْلِيقَاتِ فِي الْفُولِ وَغَير ذٰلِكَ مِنَ النَّعْلِيقَاتِ فِي الْفُولِ وَغَير ذٰلِكَ مِنَ النَّعْلِيقَاتِ فِي الْفُولِ وَغَير ذٰلِكَ مِنَ المُبْتَدِي»، وَ«الذَّخُولُ الْحَرِيرُ شَرْحُ مُخْتَصَرِ التَّحْرِير» فِي الأَصُولِ وَغَير ذٰلِكَ مِنَ التَّعْلِيقَاتِ فِي الْفُرَائِضِ وَالْحِسَابِ وَالْفِقْهِ وَكَانَ يَأْكُلُ مِنْ كَسْبِ يَمِينِهِ فِي حِيَاكَةِ التَّعْلِيقَاتِ فِي الْفُولِيقِ وَكَانَ يَأْكُلُ مِنْ كَسْبِ يَمِينِهِ فِي حِيَاكَةِ التَّعْلِيقَاتِ فِي الْفُولِيقِ فَي الشَّورة، ولازمه جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِهَا، وَتَوَلَّى إِفْتَاءَ الْحَنَابِلَةِ بَعْدَ مَوْتِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيمَ الْمَواهِمِيِّ (٢٠) مَنْ مَنْ أَهْلِهَا، وَتَوَلَّى إِفْتَاءَ الْحَنَابِلَةِ بَعْدَ مَوْتِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيمَ الْمَواهِمِيِّ (٣)

وَكَانَتْ وَفَاتُهُ فِي لَيْلَةِ السَّبْتِ ١٦ مُحَرَّم سَنَةَ ١١٨٩، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ بَابِ الصَّغِيرِ، وَسَيأْتِي ذِكْرُ أَخِيهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، نَزِيلِ حَلَبَ. ـ انتَهَىٰ ـ .

قُلْتُ: ذَكَرَهُ أَيْضاً الْعَلَّامَةُ الْكَمَالُ مُحَمَّدٌ الْغَزِّيُّ فِي كِتَابِهِ «الْوُرودِ الْأُنسِيِّ فِي كِتَابِهِ «النَّعْتِ الأَّكْمَلِ فِي فِي مَنَاقِبِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْغَنِيِّ النَّابُلُسْيِ (٤)، وَفِي كِتَابِهِ «النَّعْتِ الأَّكْمَلِ فِي تَرَاجِمِ أَصْحَابِ الإَمَامِ أَحْمَدَ بن حَنبَلِ »، وَفِي كِتَابِهِ «مُعْجَمِ الشَّيُوخِ» الْمُسَمَّىٰ تَرَاجِمِ أَصْحَابِ الإَمَامِ أَحْمَدَ بن حَنبَلِ »، وَفِي كِتَابِهِ «مُعْجَمِ الشَّيُوخِ» الْمُسَمَّىٰ

١١) انظر أول تعليق على الترجمة رقم: ٥.

<sup>(</sup>٢) نوعٌ من الأقمشة.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم المَوَاهِبي لهذا لم يَتَقَدَّم له ذكرٌ، وهو إبراهيمُ بن محمَّد بن عبد الجَلِيلِ بن محمَّد أبي المَوَاهِبِ (ت١١٨٨هـ). «النَّعت الأَكمل»: (٣٠٧).

<sup>(</sup>٤) «الورد الأنسي»: (ورقة ٨٤).

ب ﴿إِنْحَافِ ذَوِي الرُّسُوخِ . . ﴾ (١) ، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ثَنَاءً بَلِيغاً. وَقَالَ تِلْمِيدُهُ شَيْهُ ، شَرِيعَ الدَّمْعَةِ ، عَلَيْهِ شُيُوخِنَا الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ بِن جَدِيدٍ : وَكَانَ كَثِيرِ الْخَشْيَةِ ، سَرِيعَ الدَّمْعَةِ ، عَلَيْهِ أَنْوَارٌ ، يَنتفع الشَّخْصُ بِرُوْيَتِهِ قَبْلَ أَن يَسْمَعَ كَلاَمَهُ ، وَأَخْبَرَنِي الْعَلاَمَةُ تِلْمِيدَ الشَّيْخُ سليمُ الْعَطَّارُ (١) الدَّمَشْقِيُّ عَنْ جَدِّ أَبِيهِ الشَّيْخِ أَحْمَدَ بِن عُبَيْدٍ الْعَطَّارِ وَكَانَ هُوَ وَالْحَافِظُ الْكَبِيرُ مُحَمَّدٌ الْكَزْبَرِيُّ مِنْ أَخَصٌ تَلاَمِدَتِهِ وَقَالَ : كَانَ لاَ يَقْطَعُ الدَّرْسَ وَلاَ يَوْمَ الْعِيدِ ، وَلاَ يَتَسَامَحُ لَنَا فِي قَطْعِهِ ذٰلِكَ الْيَومَ وَلاَ غَيْره ، وَكَانَ لاَ سَاكِناً فِي خَلْوَةِ السُّمَيْسَاطِيَّة (٣) ، صَابِراً عَلَى الْفَقْرِ ، غَيْرَ مُلْتَقِتٍ إِلَى الدُّنْيَا مَاكَنْ عَنْ جَرَبَهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ . وَصِيتُ شَائِعٌ إِلَى الآن عِندَ أَهْلِ وَمَسْتُ شَائِعٌ إِلَى الآن عِندَ أَهْلِ وَمَشْق حَرَسَهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ .

 <sup>(</sup>١) ذكره الكتَّانِيُّ في «فهرس الفَهارس»: (١/ ٤٨٠) في ترجمته ولم يذكر له إليه سَنكاً مما يَدُلُ على أَنَّه لم يَطَلع عليه.

 <sup>(</sup>۲) هو سَلِيمُ بن ياسين بن حامدِ بن أَحمد بن عُبَيْدِ العَطَّارُ (ت١٣٠٧هـ).
 يُراجع: «حلية البشر»: (٢/ ٦٨٠).

<sup>(</sup>٣) السُّمَيْسَاطِيَّة: خَانقاه ومَدرسة باسم واقفها علي بن محمد بن يحيى السُّلمي الحبشي السُّميساطي (ت٤٥٣هـ)، «الدَّارس»: (٢/ ١٥١)، ويُراجع: «منادمة الأَطلال»: (٢٧٦)، و بخطط دمشق»: (٩٨٨).

٨٦ ـ أَحْمَدُ بن عَبْدِ اللهِ بن أَحْمَدِ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن عُمَرَ الْبَابِيُّ الْحَمَوِيُّ الْمَعْرُوف بـ «ابنِ الْحَنبَلِيِّ».

سَمِعَ عَلَى التَّقِيِّ أَحْمَدَ بن إِدْرِيس بن مُزين الْمُسَلْسَلَ وَ ﴿ جُزْءَ عُمَرَ بن عَبْدِالْوَهَابِ »، وَ هَجْلِسَ الْبِطَاقَةِ »، وَسَمِعَ مِنَ الشَّرَفِ الْبَارِزِيِّ ﴿ جُزْءَ الْبِطَاقَةِ »، وَمَنْ أَلْشَرَفِ الْبَارِزِيِّ ﴿ جُزْءَ الْبِطَاقَةِ »، وَمَدْ أَجُو حَامِدِ وَمِنْ أَحْمَدَ بن عَلِيٍّ بن حَسَنِ الْجَزَرِيِّ وَغَيْرِهِمْ ، وَحَدَّثَ ، سَمِعَ مِنْهُ أَبُو حَامِدِ ابن ظَهِيرَةَ بِحَمَاة بَعْدَ السَّبْعِين . قَالَهُ فِي ﴿ الدُّرَرِ » .

٨٧ - أَحْمَدُ بن عَبْدِ اللهِ بن عَلِيِّ بن مُحَمَّدِ بن عَلِيِّ بن عَبْدِ اللهِ بن أَبِي الْفَتْحِ بن

#### ٨٦ ـ أبنُ الحَنبَلِيُّ المَعروف بـ (البَابِيُّ»: (؟ ـ بعد ١٧٠هـ):

أَخباره عن «الدُّرر الكامنة»: (١/ ١٩٢)، ونَقَلها الحَافِظُ ابنُ حَجرِ عن مُعجم شُيوخ ابن ظَهيرة المَكِّيّ؛ جَمال الدِّين المُسمَّى «إِرشاد الطَّالِين»: (٢٢٩)، ولم يذكر تاريخا، وقال: «أَخبرني الشَّيخُ أَبو العبَّاسِ أَحمد بن عبدِ الله بن أَحمد البَيَانِي، وأَختُه أُمُّ الفضل خديجة وأُمُّ عليِّ بنت محمد بن الحسن الخطيب بقراءتي عليهم بحماة . . . ».

پستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

- أحمدُ بن عبدِ الله بن عبدِ الوَهَّابِ بن عبدِ الله بن مُشَرَّفٍ .

ذكر الشَّيخ إبراهيم بن صالح عِيسى في التاريخ بعض الحوادث»: (١٠١) في حوادث سنة ١٩٣٩ هـ أن محمد بن حمد بن عبد الله بن معمر . . . عزل الشَّيخ عبد الوهاب بن سليمان عن قضاء العيينة وولاه مكانه . والذي يظهر لي أنَّه (حَمَد) بسقوط الهمزة ، وبالفتحتين . لم يذكره شَيْخُنَا ابن بسام .

٨٧ \_ شِهابُ الدِّين ابنُ الجُنديِّ ، (٨٠٠ ـ ٨٨١هـ) :

من آل نَصْرِ الله الكِنانيين.

لم يذكره ابنُ مُفلحٍ، وذكره العُلَيْمِيُّ في «المَنْهَجِ الأَحمد»: (٥٠٦)، والمُختصره»: =

هَاشِمِ بن إِسْمَاعِيلَ بن نَصْرِ اللهِ بن أَحْمَدِ، الشَّهَابُ بن الْجَمَالِ بن الْعَلَاءِ، الْكَانِيُّ الْعَسْقَلانِيُّ، الْقَاهِرِيُّ، الاَّتِي أَبُوهُ، وَكَانَ يُعْرَفُ بد «ابنِ الْجُنْدِي». قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ».

وَقَالَ: وُلِدَ فِي أَوَاخِرِ سَنَهُ ٥٠٠، أَوْ فِي الَّتِي بَعْدَهَا بِالْقَاهِرَةِ، وَنَشَأَ بِهَا فَحَفِظَ الْقُرْآن، وَ«التَّسْهِيلَ»(١) فِي الْفِقْهِ، وَسَمِعَ عَلَى وَالِدِهِ فَأَكْثَرَ وَعَلَى الْفُقْهِ، وَسَمِعَ عَلَى وَالِدِهِ فَأَكْثَرَ وَعَلَى الشَّهَابِ الطَّرِينِي، وَابنِ الْكُويْكِ، وَصَالِحَة التُّرْكُمَانِيَّةٍ فِي آخَرِينَ، وَأَجَازَ لَهُ الشَّهَابِ الطَّرِينِي، وَابنِ الْكُويْكِ، وَصَالِحَة التُّرْكُمَانِيَّةٍ فِي آخَرِينَ، وَأَجَازَ لَهُ

= (۱۹۸)، و (التَّسهيل»: (۲/۸۳).

ويُنظر: «مُعجم ابن فهدٍ» (المخطوط)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (١/ ٣٦٢)، و«عنوان الزَّمان»: ورقة: (١٥).

وجاء في ثبَتِ الشَّيخِ عبد العزيز بن عُمر بن فَهْدِ الهاشِمِيِّ المَكِيِّ ورقة: ١٢١ رواية ابن فهدِ عنه «جزء حديث أبي عبد الله بن نَظِيفِ الفَرَّاء» قال: أَخبَرَنا به الشَّيخان؛ العلاَّمة شيخ الإسلام قاضي قاضي الحنابلة بالدِّيار المِصرية عزَّ الدِّين أبو البركات أحمد بن أحمد ابن إبراهيم بن نَصْرِ الله العَسقلاني، وابنُ خاله العَدْلُ شهابُ الدِّين أحمد بن الجَمال عبدِ الله بن العلاء على القاهريان الحنبَلِيَّان بقراءتي عليهما في يوم الاثنين البَّمال عبدِ الله بن العلاء على القاهريان الحنبَلِيَّان بقراءتي عليهما في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الآخرة سنة سبعين وثمانمائة، بمنزل الأوَّلِ بالقرب من رَحْبَةِ المُعيدِ من القاهرة . . وفي «عنوان» البقاعي قال: «قرأتُ عليه «منتقى العَلاَئِيِّ» من العيدِ من القاهرة . . وفي «عنوان» البقاعي قال: «قرأتُ عليه «منتقى العَلاَئِيِّ» من «مَشْيَخَةِ» الفخر بسماعه لجَميع المَشْيخة بإجازة ابن عمته العلاَّمة القاضي عزّ الدِّين أحمد بن إبراهيم . . . على والده جمال الدين الجندي »أَنَا» العرضي «أَنَا» الفخر، و«جُزءَ ابنِ نَظِيفٍ» بسماعه على فاطمة بنت التُّركماني».

<sup>(</sup>۱) هو من تأليف محمد بن علي بن أسبا سلار البعليِّ المَحنبَلِيِّ (ت٧٧٧هـ) سيأتي في ترجمته رقم: (٦٥٩) إن شاء الله تعالى.

الزَّيْنُ الْمَرَاغِيُّ، وَالْجَمَالُ ابن ظَهِيرَةَ، وَطَائِفَةٌ كَعَائِشَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الْهَادِي، وَحَجَّ، وَسَافَرَ إِلَى دَمْيَاط، وَزَارَ الْقُدْس، وَالْخَلِيلَ، وَارْتَزَقَ مُدَّةً بِالْسَّمْسَرَة فِي الْكُتُب، وَسَافَرَ إِلَى دَمْيَاط، وَزَارَ الْقُدْس، وَالْخَلِيلَ، وَارْتَزَقَ مُدَّةً بِالْسَّمْسَرَة فِي الْكُتُب، وَتَقَدَّمَ بَيْنَ أَهْلِهَا، ثُمَّ تَرْكَهَا بَعْدَ وِلاَيَةِ ابنِ عَمِّهِ الْعِزِّ قَضَاءَ الْحَنَابِلَةِ، وَجَلَس مَعَ الْحَنَابِلَةِ بِبَابِ الصَّالِحِيَّةِ مُتَكَسِّباً بِالشَّهَادَةِ مَعَ جِهَاتٍ بِاسْمِهِ، كَالتَّصَوُّفِ الْحَنَابِلَةِ بِبَابِ الصَّالِحِيَّةِ مُتَكَسِّباً بِالشَّهَادَةِ مَعَ جِهَاتٍ بِاسْمِهِ، كَالتَّصَوُّفِ الْحَنَابِلَةِ بِبَابِ الصَّالِحِيَّةِ مُتَكَسِّباً بِالشَّهَادَةِ مَعَ جِهَاتٍ بِاسْمِهِ، كَالتَّصَوُّفِ بِاللَّاسِيرِ، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاءُ، أَخَذْتُ عَنْهُ. وَمَاتَ بَعْدَأَن بِالشَّهُ وَمَاتَ بَعْدَأَن وَيَا لَا اللَّهُ الْفُضَلاءُ، أَخَذْتُ عَنْهُ. وَمَاتَ بَعْدَأَن وَرَثَ الْغَذِهُ وَمَا الْغَلِهِ مِنَ الْغَدِ، وَحُدُق بِالْقَاهِرَةِ فِي لَيْلَةِ النَّامِنِ مِنْ شَوَّالٍ سَنَةَ ١٨٨١، وَصُلِّي عَلَيْهِ مِنَ الْغَدِ، وَدُفِنَ بِالْقَاهِرَةِ.

٨٨ - أَحْمَدُ بن عَبْدِ اللهِ بن مَالِكِ، الْقَاضِي، الْبَلِيغُ، الْخَطِيبُ، شِهَابُ الدِّينِ، الْبَالِيغُ، الْخَطِيبُ، شِهَابُ الدِّينِ أَبِي مُحَمَّد، ابن الشَّيْخِ جَمَالِ
 الدِّين أَبِي مُحَمَّد، ابن الشَّيخِ جَمَالِ الدِّينِ أَبِي أَنَس، خَطِيبُ بَيْتِ لِهْيَا
 مِنْ ضَوَاحِي دِمَشْق الْمَحْرُوسَةِ.

#### ٨٨ - خَطِيبُ بيتِ لِهْيَا، (٧٠٩ - ٧٨٠هـ):

لم يذكره ابنُ مفلح ولا العُلَيْمِيُّ.

أَخباره في معجم ابن ظهيرة «إرشاد الطَّالِبِين»: (٢٣٠)، و«تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/ ٢٢٥)، و«إنباء الغُمر»: (١/ ٢٧٩)، و«الدُّرر الكامنة»: (١/ ٢٩٦)، و«فيل العبر»: (٢/ ٢٧٦)، و«الشَّذرات»: (٦/ ٢٦٥).

قال ابن ظهيرة: «أَخبرني الشيخ الرئيس أبو العبَّاس أَحمد بن عبد الله بن مالك الخطيب بقراءتي عليه بدمشق . . . » .

<sup>= \*</sup> يُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

\_ أَحمد بن عبدِ الله بن عقيل النَّجْدِي (ت١٢٢٣هـ).

يُراجع: «علماء نجد»: (١/ ١٧٢)، و«إمارة الزُّبير»: (٣/ ٨٣).

هَكَذَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ صَلاحُ الدِّينِ الصَّفَدِيُّ فِي كِتَابِهِ «أَلْحَانِ السَّوَاجِع» قَالَ: وَكَتَبَ إِلَيَّ يَسْتَدْعِي مِنِّي إِجَازَةً بِقَوْلِهِ: أَمَّا بَعْدُ: حَمْداً للهِ الْمَدْعُو بِأَحْسَن أَسْمَائِهِ، وَالصَّلاَّةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَّةً تَمْلاً مَا بَيْنَ أَرْضِهِ وَسَمَائِهِ . . . إلخ . وَهِيَ بَلِيغَةٌ . قَالَ: فَكَتَبْتُ لَهُ إِجَازَةً وَنَصُّهَا: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ أَجَابَ . . . إلخ . وَخَتَمَهَا بِبَيْتَيْنِ مِنْ نَظْمِهِ وَهُمَا: إِجَازَةُ قَاصِرِ عَن كُلِّ شَيْءٍ

يَسِيرُ مِنَ الرِّوَايَةِ فِي مَفَازَهُ

قال أبو زُرْعَةَ في «ذيل العبر»: «كَتَبَ لي بِذٰلك الإمامُ صدرُ الدِّين الياسوفي وقال: سمع على ابن الشُّحنة يقيناً، ومن القاسم بن عساكر في غالب الظُّنِّ، وحدَّث، سمعتُ منه، وصُلِّي عليه ببيت لهيا، ودُفن بمقبرتها». ونُسختي من «أَلحان السَّواجع» غيرُ مرقَّمة الصَّفحات.

أَّقول: والده الخَطيب الصَّالح، فخر الدين أبو محمد عبد الله بن مالك بن مكنون ابن نجم بن طَريف بن محمد العجلوني الأصلِ الحَنبَلِيُّ خَطِيبُ بيتِ لِهْيَا (ت٧٣٩هـ) يوم الاثنين السابع عشر من جمادى الأول. ولم يذكره أَحد مِمَّن ألَّف في «الطبقات» لا ابن رجب ولا ابن مفلخ ولا العُلَيْمِي. ذكره الحافظان ابن رافع في «وفياته»: (١/ ٢٦٠)، وابن حجر في «الدُّرر الكامنة»: (٢/ ٢٨٧).

قال ابنُ رافع: «سمع من أبي العَلاء محمود الفَرَضِيّ الثالث من حديث أبي بكر محمد بن أحمد بن خروف، ومن أبي العباس أحمد بن إبراهيم الفاروثي وابن شادي الفاضل. وحدَّث عنه ابن سَعْدِ الدين. وكان رجلاً جيِّداً، منقطعاً عن الناس، رحمه الله تعالىٰ». ولخَّص ابن حجر \_ رحمه الله \_ ما قاله ابنُ رافع مصرِّحاً بنقله عنه. وبيت لهيا: من أعمال دمشق، «معجم البلدان»: (٢/ ٨٤).

# لِمَنْ مَلَكَ الْفَضَائِلَ وَأَقْتَنَاهَا وَجَازَ مَدَىٰ الْعُلَىٰ سِبْقاً وَحَازَهُ

وَأَرَّخَهَا آخرَ سَنَةِ ٧٥١\_انتَهَىٰ ـ.

وَفِي «الدُّرَرِ»: أَحْمَدُ بن عَبْدِ اللهِ بن مَالِكِ بن مَكْنُونِ الْعُجْلُونِيُّ الأَصْلِ الدُّمَشْقِيُّ، شِهَابُ الدِّينِ، بن فَخْرِ الدِّينِ خَطِيبُ «بَيْتِ لِهْيَا» وُلِدَ فِي خَامِس رَمَضَان سَنَةَ ٥٠٧، وَسَمِعَ مِنَ الْحَجَّارِ الْجُزْءَ الثَّانِي مِنْ «حَدِيثِ أَبِي الْيَمَان» عَنْ شُعَيْب وَعَنِ الضِّيَاءِ إِسْمَاعِيلَ بن عُمَرَ الْحَمَوِيِّ. وَكَانَ رِئِيساً، نَبِيلاً.

مَاتَ فِي ثَانِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ٧٨٠، سَمِعَ مِنْهُ أَبُو حَامِدِ بن ظَهِيرَة بَعْدَ السَّبْعِينَ. -انتَهَىٰ-.

قُلْتُ: وَهُوَ أُخُو شَمْسِ الدِّينِ مُحَمَّدٍ الآتِي.

٨٩ - أَحْمَدُ بن عَبْدِ اللهِ بن مُحَمَّدِ الشِّهَابُ، الْقَلْعِيُّ، الْمِصْرِيُّ، نَزِيلُ مَكَّةَ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ بـ «شَيْخِ الْمِنبَرِ»، قَطَنَ مَكَّةَ وَتَرَدَّدَ مِنْهَا مِرَاراً إِلَى الْقَاهِرَةَ وَدِمَشْقَ وَتَنَزَّلَ مِنْهَا فِي الشَّيْخُونِيَّةِ، وَخَالَطَ النَّاسَ، وَحَضَرَ بَعْضَ الدُّرُوسِ، وَسَمِعَ عَلَىٰ ابنِ نَاظِرِ الصَّاحِبَة، وَابنِ بَرْدَس، وَابنِ الطَّحَّان، الدُّرُوسِ، وَسَمِعَ عَلَىٰ ابنِ نَاظِرِ الصَّاحِبَة، وَابنِ بَرْدَس، وَابنِ الطَّحَّان، الدُّرُوسِ، وَسَمِعَ عَلَىٰ ابنِ نَاظِرِ الصَّاحِبَة، وَابنِ بَرْدَس، وَابنِ الطَّحَّان، بِحَضْرَةِ الْبَدْرِ الْبَعْدَادِيِّ بِالْجِيزَة، وَلاَزَمَ الْحُضُورَ عَندِي فِي الْمُجَاوِرةِ الثَّانِيَةِ / بِحَضْرَةِ الْبَدْرِ الْبَعْدَادِيِّ بِالْجِيزَة، وَلاَزَمَ الْحُضُورَ عَندِي فِي الْمُجَاوِرةِ الثَّانِيَةِ / بِحَضْرَةِ الْبَدْرِ الْبَعْدَادِيِّ بِالْجِيزَة، وَلاَزَمَ الْحُضُورَ عَندِي فِي الْمُجَاوِرةِ الثَّانِيَةِ / بِحَضْرَةِ الْبَدْرِ الْبَعْدَادِيِّ بِالْجِيزَة، وَلاَزَمَ الْحُضُورَ عَندِي فِي الْمُجَاوِرةِ الثَّانِيَةِ / بِحَصْرَةِ الْبَائِدِ الْمَنْبَرِ» مُلاَزَمَتُهُ لِجُلُوسِهِ أَسْفَلَ بِمَكَّة ، بَلْ كَانَ يَزْعُمُ أَنَّ سَبَبَ تَلْقِيبِهِ بـ «شَيْخِ الْمِنبَرِ» مُلاَزَمَتُهُ لِجُلُوسِهِ أَسْفَلَ مِنبَرِ الْقَارِيء بَيْنَ يَدَيْ شَدْخِنَا، وَيُنشِدُ عَنْهُ أَبَيْاتاً قَالَهَا فِيهِ.

لم يَذْكُره ابن مُفلح ولا العُلَيْمِي، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ٨٤). أَخباره في «الضَّوء اللاَّمع»: (١/ ٣٧٠).

٨٩ - شَيْخُ المِنبَرِ ، (؟ ـ ٨٨٨هـ) :

مَاتَ وَقَدْ قَارَبَ السَّبْعِينَ ظَنَّا، يَوْمَ الأَرْبِعاءِ ثَامِن مِن رَمَضَان سَنَةَ ٨٨٢ بِالشَّيْخُونِيَّة، وَدُفِنَ مِنْ الْغَدِ.

٩٠ أَحْمَدُ بن عَبْدِ اللهِ بن مُحَمَّد بن مَحْمُودِ الْمَرْدَاوِيُّ، نَزِيلُ حَمَاة، شِهَابُ الدِّين.

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: وُلِدَ بِمَرْدا، وَقَدِمَ دِمَشْقَ لِلْفِقْهِ، فَبَرَعَ فِي الْفُنُونِ وَتَمَيَّزَ، ثُمَّ وَلِيَ قَضَاءَ حَمَاة فَبَاشَوَهَا مُدَّةً، وَدَرَّسَ وَأَفَادَ، وَلاَزَمَهُ عَلاَءُ الدِّينِ بن مُغلي، وَبِهِ تَمَيَّزَ. تُوُفِّيَ سَنَةَ ٧٨٧.

٩١ - أَحْمَدُ بن عَبْدِ اللهِ، الشّهابَ الطُّوخِيُّ ثُمَّ الْقَاهِرِيُّ، سِبْطُ الْبُرْهَان الصَّالِحِيِّ الْمَاضِي، وَقَرِيبُهُ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: اشْتَغَلَ وَحَفِظَ «الْمُحَرَّرَ»، وَرَافَقَ ابنَ الْجَلِيسِ وَغَيْرَهُ فِي الْحُضُورِ عَلَى الْمُحِبِّ بن نَصْرِ اللهِ، وَاخْتُصَّ بِالشَّرَفِ بن الْبَدْرِ الْبَغْدَادِيِّ، وَقَرَأً عَلَى قَرِيبِهِ الْبُرْهَانِ «الْبُخَارِيَّ» فِي سَنَةَ ٤٦.

وَمَاتَ سَنَةً ٨٤٩، وَكَانَ فِيهِ زَهْوٌ وَإِعْجَابٌ، وَرُبُّمَا دُعِيَ بِالْإِمَامِ أَحْمَد.

٩٠ شهاب الدِّين المَرْدَاوِيُّ، (؟ ـ٧٨٧هـ):

هو نفسه صاحب التَّرجمة رقم (٧٣) وأُخطأً في اسم أبيه تبعاً لابن العِماد في «الشَّذرات».

٩١ الشّهاب الطُّوخي، (؟ ـ ٨٤٩هـ):

لم يذكره ابن مفلح، ولا العُليمي، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ٥٨)، و«الضَّموء اللاَّمع»: (١/ ٣٧٢).

## ٩٢ - أَحْمَدُ بن عَبْدِ اللهِ، الشِّهَابُ الْعُجَيْمِيُّ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: قَالَ شَيْخُنَا فِي «الإِنبَاءِ»: أَحَدُ الْفُضَلاءِ الأَذْكِيَاءِ، أَخَذَ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ شُيُوخِنَا، وَمَهَرَ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَالأُصُولِ، وَقَرَأَ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ، وَلاَزْمَ الإِقْرَاءَ وَالاشْتِغَالَ فِي الْفُنُونِ. وَمَاتَ سَنَةَ ٩٠٨ بِالطَّاعُون فِي الْقَاهِرَةِ فِي رَمَضَان عَنْ ثَلاثِينَ سَنةً .

٩٣ - أَحْمَدُ بن عَبْدِ اللهِ الْعَبَّاسِيُّ ثُمَّ الْمِصْرِيُّ، سِبْطُ أَبِي الْحَرَمِ الْقَلَانِسِيِّ.
 قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: كَانَ مِنْ أَعْيَانِ الْحَنَابِلَةِ. مَاتَ فِي جُمَادَىٰ الأُولَى سَنَةَ
 ٧٧٤. قَالَ فِي «الإِنبَاءِ»: وَهُوَ مَنسُوبٌ إِلَى الْعَبَّاسَةُ مِنْ قُرَى الشَّرْقِيَّة (١).

#### ٩٢ - الشِّهاب العُجَيْمِيُّ، (٧٧٩ - ٨٠٩ -):

لم يَذكره ابن مفلح، ولا العُليمي، وهو في «التَّسهيل»: (٣/ ٣٢). ويُنظر: ﴿إِنبَاء الغُمر»: (٣/ ٢١)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (١/ ٣٧٢)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٨١). قال الحافظ ابن حَجَرٍ - رحمة الله عليه -: «أَحمد بن عبد الله العُجَيْمِيُّ الحَنبَلِيُّ، شهابُ الدِّين، أَحدُ الفُضَلاَء الأَذكياء، أَخذ عن كثير من شُيُوخنا، ومهر في العَرَبِيَّة والأُصول، وقرأ في علوم الحَديث ولازَمَ الإقراء والاستغال في الفُنون، ومات عن ثلاثين سنة في الطَّعون في شهر رمضان في القاهرة. ونقل ابنُ العماد في «الشَّذرات» كلامَ الحافظ.

97 - العبَّاسي سبطُ أَبِي الحَرَم القَلانسي، (؟ ـ ٤٧٧هـ): لم يذكره ابنُ مُفلح ولا العُليمي، وهو في «التَّسهيل»: (١/ ٣٩٥). ويُنظر: «إنباء الغمر»: (١/ ٣٧)، و«الدُّرر الكامنة»: (١/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>۱) «معجم البلدان»: (٤/ ٧٥)، و«مراصد الاطلاع»: (٩١٣/٢)، وسميت باسم عبَّاسة بنت أُحمد بن طولون .

# 9٤ - أَحْمَدُ بن عَبْدِ اللهِ الْمَقْدِسِيُّ، الْفَاضِلُ، الْكَامِلُ.

قَرَأً، وَحَصَّلَ، وَأَتْقَنَ الْخَطَّ، فَكَتَبَ كَثِيراً بِخَطِّهِ الْحَسَن النَّيِّرِ الْمَضْبُوطِ، وَعِندِي مُجَلَّدٌ مِنَ الْفُرُوعِ بِخَطِّهِ مؤرخٌ سَنَةَ ٨٦٩.

٩٥ - أَحْمَدُ بن عَبْدِ الْهَادِي بن عَبْدِ الْحَمِيدِ بن عَبْدِ الْهَادِي بن يُوسُفَ بن مُحَمَّدِ اللهَ الْمَادِي بن يُوسُفَ بن مُحَمَّدِ اللهَ اللهَ اللهُ الله

#### عه. أحمد المقدسي، (؟ - ٨٦٩هـ):

لم أعثر على أخباره.

وهنا يجب التَّنَيَّةُ إلى أَنَّ نَسخَهُ لكتابِ «الفُروع» لا يلزمُ منه أَن يكونَ النَّاسخُ حنبليَّ المَذهب؟ الله ولو كان حَنبَلِيَّ المَذهب لا يلزمُ من حُسن ضَبْطِهِ، أَو جودةِ خَطِّه وإتقانه، أَن يكونَ من العُلماء الذين تُسجل أَخبارهم، وتكتبُ تراجمهم، فكم رأينا من النُساخ المَهَرَةَ مَنْ لا يُعرف من العلم شَيْئاً.

٩٥ عمادُ الدِّين ابنُ عبدِ الهادي، (٦٧١ - ٢٥٧هـ):

والد الإمام شمس الدين.

أَخباره في «المَقصد الأَرشد»: (١/١٤٠)، و«المنهج الأَحمد»: (٢٥٤)، و«أَمْختصره»: (٤٥٢).

وينظر: «الوفيات» لابن رافع: (٢/ ١٤١)، و«ذيل العبر» للحُسيني: (٢٨٥)، و«التَّقييد»: (١٨٥)، و«اللَّرر الكامنة»: (١/ ٢٠٨)، و«القَلائد الجوهريَّة»: (٢/ ٤١٩)، و«الشَّذرات»: (٦/ ١٧١).

﴿ ويُستدركُ على المؤلِّفِ - رحمه الله - :

\_ أحمد بن عثمان بن إبراهيم .

يُراجع: «عنوان الزَّمان» للبقاعي: ورقة: (١٥).

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وَيُلَقَّب: عِمَادَ الدِّينِ، هُوَ وَأَبُوهُ وَجَدُّهُ وَهُوَ وَالِدُ الْحَافِظِ شَمْسِ الدِّينِ مُحَمَّد بن عَبْدِ الْهَادِي. وَتُوفِّيَ الْحَافِظُ قَبْلَ وَالِدِهِ بِثَمَانِ سِنين.

وُلِدَ الْمَذْكُورُ سَنَةَ ٦٧١، وَسَمِعَ مِنَ الشَّمْسِ بن أَبِي عُمَرَ، وَابنِ شَيْبَانَ، وَالْفَخْرِ عَلِيِّ، وَزَيْنَب بنت مَكِّي. وَحَدَّثَ عَنْهُ وَلَدُهُ، وَابنُ رَافِعٍ، وَالْحُسَيْنِي وَالْخُسَيْنِي وَالْحُسَيْنِي. وَحَدَّثَ عَنْهُ وَلَدُهُ، وَابنُ رَافِعٍ، وَالْحُسَيْنِي وَالْحُسَيْنِي وَالْحُسَيْنِي.

تُوُفِّيَ سَنَةَ ٧٥٢.

٩٦ - أَحْمَدُ بن عُثْمَانَ بن جَامِعٍ قَاضِي الْبَحْرَيْنِ، ثُمَّ بَلَد سَيِّدِنَا الزُّبَيْر.

٩٦ \_ ابنُ جَامعِ النَّجْدِيُّ الزُّبَيْرِيُّ، (١١٩٤ \_ بعد سنة ١٢٨٧ هـ) :

قاضي البحرين وابن قاضيها .

أَخباره في «الدُّر المنثور»، و«عُلماء نَجد»: (١/ ١٥٧)، و«تَراجم المُتأَخرين»: (١١)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٢٣٤).

أخل المؤلّف ـ رحمه الله ـ بعدم ذكر ابنه محمد، وذكرَهُ الشيخ عبد الله البسّام في العلماء نجد»: (٣/ ٧٨٧)، ولم يأت في ترجمته بأي زيادة عن ما ذكره صاحب السّحب إلا كلاماً في نسبه كرّره الشيخ في ترجمة أبيه وجدّه، وقال شيخُنا: الفلما تُوفي والده عام ١٢٨٥هـ وكان هو قاضي الزّبير عين المترجم بدل والده إلا أنه توفي في ذلك العام رحمه الله تعالى ولهذا هو مفهوم كلام ابن حُمَيْدِ في السّحب، وهي توحي بأنّ الابن ولي القضاء سنة ١٢٨٥هـ وتكون هي سنة وفاتِه، أو تكونَ في السّنة التي تليها.

لكنَّ الشَّيخَ علاءَ الدِّين الآلوسي يقولُ في كتابه «الدُّر المنتثر»: «ثم تَوَلَى القَضاء بعده ولده السَّيد محمد سنة ١٢٨٧هـ».

قَرَأَ عَلَى أَبِيه وَغَيْرِهِ، وَأَطْنُهُ أَدْرَكَ شَيْخَ أَبِيه الشَّيْخَ مُحَمَّدَ بِن فَيْرُوزِ لَمَّا نَزلَ الْبَصْرَةَ، وَحَضَرَ دُرُوسَهُ، وَتَوَلَّىٰ قَضَاءَ الْبَحْرَيْنِ بَعْدَ أَبِيهِ فَبَاشَرَهَا مُدَّةً طَوِيلَةً بِالْعِفَّةِ وَالدِّيَانَةِ وَالصِّيَانَةِ، فَوَقَعَتْ بَيْنَ أُمَرَائِهَا فِتَنُ فَرَحَلَ عَنْهَا إِلَى بَلْدَةِ الزُّبَيْر، بِالْعِفَّةِ وَالدِّيَانَةِ وَالصِّيَانَةِ، فَوَقَعَتْ بَيْنَ أُمَرَائِهَا فِتَنُ فَرَحَلَ عَنْهَا إِلَى بَلْدَةِ الزُّبَيْر، وَتَوَلَّىٰ قَضَاءَهَا إِلَى أَن مَاتَ سَنَةً وَتَوَقَّاهُ اللهُ تَعَالَىٰ، وَكَانَ الْمَذْكُورِ قَدْ حَجَّ وَأَسَدُّهُم الشَّيْخُ مُحَمَّدُ فَلَمْ بَيْمَ سَنتَهُ وَتَوَقَّاهُ اللهُ تَعَالَىٰ، وَكَانَ الْمَذْكُورِ قَدْ حَجَّ سَنَةً وَاسْتَقَدْتُ مِنْهُ وَأَجَازَنِي، وَمَعَهُ وَلَدَاهُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ هٰذَا، وَعَبْدُ اللهِ. وَكَانَ رَجُلاً صِالِحاً سَاكِناً وَقُوراً وَأَظُنَّهُ وَاسْتَهُ وَلَذَاهُ الشَّعِينَ.

٩٧ ـ أَحْمَدُ بن عُثْمَان بن يُوسُفَ الْخَرَبْتَاوِيُّ الْبَعْلِيُّ .

لم يَذكره ابنُ مفلح ، ولا العُليمي ، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ١٤).

أُخباره في "إنباء النُّعُمر": (٣/ ٣١٢)، و"الضُّوء اللاَّمع": (٢/ ٤)، عن "الإِنباء"، فيه الخرباوي.

\* ويُستدرك عليه \_ رحمه الله \_ :

<sup>=</sup> وأمَّا ابنه عبد الله فإنِّي رأيتُ تملكه سنة ١٢٥٨هـ لكتاب «التَّنقيح المُشبع للمَرداوي»، نسخة المتحف العراقي.

<sup>\*</sup> ويُستدركُ على المؤلِّف \_ رحمه الله \_:

\_ أَحمد بن عُثمان بن عُثمان بن محمد الحُصَيْنِيُّ النَّجْدِيُّ الأَشَيْقِرِيُّ الْأَشَيْقِرِيُّ (تـ١١٣٩هـ).

يُراجع: «تاريخ بعد الحوادث الواقعة في نجد»: (١٠٠، ٢٠٩)، و«علماء نجد»: (١/٤٧).

٩٧ \_ الخَربَتاويُّ البَعْلِيُّ ، (٧٧١ \_ ٨٢٦ هـ ) :

قَالَ فِي «الإِنبَاءِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٧٧١، وَاشْتَغَلَ عَلَى ابنِ الْيُونَانِيَّةِ، وَالْعِمَاد بن يَعْقُوب، وَسَمِعَ عَلَيْهِمَا، وَوَلِيَ قَضَاءَ بَعْلَبَكَ، ثُمَّ قَدِمَ دِمَشْقَ، وَكَانَ فَاضِلاً فِي الْفِقْهِ وَغَيْرِهِ، وَعِندَهُ سُكُونٌ وَانجِمَاعٌ وَعِفَّةٌ.

مَاتَ مَطْعُوناً فِي جُمَادَىٰ الْأُولَىٰ سَنَةَ ٨٢٦.

٩٨ ـ أَحْمَدُ بن عَطِيَّةَ بن عَبْدِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ بن أَبِي بَكْرِ بن ظَهِيرَةَ الْمَكِّيُّ، بن أَجِي قَاضِي جُدَّة.

أحمد بن أبي العز أحمد بن أبي العز الصالح الأذرعي الدِّمَشْقِي الصَّالِحِيُّ السَّالِحِيُّ الصَّالِحِيُّ الحَنبليُّ (ت٢٠٨هـ).

يُراجع: «ذيل التَّقييد»: (١٢٧).

٩٨ \_ ابنُ ظَهِيرَةَ المَكِّيُّ ، (٨٧٩ \_ بعد ٩٤٢هـ ) :

أَخباره في «التَّسهيل»: (٢/ ١٠٥).

ويُنظر: «الضَّوء اللاَّمع»: (٢/ ٤)، و«مختصر نشر النَّور والزَّهر»: (١/ ٦٨).

ورأيت في ثَبَتِ أحمد البُخاري عن شيخه عز الدين عبد العزيز بن عمر بن فهد الهاشمي المكي \_ وعندي منه نُسختان جيِّدتان \_ سماعات مختلفة لأبي حامد ابن عَطِيَّة بن عبدِ الحيِّ بن ظَهِيرَةَ الحَنبَلِيِّ المَكِّيِّ. منها «الشَّماثل» للترمذي: (ورقة عَطِيَّة بن عبدِ الحيِّ بن ظَهِيرَةَ الحَنبَلِيِّ المَكِيِّ. منها «الشَّماثل» للترمذي: (ورقة ٥٩). ورأيت خطَّ يده متملكاً لكتاب فيه «حكايات مَجموعة من روض الرَّياحين» لليَافعي. هكذا: «من فَضْلِ ربَّه العَلِيِّ أَحْمَدُ بن عَطِيَّة بن ظَهِيرَةَ الحَنبَلِي. مجموع كوبرلي رقم ١٦١١.

وذكر أبن طولون في المُفَاكَهَةِ المِخلَّان»: (١/ ٢٧٧)، ابنَ عمِّ ابنِ ظَهِيرة الحَنبَلِيَّ المَكِّيِّ، ولم يُسمه، قال: "وفي يوم الأربعاء ثامن عشر المحرم [سنة عشر وتسعمائة] تُوفي الحنبليُّ ابنُ عمِّ ابنِ ظَهِيرةَ المكي ببيت خطابه الجامع الأُموي، أتى صحبة جماعةٍ من أهلِ المدينة النَّبوية ليعرض محفوظاته على الحنابلة وغيرهم».

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٩٧٨ بِمَكَّة، وَعَرَضَ عَلَيَّ بِهَا قُبَيْل بُلُوغِهِ سَنَةَ ٩٣ مَحَافِيظَهُ وَهِيَ: «أَرْبَعُونَ» النَّووِي، وَ«الشَّاطِبِيَّتَان» فِي الْقِرَاءَاتِ وَالرَّسْمِ، وَ«مُخْتَصَر الْخِرَقِيِّ»، وَ«الأَلْفِيَّة فِي أَفْرَادِ أَحْمَد» عَنِ النَّلاَثَةِ لِلْعِزِ مُحَمَّدِ بن عَلِيٍّ بن / عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، وَهُمُخْتَصَر الْبُرْهَانِ بن مُفْلِحٍ فِي أُصُولِ ٣٩/ مُحَمَّدِ بن عَلِيٍّ بن / عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، وَهُمُخْتَصَر الْبُرْهَانِ بن مُفْلِحٍ فِي أُصُولِ ٣٩/ الْفِقْهِي، وَ«أَلْفِيَّةِ ابن مَالِكِ»، وَ«الآجرُّومِيَّة»، وَ«تَلْخِيص الْمِفْتَاح»، وَسَمِعَ فِي «الْبُخَارِي»، وَهُو ذَكِيُّ فَوِيُّ الْجَنَانِ وَالْحَافِظَةِ، حَلَّ كِتَابِه الْفِقْهِي عَلَى الْعَلاءِ النَّهُاءِ النَّهُاءِ الْبَعْدَادِيِّ فِي مُجَاوَرَتِهِ، وَيَحْضُرُ عِندَ قَاضِي مَكَّةً وَالرِّيمِيِّ الْجَنَانِ وَالْحَافِظَةِ، حَلَّ كِتَابِه الْفِقْهِي عَلَى الْعَلاءِ النَّهَاءِ الْبَعْدَادِيِّ فِي مُجَاوَرَتِهِ، وَيَحْضُرُ عِندَ قَاضِي مَكَّةً وَالرِّيمِيِّ الْجَنَانِ وَالْحَافِظَةِ، حَلَّ كِتَابِه الْفِقْهِي مَكَى الْعَلاءِ النَّهَاءِ الْبَعْدَادِيِّ فِي مُجَاوَرَتِهِ، وَيَحْضُرُ عِندَ قَاضِي مَكَّةً وَالرِّيمِيِّ الْجَنَانِ وَالْمَانِي وَالْمَاتِينَ وَالْمَابِينِ . وَيُرْجَى لَهُ الْبَرَاعَةُ إِن لَزِمَ الاشْتِغَالَ وَقَدْ أَجَرْتُ لَهُ. \_ انتَهَىٰ \_ .

قَالَ الشَّيْخُ جَارُ اللهِ ابن فَهْدٍ، أَقُولُ: وَبَعْد الْمُؤلِّف اسْتَنَابَهُ قَاضِي مَكَّةُ مِنْ الشَّافِعِيُّ الْجَمَالِيُّ أَبُو الشَّعَودِ بن ظَهِيرَة فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمَلْهَبِهِ حِينَ خَلَتْ مَكَّةُ مِنْ قَاضِي الشَّافِعِيُّ الْجَمَالِيُّ أَبُو الشَّعَودِ بن ظَهِيرَة فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمَلْهَبِهِ حِينَ خَلَتْ مَكَّةُ مِنْ قَاضِي الشَّافِ قَاضِ حَنبَلِيٍّ وَلَمْ يقبل ذٰلِكَ مِمَّنْ وَلَيَهَا بَعْدَهُ، وَأَقْبَلَ عَلَى التَّصَوُّفِ، وَسَافَر لأَجْلِهِ إِلَى مَشَايِخِ الْيَمَنِ، فَأَخَذَ عَنِ الشَّيْخِ إِسْمَاعِيل الْمَشْرِعِ، وَأَخِيهِ الشَّيْخِ الشَّيْخِ اللهِ اللهُ السَّيْخِ اللهُ الشَيْخِ اللهِ بَاكِثِير وَعِدَّةٍ، وَأَسْتَمَرَّ اللهُ بَعْدَ الله بَاكِثِير وَعِدَّةٍ، وَأَسْتَمَرًّ مَمَّا يَخَد وَلَيْ مَشَاعِيلَ اللهِ بَاكِثِير وَعِدَّةٍ، وَأَسْتَمَرًّ مَمَّ عِلَى الشَّيْخِ عَبْدِ اللهِ بَاكِثِير وَعِدَّةٍ، وَأَسْتَمَرًّ مَمَّ عِلَى الشَّيْخِ عَبْدِ اللهِ بَاكِثِير وَعِدَّةٍ، وَأَسْتَمَرًّ مَمَّ عِلَى عَلَى عَلْدِ اللهِ بَاكِثِير وَعِدَّةٍ، وَأَسْتَمَرًّ عَلَى عَلَى الشَّيْخِ عَبْدِ اللهِ بَاكِثِير وَعِدَّةٍ، وَأَسْتَمَرًّ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ تَولَى قَضَاءَ الْحَنَابِلَةِ بَعْدَ عَلَى عَلَى عَلْدِ عَنْ اللهِ بَاكِثِير وَعِدَّةٍ، وَأَسْتَمَرًّ عَلَى الشَّيْخِ عَبْدِ الله تَولَىٰ قَضَاءَ الْحَنَابِلَةِ بَعْدَ عَمِّدِ بَيْلَاثِ سِنِينَ مِنَ الرُّومِ سَنَةَ ١٩٤٠.

<sup>= \*</sup> ويُستَدْرَكُ على المؤلّف - رحمه الله - :

<sup>-</sup> أَحمد بن عليّ بن أَحمد بن سُليمان بن دُعَيْجِ النَّجْدِيِّ المَرَاثِيُّ (ت١٢٦٨هـ). المَرَاثِيُّ (ت٢٦٨هـ). المَرَاثِيُّ: نسبةٌ إلى بَلْدَةِ مَرَات المعروفة في إقليمِ الوشم في نَجد.

يُراجع: «علماء نجد»: (١٧٧).

99- أَحْمَدُ بِن عَلِيِّ بِن أَحْمَدَ بِن عَبْدِ الرَّحِيمِ بِن أَبِي بَكْرِ بِن مُحَمَّدِ بِن الْمِجَنِّ المُجَنِّ ابِن يُوسُف، الشَّرِيفُ، الْحَسَنِيُّ، الصَّوفِيُّ، الْقَادِرِيُّ الْمَرْغِبَانِيُّ - نِسْبَةً لِقَرْيَةٍ مِنْ خَرْبِيَّاتِ حَلَبَ - شَيْخُ الْفُقَرَاءِ بِتِلْكَ النَّاحِيَةِ، وَيُعْرَفُ بِ «ابنِ لِقَرْيَةٍ مِنْ خَرْبِيَّاتِ حَلَبَ - شَيْخُ الْفُقَرَاءِ بِتِلْكَ النَّاحِيَةِ، وَيُعْرَفُ بِ «ابنِ الْمُجَنِّ» مِمَّنْ أَثْبَتَهُ الْبِقَاعِيُّ وَأَنَّهُ وُلِدَ سَنَةً ٧٦٠. قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ».

٩٩ \_ ابنُ المِجَنِّ المَرْغِبَانِيُّ، (٧٦٠ \_؟):

أَخباره في «الضَّوء اللاَّمع»: (٢/٨)، عن البِقَاعي، وعنه في «التَّسهيل»: (٢/ ١٠٥).

ذكر البقاعي في تاريخه «عنوان الزَّمان»: الورقة: (١٧) ورفع نسبه فقال: «أحمد بن على بن عبد الرَّحيم بن أبي بكر بن محمد بن يحيى (الزَّاهد) بن محمد بن داود بن موسى ابن عبد الله بن موسى (الجون) بن عبد الله (المحض) بن الحسن (المُثنَّل) ابن أمير المؤمنين على بن أبي ابن أمير المؤمنين على بن أبي طالب الحسني، الصوفي القادري المرغيناني ـ نسبة إلى قرية من غربيات حلب \_ الحنبلي شيخ الفقراء بتلك الناحية». قال ذلك ولم يزد.

#### ويلاحظُ أُمورٌ :

- تكرر بعض الأسماء التي أَظنُّ أَنها من خطأ الناسخ.
  - \_ سقوط (أحمد) بين عليّ وعبد الرّحيم.
- قوله: (المرغيناني) وهل هي المرغبان بالباء الموحدة أو بالياء المثناة. ولم أَجد في «معجم البلدان» اسم قرية قرب حلب بهما؟! وهل هو ابن (المجن) أو ابن (المحض)؟!

كل هذه لا أُجد الآن لها جواباً. والله تعالى أُعلم.

١٠٠ أَحَمَدُ بن عَلِيِّ بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن وَجِيهِ، الشَّهَابُ، أَبُو حَامِدِ بن النُّورِ أَبِي الْبَرَكَاتِ الشِّيشِينِيُّ الأَصْلِ النَّورِ أَبِي الْبَرَكَاتِ الشِّيشِينِيُّ الأَصْلِ الْقَاهِرِيُّ، الْمَيْدَانِيُّ.
 الْقَاهِرِيُّ، الْمَيْدَانِيُّ.

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وُلِدَ بَعْدَ عَصْرِ يَوْمِ الْخَمِيسِ خَامِسَ عَشَرَ شَوَّال سَنَةَ ٨٤٤ بِمِيدَانِ الْقَمْحِ خَارِجِ بَابِ الْقَنطَرَةِ، وَنَشَأَ فِي كَنَفِ أَبُويْهِ، فَحَفِظع الْقُرْآنَ وَ"الْمُحَرَّر" لابنِ عَبْدِ الْهَادِي، وَعَرَضَ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ [من] الشَّافِعِيَّةِ الْعَلَمُ وَ"الْمُحَرَّر" لابنِ عَبْدِ الْهَادِي، وَعَرَضَ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ [من] الشَّافِعِيَّةِ الْعَلَمُ الْمُنُوفِيُّ، وَالْمُحَلِّيُّ، وَالْعَبادِيُّ، وَالشيشنِيُّ، وَيَحْيَىٰ الْبُلْقِينِيُّ، وَالمُنْوفِيُّ، وَالْمُحَلِّيُّ، وَالْعَبادِيُّ، وَالتَّقْيُّ الْحُصَيْنِيُّ، وَالْمَحَلِيَّةِ، وَالتَّقْيُّ الْحُصَيْنِيُّ، وَالْمَحَلِيَّةِ، وَالتَّقْيُّ الْحُصَيْنِيُّ، وَالْمَحْلُيُّ مَالُ إِمَامُ الْكَامِلِيَّةِ، وَالتَّقْيُّ الْحُصَيْنِيُّ، وَالْمَحْلُ إِمَامُ الْكَامِلِيَّةِ، وَالتَّقْيُّ الْحُصَيْنِيُّ، وَالْمَحْلُ إِمَامُ الْكَامِلِيَّةِ، وَالتَّقْيُّ الْحُصَيْنِيُّ،

وَمِنَ الْحَنَفِيَّةِ ابنُ الدَّيْرِيِّ، والأَقْصَرَائِيُّ، وابنُ أُخْتِهِ الْمُحِبُّ، وَالشُّمُنِّيُّ. وَمِنَ الْمَالِكِيَّةِ السَّنبَاطِيُّ.

وَمِنَ الْحَنَابِلَةِ الْعِزُّ الْكِنَانِيُّ، وَالنُّورُ بنُ الرَّزَاذِ، وَأَجَازُوهُ كُلُّهُمْ، وَكَانَ أَوَّلُ عَرْضِهِ سَنَةَ ٥٨، وَلَمَّا تَرَعْزَعَ أَقْبَلَ عَلَى الاشْتِغَالِ فَأَخَذَ الْفِقْة عَنْ وَالِدِهِ، وَالْيَسِيرِ عَرْضِهِ سَنَةَ ٥٨، وَلَمَّا تَرَعْزَعَ أَقْبَلَ عَلَى الاشْتِغَالِ فَأَخَذَ الْفِقْة عَنْ وَالِدِهِ، وَالْيَسِيرِ عَنْ الْعَلَاءِ الْمَرْدَاوِيِّ، وَالتَّقِيِّ الْجُواعِيِّ حِينَ قُدُومِهِمَا الْقَاهِرَة، وَالأَصْلِينِ وَالْمَعَانِي وَالْبَيَانَ وَالْمَنطِقَ عَنِ التَّقِيِّ الْحُصْنِيُّ، بِحَيْثُ كَانَ جُلّ وَالأَصْلِينِ وَالْمَعَانِي وَالْبَيَانَ وَالْمَنطِقَ عَنِ التَّقِيِّ الْحُصْنِيُّ، بِحَيْثُ كَانَ جُلّ

أَخبارُه في «النَّعت الأَكمل»: (٩١)، والمُختصر طبقات الحنابلة»: (٧٩)، والتَّسهيل»: (٢/٩)، والكواكب والتَّسهيل»: (١/٤/١)، وينظر: «الضَّوء اللاَّمع»: (١/٩)، والكواكب السائرة»: (١/١٥١)، والشَّذرات»: (٨/١٩). من أُسرة علمية والده علي بن أحمد بن محمد مترجم. وعم أبيه عثمان بن محمد مترجم.

١٠٠ ـ شهابُ الدِّين الشِّيشِينِيُّ ، (٨٤٤ ـ ٩١٩ هـ) :

انتِفَاعِهِ بِهِ وَالْعَرَبِيَّةَ عَنْ الشُّمُنِّيِّ، وَأُصُولَ الدِّينِ أَيْضاً عَنْ الْكَافْيَجِيِّ (١)، فِي آخرِينَ، وَكَذَا لَازَمَ الشّيروانِيُّ، وسَمِعَ الْحَدِيثَ عَنْ ابنِ جَمَاعَةً، مِمَّن كَانَ يَسْمَعُ الْوَلَدُ عَلَيْهِمْ، بَلْ سَمِعَ عَلَى «خَتْمَ الدَّلَائِلِ» لِلْبَيْهَقِيِّ، مَعَ تَصْنِيفِي فِي تَرْجَمَةِ مُؤَلِّفِهَا، وَكَتَبَ مِنْ تَصَانِيفِي أَشْيَاء، وَقَابَلَ بَعْضَها مَعِي، وَكَانَ يُراجِعُنِي فِي كَثِيرِ مِنَ أَلْفَاظِ الْمُتُونِ وَنَحْوِهَا، بَلْ أَخْبَرَ أَنَّهُ سَمِعَ فِي صِغَرِهِ مَعَ وَاللهِ عَلَى شَيْخِنَا فِي «الإِمْلاَءِ»، وَغَيْرِهِ، وَكَذَا بِمَكَّة حِينَ كَانَ مُجَاوِراً مَعَهُ سَنَةَ ٥١ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ الْمَرَاغِيِّ، وَالشُّهَابِ الزِّفْتَاوِيِّ، وَحَجَّ مَعَ الرَّجَبِيَّةِ سَنَةَ ٧١، وَجَوَّدَ فِي الْقُرْآن عَلَى الْفَقِيهِ عُمَرَ النَّجَّارِ، وَبَرَّعَ فِي الْفَضَائِلِ، وَنَابَ فِي الْقَضَاءِ عَنِ الْعِزّ، ٤٢/ ثُمَّ عَنِ الْبَدْرِ / لَكِنْ يَسِيراً، وَاسْتَقَرَّ بَعْدَ الْعِزِّ فِي تَدْرِيسِ الأَشْرَفِيَّةِ برسباي بكلفةٍ لمساعدة ، وَكَذا أَعَادَ فِي دَرْسِ الصَّالِحِ ، وَدَرَّسَ ، وَأَفْتَىٰ ، وَتَعَانَىٰ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْعَامَّةِ فِي التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ، وَرَاجَ بَيْنَهُمْ بِذَلِكَ، وَهُوَ قَوِيُّ الْحَافِظَةِ، مَعَ دِيَانَةٍ وَخَيْرٍ، مَا أَعْلَمُ لَهُ صَبْوَةً، وَلَكِن لا تَدْبِيرَ لَهُ بِحَيْثُ إِنَّهُ هُوَ الْمُحَرِّك بِفُتْيَاهُ لابن الشُّحْنَةِ فِي كَاثِنَةِ سِنقَر، مِمَّا كَانَ السَّبَبُ فِي عَزْلِهِ، وَأَسْوَأُ مِنْ ذٰلِكَ أَنَّهُ عَمِلَ مُؤَلِّفاً حِينَ تَحَدَّثَ الْمَلِكُ بِجِبَايَةِ شَهْرَيْنِ مِنَ الْأَمَاكِنِ سَنَةَ ٩٤ يُسْتَعِين بِذْلِكَ فِي الإِنْفَاقِ عَلَى الْمُتَجَرِّدِينَ لِدَفْعِ الْعَدُّقِ مُؤَيِّداً لَهُ، فَقَبَّحَهُ الْعَامَّةُ فِي ذٰلِكَ، وَأَطْلَقُوا أَلْسِنتَهُمْ فِيهِ نَظْماً وَنَثْرًا، وَكَادُوا قَتْلَهُ (٢) وَإِحْرَاقَ بَيْتِهِ، حَتَّى أَنَّهُ

<sup>(</sup>۱) الكافيَجِيُّ محمد بن سُليمان الحَنَفِيُّ، وسُمي (الكافيجي) لكثرةِ اشتغاله بـ «الكافية» في النَّحو (ت٨٧٩هـ). ولهذه نسبة تركيَّة. نحويُّ مفسرٌ علَّمةٌ. أَخباره في «الشَّذرات»: (٧/ ٣٢٦)... وغيره.

<sup>(</sup>٢) خبر «كاد» لا يكون إلا جملة فعليّة فعلها مضارع. لا يقترن بأنْ إلا شذوذاً وهو هنا مصدرًا !

اخْتَفَىٰ وَلَمْ يَجِدْ لَهُ مُغِيثاً وَلاَ مُلْجِاْ، وَنَقَصَ بِلْلِكَ نَقْصاً فَاحِشاً وَسَارَ أَمْرُ تَقْبِيحِهِ
فِيهِ إِلَى الآفَاق، وَلَمْ يَلْبَتْ أَنْ مَاتَ شَخْصٌ مَغْرِبِيُّ بِعَدَنَ كَانَ لَهُ مَعَهُ زِيَادَة عَلَى
أَلْفَي دِينَارِ بَعْضُها أَو كُلُّهَا لِتَرِكَةِ بَنِي الشَّيْخِ الْجَوْهَرِيِّ، فَإِنَّهُ أَحَدُ الأَوْصِيَاءِ،
وَكَاد أَن يَمُوتَ (١) مِنْ كِلاَ الأَمْرَيْنِ، ثُمَّ وَرَدَ عَلَيْهِ الْعِلْمُ بِأَنَّهُ قَبْلَ مَوْتِهِ أَقَرَّ، ثُمَّ وَرَدَ عَلَيْهِ الْعِلْمُ بِأَنَّهُ قَبْلَ مَوْتِهِ أَقَرَّ، ثُمَّ وَكَاد أَن يَمُوتَ (١) مِنْ كِلاَ الأَمْرَيْنِ، ثُمَّ وَرَدَ عَلَيْهِ الْعِلْمُ بِأَنَّهُ قَبْلَ مَوْتِهِ أَقَرَّ، ثُمَّ وَكَاد أَن يَمُوتَ (١) مِنْ كِلاَ الأَمْرَيْنِ، ثُمَّ وَرَدَ عَلَيْهِ الْعِلْمُ بِأَنَّهُ قَبْلَ مَوْتِهِ أَقَرَّ، ثُمَّ وَكَاد أَن يَمُوتَ (١) مِنْ كِلاَ الأَمْرَيْنِ، ثُمَّ وَرَدَ عَلَيْهِ الْعِلْمُ بِإِنَّهُ وَيَعَالِهِ أَثْنَاءَ سَنَةً كُلُهُ وَكُولُ الْقَابِلِيَّة بِمِصْرَ، وَاسْتَمَرَّ حَتَّى كُلُولُ الْقَابِلِيَّة بِمِصْرَ، وَاسْتَمَرَّ حَتَّى كُولُ الْمُعْرَاءِ فَي الْمُعْرَقِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ دَخَلَ فِي عِدَّةِ وَصَايا، وَكَادَ أَمْرُهُ فِي أَيَّامِ كَمُ وَتَعَلَى الْقَابِلِيَّة بِمِصْرَ، وَكَادَ أَمْرُهُ فِي أَيَّامِ كَمُ وَيَهَا لَهُ ذُلِكَ الْقَامِي عَلَى الْهُ لَعُلُولُ الْقَالِي عَلَى الْهُ الْعَلَى الْقَالِي قَلَى الْهُ ذُلِكَ الْقَالِي عَلَى الْمُحْيَوِي الْفَاسِيِّ وَلَمْ يَتَهَيًا لَهُ ذُلِكَ. انتَهَتْ عِبَارَةُ فِي الْفَاسِي وَلَمْ يَتَهَيًا لَهُ ذُلِكَ. انتَهَتْ عِبَارَةُ اللَّهُ وَلَى النَّهُ وَلَى الْقَالِي الْقَالِي وَلَمْ يَتَهَيًا لَهُ ذُلِكَ. انتَهَتْ عِبَارَةُ وَلَى الْقَالِي عَلَى الْقَالِي قَلَى الْهُ الْقَلْمِ عَلَى الْقَالِي وَلَمْ يَتَهَيًا لَهُ ذُلِكَ. انتَهَتْ عِبَارَةُ اللَّهُ وَلِلْ اللَّهُ الْمُعْتَى الْمُعْتَ السَّيْدِ الْمَعْيُولِي الْقَالِي قَلَى الْفَالِي وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْفَالِي الْقَالِي الْمُعْلِي الْفَالِي وَلِلْهُ الْمُعْلَى اللْفَالِي الْمُعْلَى الْفَالِي الْمُعْلِقُ اللْفَالِي الْمُؤْلِقُ الْفَالِي الْمُعْلَى الْمُعْلِقِي الْمُؤْلِقُ الْمُعْمَاءِ عَلَى الْمُعُلِي الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَا اللْفَالِي الْمُعْلَا اللَّهُ الْ

وَلَا يَخْفَىٰ مَا فِيهَا مِنْ الْغَضِّ وَقَصْدِ التَّنْقِيصِ، وَكَأَنَّ ـ واللهُ أَعْلَمُ ـ بَيْنه وَبَيْن الْمُوَرِّخِ شَيْءٌ فِي الْأَنفُس (٢) ، وَإِلَّا فَلَيْسَ فِيمَا ذَكَرَهُ نَقْصُ الْبَتَّة ، وَالْفَتْوَىٰ الْمَذْكُورَة لاَ تُخَالِفُ الشَّرْعَ.

قَالَ الشَّيْخُ جَارُ اللهِ: أَقُولُ: وَاسْتَمَرَّ عَلَى ذَلِكَ ثَلَاثَ سِنِينَ حَتَّى مَاتَ الْقَاضِي بَدْرُ الدِّينِ السَّغدِيُّ بِمِصْرَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ٩٠٢ عَام وَفَاةِ الْمُوَلِّفِ الْقَاضِي بَدْرُ الدِّينِ السَّغْدِيُّ بِمِصْرَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ١٠٤ عَام وَفَاةِ الْمُوَلِّفِ السَّغَاوِيُّ، فَطَلَبَهُ مُحَمَّدُ بن قَايِتِبَاي لِقَضَائِهَا، فَعَادَ لَهَا فِي السَّنَةِ الَّتِي بَعْدَهَا. السَّخَاوِيُّ، فَطَلَبَهُ مُحَمَّدُ بن قَايِّتِبَاي لِقَضَائِهَا، فَعَادَ لَهَا فِي السَّنَةِ التَّي بَعْدَهَا. وَوَلِي قَضَاءَهَا مُدَّةَ سَبْعَ عَشَرَةَ سَنَةً لَمْ يُعْزَلْ فِيهَا إِلاَّ نَحْوَ الشَّهْرَيْنِ بِالْقَاضِي بَهَاءِ الدِّينِ بن قُدَامَةَ ، وَصَارَ عَيْنَ الْحَنَابِلَةِ وَإِلَيْهِ مَرجِعُهُمْ .

<sup>(</sup>١) الأجود في خبر «كاد» أن لا يقترن بـ «أن» ولا تُقارِنه إلا شذوذاً.

 <sup>(</sup>٢) ليس في الأنفس شيء، لكن السَّخاوي عفا الله عنه كثير الطعن في المعاصرين.

مَاتَ شَهِيداً بِالطَّعْنِ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ سَابِعَ صَفَر سَنَةَ ٩١٩، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ بِالأَّزْهَرَ، وَدُفِنَ بِالصَّحْرَاء، وَقَدْ ذَكَرَهُ مُطَوَّلاً شَيْخُنَا مُؤَرِّخُ الْقُدْسِ الْقَاضِي مُحِبُّ اللَّيْنِ الْعُلَيْمِيِّ فِي تَارِيخِهِ. -انتَهَىٰ -(١).

قُلْتُ: وَأَظْنُهُ شَارِحَ «الْمُحَرَّرِ» بِالشَّرْحِ الْمَبْسُوطِ الْغَرِيبِ الْفَوَائِدِ الْمُسَمَّىٰ بد «الْمُقَرَّر»(٢).

١٠١ أَحْمَدُ بن عَلِيٍّ بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن سُلَيْمَان بن حَمْزَة الْعُمَرِيُّ الْمُقْدِسِيُّ ثُمَّ الصَّالِحِيُّ، شِهَابُ الدِّينِ بن فَخْرِ الدِّينِ بن نَجْمِ الدِّين بن عِرِّ الدِّينِ بن عَجْمِ الدِّين بن عِرِّ الدِّينِ بن عَجْمِ الدِّين بن عِرِّ الدِّينِ .

خَطِيبُ الْجَامِعِ الْمُظَفَّرِيِّ. تُوفِّيَ سَنَةَ ١٨٨. قَالَهُ فِي «الإِنبَاءِ».

١٠١ خَطِيبُ الجامِعِ المُظَفَّرِيِّ، (؟ - ١٨١٤ ):

لم يَذكره ابنُ مُفلحٍ ولا العُلَيْمِيُّ، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ٣٤).

وينظر: ﴿إِنَّاءَ الغُمْرِ»: (١/ ٤٩٦)، و﴿الضَّوَّ اللَّامعِ»: (٢/ ٩).

\* ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_:

\_ أحمد بن علي بن حاتم (ابن الحَبَّال) (ت٨٣٣هـ).

«المقصد»: (١/ ١٤٧).

(۱) لا أُدرِي مَنْ يعني بمؤرخ القُدس القاضي محبِّ الدِّين العليمي؟ أهو يريد مُجير الدِّين العليمي (٩٢٨) صاحب «الأُنس الجليل في تاريخ القدس والخليل»، و«المنهج الأحمد . . . » . وقد خَتَمَ العُليمي المذكور كتابيه سنة ٢ • ٩ هـ فلم يُدركه . أو هو يَقصد عُلَيْمِيُّ آخر؟!

(٢) لا أُعرفُ لهذا الشَّرح وجوداً؛ وكأنِّي بالمؤلف \_ رحمه الله \_ قد وقف عليه. وبعد الاطلاع على حاشية المؤلّف على «المنتهين» رأيت المؤلف يكثر من النقل عنه.

١٠٢- أَحْمَدُ بن عَلِيِّ بن سَالِمٍ الدِّمَشْقِيُّ الْخَلْوَتِيُّ الْمَعْرُوف بـ «ابنِ سَالِمٍ» الْعُمَرِيُّ.

قَالَ الْمُحِبِّيُّ: كَانَ خَلِيفَةَ الشَّيْخِ أَيُّوبِ(١)، وَالشَّيْخُ أَيُّوبِ أَخَذَ طَرِيقَةَ الشَّيْخِ اللهِ السَّالِمِ مِنْ خِيَارِ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، وَكَانَ ابنُ سَالِمٍ مِنْ خِيَارَةٌ، وَأَخَذَ / التَّصَوُّفُ (٢) عَنْ شَيْخِهُ ٤٣ /

= \_ وأحمد بن علي بن رَضْوَان الحَنبَلِيُّ.

- رأيتُ في مخطوطات الظّاهرية نُسخة من «تعليقة ابن رسلان على الألفية لابن مالك». بخط أحمد بن على بن زهرة الحِمْصِيِّ، أبي الفَضل الحَنبَلِيِّ. وآل زهرة الحِمْصِيُّ، أبي الفَضل الحَنبَلِيِّ. وآل زهرة الحِمْصِيُّ من الحنابلة ترجم المؤلِّف لجملةٍ منهم، وأُغلبهم من طريقِ «الشَّذرات» عن العُليمي مصدر تراجمهم الأول.

١٠٢ ابنُ سَالم العُمَرِيُّ الحَلُوتِيُّ ، (؟ ـ ١٠٨٦هـ) :
 أخباره في «النَّعت الأكمل» : (٣٣٤) ، و«التَّسهيل» : (٢/ ١٥٩).
 ويُنظر: «خُلاصة الأثر» : (١/ ٢٣٥).

 <sup>(</sup>١) هو الشّيخ أيُّوب بن أحمد بن أيُّوبِ القُرَشِيُّ الماتُرِيدِيُّ الحَنفِيُّ الخَلْوَتِيُّ الصُّوفِيُّ،
 من كبارِ الصُّوفية أصحاب الطُّرق (ت١٠٧١هـ).

ذَكر ابنُ عَوَضٍ في ثَبَيِهِ أَنَّ الشَّيخ عُثمان بن قائدٍ أَخذ عنه طَريقة النَّصوف، رأيتُ لأَيْبَ المذكور ثَبَتاً بمَروياته في جامعة الملك سُعود أَفدتُ منه بعض التراجم. أُخباره في الخُلاصة الأثرا: (١/ ٤٢٨).

وأَغلبُ طُرُقِ التَّصوُّف لها تَجَاوُزاتٌ مخالفةٌ لمنهج السَّلَفِ، وفيها مخالفةٌ صَريحةٌ للكتابِ والسُّنَّة . للكتابِ والسُّنَّة .

 <sup>(</sup>٢) مضى التعليق على نحو ذلك في أول الترجمة رقم: ٥، فلينظر.

الْمَذْكُورِ، وَأَلَّفَ فِيهِ تَأْلِيفاً نَافِعاً سَمَّاهُ «مَنْهَلَ الْوُرَّادِ فِي الْحَثِّ عَلَى قِرَاءَةِ الْأَوْرَادِ»، وَآخَرَ سَمَّاهُ «تُحْفَة الْمُلُوكِ لِمَنْ أَرَادَ تَجْرِيد السُّلُوكِ»، وَلَهُ رِسَالَةٌ فِي الْحُبِّ وَقَفْتُ عَلَيْهَا، وَرَأَيْتُهُ قَدْ ذَكَرَ فِي آخِرِهَا مَبْدَأَ أَمْرِهِ وَمَا انسَاقَ إِلَيْهِ حَالَهُ، الْحُبِّ وَقَاةِ شَيْخِهِ الْمَذْكُور، صَارَ خَلِيفَةً مِنْ بَعْدِهِ، وَبَا يَعَهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ، وَاشْتَهَرَ وَبَعْدَ وَفَاةِ شَيْخِهِ الْمَذْكُور، صَارَ خَلِيفَةً مِنْ بَعْدِهِ، وَبَا يَعَهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ، وَاشْتَهَرَ أَمْرُهُ، وَيِالْجُمْلَةِ فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ إِلَى أَنْ قَالَ: وَكَانَتْ وَفَاتُهُ سَنَةً أَمْرُهُ، وَيِالْجُمْلَةِ فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ إِلَى أَنْ قَالَ: وَكَانَتْ وَفَاتُهُ سَنَةً مَنْ بَعْدِيهِ رَقِالِهُ مَلْهُ تَعَالَىٰ . \_انتَهَىٰ \_.

أَقُولُ: تَصْنِيفُهُ الْمَذْكُورُ يُسَمَّىٰ بِالاسْمَيْنِ فَهُمَا اسْمَانِ لِمُسَمَّى وَاحِدٍ كَمَا ذَكَرَهُ فِي خُطْبَتِهِ، لاَ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُحِبِّي أَنَّهُمَا اثْنَانِ، وَهٰذَا الْكِتَابِ مِمَّا مَنَّ اللهُ بِهِ عَلَيَّ، وَهُوَ كِتَابٌ نَفِيسٌ، فِيهِ فَوَائِدُ لَطِيفَةٌ.

١٠٣- أَحْمَدُ بن عَلِيِّ بن عَبْدِ الْحَمِيدِ، شِهَابُ الدِّينِ، بن الْقَاضِي عَلاَءِ الدِّين السَّالِحِيُّ، الإِمَامُ الْعَلَّمَةُ.

وُلِدَ لَيْلَةَ الاثْنِينِ عَاشِرَ شَهْرِ رَبِيعِ الأَوَّل سَنَةَ ١٨٧، وَأَخَذَ الْعِلْمَ عَنْ أَبَيهِ وَغَيْرِهِ وَانتَهَتْ إلنَّاسُ بِهِ فِيهَا، وَفِي

١٠٣ ـ ابنُ البَهَاءِ ، (٨٧٠ ـ ٩٢٧ هـ) :

أَخباره في «النَّعت الأَكمل»: (١٠٠)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٢٧).

ويُنظر: «مُتعة الأَّذهان»: (٩)، و«الكواكب السَّائرة»: (١/ ١٤٠)، و«شَذَرَات النَّهب»: (٨/ ١٤٩).

وأَرخ وفاته في «مُتعة الأَذهان»، و«الكواكب» في رجب سنة ٩٢٩هـ..

<sup>-</sup> ووالدُّهُ علاء الدِّين علي بن عبدِ الحَميد القاضي ابن البَهاءِ (ت ٩٠٠هـ) صاحب «فتح الملك، العزيز في شَرح الوَجيز» لم يَذكره المؤلِّف، استدركه في موضعه إن شاءالله.

الأشغالِ، وَتَعَاطَىٰ الشَّهَادَةَ عَلَى وَجُهِ إِثْقَانِ لَمْ يُسْبَقْ إِلَيْهِ، وَفَوَّضَ إِلَيْهِ نِيَابَةَ الْقُضَاءِ فِي الدَّوْلَةِ الْعُثْمَانِيَّةِ زَيْنُ الْعَابِدِينَ الْفَنَارَى، ثُمَّ تَرَكَ ذٰلِكَ وَأَقْبَلَ عَلَى الْفَضَاءِ فِي الدَّوْلَةِ الْعُثْمَانِيَّةِ زَيْنُ الْعَابِدِينَ الْفَنَارَى، ثُمَّ تَرَكَ ذٰلِكَ وَأَقْبَلَ عَلَى الْفَضَاءِ الْعِبَادَةِ. وَمِنْ تَلاَمِذَتِهِ الْبَدْرِ الْغَزِّي، وَلِلْبَدْرِ عَلَيْهِ مَشْيَخَةٌ أَيْضاً، هُو اللَّذِي أَشَارَ عَلَيْهِ مِشْيَخَةٌ أَيْضاً، هُو اللَّذِي أَشَارَ عَلَيْهِ بِالْكِتَابَةِ عَلَى الْفَتْوَىٰ بِمَحْضِرٍ مِنْ وَالِدِهِ الشَّيْخِ رَضِيِّ الدِّينِ، اللَّذِي أَشَارَ عَلَيْهِ بِالْكِتَابَةِ فِي حَيَاة شُيُوخِهِ، فَاسْتَأَذْنَهُ صَاحِبُ التَّرْجَمَةِ فَأَذِنَ وَكَانَ يَمْنعه أَوَّلًا مِنَ الْكِتَابَةِ فِي حَيَاة شُيُوخِهِ، فَاسْتَأَذْنَهُ صَاحِبُ التَّرْجَمَةِ فَأَذِنَ وَكَانَ يَمْنعه أَوَّلًا مِنَ الْكِتَابَةِ فِي حَيَاة شُيُوخِهِ، فَاسْتَأَذْنَهُ صَاحِبُ التَّرْجَمَةِ فَأَذِنَ لَكَ اللَّهُ فِي هَا الشَّذَى اللَّهُ وَي هَالْمُ اللَّهُ وَي هَا الشَّذَرَاتِ». وَدُفِنَ بَكُرَةَ النَّهَارِ يَوْمَ الشَّذَرَاتِ».

١٠٤ - أَحْمَدُ بن عَلِيِّ بن عَبْدِ اللهِ بن عَلِيِّ بن حَاتِمِ بن مُحَمَّدِ بن عُمَرَ بن يُوسُفَ، الشَّهَابُ بن الْعَلاَءِ الْبَعْلِيُّ الطَّرَابُلُسِيُّ، وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ الْحَبَّالِ».

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٧٤٩ وَتَفَقَّهُ وَاشْتَغَلَ قَدِيماً، وَسَمِعَ الْحَدِيثَ مِنْ عَمِّهِ الْجَمَالِ يُوسُف، وَكَانَ مِنَ الْقَائِمِينَ فِي إِزَالَةِ دَوْلَةِ الظَّاهِرِ بَرْقُوق بِحَيْثُ أَخِذَ مَعَهُمْ وَضُرِبَ، ثُمَّ اشْتَهَرَ بَعْدَ اللَّنكِ بَطَرَابُلُس وَعَظُمَ شَأْنُهُ وَنَابَ فِي أَخِذَ مَعَهُمْ وَضُرِبَ، ثُمَّ اشْتَهَرَ بَعْدَ اللَّنكِ بَطَرَابُلُس وَعَظُمَ شَأْنُهُ وَنَابَ فِي قَضَائِهَا، ثُمَّ اشْتَعَلَ وَصَارَ أَمْرُ الْبَلَدِ إِلَيْهِ، وَأَكْثَرَ مِنَ الْقِيَامِ مَعَ الطَّلَبَةِ، وَالرَّد قضائِهَا، ثُمَّ اشْتَعَلَ وَصَارَ أَمْرُ الْبَلَدِ إِلَيْهِ، وَأَكْثَرَ مِنَ الْقِيَامِ مَعَ الطَّلَبَةِ، وَالرَّد عَنهم، وَالتَّعَصُّبِ لِعَقِيدَةِ الْحَنَابِلَةِ، وَالإِنصَافِ لأَهْلِ الْعِلْمِ، وَكَانَ أَهْلُ

١٠٤ ـ ابنُ الحَبَّالِ البَعْلِيُّ ، (٧٤٩ ـ ٨٣٣ هـ) :

أَخباره في «المقصد الأرشد»: (١/ ١٤٧)، و«المَنهج الأَحمد»: (٤٨٤)، و«أَمُختصره»: (١٧٩)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٤٤).

ويُنظر: «إنباء الغُمر»: (٣/ ٤٤٢)، و«معجم ابن حجر»: (....)، و «الضَّوء اللاَّمع»: (٢/ ٢٦٦)، و «قضاة دمشق»: (٢/ ٢٩٦٦)، و «قضاة دمشق»: (٢/ ٢٩٥)، و «الشَّذرات»: (٢/ ٢٠٢).

طَرَابِلس يَعْتَقِدُونَ فِيهِ أَقْصَى رُبَّبِ الْكَمَالِ، بِحَيْثُ نَقَلَ ابنُ قَاضِي شُهْبَةَ عَنِ الشَّابِ النَّائِبِ أَنَهُمْ لَوْ عَلِمُوا جَوَازَ بَعْثِ اللهِ لِنَبِيِّ فِي هٰذَا الزَّمَان لَكَانَ هُو، الشَّابِ النَّائِبِ أَنَهُمْ لَوْ عَلِمُوا جَوَازَ بَعْثِ اللهِ لِنَبِيِّ فِي هٰذَا الزَّمَان لَكَانَ هُو الشَّاهِ وَاسْتَمَرَّ إِلَى أَن نَوْبَهُ ابنُ الْكُويْكِ فِي أَوَّلِ دَوْلَةِ الظَّاهِ طَطَرْ، وَبِعِنَايَةِ الدُّاودار النَّكِيرِ بُوسْبَاي قَبْلَ سَلْطَنَتِهِ بِقَلِيلٍ الْكَوْنِهِ كَانَ يَعْرِفُهُ مِنْ طَرَابُلُس حَتَّى اسْتَقَرَّ الْكَبِيرِ بُوسْبَاي قَبْلَ سَلْطَنَتِهِ بِقَلِيلٍ اللَّوْنِهِ كَانَ يَعْرِفُهُ مِنْ طَرَابُلُس حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي قَضَاءِ الشَّامِ فَلَ خَلَهَا فِي جُمَادَى الآخِرَةِ سَنَةً 37، وَشَرَطَ أَن لا يُلْزَمَ بِالرُّكُوبِ مَعَ الْقُضَاةِ لِدَارِ السَّعَادَةِ فَاسْتَمَرَّ إِلَى أَن صُرِفَ فِي شَعْبَان سَنَةً 77 بِالرُّكُوبِ مَعَ الْقُضَاةِ لِدَارِ السَّعَادَةِ فَاسْتَمَرَّ إِلَى أَن صُرِفَ فِي شَعْبَان سَنَةً 77 بِالرُّكُوبِ مَعَ الْقُضَاةِ لِدَارِ السَّعَادَةِ فَاسْتَمَرَّ إِلَى أَن صُرِفَ فِي شَعْبَان سَنَة كُيْرَ بِالرَّبُوبِ مَعَ الْقَصَاءِ السَّمْع، مَعَ كَوَنِهِ كَثِيرَ الْعِبَادَةِ، وَيُلازِمُ الْجَمَاعَة.

قَالَ التَّقِيُّ ابنُ قَاضِي شُهْبَةَ: وَبَعْدَ عَزْلِهِ حُمِلَ إِلَى طَرَابُلُس فَمَاتَ بَعْدَ ٤٤/ وَصُولِهِ بِيَوْمٍ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الأَوَّل سَنَةَ ٣٣٨ / عَنْ أَرْبَعٍ وَثَمَانِينَ سَنَةً، وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي ﴿إِنْبَائِهِ﴾ وَ﴿مُعْجَمِهِ﴾، وَقَالَ: أَجَازَ لَنَا غَيْرِ مَرَّةٍ.

وَفِي عَصْرِهِ: أَحْمَد ابن الْحَبَّال ، وَسَيَأْتِي أَيْضاً.

١٠٥ أَحْمَدُ بن عَلِيِّ بن مُحَمَّد بن مُحَمَّدِ بن مَحْمُودِ بن عَبَادَةٍ -بِالْفَتْحِ-،
 الشَّهَابُ الْأَنصَارِيُّ الْحَلَبِيُّ ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ الصَّالِحِيُّ الْمُؤَذِّنُ.

١٠٥ ـ ابنُ الشَّحَّامِ ، (٧٨١ ـ ٢٨٨هـ) :

لم يذكره ابن مفلح.

أَخباره في «المنهج الأَحمد»: (٤٩٨)، والمختصره»: (١٨٧)، والتَّسهيل»: (٢١٧).

ويُنظر: «معجم ابن فهد»: (٧٠)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (٢/ ٤١)، و«الشَّذرات»: (٢/ ٤١)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٣٠٣)، و«الأُنس»: (٢/ ٩٨).

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ بـ «ابن الشَّحَّام» بِمُعْجَمَةٍ ثُمَّ مُهْمَلَةٍ مُثقلةٍ .

وُلِدَ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ قُبَيْلَ الصَّلاَةِ خَامِس عِشْرِي الْمُحَرَّم سَنَةَ ٧٨١ بِدِمَشْق، وَنَشَأَ بِهَا فَحَفِظَ الْقُرْآنَ عَلَى أَبِيهِ وَالْفَخْرِ الْعَجْلُونِي وَغَيْرِهِمَا، وهالْعُمْدَة» فِي الْفِقْهِ لِلْمُوفِّقِ ابنِ قُدَامَة، وَحَضَرَ فِي الْفِقْهِ عَلَى الْعَلاَءِ بن اللَّحَامِ، بَلْ حَضَرَ الْفِقْهِ عَلَى الْعَلاَءِ بن اللَّحَامِ، بَلْ حَضَرَ مَوَاعِيدَ الزَّيْنِ بن رَجَبٍ، وَالْجَمَالِ الْفُرْخَاوِيِّ، وَسَمِعَ الْحَدِيثَ عَلَى الْكَمَالَيْنِ ابنِ النَّحْ الْبَعْلِيِّ، وَالْجَمَالِ الْفُرْخَاوِيِّ، وَسَمِعَ الْحَدِيثَ عَلَى الْكَمَالَيْنِ ابنِ النَّحْ السِ وَابنِ عَبْدِ الْحَقِّ، وَالْحَسَنِ بن مُحَمَّدِ بن أَبِي الْفَتْحِ الْبَعْلِيِّ، وَأَبِي ابنِ النَّحْ اللَّهُ الْعَلَيْ وَلِبَيْتِ الْمَقْدِسَ وَغَيْرِهِمَا، سَمِعَ مِنْهُ عَنْهُ إِللَّهِ فَي الْعَلْمِ الْمَقْدِسَ وَغَيْرِهِمَا، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَالَاءُ، وَحَمَلْتُ عَنْهُ إِللَّاللَّهِ إِللَّهِ الصَّالِحِيَّةِ، وَيَبَيْتِ الْمَقْدِسَ وَغَيْرِهِمَا، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَالَاءُ، وَحَمَلْتُ عَنْهُ إِللَّاللَّهِ الْحِيَّةِ، وَحَجَّ مَرَّيْنِ وَزَارَ بَيْتَ الْمَقْدِسَ وَعَيْرِهِمَا، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَالَاءُ، وَحَمَلْتُ عَنْهُ إِللَّاللَّهِ إِلَا اللَّهِ الْحِيَّةِ، وَحَجَّ مَرَّيْنِ وَزَارَ بَيْتَ الْمَقْدِسَ وَالْرَبَيْتَ الْمُقْدِسَ وَالْرَبَيْتَ الْمُقْدِسَ وَالْرَبَيْتَ الْمُقْدِسَ وَالْمَالِحِيَّةِ، وَحَجَّ مَرَّيْنِ وَزَارَ بَيْتَ الْمُقْدِسَ وَعَيْرِهِ مَا الْمَالِحِيَّةِ وَلِيَالِهُ الْعَلَامِي وَالْمَالِعِيْقِ وَلِيَالِكُولِ وَلَا الْمُعْدِسَ وَالْرَابِيْتَ الْمَقْدِسَ وَالْمَالِعِ الْعَلْمِ الْمُعْدِسَ وَالْمَالِعِلَى الْكَالِيْنِ وَلَالِكُولِ وَلِي الْمَالِعِلَاقِ الْمَالِعُ الْحَسِنِ اللْمُعْدِسَ وَالْمَالِولِي الْمَالِعِلَى الْمَالِعِ الْمَالِعِ الْمَالِعِ الْمَالِعُ الْمِلْعُ الْمَلْمِ الْمَعْدِسِ وَالْمَعْدِسَ وَالْمَالِعِلَى الْمَالِعِ الْمَلْمِ الْمَلْمِ الْمُؤْمِي الْمُعْدِسِ الْمُعْدِسِ اللْمُعْدِسُ وَالْمُعْدُلُ الْمَلْمِ الْمَلْمُ الْمُعْدِسِ الْمَعْدِسَ وَالْمَالِمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمُعْدِسُ وَالْمُعْدِسَ وَالْمَعْدِسُ الْمُعْدِسِ الْمُعْدِسِ الْمُعْدِسِ الْمُعْدِسِ الْمِلْمُ الْمُعْدِسُ وَالْمُعْدِ

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: تُوفِّي يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ تَاسِع جُمَادَىٰ الْأُولَىٰ وَهُوَ مُؤَذِّنُ الْجَامِع اللَّمُوِيِّ.

١٠٦ أَحْمَدُ بن عَلِيٍّ بن مُحَمَّدِ بن نَصْرِ اللهِ بن عَلِيٍّ بن مُحَمَّدِ بن نَصْرِ اللهِ
 الدَّاركُونِيُّ الأَصْلِ، الْحَمَوِيُّ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَدَرْتُو \_ بِفَتْحِ الدَّالِ \_: قَرَيَةٌ مِنْ قُرَى حَمَاة، وَيُعْرَفُ كَأْبِيهِ وَجَدِّهِ بِـ «الْخَطِيبِ»؛ لِكُوْنِ جَدِّهِ كَانَ خَطِيبَ دَرْتُو. كَانَ مَوْلِدُ أَبِيهِ بِهَا، وَنَشَأَ بِهَا، ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْهَا إِلَى حَمَاة، فَوُلِدَ لَهُ الشَّهَابِ هٰذَا فِي سَنَةِ ٨٦١، فَحَفِظَ الْقُرْآنَ وَجَوَّدَهُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكَازِوانِي \_ نِسْبَةً لِكَازُو: قَرْيَةٍ مِنْ قُرى

١٠٦- ابنُ نَصْرِ اللهِ الدَّارْكُونِيُّ، (٨٤٨-؟) :

أَخباره عن «الضَّوءِ اللاَّمع»: (٢/ ٤٢).

حَمَاة \_، وَعَلَيْهِ قَرَأَ «الْبُحَارِي»، بَلْ تَلاَ عَلَيْهِ إِفْرَاداً وَجَمْعاً لِلسَّبْعِ، وَأَجَازَ لَهُ، وَكَذَا تَلا مُعْظَمَ الْبَهْرَةِ لِلسَّبْعِ بِالْقَاهِرَةِ عَلَى الأَرْرَقِ، أَحَدِ رُوَاة وَرْشِ، وَكَذَا تَلا مُعْظَمَ الْبَهْرِي، وَقَالُون، وَعَلَى الزَّيْنِ جَعْفَر السَّنهُورِي، وَقَرَأً فِي وَالْأَصْبَهَانِي، أَحَدِ رُوَاة قَالُون، وَعَلَى الزَّيْنِ جَعْفَر السَّنهُورِي، وَقَرَأً فِي «الْمُحَرَّدِ» عَلَى قَاضِي طَرَابُلُس الْعَلاَءِ بن بَادِيسِ الْحَمَوِيِّ قَبْلَ انتِقَالِهِ لِطَرَابُلُس، وَكَذَا قَرَأً عَلَيْهِ وَعَلَى الشَّمْسِ بن قُرَيْجَان فِي الْعَرَبِيَّةِ، وَعَلَيهما مَعا فِي «الْبُخَارِيِّ»، وَقَرَأً فِيهِ أَيْضاً عَلَى الشَّمْسِ بن الْحِمْصِيّ الْغَزِّي بِهَا، وَحَجَّ، فِي «الْبُخَارِيِّ»، وَقَرَأً فِيهِ أَيْضاً عَلَى الشَّمْسِ بن الْحِمْصِيّ الْغَزِّي بِهَا، وَحَجَّ، وَزَارَ بَيْتَ الْمَقْدِس، وَالْخَلِيلَ، وَقَدِمَ الْقَاهِرَةَ مِرَاراً، وَقَرَأً بِهَا «الْبُخَارِي» عَلَى وَزَارَ بَيْتَ الْمُقْدِسِ، وَالْخَلِيلَ، وَقَدِمَ الْقَاهِرَةَ مِرَاراً، وَقَرَأً بِهَا «الْبُخَارِي» عَلَى وَقَرَأً عَلَيْ قِطْعَةً مِنَ أَوَّلِ «الْبُخَارِي» وَآخره، وَكَذَا مِنْ أَوَّلِ كُلُ الْكُتُولِ السَّيّة، وَقَرَأً عَلَيْ قِطْعَةً مِن أَوَّلِ «الْبُخَارِي» وَآخره، وَكَذَا مِنْ أَوَّلِ كُلُ الْكُتُبِ السِّيّة، وَسَمِعَ مِنْ «مُسْنَد إِمَامِهِ أَحْمَد بن حَنبَلِ» وَإِمَامِنَا الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَقَرَأً عَلَى الْعَامَة، وَسَمِعَ مِنْ «مُسْنَد إِمَامِهِ أَحْمَد بن حَنبَلِ» وَإِمَامِنَا الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَقَرَأً عَلَى الْعَامَة، وَتَكَمَّ بِالتَّجَارَة، عَلَى وَجُهِ جَمِيلِ.

١٠٧ ـ أَحْمَدُ بن عَلِيِّ الشَّهِيرُ بـ «ابنِ السَّجَّانِ» الْبَعْلِيُّ ، مُفْتِي الْحَنَابِلَةِ بِبَعْلَبَكّ.

قَالَ فِي «سِلْكِ الدُّرَرِ»: هُوَ الشَّيْخُ، الْعَالِمُ، الْفَقِيهُ، الْفَرَضِيُّ، النَّحويُّ، الْكَامِلُ، الصَّالِحُ، الْعَالِمُ، الْعَلَّمَةُ، الْوَاصِلُ، الإِمَامُ، الْمُقْرِىءُ، النَّاسِكُ، النَّاصِحُ لِلدِّينِ، الإِمَامُ. قَدِمَ دِمَشْقَ وَقَطَنَ بِهَا مُجَاوِراً فِي الْمَدْرَسَةِ النَّاسِكُ، النَّاصِحُ لِلدِّينِ، الإِمَامُ. قَدِمَ دِمَشْقَ وَقَطَنَ بِهَا مُجَاوِراً فِي الْمَدْرَسَةِ النَّاسِكُ، النَّاصِحُ لِلدِّينِ، الإِمَامُ. قَدِمَ دِمَشْقَ وَقَطَنَ بِهَا مُجَاوِراً فِي الْمَدْرَسَةِ النَّاسِكُ، النَّاصِحُ لِلدِّينِ، الإِمَامُ الْعَلَّمَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد بن بَلبان الْفِقْة، النَّعْمَرِيَّةِ بِالصَّالِحِيَّةِ، وَقَرَأَ عَلَى الْعَلَّمَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد بن بَلبان الْفِقْة،

١٠٧ - ابنُ السَّجَّانِ البَعْلِيُّ، (؟ - ١١١هـ):

أَخباره في «سِلك الدُّرر»: (٤/ ١٨٣)، و«مختصر طبقات الحنابلة»: (١١٦)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٦٦).

وَالْفَرَائِضَ، وَالْحِسَابَ، وَالْعَرَبِيَّة، وَتَفَوَّقَ بِالْفِقْهِ، وَمِمَّا وَقَعَ لَهُ بِدِمَشْق أَنَّ وَلَدَهُ الشَّيْخ مُحَمَّداً تَشَاجَرَ مَعَ رَجُلِ ميازريٍّ شَرِيفٍ مِنْ أَهَالِي دِمَشْق وَتَشَاتَمَا، ثُمَّ بَعْدَ ذٰلِكَ وَفَّق بَيْنَهُمَا بَعْضُ النَّاسِ وَأَصَلَحَ بَيْنَهُمَا فِي مَحْكَمَةِ الصَّالِحِيَّة عَندَ نَائِبِ الحكم، وَهُو الشَّيْخُ عَبدُ الوهّابِ الْعُكْرِيِّ (۱)، وَكَتَبَ بِلْلِكَ حُجَّةً، فَبَعْدَ مُضِي أَيَّامٍ خَرَجَ ذٰلِكَ الْمَيَازِرِيُّ بِالأَعْلَامِ وَالْمَزَاهِرِ إِلَى طَرَابُلُس الشَّام مُشْتَكِياً مُضِي أَيَّامٍ خَرَجَ ذٰلِكَ الْمَيَازِرِيُّ بِالأَعْلَامِ وَالْمَزَاهِرِ إِلَى طَرَابُلُس الشَّام مُشْتَكِياً وَلَدَ الْمُترجم إِلَى كَافِلِهَا أَصلان بَاشَا، فَأَمَرَ حَالاً فَطَلَبَ سبعمائة قِرْشٍ مِنَ الشَّيْخِ مُحَمَّد، وَأَتْعَبَهُمْ فِي اسْتِخْرَاجِهَا، وَتَعِبَ لِلْلِكَ الشَّيْخُ الْمُترجم جِدّاً، الشَّيْخِ مُحَمَّد، وَأَتْعَبَهُمْ فِي اسْتِخْرَاجِهَا، وَتَعِبَ لِلْلِكَ الشَّيْخُ الْمُترجم جِدّاً، الشَّيْخِ مُحَمَّد، وَأَتْعَبَهُمْ فِي اسْتِخْرَاجِهَا، وَتَعِبَ لِلْلِكَ الشَّيْخُ الْمُترجم جِدًا، وَلَكَ الشَّيْخُ الْمُترجم مُ جِدّاً، وَلَمْ بَالْمَالُ مُسْتَعِمُ الْمُترجم أَلِي الْمُولِينَ الشَّيْخُ مُولُولُ الأُوزِيرِ يَتَوَبَهُ الْمَاعِقُ ، وَالْمَوْلَى أَسْعُمُ بِنَ أَصْرَادُ الْمُولِي الشَّيْخِ، فَفَعَلَ وَرَدً الطَّذِيقِيُّ، وَأَرْسَلُوا كُتُباً إِلَى الْوَزِيرِ يَتَرَجُّونَ إِرْجَاعَ مَا أُخِذَ مِنَ الشَّيْخِ، فَقَعَلَ وَرَدً مَا أَخِذَه ، وَأُكْرِمَ الشَّيْخُ غَلَيَةَ الإِكْرَامِ.

وَكَانَتْ وَفَاتُهُ يَوْمَ الْخَمِيس خِتَام جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ ١١١٤، وَدُفِنَ بِبَعْلَبَك عِندَ الْوَلِي اللهِ الْيُونِينِيِّ.

<sup>(</sup>۱) عبد الوَهَّاب هذا هو ابن الشَّيخِ عبد الحيّ بن العماد الحنبلي صاحب «الشَّذرات» جاء في «سلك الدُّرر»: «كان حنبليّاً فتحنَّفَ هو وأُخوه الشيخ محمد. قال: وكان والده من العُلماء المَشَاهير، وأُخبرتُ أَن له شرحاً على الأربعين النَّووية» ولم يذكر وفاته.

١٠٨- أَحْمَدُ بن عُمَرَ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ الْهَادِي بن عَبْدِ الْحَمِيدِ بن عَبْدِ الْحَمِيدِ بن عَبْدِ الْهَادِي، الشَّهابُ بن الزَّيْنِ بن الْحَافِظِ الشَّمْسِ مُحَمَّدِ الْقُرَشِيُّ عَبْدِ الْعُمَرِيُّ الْمَقْدِسِيُّ الصَّالِحِيُّ، نَزِيلُ الشِّبْيلِيَّةِ (١).

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ زَيْنِ الدِّين» وُلِدَ سَنَةَ ٧٩٣، وَأُحْضِرَ عَلَى أَبِي الْهَوْلِ الْجَزَرِيِّ، وَدُنيا وَفَاطِمَة وَعَائِشَة بَنَاتُ ابنِ عَبْدِ الْهَادِي، وَسَمِعَ عَلَى أَبِيهِ، وَمُحَمَّدِ بن الرَّشِيدِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن أَبِي عُمَرَ، وَالشَّهَابِ أَحْمَد بن عَلَى أَبِيهِ، وَمُحَمَّد بن الرَّشِيدِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن أَبِي عُمَرَ، وَالشَّهَابِ أَحْمَد بن عَلَى أَبِيهِ، وَمُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عُمَر بن عَوْضٍ وَجَمَاعَةٍ، وَزَعَمَ ابن / أَبِي بَكْرِ بن الْعِزّ، وَمُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عُمَر بن عَوْضٍ وَجَمَاعَةٍ، وَزَعَمَ ابن / أَبِي بَكْرِ بن الْعِزّ، وَمُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عُمَر بن عَوْضٍ وَجَمَاعَةٍ، وَزَعَمَ ابن أَبِي عَدينة (٢٠) أَنَّهُ سَمِعَ ابن أُميلة وَطبقته، وَهُو كَذِبٌ بَحْتُ، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ الْأَيْمَةُ، لَقيتُهُ بِصَالِحِيَّةِ دِمَشْق فَقَرأْتُ عَلَيْهِ أَشْيَاء، وَكَانَ خَيِّراً مِنْ بَيْتِ حَدِيثٍ وَجَلاَلَةٍ. وَمَاتَ يَوْمَ الْخَمِيسِ رَابِع شَوَّال سَنَةَ ٨٦١.

١٠٨ \_ أحمد بن عمر بن عبد الهادي، (٧٨٣ ـ ١٨٦١ هـ) :

لم يذكره ابن مُفلح .

أَخباره في «المَنهُج الأَحمد»: (٩٨)، و«مختصره»: (١٨٨)، و«التَّسهيل»: (٢/٢)، ويُنظر: «معجم ابن فهدِ»: (٧٩)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (٢/٢٥)، و«عنوان الزَّمان»: (٤٩)، «حوادث الزَّمان»: (٣٣/٢).

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل: «الشبيلية» بزيادة ياء بعد الباء وقبلَ الّلام، والصَّوابُ حذف لهذه الياء «الشبلية»، وهما مدرستان بدمشق، الشبلية البرانية، والشبلية الجوانية. يُراجع «الدَّارس في تاريخ المدارس»: (١/ ٦٦، ٣٥٨، ٤٤٦، ٥٢١)، و«مُنادمة الأَطلال»: (١٧٦، ١٧٨)، و«خُطط دمشق»: (١٩٤، ١٩٤).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل أيضاً «عدينة» وفي بعض المصادر «عذيبة» وهو الصَّواب. تقدَّم التعريف به.

١٠٩ - أَحْمَدُ بن عِيسَىٰ بن عَبْدِ اللهِ النَّابُلُسِيُّ السِّيلِيُّ .

قَالَ ابنُ طُولُون: هُوَ الشَّبْحُ الإِمَامُ الْمُتَمَّنِّنُ، الْمُفِيدُ، الرُّحَلَةُ، الصَّالِحُ، الزَّاهِدُ، الْوَرعُ، شِهَابُ الدِّينِ، أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَعْرُوفِ بِهِ «اللَّويْبِ» ـ تَصْغِير فِيبٍ بِغَيْرِ هَمْزٍ ـ، وَكَانَ يَقُول: لاَ تَهْمزِ اللَّيبَ يَأْكُلُكَ، اشْتَعَلَ قَدِيماً عَلَى التَّقِي بِن قُنْدُس وَعُنِيَ بِتَجُويدِ الْقُرَّانِ فَأَخَذَهُ أَخِيراً عَنِ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ الْعَجَمِيِّ، التَّقِي بِن قُنْدُس وَعُنِيَ بِتَجُويدِ الْقُرَّانِ فَأَخَذَهُ أَخِيراً عَنِ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ الْعَجَمِيِّ، وَصَارَ لَهُ خِبْرَةٌ بِمَخَارِجِ الْحُرُوفِ وَصِفَاتِهِا، وَقَرَّأَ بِعِدَّةِ وَوَايَاتٍ مِنَ السَّبْعَةِ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنَ الْمَقَادِسَةِ، وَتَرَدَّدَ إِلَى الصَّالِحِيَّةِ مِرَاراً، وَقَرَّأَ بِعِدَةِ وَايَاتٍ مِنَ السَّبْعَةِ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنَ الْمَقَادِسَةِ، وَتَرَدَّدَ إِلَى الصَّالِحِيَّةِ مِرَاراً، وَقَرَّأَ بِعِدَةِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ، وَكَانَتْ جَمَاعَتُهُ الْحَنَابِلَةُ تُعَظِّمُهُ كَثِيراً، اجْتَمَعْتُ بِهِ مِمْدُرَسَةِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ، وَكَانَتْ جَمَاعَتُهُ الْحَنَابِلَةُ تُعَظِّمُهُ كَثِيراً، اجْتَمَعْتُ بِهِ مِمْدُرَسَةِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ، وَكَانَتْ جَمَاعَتُهُ الْحَنَابِلَةُ تُعَظِّمُهُ كَثِيراً، اجْتَمَعْتُ بِهِ مِمْدُرَسَةِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ، وَكَانَتْ جَمَاعَتُهُ الْحَنَابِلَةُ تُعَظِّمُهُ كَثِيراً، اجْتَمَعْتُ بِهِ مِمْدُرَسَةِ جَدَه الْمَذْكُودِ، وَكُنتُ جِئْتُهُ لأَقْرَا عَلَيْهِ فِي «سُنَن ابنِ مَاجَه» فَلَمَّا أَن بِمَ مَنْ يُخرِجُ الضَّادِ فَهَهِمَ شَيْخُونَ مِنْ كَلامِ الذُّويبِ أَن مَا ثَمَّ مَنْ يُخرِجُ الضَّاد صَحِيحاً مَخْرَجِ الضَّادِ فَهَمِمَ شَيْخُونَ مِنْ كَلامٍ الذُّويبِ أَن مَا ثَمَّ مَنْ يُخرِجُ الضَّاد صَحِيحاً

#### ١٠٩ ـ شِهَابُ الدِّين السِّيْلِيُّ ، (؟ ـ ٩ ٩ ٩ هـ) :

هو المعروف بـ «ذُوَيْبٍ» بدون همزٍ .

لم يذكره ابن مُفلح ولا العُليمي.

أَخباره في «الجَوهر المنضَّد»: (٣٩) ترجمة مُختصرة اقتصر فيها على قوله: «ذويب اسمه الشَّيخ أَحمد السِّيلي، اشتغل وعنى بالتَّجويد والقراءات». و«التَّسهيل»: (٢/ ١٢٠). أُخباره في «القَلائِدِ الجوهرية»: (٩٣).

\* يُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله تعالى \_ :

\_ أحمدُ بن عِيسَى الحَنبَلِيُّ (ت٤٤٨هـ).

يُراجع: «إنباء الغمر».

إِلاَّ هُوَ، وَمَنْ اتَّبَعَ طَرِيقَتَهُ فَنَقَلَ لَهُ شَيْخُنَا مَا قَالَهُ الْعَلَّمَةُ فَخُو الدِّين الرَّازِي مَا يَخْبَهِ وَلَكِن يَجِبُ عَلَى التَّالِي أَن يَجْتَهِدَ مَا يَخرِجُ الضَّاد صَحِيحاً إِلاَّ الرَّسُول ﷺ وَلَكِن يَجِبُ عَلَى التَّالِي أَن يَجْتَهِدَ مَا اسْتَطَاع مِنْ مَخْرِجِهَا؛ لأَنَّهَا حَرْفُ فَصَاحَةٍ، وَالْمَكَّاوِيُّونَ يُعَانُونَ مَخْرَجَهَا. اسْتَطَاع مِنْ مَخْرِجِهَا؛ لأَنَّهَا حَرْفُ فَصَاحَةٍ، وَالْمَكَّاوِيُّونَ يُعَانُونَ مَخْرَجَهَا. النَّهَىٰ د.

فَسَأَلْتُهُمَا: هَلْ بَيْنَ مَخْرَجِ الْحَرْفِ وَمَقْطَعِهِ فَرْقٌ أَمْ هُمَا مُتَرَادِفَان؟ فَأَجَابَا بِأَنَّ الظَّاهِرَ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنهما، فَقُلْتُ: بَلْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ؛ إِذْ الْمَخْرَجُ محلُّ خُرُوجِ الْحُرُوفِ، وَالْمَقْطَعِ حَرْفٌ مَعَ حَرَكَةٍ، أَو حَرْفَان ثَانِيهُمَا سَاكِنٌ، عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ ابن سِينَا فِي «الْمُوسِيقَىٰ»، وَالْفَارَابِي فِي كِتَابِ «الأَلْفَاظِ»، لَكِنْ قَدْ يُطْلَق ذَا عَلَى ذَاك مَجَازاً، مِنْ إطْلاَقِ الْحَالِ عَلَى الْمَحَلِّ، فَقَالَ لِي شَيْخُنَا، كَيْفَ تَلْفظ بِالضَّادَيْنِ مِنَ ﴿الْضَّالِّينَ﴾(١)، فَقُلْتُ لَهُ: أَمَّا الْأُولَى فَآض، وَأَمَّا الثَّانِيَة فَضَهْ؛ لأَنَّكَ إِذَا سُئِلْتَ عَنِ التَّلَفُّظِ بِحَرْفٍ مِنْ كَلِمَةٍ وَكَانَ سَاكِناً حَكَيْتَهُ بِهَمْزَةِ الْوَصْلِ وَإِنْ كَانَ مُتَحَرِّكاً حَكَيْتَهُ بِهَاءِ السَّكْتِ، كَذَا أَفَادَهُ أَبُو الْخَيْر ابنُ الْجَزَرِيِّ وَغَيْرُهُ، ثُمَّ قَالَ لِي الذُّويْبُ: كَمْ مَعَنَا فِي الْحُرُوفِ حَرْفٌ لَهُ مَخْرَجَان؟ فَقُلْتُ: ثَلَاثَةُ أَحْرُفٍ: الْوَاوُ وَالْيَاءُ - إِذَا كَانَ قَبْلهما حَرَكَةٌ مِنْ جِنسِهِمَا بِأَن كَانَ مَا قَبْلَ الْوَاوِ ضَمَّةٌ، وَمَا قَبْلَ الْيَاءِ كَسْرَةٌ يَخْرُجَانِ مِنَ الْجَوْفِ عَلَى الصَّحِيح، وَيُقَالُ لُهُمَا: حَرْفَا مَدٍّ وَلِينٍ، كَيَدْعُو وَيَرْمِي، وَإِذَا كَانَ مَا قَبْلهما حَرَكَةٌ مِنْ غَيْرِ جِنسِهِمَا بِأَنْ كَانَ مَا قَبْلَهُمَا فَتْحَةٌ فَتُخْرِجِ الْوَاوِ مِنَ الشَّفَتَيْنِ، وَالْيَاءَ مِنْ وَسَطِ اللِّسَانِ، وَيُقَالُ لَهُمَا: حَرْفَا لِينِ فَقَط، كَخَوْفٍ وَقُرَيْش \_ وَالثَّالِثُ: النُّون إِنْ كَانَتْ مُتَحَرِّكَةً تَخْرُجُ مِنْ طَرَفْ اللِّسَانِ وَمُحَاذِيهْ مِنَ اللَّئَّةِ، وَإِنْ كَانَتْ سَاكِنَةً

 <sup>(</sup>١) سُورة الفاتحة ، الآية : ٧.

فَمِنْ الْخَيْشُومِ كَ ﴿ نَسْفَعَنْ ﴾ (١) ، فَاسْتَحْسَنَا ذَٰلِكَ مِنِّي ، ثُمَّ قَالَ لِي شَيْخُنَا : / اقْرَأ فِي كِتَابِكَ . فَشَرَعْتُ فِي الْقِرَاءَةِ فِي كِتَابِ «السُّنَنِ» الْمَذْكُورِ وَافْتَتَحْتُ ٤٦ / يَكِتَابِ الصَّلَاةِ إِلَى أَن انتَهَىٰ الْمَجْلِسُ وَهُوَ جَالِسٌ يَسْمَعُ ، فَقَالَ لِي : نِعْمَ مَا يَكِتَابِ الصَّلَاةِ إِلَى أَن انتَهَىٰ الْمَجْلِسُ وَهُوَ جَالِسٌ يَسْمَعُ ، فَقَالَ لِي : نِعْمَ مَا تَقْرَأ ، لَكِن فِي نُطْقِكَ بِالثَّاءِ الْمُثلثةِ وَالتَّاءِ الْمُثَنَّاة فَوق بَعْضُ لُكْنَةٍ ، فَأَنشَدتَهُ قَوْلَ الشَّعْسِ بن الجَزَرِيِّ :

وَشَخْصٍ مِنَ الْقُرَّاءِ أَضْحَىٰ مُنَازِعِي

وَيَزْعُمُ جَهْلًا أَنَّهُ شَيْخُ إِقْرَاءِ يُنَاذِعُنِي فِي النَّاءِ وَصْفاً وَمَخْرَجاً

فَقُلْتُ لَهُ مَوْلاَيَ أَخْبَرُ بِالنَّاءِ

وَقَوْلَ بَعْضِهِم:

مِنْ أُمُورِ لَكَ شَتَّى صَيَّفَ الْقَلْبُ وَشَتَّى كَمْ لَيَالٍ مَعْ غَزَالٍ كَمْ لَيَالٍ مَعْ غَزَالٍ

ليون شع طوان يَا مُحِبَّ الدِّينِ بِتَّا

فَقَامَ مِنَ الْمَجْلِسِ مُغضَباً، ثُمَّ لاطَفْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ حَلَّيْتُ عَلَيْهِ «الْوَاضِحَة فِي تَجْوِيدِ الْفَاتِحَةِ»، ثُمَّ قَرَأْتُ عَلَيْهِ الْفَاتِحَةَ بِمَضْمُونِهَا، ثُمَّ أَنشَدَنِي كَثِيراً، فَمِنْ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ:

وَالضَّادُ مَخْرَجُهُ عَسِيرٌ جِدّاً مِنْ أَوَّلِ ٱحْدَىٰ الْحَافَتَيْنِ يَبْدَا

<sup>(</sup>١) سورة الأُعلى، الآية: ١٥.

مَعْ مَا يَلِي الأَضْرَاسَ مُسْتَطِيلُ رِخْوٌ وَمَنْ يَقْرَأُ كَـٰذَا قَلِيلُ قَـَارِئُـهُ بِالصِّفَةِ الْمُقَرَّرَةُ

سُبْحَانَ مَنْ عَسَرَهُ وَيَسَرَهُ

إِلَى آخِرِهَا. تُؤفِّيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَادِي عَشَرَ جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ ٩٠٩، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ الشَّيْخ أَبِي عُمَرَ بِالسَّفْحِ.

١١٠ أَحْمَدُ بن عِيسَىٰ بن مُوسَىٰ الْكَفَرسِبِيُّ ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ .

١١٠ ـ الكَفْرسبيُّ، (؟ ـ ٩٠٠هـ).

لم أَجده في موضِعه من «الضَّوء».

\* ويُسْتَدُّرَكُ على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

- أحمدُ بن عيسى الوُهيبيُّ التَّميميُّ النَّجْدِيُّ الحَنبَلِيُّ .

رأيتُ له شَرحاً على مَنظُومةٍ في الفَرائض في الظاهرية بدمشق رقم (٩٧٨٩) مكتوبة سنة ١٠٨٢هـ.

ولا أُدري فلَعلَّ بين أُحمد وعيسى عددٌ من الآباء، فآل عيسى أُسَرٌ مَشْهُورَةٌ في نَجد، ولا أُدري فلَعلَّ بين أُسرة المؤرِّخ العَلَمِ النَّسَابَةِ الشَّيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى (ت٢٤٦هـ) وأَعمامه وأَبناء عمه وأقربائه: لأَنَّ الشَّيخَ إبراهيم وذويه من بَني زَيْدٍ من قُضَاعة، والمذكورُ وُهُنيْيٌ تَميميٌّ والله تعالىٰ أَعلمُ.

وهو غيرُ أَحمد بن إبراهيم بن عيسى شارح «النُّونِيَّة» فهذا متأَخرٌ جِدّاً، وهو من بني زَيدٍ أَيضاً. وهو عم الشيخ إبراهيم المتقدم ذكره. وأفردته لشهرته.

وهو أَيضاً غير:

\_ أَحمد بن عِيسى النَّجْدِيِّ المَرْشَدِيِّ العَمْرَويِّ، ذكره ابنُ عُثَيْمِين في «التَّسهيل» فقال: ذكر ابن بشر في «تاريخه»: وقال: العالمُ الفاضلُ اللَّوْذَعِيُّ كان عالماً =

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: مِمَّن أَخَذَ عَنِ ابن قُندُسٍ، وَجَوَّدَ الْقُرْآنَ عَنِ ابنِ عِمران وَعَبْدِ الْكَرِيمِ الْقُدْسِيِّ، وَعَلَى أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ بِمَكَّةَ، وَعَلَىٰ غَيْرِهِمْ بِالْقَاهِرَةِ، بَلْ قَرَأً لِعَاصِم، وَجَاوَرَ فِي سَنَةِ ١٧٠، ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ سَنَةَ ١٠٠ بَحْراً فَلقينِي فَأَخَذَ عَنِّي، وَهُوَ مِمَّنْ يَتَكَسَّبُ.

= نِحريراً، تَولِى القَضاء في نَجْدِ واشتَغَلَ وتُوفِّي سَنَةَ ستِّ وأَربعين بعد الألف.

#### تحقيق وتعقيب:

يقولُ الفَقِيرُ إلى الله تعالىٰ: عبد الرَّحمٰن بن سُليمان العُثَيْمِين: الذي ذكرَ ابن بشر في «عنوان المجد»: ((۲۱ ۳۲۱)، (في سابقه سنة ٤٦ ١٠٤هـ): «وفيها توفي القاضي أحمد بن عيسى المرشدي العمري».

ولم يَزِدْ على ذٰلك شيئاً فهو أَولاً عُمَرِيًّ لا عَمْرِويٌّ، وهو حِجَازِيُّ مَكِيُّ لا نَجْدِيُّ، ولم يذكر ابن بشر تلك الأوصاف والحُلى التي وَصَفَهُ الشَّيخُ ابنُ عُتَيْمِين وحلاه بها ونسبها إلى ابن بشرا وإنما ذكر اسمه مجرَّداً، وفَوْقَ هٰذا وذاكَ هو حَنْهِيُّ المذهب لا حنبلي، وأخطأ ابنُ عُتَيْمِين وابنُ بشر \_عفا الله عنهما في سنة وفاتِه، والصَّحيح أنه مات لخمس خلون من ذي الحِجَّة سنة سبع وأربعين وألف \_ رحمه الله رحمة واسعة \_ كذا قال المُحِبي في «خلاصة الأثرا»: (١/ ٣٧١)، وقال: واتَّفق تاريخ وفاته صدرُ هذا البيت:

### مَنْ شَاءَ بَعْدَكَ فَلْيَمُتْ فَعَلَيْكَ كُنتُ أُحَاذِرُ

أَقول: الموتُ والحياةُ لا تكون إلا بمشيئة الله وإرادته «ما شاءَ كان . . . » .

وابن عيسى المَرْشَدِيُّ لهذا نحويٌّ لُغَوِيٌّ أَديبٌ فقيهٌ مفسِّرٌ، اطلعتُ له على مجاميعَ كثيرة لا تَحضرني الآن قيَّدتُ بعضها، أَغلبها في النَّحو والأَدب منها مدائح نبوية. تُوفي بمكة، وكان قاضِيها رحمه الله.

وآل المَرْشَدِيُّ من الأُسرِ العِلمية المكيَّة القديمة، توارثوا العلم كابراً عن كابرٍ، =

١١١ أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن أَبِي الزَّهْرِ بن عَطِيَّةِ، أَبُو الْعَبَّاسِ، شِهَابُ الدِّينِ
 الْهَكَّارِيُّ .

وتنافس في الشُّهرة الأُسر العِلمية الأُخرى المكيَّة أيضاً مثل آل ظَهِيرَةَ، وآل النُّوَيْرِيّ،
 وآل الطَّبري، وآل فَهْدٍ، وآل الفَاسِيّ . . . (والحَديثُ ذو شُجِونٍ).

- وأَحمد بن فَيروز بن بَسَّامٍ. ذكره الشَّيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى في "تاريخ بعض الحوادث": (٤٧) ممن كان معاصراً لابن عَطْوَةَ من العُلماء زمن الأَميرِ أَجود ابن زامل الخالدي النَّجدي العقيليّ.

- وأحمد بن مانع بن إبراهيم بن حَمدان التَّميمِيُّ النَّجديُّ (ت١١٨٦هـ) من تلاميذ شيخ الإسلام الإمام المجدِّد محمَّد بن عبد الوهَّاب ـ رحمهما الله ـ والمذكور صاحب ردود في الدِّفاع عن العقيدة، وصيانة السُّنة المحمدية المطهرة جزاه الله خيراً وأثابه الجنة بمنه وكرمه وجميع المسلمين. ولا أدري فلعل المؤلِّف أسقطه عَمْداً على منهجه في معاداة أَرْمَة الدَّعوة عفا الله عنه.

#### ١١١ ـ الهَكَّارِيُّ، (٦٨٠ ـ ٧٦٠ ـ):

أَخباره في «المَقصد الأرشد»: (١/ ١٧٩)، و«المَنهج الأَحمد»: (٤٥٤)، و«مختصره»: (١٥٧).

ويُنظر: «المنتقى من مشيخة ابن رجب»: (رقم ٢٠٤)، و«ذيل العبر» للحسيني: (٣٢٩)، و«الدُّرر الكامنة»: (٢٨٠/١)، و«تاريخ ابن قاضي شُهبة»، و«الشَّذرات»: (٦/ ١٨٨).

الهَكَّاري: «بالفتح وتَشديد الكاف وراء وياء نسبة: منسوبٌ إلى بلدة وناحية وقُرىً فوق الموصل في بلد جزيرة ابن عُمر يسكنها أكرادٌ يقال لهم: الهكارية». «معجم البلدان»: (٥/ ٨٠٤)، وفي نسب المُترجم: الغَسُولي: منسوبٌ إلى غسولة: اسم بلدة في غوطة دمشق.

الشَّيْخُ، الإِمَامُ، سَمِعَ من ابنِ الْبُخَارِي «مَشْيَخَتَهُ» وَغَيْرَهَا، وَسَمِعَ مِنْهُ الذَّهَبِيُّ وَابْنُ رَجَب، وَابْنُ الْعَرَاقِي وَغَيْرُهُم، وَكَان شَيْخاً، صَالِحاً، حَسَناً، مِنْ أَوْلاَدِ الْمَشَايِخ.

١١٢ - أَحْمَدُ بِنَ مُحَمَّدِ بِنِ أَحْمَدَ بِنِ تَمَّامِ السَّرَّاجُ ، أَبُو الْعَبَّاسِ .

الْشَّيْخُ، الصَّالِحُ، حَضَرَ فِي الثَّانِيَةِ عَلَى ابنِ الْقَوَّاسِ «مُعْجَم ابن جُمَيْعِ» وَسَمِعَ الْغَسُولِي وَغَيرَهُ، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ سَعِيدٌ الدُّهلِي، وَالْحُسَيْنِيُّ، وَابنُ أَيْدُغْدِي وَجَمَاعَةٌ، وَكَانَ رَجُلاً جَيِّداً.

تُوُفِّيَ سَابِعَ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ٧٦٠ وَدُفِنَ بِالسَّفْحِ. قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ». وَفِي «الشَّذَرَاتِ». وَأَنَّهُ وُلِدَ سَنَةَ ٢٩١.

= \* يُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_:

- أُحمدُ بن محمَّد بن أَحمد بن بِجَادِ البِجَادِيُّ التَّمِيمِيُّ النَّجْدِيُّ (ت١٠٧٨ هـ).

يُراجع: «علماء نجد»: (١/ ١٨٤).

١١٢ \_ السِّراجُ التَّلِيُّ، (٦٩١ \_ ٧٦٠ ـ):

أَبو العبَّاس الصَّالِحِيُّ.

أَخباره في «المقصد الأرشد»: (١/ ١٨٠)، و«المَنهج الأَحمد»: (٥٥٥)، و«مختصره»: (١٥٧)، و«الدُّرر الكامنة»: (١/ ٢٧٤)، و«القَلائد الجَوهريَّة»: (١/ ٤١٩)، و«الشَّدرات»: (٦/ ١٨٩).

\* يُسْتَدُرَكُ على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

\_ أَحمدُ بن محمَّد بن خِيخِ المِقْرِنِيُّ النَّجْدِيُّ، ذكره المَنقُور في «مجموعة»، أَخدَ العلمَ عن أَحمد بن محمَّد البَسَّام (ت٤٠١هـ تقريباً) . . . وغيره .

يُراجع: «علماء نجد»: (١/١).

# ١١٣ - أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن الْمُحِبِّ عَبْدِ اللهِ الْمَقْدِسِيُّ.

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: أُحْضِرَ عَلَى الْحَجَّار، وَسَمِعَ مِنْ غَيْرِهِ، وَمَهَرَ، وَتَكَلَّمَ عَلَى النَّاسِ فَأَجَادَ، وَكَانَتْ لَهُ عِنَايَةٌ بِالْحَدِيثِ.

وقَالَ فِي «الإِنبَاء»: كَانَ لِوَعْظِهِ وَقْعٌ فِي الْقُلُوبِ، وَهُوَ أَخُو الْمُحِبِّ عَبْدِ اللهِ الَّذِي مَاتَ سَنَةَ ٧٣٨.

١١٤ - أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن التَّقِيِّ سُلَيْمَان بن حَمْزَة ، الشَّهَابُ بن الْعِزَّ الْمَقْدِسِيُّ .

#### 117 - ابنُ المُحِبِّ المَقْدِسِيُّ، (٧٣٩-٧٧٦ ):

لم يذكره ابن مُفلح ، ولا العُلَيمي .

أَخباره في: «إِنباء الغُمر»: (١/ ٨٠)، و«الدُّرر الكامنة»: (١/ ٢٥٩)، و«ذيل التَّقيد»: (١/ ٢٥٩).

\* يُسْتَدُركُ على المؤلِّف \_ رحمه الله \_:

\_ أحمد بن محمَّد بن زَيْدِ الموصلي النَّحوي (ت ٨٧٠هـ).

يُراجع: «المقصد الأرشد»: (١/ رقم ٢٠)، و«المنهج الأحمد»: (٩٩٤)، و«مختصره»: (٦٦٠).

١١٤\_ شهابُ الدِّين ابن قُدامة، (٧٤٣\_ ٨٠٢\_):

من آل قُدامة المقادسة.

لم يذكره ابن مُفلح، ولا العُلَيْمِي.

أَخباره في «إنباء الغمر»: (٢/ ١١٥)، و«معجم ابن حَجَرٍ»: (٧٣)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (٢/ ٧٤)، و«الشَّذرات»: (٧/ ١٥).

قال الحافظُ ابن حَجَرِ: «وُلد سنة إحدى وأربعين . . . من مروياته «المُنتقى» من =

قَالَ فِي «الضَّوْء»: سَمِعَ مِنَ الْعِزِّ مُحَمَّدِ بن إِبْرَاهِيمَ بن عَبْدِ اللهِ بن أَبِي عُمَر وَغَيْرِهِ، وَنَابَ فِي الْحُكْمِ عَنْ أَخِيهِ الْبَدْرِ.

مَاتَ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ١٠٨، وَلَهُ إِحْدَى وَسِتُونَ سَنَةً. قَالَهُ شَيْخُنَا فِي، «إِنْبَائِهِ» قَالَ: إِنَّهُ وُلِدَ فِي سَنَةِ ٤١ «إِنْبَائِهِ» قَالَ: إِنَّهُ وُلِدَ فِي سَنَةِ ٤١ وَمَنْ مَرْوِيَّاتِهِ «الْمُنتَقَىٰ مِنْ أَرْبَعِي عَبْدِ الْخَالِقِ بن زَاهِرٍ» سَمِعَهُ عَلَى الْعِزِّ الْمَذْكُورِ.

١١٥ ـ أَحْمَدُ بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن السَّيْفِ، الشَّهَابُ الصَّالِحِيُّ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: سَمِعَ مِنْ عَلِيٍّ بن الْعِزِّ عُمَر، وَفَاطِمَةَ بنتِ الْعِزِّ إِبْرَاهِيم وَغَيرهما، وَحَدَّثَ.

قَالَ شَيْخُنَا فِي «مُعْجَمِهِ»، و«تَارِيخِهِ»: أَجَازَ لِي.

وَمَاتَ فِي جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَة ٨٠٢.

لم يأنَّهُ ابن مُفلح، ولا العُلَيْمِي، وبنو في «التَّسهبل»: (٢/ ٢٠).

أَخباره في «مُعجم الحافظ ابن رَجَبٍ»: (٧٣)، والإِنباء الغُمر»: (٢/ ١١٥)، والنَّسُوء اللاَّمع»: (٢/ ٧٤).

PA 41

آل، المحافظ ابن حَمَجر: "ولمي منه إجازة".

انتقاء عبد الخالق بن زَاهر بن طاهر، سمعه من الفرضِيّ محمد بن إبراهيم بن أبي عمر «أنا» عمر «أنا» عمر «أنا» عمر الصفار «أنا» عبد الخالق، أجاز لي».

١١٥ ـ ابنُ السَّيْف، (؟ ـ ٢ ٠ ٨هـ):

11٦ أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن سُلَيْمَان بن حَمْزَة بن أَحْمَدَ بن سُلَيْمَان بن حَمْزَة بن أَحْمَدَ بن عُمَرَ بن الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ، الشِّهَابُ، أَبُو الْعَبَّاسِ بن النَّاصِرِ أَبِي عَمْرَ، الشَّهَابُ، أَبُو الْعَبَّاسِ بن النَّاصِرِ أَبِي عَمْرَ، الشَّهَابُ، أَبُو الْعَبَّاسِ بن النَّاصِرِ أَبِي عَمْرَ، الشَّهَابُ، أَبُو الْعَبَّاسِ بن النَّاصِرِ أَبِي

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ زُرَيْقٍ» ـ بِتَقْدِيمِ الزَّاي ـ قَرِيبُ نَاصِرِ الدَّينِ بن أَبِي بَكْرٍ بن عَبْدِ الرَّحْمٰن الآتِي، وَأُمُّهُ أَمَةُ اللَّطِيف ابْنَةُ مُحَمَّد بن المُّحِبِّ سَتَأْتِي أَيْضاً فِي النِّسَاءِ.

وُلِدَ عَلَى رَأْسِ الْقَرْنِ، وَمَاتَ أَبُوهُ وَهُو طِفْلُ، فَقَراً الْقُرْآن و الْخِرَقِيَّ»، وَالْمُخْتَصَرَ الْهِدَايَةِ» لابن رَزِينٍ، و (وَالْفِدَ الْكَافِي عَلَى الْخِرَقِيِّ»، وَنَظْمَ الصَّرْصَرِيِّ»، و الطُّوفِي و هُمُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ / نَظْمَ ابن عَمِّهِ الْقَاضِي عِلِّ الصَّرْصَرِيِّ»، و الطُّوفِي و المُفْرُدَاتِ الْمَذْهَبِ / نَظْمَ ابن عَمِّهِ الْقَاضِي عِلِّ السَّمْسِ الْقَبَاقِيِيِّ، وَالطُّوفِي » وَالشَّعْلَ فِي الْعُلُومِ عَلَى الشَّمْسِ الْقَبَاقِيِيِّ، وَالشَّرْفِ بن مُفْلِح، وَنَابَ فِي الْقَضَاءِ لابن الْحَبَّالِ وَغيره، وَلاَزَمَ الْمَسْجِدَ وَالشَّرَفِ بن مُفْلِح، وَنَابَ فِي الْقَضَاءِ لابن الْحَبَّالِ وَغيره، وَلاَزَمَ الْمَسْجِدَ لِلْوَعْظِ وَنَحْوِه، وَكَانَ زَائِدَ الذَّكَاءِ، وَلَهُ فَضِيلَةٌ وَنَظْمٌ وَنَثْرٌ، وَمَلَكَةٌ فِي تَنْمِيقِ الْكَلامِ بِحَيْثُ يُبْكِي وَيُضْحِكُ فِي آنِ وَاحِدٍ، وَفَصَاحَةٌ وَحُسْنُ مُجَالَسَةِ، وَكَثْرَةُ الْكَلامِ بِحَيْثُ يُبْكِي وَيُضْحِكُ فِي آنِ وَاحِدٍ، وَفَصَاحَةٌ وَحُسْنُ مُجَالَسَةِ، وَكَثْرَةُ الْمُنْعَارِ لِمَحَافِيظِه، وَعَالِبُ اشْتِغَالِهِ بِعِلْمِهِ، لاَ مَع الأَشْيَاخِ، وَلَمَّا مَاتَتْ أُمُّهُ اللَّمْ الْمَعَ الْأَشْيَاخِ، وَلَمَا مَاتَتْ أُمُّهُ اللَّاشَيَاخِ، وَلَمَا مَاتَتْ أُمُّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُتَعَالِهِ بِعِلْمِهِ، لاَ مَع الأَشْيَاخِ، وَلَمَّا مَاتَتْ أُمُّهُ

١١٦ - شهابُ الدِّين ابن زُرَيْقِ، (٨٠٠ - ٨٤٢هـ) :

من آل قُدامة المقادسة.

أَخباره في «المقصد الأرشد»: (١/ ١٨٥)، و«المنهج الأَحمد»: (٤٨٧)، و«مختصره»: (١٨٠)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٥٢).

ويُنظر: «الضَّوء اللاَّمع»: (٢٨٤)، و«القلائد العِجَوهريَّة»: (٢/ ٣٩٢)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٢٤٠).

رَغِبَ عَنْ وَظَائِفِهِ وَانجَمَعَ عَنِ النَّاسِ، وَأَقْبَلَ عَلَى الْعِبَادَةِ وَكَثْرَ بُكَاؤُهُ وَنَدَمُهُ، وَلَـمُهُ، وَلَـمُهُ، وَلَـمُهُ، وَلَـمُهُ، وَلَـمُهُ، وَلَـمُهُ، وَلَـمُهُ، وَلَـمُ مَاتَ بَعْدَ سَنَتِينِ وَذٰلِكَ سَنَةً ٨٤٢٪.

١١٧ - أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ ، الشِّهَابُ الْعَروفِيُّ ، اللهِّهَابُ الْعَروفِيُّ ، قَالَهُ الدِّمَشْقِيُّ الصَّالِحِيُّ ، صِهْر الْبَاعُونِي وَنَقِيبه ، وَيُعْرَفُ بـ «الْعَروفي»، قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ».

## ١١٧ ـ شهابُ الدِّين العَرُوفِيُّ ، (٨٠٧ ـ ١٨٧٤ ـ ) :

لم يَذكره ابن مُفلح.

أَخبارُهُ في «المَنهج الأَحمد»: (٤٩٧)، و«مُختصره»: (١٨٧)، و«التَّسهيل»: (٧٥).

ويُنظر: «الضَّوء اللاَّمع»: (٢/ ٨٥، ٩١)، و«حوادث الزَّمان»: (٢/ ٥٥).

ذكره العُلَيْمِيُّ في «المَنهج الأحمد» ممن كان في عصرِ الشَّيخ تقيِّ الدِّين بن قُندس من فقهاء الحنابلة ورواة الحديث الشَّريف، وقال: «مولده على ما كتبه بخطِّه في شهر جمادى الآخرة سنة ١٨٠٧هـ» ولم يذكر أُخباره، وذكر أَنه كان موجوداً سنة ٥٩٨هـ.

ثم ذكر الحافظ السَّخاوي في «الضَّوء»: أنه مات بعد ١٧٠ كما نَقَلَ المؤلِّفُ عنه وفي «حوادث الزَّمان» للحمصي قال في حوادث سنة ١٨٧٤: «وفي ليلة سابع عشر رجب تُوفِي الشَّيخُ المسند الفاضل شهاب الدين أَحمد بن محمد بن أَحمد العوريفي الحنبلي الشَّاهد بصائحية دمشق ودُفن بالرَّوضة».

وذكره ابن عثيمين في «التَّسهيل»: (٢/ ٧٥) في وفيات سنة ٨٧١هـ وهو خطأً؛ اعتماداً على قول السخاوي: مات بعد السبعين والثمانمائة.

<sup>(</sup>١) في «المقصد»: «سنة إحدى وأربعين وثمانمائة».

وَقَالَ: وُلِدَ فِي جُمَادَىٰ الْأُولِى سَنَةَ ٧٠٨ بِالصَّالِحِيَّةِ، وَنَشَأْ بِهَا فَحَفِظَ الْقُرْانَ، وَ الْعُمْدَةَ»، وَحَضَرَ فِيهَا عَلَى النَّقِيِّ بِنِ قُندُس، وَبَسَرِمَ عَلَى عَبْدِالرَّحْمُنِ بِن خَلِيلِ الْحَرَسْتَائِيِّ سَابِعَ «حَدِيثِ شَيْبَانَ» (١)، وَحَدَّثَ بِنِ، سَمِعَهُ عَبْدِالرَّحْمُنِ بِن خَلِيلِ الْحَرَسْتَائِيِّ سَابِعَ «حَدِيثِ شَيْبَانَ» (١)، وَحَدَّتْ بِنِ، سَمِعَهُ مِنْ أَسُوطٍ وَمَنْ الشَّرُوطِ وَكَانَ قَدْ تَعَانَى الشَّرُوط وَبَاشَرَ النَّقَابَةُ عِندَ صِهْرِهِ، فَحُمِدَتْ سِيرَتُهُ، وَحَجَّ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَأَمَّ بِالصَّالِحِيَّةِ، وَبَاشَرَ النَّقَابَةَ عِندَ صِهْرِهِ، فَحُمِدَتْ سِيرَتُهُ، وَحَجَّ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَأَمَّ بِالصَّالِحِيَّةِ، وَبَاشَرَ النَّقَابَةَ عِندَ صِهْرِهِ، فَحُمِدَتْ سِيرَتُهُ، وَحَجَّ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَأَمَّ بِالصَّالِحِيَّةِ، وَبَاشَرَ النَّقَابَةَ عِندَ صِهْرِهِ، فَحُمِدَتْ سِيرَتُهُ، وَحَجَّ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَأَمَّ بِالصَّالِحِيَّةِ،

ي (المروفي) هكذا بخط يد المؤلّف - رحمه الله - ، وفي المصادر: (العوريفي) وذكره المعادظ السخاري مرتبن مرة بد «المروفي» ومرة بد «المروفي» وقال في الثانية: «كذا كتبه ابن عن والصواب: (العروفي) وقد صفى . . . ».

يقسمنه به الإنباء الشمولا.

الله يُدُ مُشْرِكُ على المؤلِّف وحمه الله ..:

\_ أحمد بن محمّد بن صَفْعِ النَّجْدِيُّ الزُّبيْرِيُّ (ت ١٢٥٤هـ).

يُراجع: «علماء نجده: (١/ ١٩١).

<sup>(</sup>۱) كذا أني الأصل، وفي «الضّوء»، وهو مصدر المؤلّف، والصّواب: سِنان بالسين المكسررة المهملة والنّون وهو: «حديث ابن سِنانِ» أو «جزء ابن سنانِ» وهو محمد ابن سنان القزاز (ت۲۷۳هـ) وهذا الجزء موجودٌ في دار الكتب الظاهرية ضمن مجاميعها «نسختان» وله نسخة ثائثة في دار الكتب المصرية وغيرها.

<sup>(</sup>٢) هي قريةٌ من قُرى الغُوطة بدمشق. يُراجع: «مُعجم البُلدان»: (١/ ٣٨٢)، و«غُوطة دمشق»: (١/ ٣٨٢)، و«غُوطة دمشق»: (١٨ ، ٥٧) . . .

١١٨ - أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَا بن مُحَمَّدِ بن حُسَيْن بن عُمَرَ الشَّهَا بُ ،
 أَبُو الْعَبَّاسِ الأَيْكِيُّ الْحَوَاصِرِيُّ الْفَارِسِيُّ الْفَيْرُوز آبَادِيُّ ، نَزِيلْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، ثُمَّ الرَّمْلَة .

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وَيُعْرَفُ بِ "ابنِ الْعَجَمِيِّ" وَ"ابنِ الْمُهَندِسِ"، وَيُلَفَّب: يِ "زَغْلِش" - بِفَتْحِ الزَّاي وَسُكُون الْمُعْجَدَةِ وَكَسْرِ اللَّامِ وَآخِره مُعْجَمَةً - . قَالَ شَيخُنَا: سَمِعَ بِالْقُدْسِ وَالشَّامِ مِنْ جَدِّهِ وَأَبِيهِ، وَأَبُوهُ صَاحِبُ الْفَخْرِ أَيْضاً، وَمِنَ شَيخُنَا: سَمِعَ بِالْقُدْسِ وَالشَّامِ مِنْ جَدِّهِ وَأَبِيهِ، وَأَبُوهُ صَاحِبُ الْفَخْرِ أَيْضاً، وَمِنَ

#### ١١٨ - ابنُ المُهَندِسُ، (٧٤٤ -٨٠٣هـ):

لم يذكره ابن مُفلح، وذكره العُليمي في «المنهج الأَحمد»: (٤٧٨)، و«مختصره»: (١٥٥). وومختصره»: (١٥٥). ويُنظر: «معجم الحافظ ابن حَجَرٍ»: (٣٧)، ووإنباء الغُمر»: (٢/ ١٥٥)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (٢/ ٨٦)، و«الأُنس الجَلِيل»: (٢/ ٩٥٩)، و«الشَّدرات».

\* وجدُّه أَحمد بن محمد بن عبر سن ١٧٧ه سيذكره المؤلِّة ، أمَّا والدُه فَلَمْ يذر . و (زغنش) ضبطها السَّخاوي، في «الضّوء» كما ضبط المؤلِّد، هنا وإقل الضّبط عن المحافظ ابن حَجَرٍ ، وضبطها ابن مُفلح في «المقصد الأرشد»: (١٨٢/١)، في ترجمة جده: «بضم الزاي وسكون الفين ونسم النون وسكون الشين ، بالنين والشّين المُعجمتين فَ ضَبَطها ابن مُفلح بالمحركات وقيّدها ابن بَدْران في أُ مدّ منه من «المقصد» بالحروف. قال السافاذ ابن سعر: «ساع من جده وأبيه والمبدريسي ، وابن هبل وابن أميلة في آخرين ، وطلب بنفسه ومهر في القراءات وحد ل السناري وأد من الأجزاء . . . لقيته بالرَّملة وذكر في ما يدلُّ على أنه ولل سنة أربع وأربدين : وأد من على المُدومي المُسلسل بالأولية ، وحدُّثنا به عنه بشرطه ، وذكر في أنه سمم كتاب «الأذكار» للنَّووي على إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن فلاح بسماعه على أبي المحسن ابن العَطَّارِ بسماعه منه ، وحدَّثني بمحديثين مسندين من الكتاب المذكور، حديث ابن العَطَّارِ بسماعه منه ، وحدَّثني بمحديثين مسندين من الكتاب المذكور، حديث «الأعمال»، وحديث أبي ذرِّ الطَّويل ، وبوات عليه الأحاديث المُدخرجة في «مشيخة == «الأعمال»، وحديث أبي ذرَّ الطَّويل ، وبوات عليه الأحاديث المُدخرجة في «مشيخة ==

الْمَيْدُومِيّ، وَابنِ الْهَبَلِ، وَابنِ أُميلة فِي آخرِينَ مِنْهُمْ: مُحَمَّد بن عَبْدِ اللهِ بن سُليْمَان بن خَطِيب بَيْتِ الآبارِ، سَمِعَ عَلَيْهِ «جُزْءَ الأَنصَارِي»، وَإِبْرَاهِيم بن أَحْمَدَ بن إِبْرَاهِيم بن فَلَاحٍ، قَالَ: إِنَّهُ سَمِعَ عَلَيْهِ «الأَذْكَار» وَطَلَبَ بِنَفْسِهِ، وَمَهَرَ أَحْمَدَ بن إِبْرَاهِيم بن فَلَاحٍ، قَالَ: إِنَّهُ سَمِعَ عَلَيْهِ «الأَذْكَار» وَطَلَبَ بِنَفْسِهِ، وَمَهَرَ أَحْمَدَ بن إِبْرَاهِيم بن فَلَاحٍ، قَالَ: إِنَّهُ سَمِعَ عَلَيْهِ «الأَذْكَار» وَطَلَبَ بِنَفْسِهِ، وَمَهَرَ فِي الْقِرَاءَات، وَحَصَّلَ الْكَثِيرَ مِنع الأَجْزَاءِ وَالْكُتُبِ، وَتَمَهَّر، ثُمَّ افْتَقَرَ وَخَمُلَ فِي الْقِرَاءَات، وَحَصَّلَ الْكَثِيرَ مِنع الأَجْزَاءِ وَالْكُتُبِ، وَتَمَهَّر، ثُمَّ افْتَقَر وَخَمُلَ فِي الْقِرَاءَات، وَحَمَّلَ الْكَثِيرَ مِنع الأَجْزَاءِ وَالْكُتُبِ، وَتَمَهَّر، ثُمَّ افْتَقَر وَخَمُل فِي الْعِراءَات، وَحَصَّلَ الْكَثِيرَ مِنع الأَجْزَاءِ وَالْكُتُبِ، وَتَمَهَّر، ثُمَّ افْتَقَر وَخَمُل فِي الْعِراءَات، وَحَمَّلَ الْكُثِيرَ مِنع الدَّرْعَ عَلَى أَنَّهُ وُلِدَ سَنَةً ٤٤، وَمِمَّا سَمِعَهُ عَلَى الْمَيْدُومِيِّ «الْمُسَلْسَل»، وَقَدْ سَمِعَهُ مِنْهُ شَيْخُنَا، وَقَرَأُ عَلَيْهِ غَيْرَ ذٰلِكَ.

وَمَاتَ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ ٨٠٣.

وَقَالَ فِي «الإِنبَاءِ»: سَمِعْتُ مِنْهُ بِالرَّمْلَةِ فَوَجَدْتُهُ حَسَنَ الْمُذَاكَرَةِ، لَكِنَّهُ عَانَىٰ الْكُدْيَةَ وَحَصَّلَ كُتباً كَثِيرةً، عَانَىٰ الْكُدْيَةَ وَاسْتَطَابَهَا، وَصَارَ زَرِيِّ الْمَلْبَسِ وَالْهَيْئَةِ، وَحَصَّلَ كُتباً كَثِيرةً، تَمَزَّقَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ مَعَ كَثْرَتِهَا.

قُلْتُ: وَسَمَاعُ الزَّيْنِ الزَّرْكَشِيِّ لـ «صَحِيحِ مُسْلِم» عَلَى الْبَيَانِي بِقِرَاءَتِهِ فِي الشَّيْخُونِيَّة، وَانتَهَىٰ فِي «عُقُودِهِ». الشَّيْخُونِيَّة، وَانتَهَىٰ فِي رَمَضَان سَنَةَ ٧٦٥، وَذَكَرَهُ الْمَقْرِيزِيُّ فِي «عُقُودِهِ». انتَهَىٰ لِي

قَالَ الْعُلَيْمِيُّ فِي «الْأُنسِ الْجَلِيلِ»: رَحَلَ، وَكَتَبَ، وَسَمِعَ عَلَى الْحُفَّاظِ، وَرَوَىٰ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَعْيَانِ؛ مِنْهُمْ قَاضِي الْقُضَاةِ سَعْدُ الدِّينِ الدِّيرِيُّ الْحَنَفِيُّ

<sup>=</sup> الفَخر» من جزء الأنصاري . . . » وذكر جملةً من مسموعاته عليه .

 <sup>\*</sup> يُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

\_ أَحمد بن سحمّد بن أَحمد البِقَاعِيُّ الحَنبَلِيُّ ، نَسَخَ شرح ابن عقيل على الأَلفية سنة الحمد بن سحة الظاهرية رقم (١٧٧٢) وإنما استدركته بناء على منهج المؤلِّف رحمه الله .

إِلَى أَن قَالَ: وَتُوُفِّيَ بِالْقُدْسِ الشَّرِيفِ سَنَةَ ٤٠٨(١)، وَدُفِنَ بِتُرَبَةِ بَابِ الْقَطَّانِينَ عَنْ يَمِينِ الْخَارِجِ مِنَ الْخَوْخَةِ.

١١٩ - أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ ، الشِّهَابُ الْمَشْهَدِيُّ الْقَاهِرِيُّ الزَّرْكَشِيُّ .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: مِمَّن اشْتَغَلَ وَفَهِمَ، وَسَمِعَ خَتْمَ «الْبُخَارِي» عَلَى أُمِّ هِانِيءِ الْهُورِينِيَّةِ وَمَنْ كَانَ مَعَهَا، وَقَرَأً / فِي الْجَوْقِ، وَتَكَسَّبَ بِالشَّهَادَةِ، ثُمَّ ٤٨/ كَفَّ، مَعَ مُلاَزْمَتِهِ بَعْضَ وَظَائِفِهِ، وَكَانَ حَادَّ الْخُلُقِ.

١٢٠ أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ الشُّويْكِيُّ النَّابُلُسِيُّ الصَّالِحِيُّ ، شِهَابُ الدِّين ، أَبُو الْفَضْل ، مُفْتِي الْحَنَابِلَةِ بِدِمَشْقَ ، الْعَلَّامَةُ ، الزَّاهِدُ .

وُلِدَ سَنَةَ ٦، أَو سَنَةَ ٨٧٥، بِقَرْيَةِ الشُّوَيْكَةِ مِنْ بِلَادِ نَابُلُس، ثُمَّ قَدِمَ وَمَشْقَ وَسَكَنَ صَالِحِيَّتها، وَحَفِظَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ بِمَدْرَسَةِ أَبِي عُمَرَ، وَ"الْخِرَقِيَّ»

١١٩ ـ المَشْهَدِيُّ الزَّرْكَشِيُّ، (؟ ـ ؟):

أَخبارُه هنا عن «الضَّوء اللاَّمع» : (٢/ ٩٤)، وعَنه في «التَّسهيل» : (٢/ ١٠٥).

١٢٠ ـ أَبُو الفَضلِ الشُّوَيْكِيُّ، (٨٧٥ـ ٩٤٩هـ) :

أُخباره في «النَّعت الأكمل»: (١٠٥)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٣٠).

ويُنظر: «مُتعة الأَذهان»: (١٥)، و«الكواكب السَّائرة»: (٩٩/٢)، و«شذرات النَّاهب»: (٨/ ٢٣١)، وجعل وفاته سنة ٩٣٩هـ وتَبعه ابن عثيمين وهو خطأٌ ظاهرٌ. قال ياقوت في «مُعجم البُلدان»: (٣/ ٣٧٤): «الشُّويكة بلفظ تصغير الشَّوكة: قريةٌ بنواحى القُدس».

رأَّيتُ في نسخةٍ من «مجموع المَنقُور» ـ رحمه الله ـ مكتوبة سنة ١٦٣١ هـ وفي آخرها =

<sup>(</sup>١) في «الأنس الجليل»: «وقيل ثلاث وثمانمائة».

وَ «الْمُلْحَةَ» وَغَيْرَ ذَالِكَ، ثُمَّ سَمِعَ الْحَذِيثَ عَلَى نَاصِرِ الدِّينِ بن زُرَيْقِ، وَحَجَّ وَجَاوَرَ فِي مَرَّخَةَ مَنتَيْنِ، وَجَمَنَّفَ فِي مُجَاءَرَ إِدِ كِتَابَ «التَّوْضِيحِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْمُقْنِعِ وَالْتَنْفِيحِ»، وَزَادَ حَلَيْهَا أَشْيَاءَ مُنِيَّةً.

قَالَ ابنُ طُولُون: وَسَبَقَهُ إِلَى ذَٰلِكَ نَسَخُهُ الشَّهَابُ الْعُسْكُرِيُّ لَكِنَّهُ مَاتَ قَبْلَ إِثْمَامِهِ، فَإِنَّهُ وَصَلَ فِيهِ إِلَى الْوَصَايَا، وَعَصْرِيَّهُ أَبُو الْفَصْلِ بن النَّجَّارِ وَلَكِنَّهُ عَبَارَتَهُ. \_انتَهَىٰ\_\_.

= إجازة من أحمد الحجَّاوي لتلميذه ابن أبي حُميدان النَّجْدِيُّ ما نصه:

آل الحَحَّاوي: «وقد أَخذت الفقه من جماعة منهم الشَّيخُ العلَّمةُ الزَّاهِدُ شهابُ النَّدِينِ أحمد بن أحمد العَلَويُّ الشُّويكي المَقْدِسِيُّ ثم الصَّالِحِيُّ، واللَّهُ النَّدِينِ أحمد بن عبد الله العُسْكِيِّ المَقْدِسِيِّ ثم الصَّالِحِيِّ الشَّه بكيُّ بالعلاَمة شهابِ الدِّين أحمد بن عبد الله العُسْكِيِّ المَقْدِسِيِّ ثم الصَّالِحِيِّ

وذكر أحسد للان سابي، وإلى معفوظ المنقور معفوظ المنقور معفوظ المنقور معفوظ معفوظ معفوظ معفوظ معفوظ معفول المنقور معفوظ معنوان معتبة جامعة الإمام رقم (١٨١)، وهم نُسخة متقنة، وكذا هو في اعنوان المعجد»: (٢/ ٢٠٤).

ثم رأيتُ ما يؤكّد تكرُّر أحمد ثلاث سراتٍ بخطٍّ يَدِهِ يَروي عنه المُسلسل بالحنابلة وكتب عليه الشُّويكي بِخطُّ بده: أحمد الشُّويكي ولم يَزد. قال الشَّماعُ الحَلَبِيُّ صَاحِبُ «الثَّبَتِ» ـ رحمه الله ـ :

"وقرأت على الشَّيخ العلاَّمَةِ الصَّالِحِ مُفتي الحَنابلة ومدرسهم شهابِ الدِّين أبي العباس أَحمد بن أَحمد بن علي بن منصور الشُّويكيِّ ثم الصَّالِحِيِّ العباس أَحمد بن أَحمد بن المسلسل بالحنابلة) قال: أَخبرنا به الشَّيخُ العلاَّمةُ محدِّثُ الشَّام ومؤرخها جمال الدِّين يوسف بن الحَسَن بن أَحمد بن عبد الهادي الصالحيُّ الحنبليُّ الشهير بـ (ابن المبرد) . . . ».

وَتُوفِّنِيَ فِي الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ ثَامِنَ مِنْ مِنْ مِنْ مَنْ ١٩٣٠ ، وَدُفِنَ بِالْبَقِيعِ وَرُبُونِ فِي الْمَنَامِ بَشُولُ: اكْتُبُوا عَلَى يَرْدِي هُلِهِ النَّيَةُ اللهُ اللهِ وَرَسُولِهِ النَّهُ مِنْ بَيْتِهِ هُلِهِ النَّهُ وَرَسُولِهِ النَّهُ . فَانَ فِي "الشَّذَرَابِ ١٠٠٠.

وَأَقُولُ: هُوَ جَدُّ الْمَدْكُونِ رَدَّهُ لَهُ الْمُعْرِيِّ فِي تَرْجَمَةِ حَفِيدِهِ أَنَّهُ أَخْمَد بِن أَحْمَد فَلْيُحَرَّر. وَقَدْ رَبُّ أَنْ فِي مَا سِن تَخْبِيا : أَسْمَدُ بِن أَحْمَد الشُّويْكِيُّ أَحْمَد بِن أَحْمَد الشُّويْكِيُّ فَي مَا سِن تَخْبِيا : أَسْمَدُ بِن أَحْمَد الشُّويْكِيُّ فَكُم ، وَهُوَ فَلَكُم أَهُ هُوَ فَيَكُون الصَّوَاب مَعَ الْمُحَبَّ رَبِ مَا فِي اللشَّذَرَاتِ»، وَاللهُ أَعْلَم ، وَهُوَ فَلَكُم أَهُ هُوَ فَيَكُون الصَّوَاب مَع الْمُحْبَادِي .

١٠١ - أَحْمَدُ بن مُحَمَّد بن أَحْمَدَ - نَزِيلُ طَيْبَةَ وَالْمُتَوَفِّىٰ بِهَا - بن أَحْمَدَ بن عُمَرَ ابن أَحْمَد بن أَبِي بَكْرِ بن أَحْمَدُ ، أَبُنِ الْمَبَّاسِ، سِهَابُ الدِّينِ الْمَعْرُوف بدوالشُّويْكِيِّ» الصَّالِحِيُّ . لمَّذَا السَّبُ المَحِبِّيُّ .

وَقَالَ: كَانَ مِنْ أَفَاضِلِ الْمَنَابِلَةِ بِلِمَشْقَ وَكَانَ غَزِيرَ الْعِلْمِ، سَرِيعَ الْفَهْمِ، حَسَنَ الْمُحَاضَرَةِ، فَصِيحَ الْهِ بَارَةِ، وَفِيدِ تَوَاضِعٌ وَبَعَضَاءٌ.

أُخباره في «النَّعت الأكمل»: (١٦٦)، و«سختصر طبقات الحنابلة»: (٩٢).

ويُنظر: «خلاصة الأثر»: (١/ ٢٨٠)، والله السمر»: (١/ ٢٦٧)، والراجم الأعبان»: (١/ ٥١).

وهناكَ أَحمد بن محمَّد الحَسَنِي الشُّويكي مَلَكَ «شرح المُغني» للدِّماميني بعد سنة ١٠٥٧ هـ نُسخة الظاهرية رفم (٧٣٩٤).

١٢١ ـ الشِّهاب الشُّويْكِيُّ، (٩٣٧ ـ ٧ - ١٠٠ هـ):

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) ينهى عن الكتابة على القبور مَدًا لنرائع الشرك والبدع في الدين. وما نزل القرآن العظيم لهذا. وخير الزاد التقوى.

وُلِدَ بِصَالِحِيَّة دِمَشْق سَنَةَ ٩٣٧، وَحَفِظَ الْقُرْآن، وَ الْمُقْنِعَ فِي الْفِقْهِ، وَأَخَذَ الْفِقْة وَغَيْرَهُ عَنْ مُحَرِّرِ مَلْهَبِهِمْ الْعَلَّمَةِ مُوسَىٰ الْحَجَّاوِي الصَّالِحِيِّ، وَأَخَذَ الْعَرَبِيَّة وَغَيْرَهَا مِنَ الْفُنُونِ عَنِ الشَّمْسِ مُحَمَّدِ بن طُولُون، وَالْمُلَّا مُحِبً اللهِ، وَالْعَلَّمَة وَعَادِ الدِّينِ بن عَلاَءِ الدِّينِ، اللهِ، وَالْعَلَّمَة عِمَادِ الدِّينِ بن عَلاَءِ الدِّينِ، وَالسَّهَابِ أَحْمَدَ بن بَدْرِ الطَّيبِي الْكَبِيرِ، ثُمَّ رَحَلَ إِلَى مِصْرَ وَأَخَذَ بِهَا عَنِ الْجُلَّة مِنَ الْعُلَمَاءِ كَشَيْخِ الإِسْلاَمِ تَقِيِّ الدِّينِ أَبِي بَكْرِ مُحَمَّدِ الْفُتُوحِيِّ، وَرَجَعَ إِلَى مِصْرَ وَأَخَذَ بِهَا عَنِ الْجُلَّةِ مِنَ الْعُلَمَاءِ كَشَيْخِ الإِسْلاَمِ تَقِيًّ الدِّينِ أَبِي بَكْرِ مُحَمَّدٍ الْفُتُوحِيِّ، وَرَجَعَ إِلَى مِصْرَ وَأَخْذَ بِهَا وَدَرَّسَ نَحْو سِتِينَ سَنَةً، وَسَلَّمَ لَهُ فُقَهَاءُ الْمَذْهَبِ، غَيْرَ أَنَّهُ وَمَشْق وَأَفْتَىٰ بِهَا وَدَرَّسَ نَحْو سِتِينَ سَنَةً، وَسَلَّمَ لَهُ فُقَهَاءُ الْمَذْهَبِ، غَيْرَ أَنَّهُ وَمَنْ عَلَى مَذْهَاءُ الْمَذْهَبِ، عَيْرَ أَنَّهُ وَمَنْ فِلْ اللَّوْوِيجِ بَعْدَ الطَّلَاقِ الشَّلَاث، وَتَوَلًى الْقَضَاءَ بِالصَّالِحِيَّةِ فِي آخِرِ عُمُرِهِ وَقَطَنَ بِدِمَشْق بِالْقُرْبِ مِنَ الْعَلَالِ الْعَالِمِ وَيَلُى الْقَضَاءَ بِالصَّالِحِيَّةِ فِي آخِرِ عُمُرِهِ وَقَطَنَ بِدِمَشْق بِالْقُرْبِ مِنَ الْجَامِعِ مَنْجِكُ (٢) بِمحلَّةٍ مَيْدَانِ الْحَصَاء وَكَانَ يَحْكُمُ بِيئِعِ الْمَوْقِ فَي وَتَوْلَ الصَّالِحِيَّةِ فِي مَنْجِكُ (٣) بِمحلَّةِ مَيْدَانِ الْحَصَاء وَكَانَ يَمْلِكُ عَلَيْهِ فِي مَنْزِلِهِ بِدِمَشْق دَخَلَ عَلَيْ في مَنْ إِلَى الْقَسْطَعْلِينَيَّة فِي الْعَلْمِ مَنْ فَي وَمَا كَانَ يَمْلِكُ غَالِبًا فِي مَنْزِلِهِ بِدِمَشْق دَخَلَ عَلَيْ عَلْمَ في مَنْ إِلِهُ وَي مَنْ إِلَى الْقَسْطَعْلِينَيَّة فِي مَنْ إِلَى الْقَسْطَعْلِينَيَّة في الْعَلْمُ الْمَالِوقُ في مَنْ إِلِهُ وَمُنْ وَالْمَا وَلِهُ مَنْ فِي مَنْ الْمَلْمُ في مَنْ الْعَلْمُ وَلَى الْقَلْمُ وَلَا مَالَالَ الْمَالِهُ وَلَى الْعَلْمُ وَلَا الْمُلْهُ عَلَا الْمَالِهُ في مَنْ الْهُ الْمَالِهُ في مَنْ الْهُ الْمَالُولُ في الْمَالُولُ في مَنْ الْهُو

<sup>(</sup>١) قَنَاةُ العَوْنِيِّ: معروفة من محالٌ دمشق ذكرها وحدَّدها مُحقِّقا النَّعت الأَكمل» في هامش الكتاب المذكور: (ص١٢١).

 <sup>(</sup>٢) الكُبْرَىٰ: هي المحكمة المشهورة بـ «البزوريَّة».
 يُراجع هامش «النَّعت الأَّكمل»: (ص١٦٧).

<sup>(</sup>٣) جامع منجك مُضافِ إلى بانيه محمد بن مَنجك اليُوسفي (ت٤٤٨هـ). يراجع: «ثمار المقاصد»: (١٤٤)، و«الدَّارس»: (٢/ ٤٤٤)، و«منادمة الأَطلال»: (٣٨٩)، و«خطط دمشق»: (٣٥٦).

اللُّصُوصُ وَأَمْسَكُوا لِحْيَنَهُ وَأَرَادُوا قَتْلَهُ، وَنُسِبَ فِعْلُ ذٰلِكَ إِلَى غُلاَمٍ رُومِيٍّ كَانَ مَالَ إِلَيْهِ ثُمَّ تَرَكَهُ.

وَكَانَتْ وِلاَدَتُهُ فِي سَابِعِ جُمَادَىٰ الآخِرَة سَنَةَ ٩٣٧ كَمَا قَرَأْتُهُ بِخَطِّ الْقَاضِي / عَبْدِ الْكَرِيمِ بن مُحْمُود الطَّارانِيِّ نَقْلاً عَنْهُ.

وَتُوفِّيَ يَوْمَ عَرَفَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ سَنَةَ ١٠٠٧ ، وَدُفِنَ بِسَفْحِ قَاسْيُون.

١٣٢ ـ أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ الْمَرْزُ بَانِي الصَّالِحِيُّ الْمِصْرِيُّ.

قَالَ فِي «كَشْفِ الظُّنُونِ»: لَهُ أُرجوزَةٌ فِي التَّجْوِيدِ سَمَّاهَا «الْمُفِيدِ فِي عِلْمِ التَّجْوِيدِ»، وَشَرَحَهَا بَعْضُمْ وَسَمَّاه «نُزْهَةُ الْمُرِيدِ فِي حَلِّ أَلْفَاظِ الْمُفِيدِ».

١٢٢ ـ المَرْزُبَانِيُّ الصَّالِحِيُّ، (؟ ـ ؟):

عبارة صاحب «كشف الظنون»: (٢/ ١٧٧٧ ، ١٧٧٨): المفيدُ في علم التَّجويد» ، أُرجوزة للشيخ شهاب الدين أُحمد بن محمد بن أُحمد بن (المربنات؟) الصَّالِحِيِّ المحَنبَلِيِّ المقرىءِ. أُرجوزةٌ للشيخ شهاب الدين أُحمد بن حمدان بن الطيبي الصالحي الشافعي الدِّمشقي المتوفىٰ سنة ٩٧٩هـأوله:

قَالَ الفَقِيرُ أَحمدُ بن الطّبِي أَحمد يَرْجُو رَحْمَةَ المُجِيبِ وشَرَحَهُ بعضُهم وسماه: «نُزهة المُريد في حلّ أَلفاظِ المُفيد» أَوله: الحمدُ لله الذي أنزل القرآن . . . فالشّرحُ ليس على أَرجوزة الحنبلي، إنما هو على أَرجوزة الطيبي الشّافِعِيّ، رأَيتُ له نسخة خطية، ثم أُنسيتها وقت كتابة هٰذه الأسطر، وعلى أيّة حالٍ هي موجودة في مذكراتي الخاصة، وهي جُعْبَةٌ مليئة بالفوائد ـ إن شاء الله ـ قيدت فيها مشاهداتي أثناء رحلاتي في جمعِ التُّراث، سأُرتبها وأنشرها لتعميم فائدتها وإن كنت جمعتها تذكرة لي، وهٰذه الجعبة ليست تحت يدي الآن. والله المستعان . ورأيتُ خط يده على نسخة من «الذيل على طبقات الحنابلة» متملكاً لها .

١٢٣ ـ أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن إِسْمَاحِيلَ الضَّعِيدِيُّ ثُمَّ الْمَكِّيُّ، نَزِيلُ دِمَشُق وَسِبْطُ التَّدِيخِ عَبْدِ الْتَمَيِّ . التَّدِيْخِ عَبْدِ الْتَمَيِّ .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: ذَكَرَهُ النَّجْمُ عُمَوُ بِن فَهْدِ فِي «مُعْجَمِهِ» وَغَيْرُهُ، وَأَنَّهُ وُلِدَ بِمَكَّةَ قَبْلَ سَنة ٨١٠، وَنَشَأَ بِهَا وَسَافَرَ لِدِمَشْق، فَانقَطَعَ بِسَفْحِ قَاسْيُون، وَلاَزَمَ لِمِمَكَّةَ قَبْلَ سَنة ٨١٠، وَنَشَأَ بِهَا وَسَافَرَ لِدِمَشْق، فَانقَطَع بِسَفْحِ قَاسْيُون، وَلاَزَمَ أَبَا شُعْدٍ كَثِيراً، وَبِهِ تَفَقَّهُ وَانتَفَع، وَبَرَوَّجَ هُناك، وَإَقَامَ بِهَا، وَقَدْ سَمِعَ سَنة ٣٧ مَعَ ابنِ فَهْدٍ بِدِمَشْق عَلَى ابنِ الطَّحَانِ وَغَيْرِهِ، بَلْ كَتَبَ عَنْهُ ابنُ فَهْدٍ مَقْطُوعاً مِنْ نَظْمِهِ.

وَمَاتَ بِهَا فِي الطَّاعُون سَنَةً ١ ٨٤، وَدُفِنَ بَسَفْحٍ قَاسْيُون.

١٢٤ - أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن بَادِزٍ - وَأَصْلُهُ مُبَادِزٌ فَغَيَّرُهُ النَّاسُ فِي الشُّهْرَةِ - الْمَعْتَقَدُ، الْمَرْدَاوِيُّ الأَصْلِ، الصَّالِحِيِّ، الشَّيْخُ، الْخَيِّرُ، الزَّاهِدُ، الْمُعْتَقَدُ، شِهَابُ الدِّينِ أَبُو الْعَبَّاسِ.

لَّهُ كَذَا قَالَ، ابنُ طُولُون فِي «السُّكُرْدَان»، قَالَ: وَكَانَ جَارَنَا، حَفِظَ الْقُرْآنَ وَالشَّكَ وَال

١٢٢ ـ الصَّبِيلِ أَن المَكِّيُّ، (١٨١٠):

لم يذكره ابن مُفلح، ولا العُليمي، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ٥١).

ويُنظر: «الضَّوء اللاَّمع»: (٢/ ٧١)، و«عنوان الزَّمان»: (٤٣)، و«معجم ابن فهد» المخالوط.

١٢٤ ـ أَبُو العَبَّاسِ بِنُ مُهَارِنِ ، (؟ ـ ٨٩٤هـ) :

انفرد المؤلف .. رحمه الله - بناه التوجمة نقلها عن الشَّمس بن طُولُون عن الجَمَالِ بن المرد (يوسف بن عبد الهادي) وعنه في «التَّسهيل»: (٢/ ٩٥).

وَهَٰۤرَأَ اللهِ ، وَعَلَى أَخِيه شِهَابِ الدِّينِ ، وَالتَّقِيِّ بن قُندُس قَرَأْتُ عَلَيْهِ بَعْضاً مِنْ الْفُرْآن ، وَكَثِيراً مَا سَمِعْتُهُ يُنْشِدُ قَوْلَ بَعْضِهمْ:

اًلَذُّ الشَّيْءِ فِي الدُّنْيَا جَمِيعاً وَهُوَ غَالِي الدُّنْيَا جَمِيعاً وَهُوَ غَالِي اللَّهُ الْعَيْشِ فِيهَا وَهُوَ غَالِي فَمِنْ مَلْذُوذِهَا الْغَالِي نِكَاحٌ وَمَعْ هٰذَا مَبَالٌ فِي مَبَالِ وَمَعْ هٰذَا مَبَالٌ فِي مَبَالِ وَشَهْدٌ وَهُوَ قَيْءٌ مِن ذُبَابِ شِن ذُبَابِ شِن دَبَابِ شِن دَبُابِ شِن دَبُابِ شِن دَبُابِ شِن دَبُابِ شِن دَمْ قُل حَالِي وَمِسْكٌ خَيْرُ طِيبٍ مِن دَمْ قُل عَلَي كَلَّ حَالِي وَمِسْكٌ خَيْرُ طِيبٍ مِن دَمْ قُل

خَرَاجَ دَاكَ يَخْرَجَ مِن غَزَالِ وَزَاهٍ مَلْبُسٌ غَالٍ حَرِيرٌ وَزَاهٍ مَلْبُسٌ غَالٍ حَرِيرٌ وَزَاهٍ الرِّجَالِ وَلَكِن فَوْقَهَا قَتْلُ الرِّجَالِ

لَمْ أَقِفْ عَلَى مِيَلادِهِ، وَلَكِنْ ذَكَرَ لِي شَيْخُنَا الْجَمَال ابنُ الْمُبْرِدِ أَنَّهُ جَاوَزَ السَّبْعِينَ. ثُوُفِّيَ فِي مُسْتَهَلِّ رَجَبٍ سَنَة ٨٩٤، تَقْرِيباً، وَدُفِنَ بَسَفْحِ قَاسْيُون. السَّبْعِينَ. ثُوفِّيَ فِي مُسْتَهَلِّ رَجَبٍ سَنَة ٨٩٤، تَقْرِيباً، وَدُفِنَ بَسَفْحِ قَاسْيُون. 170- أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن حَسنِ الشَّهِيرُ بِالْقُصَيِّرِ - بِضَمِّ الْقَافِ وَفَتْحِ الصَّادِ النَّمُ مَلَدِ بن مُحَمَّدِ بن حَسنِ الشَّهِيرُ بِالْقُصَيِّرِ - بِضَمِّ الْقَافِ وَفَتْحِ الصَّادِ النَّمُ مَلَدِ وَكَسْرِ الْبَاءِ الْمُشَدَّدَةِ بِصِيغَةِ التَّصْغِيرِ - النَّجْدِيُّ الْأُشَيْقِرِيُّ نِسْبَةً المُشَعْمِيرِ - النَّجْدِيُّ الْأُشَيْقِرِيُّ نِسْبَةً

١٢٥ ـ القُصَيِّرُ النَّجْدِيُّ الْأَشَيْقِرِيُّ، (؟ ـ ١١٢٤ مـ):

أُخباره في: «تَراجم المتأخرين»: (١٢)، و«التَّسهيل»: (١٦٨/٢).

ويُنظر: «عُنوان المجد» لابن بشر: (٣٢٦، ٥٦/٢)، ٣٢٩، ٣٥٦، ٣٥٦، ٣٦٩)، ويُنظر: «عُنوان المجد في بيان أَحوال البَصرة ونجد»: (٢٣٩)، و«تاريخ بعضِ =

= الحوادث»: (٥٩، ٧٧، ٢٠٥، ٢٠١)، و«علماء نجد»: (١/ ١٦٧).

\* وأَخل المؤلف \_ رحمه الله \_ بعدم ذكر ولده:

\_ محمَّد بن أحمد بن محمَّد بن حسن القُصَيِّر.

\_ وأَحيه الشَّيخ محمَّد بن محمَّد القُصَيِّر.

\_ وأَخيه عبدِ الله بن محمَّد القُصَيِّر.

يُستدركون في مواضعهم إن شاء الله تعالى .

قال الشَّيخُ ابن بَسَّامٍ: «كما أَن أَهل بيته علماء فأخوه الشَّيخ عبد الله عالمٌ، وأخوه الثاني محمد بن محمد عالمٌ، وابنه محمَّد عالمٌ، ولهم تراجم في هذا الكتاب».

أَقول: أَما ابنُه فترجَم له الشَّيخ في كتابه: (٣/ ٧٩٣)، وكذلك أُخوه محمد: (٣/ ٩٣٠)، وأَما عبد الله فلم يذكره، فلعله سها عنه.

قال الشَّيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى \_ رحمه الله \_ [عن ولده]: كان فقيهاً فاضِلاً ، ولما تُوفي والده عام ١١٢٥ هـ خلفه في قضاء أُشيقر حتَّى تُوفي . ولم يزل على العلم مقبلاً مجدًا تَعَلَّماً وتَعليماً ، وبَحثاً وتَحقيقاً حتَّى أَصاب بلدان نجد وباء مات منه خلقٌ فكانت وفاته ووفاة عمه الشيخ محمَّد بن محمَّد القُصير من ذلك الوباء في عام ١٣٩٨ هـ رحمهما الله تعالى \_ . .

<sup>(</sup>١) أُشيقر تصغير أَشْقَر بلدة من بلاد الوشم من إقليم اليمامة في منطقة نجد التي هي الآن المنطقة الوسطى من المملكة العربية السُّعودية.

وأُشيقر هٰذه كانت مركزاً من مراكز العلم والعلماء لها تاريخ حَافِلٌ وأُغلب سكانها من الوَهَبة من بني حنظلة بن تميم.

قَرَأً عَلَى الشَّيْخِ عَبْدِ اللهِ بن ذَهْلان وَأَخِيهِ الشَّيْخِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ مُحَقِّقِي أَهْلِ نَجْدٍ، وَمَهَرَ فِي الْفَقْهِ، وَبَهَرَ فِي الْفَهْمِ، وَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْحَسَنِ مُحَقِّقِي أَهْلِ نَجْدٍ، وَمَهَرَ فِي الْفَقْهِ وَغَيْرِهِ، وَأَقْتَىٰ، وَكَتَبَ عَلَى الْمَسَائِلِ كِتَابَةً النَّيِّرِ الْمَضْبُوطِ كَثِيراً مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ وَغَيْرِهِ، وَأَقْتَىٰ، وَكَتَبَ عَلَى الْمَسَائِلِ كِتَابَةً كَسَنَةً، وَدَرَّسَ فِي بَلَدِهِ وَانتَفَعَ بِهِ خَلْقٌ مِنْهُمُ الشَّيْخُ عَبْدُ اللهِ بن أَحْمَدَ بن عُضَيْب. وَتُوفِّى سَنَةَ ١١٢٤.

١٢٦ - أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن خَالِدِ بن زُهْرَةَ الْحِمْصِيُّ، شِهَابُ الدِّينِ، الإِمَامُ، الْعَالِمُ الْعَالِمُ

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: قَرَأً «الْمُقْنِعَ» عَلَى عَمِّهِ الْقَاضِي شَمْسِ الدِّينِ، وَ«أَلْفِيَّةَ ابنِ مَالِكِ» وَبَحَثَهَا عَلَيْهِ، وَقَرَأً الأُصُولَ عَلَى الشَّيْخِ بَدْرِ الدِّينِ الْعُصَيَاتِي.

تُوُفِّيَ بِحِمْصِ سَنَةَ ٨٧٢.

١٢٦ ـ ابنُ زَهْرَة الحِمْصِيُّ، (؟ ـ ٨٧٢هـ):

من أُسرةٍ علميَّةٍ حنبليَّةٍ حمصيَّةٍ مشهورةٍ .

لم يذكره ابن مُفلح.

أُخباره في «المنهَّج الأَحمد»: (٥٠٠)، و«مختصره»: (١٨٩)، و«التَّسهيل»: (٢٦/٧).

ويُنظر: «الضَّوء اللاَّمع»: (٢/ ١٧٨)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٣١٣).

وهو في «المَنهج الأَحمد»، و«الشَّذرات»: «أَحمد بن عبد الرَّحمٰن بن محمَّد بن خالد» وهو هو.

. وعبد الرَّحمٰن بن محمد بن خالد بن زهرة ذكره المؤلِّف في موضعه .

ـ ومحمد بن خالد بن زهرة ذكره المؤلِّف في موضعه أيضاً.

١٢٧ ـ أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن سَالِمِ الْمَغْرِبِيُّ .

قَالَ فِي «الدُّررِ»: كَتَبَ عَنْهُ سَعِيدٌ الدُّهْلِيّ قَصِيدَةً نَبُوِيَّةً أَوَّلُهَا:

يَا سَائِقَ العَيْسِ لا تُخبِبْ فَبِيْ شَغَفٌ مِنَ البُدُورِ الَّتِي في حُبِّها التَّلَفُ وَلَمْ يَذْكُرْ غَيْرَ لهٰذَا.

١٢٨ - أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن سُلَيْمَان، أَبُو عَبْدِ اللهِ، شِهَابُ الدِّينِ الشَّيْرَجِيُّ الْبَعْدَادِيُّ، الشَّيْخُ، الصَّالِحُ، الْعَالِمُ.

# ١٢٧ ـ ابنُ سالمِ المَغْرِبِيُّ، (؟ ـ ؟):

«الدُّرر الَّكامنة»: (١/ ٢٨٢)، ويمكن أَن تقرأَ في الأَصل: «المَعَرِّيّ».

ليس ثمَّة ما يدلُّ على أنَّه بعد ابن رَجَبٍ فيدخل في شرطِ المؤلِّف ـ رحمه الله ـ بل هناك ما يدلُّ على أَنه داخلٌ في فترة ابن رجب. قال الحافظ ابن حَجَرٍ ـ رحمه الله ـ : «كَتَبَ عنه سَعِيدٌ الدِّهلِيُّ . . . » .

وسَعِيدٌ الدّهلِيُّ: هو نجم الدِّين أَبو الخير سعيد بن عبد الله الحنبلي، تُوفي يوم السبت الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة ٧٤٩هـ. أَصله من بغداد، وتُوفي بدمشق، فلعلَّ المترجم تُوفي قبل ذلك. والله تَعَالىٰ أَعلم.

# ١٢٨ ـ ابنُ الشَّيْرَجِيِّ البَغْدَادِيُّ، (٦٩١ ـ ٧٦٥ هـ):

أَخباره في «المَقصد الأَرشد»: . (١/١٨١)، و«المَنهج الأَحمد»: (٤٥٧)، و«مختصره»: (١٥٨).

ويُنظر: «المنتقى من معجم شهاب الدِّين بن رجب»: (رقم (٢٣١)، و «الدُّرر الكامنة»: (١/ ١٨٢)، و «تاريخ ابن قاضِي شُهبة»: (١/ ١٧٣)، (وجعل وفاته سنة ٢٦٦)، و «شذرات الذَّهب»: (٢/ ٤٠١)، و «تاريخ عُلماء المُستنصرية»: (٢٣٩). ومصدَرُ التَّرجمة هو الشَّيخُ شهابُ الدِّين ابن رَجَبٍ، وعنه نقلَ الجميع قال الشَّيخُ شهابُ الدِّين أبن رَجَبٍ، وعنه القراءات برواية عاصمِ = شهابُ الدِّين أحمد بن رجب المقرىءُ الحنبليُّ: «وقرأتُ عليه القراءات برواية عاصمِ =

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: سَمِعَ مِنْ الشَّيْخِ عَفِيفِ الدِّينِ الدَّوَالِيبِي «مُسْنَدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ»، وَمِنْ عَلِيِّ بن حُصَيْنِ، وَقَرَأً بِالرَّوَايَاتِ، وَاشْتَغَلَ بِالْفِقْهِ، وَأَعَادَ بِالْمُسْتَنصِرِيَّةِ، وَكَانَ فِيهِ دِيَانَةٌ، وَزُهْدٌ، وَخَيْرٌ، وَلَهُ شِعْرٌ مَدَحَ بِهِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ.

تُؤفِّيَ فِي بَغْدَادَ سَنَةً ٦٦٧ وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ الإِمَامِ أَحْمَد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

\_انتَهَىٰ \_. وَكَذَا فِي «الدُّررِ»، وَفَالَ: إِنَّهُ وُلِدَ سَنَةَ ٩١.

وَقَالَ ابنُ رَجَبٍ: تُوفِّي سَنَةَ ٢٤، وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ.

ابن أبي النُّجود. وأَداد بالمُستنصرية، وفيه دبانةٌ وزهدٌ وخيرٌ. مولده في ذي القعدة سنة إحدى وتسعين وستمانة، وله شعرٌ في مدح النبي ﷺ. وحمَّس أبيات أبي نُواس التي رأَى في السنام أنه غُنِرَ له بقوله لها أنشدناها، أولها:

إِنْ ضَاعَ عُمْرِي فِي النِّسَاءِ زَلَّةً أَوْ آنَنِي قَارَشْتُ ذَنباً هَفْوَة أُو آنَنِي قَارَشْتُ ذَنباً هَفْوَة أو أَنْنِي أَوْ هَيْتُ رُخْنِي شَقْرَة (با رَبِّ إِن عَظْمَتْ ذُنُوبِي كَثْرَةً أَنْ مَلْمَالُ أَنْ مَلْمَالًا أَنْ مَلْمَالًا أَنْ مَلْمَالًا أَنْ مَلْمَالًا مَا أَنْ مَلْمُ مَلْ مَلْ مَلْمُ مَلْ مَلْمُ مَلْمُ مُنْ أَنْ مَلْمَالًا أَنْ مَلْمَالًا أَنْ مَلْمَالًا أَنْ مَلْمُ مَلْ مَلْمُ مُنْ أَنْ مَلْمَالًا أَنْ مَلْمُ مَلْ أَنْ مَلْمُ مَلْ مُنْ أَنْ مَلْمُ مُنْ أَنْ مَلْمُ مُنْ أَنْ مَلْمُ مَلْمُ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مَلْمُ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مَلْمُ مُنْ أَنْ مَلْمُ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ مُنْ أَنْ مَلْمُ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ مُنْ أَمْ مُنْ مُنْ أَمْ مِنْ أَنْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ مُ أَمْ مُنْ مُنْ أَمْ مُنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ أَمْ مُنْ مُوالِكُمْ مُنْ مُنْ أَمْ مُنْ مُنْ مُنْ أَمْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ مُنْ أَمْ مُنْ مُوالِكُمْ مُنْ أَمْ مُنْ مُنْ أَمْ مُنْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ مِنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمِنْ أَنْ مُنْ أَمْ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ أَلْمُ مُنْ أَمْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ مُنْ أَمْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ مُونْ أَمْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ مُنْ أَمْ مُنْ

تُوفى سنةَ خمس وستّين . . . » .

وقصيدةُ أَبِي نُواسٍ في ريوانه: (٣/ ١٧٢)، وهي مقطرعة في أربعة أبيات هي:

يَا رَبِّ إِن عَظُمَتْ ذُنُوبِي كَثْرَةً فَلَشَدُ عَلِمْتُ بِأَنَّ عَفُوكَ أَعْظَمُ إِنْ كَانَ لا يَرْجُوكَ إِلاَّ مُحْسِنٌ فَمَنِ الَّذِي يَدْعُو وَيَرْجُو المُجْرِمُ إِنْ كَانَ لا يَرْجُولَ إِلاَّ مُحْسِنٌ فَمَنِ الَّذِي يَدْعُو وَيَرْجُو المُجْرِمُ أَذْعُوكَ رَبِّ كَمَا أَمَرْتَ تَضَرَّعاً فَإِذَا رَدَدْتَ يَدي، فَمَنْ ذَا يَرْحَمُ مَا لِي إِلَيْكَ وَسِيلَة إِلاَّ الرَّجَا وَعَظِيم عَفُوكَ ثُمَّ إِنِّيَ مُسْلِمُ مَا لِي إِلَيْكَ وَسِيلَة إِلاَّ الرَّجَا

يُراجع تحقيق إيفالد فاغنر (ط) جمعية المستشرقين الألمان سنة ١٣٩٢ه.. وراجعت ديوانه بتحقيق أحمد عبد المَجيد النزالي: (٦١٨)، وديوانه برواية الصُّولي وتحقيق بهجت عبد الغفور الحكديثي المطبوع ببغداد سنة ١٩٨٠م (ص٩٨٦) فلم أَجد فيهما غير هٰذه الأَبيات.

١٢٩ - أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن سُلَيْمَان بن حَمْزَةَ الْمَقْدِسِيُّ الْخَطِيبُ، نَجْمُ الدِّينِ الْمَقْدِسِيُّ الْخَطِيبُ، نَجْمُ الدِّينِ البِينِ بن الْقَاضِي تَقِيِّ الدِّينِ .

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: سَمِعَ مِنْ جدِّهِ وَغَيْرِهِ، وَخَطَبَ بِالْجَامِعِ الْمُظَفَّرِيِّ مُدَّةً. قَالَ الْحُسَيْزِيُّ: كَانَ مِنْ فُرْسَانِ الْمَنَابِرِ قَلَّ مَنْ رَأَيْنَا مِثْلَهُ فِي سَمْتِهِ.

مَاتَ فِي رَجَبِ سَنَةً ٥٥٧ وَلَمْ يُكْمِلُ الْخَمْسِينَ.

١٣٠ أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن عَبْدِ الْمَحْمُودِ السَّهْرَوَرْدِيُّ الْبَعْدَادِيُّ.

= وابنُ الشَّيْرَجِيّ هذا كرَّره المؤلِّف رحمه الله في الترجمة رقم: ١٤٧ تبعاً لابن العماد في «الشَّذرات» وقد نبه هناك على أنَّه هو نفسه هذا.

\* يُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

\_ أحمد بن محمد بن عبد الجليل بن أبي المواهب محمد بن عبد الباقي . . . البعليُّ الحنبليُّ الشهير بـ «المواهبيّ» (ت١٧٢هـ) له أُخبارٌ.

يُراجع: «النَّعت الأكمل»: (٢٨٩).

#### ١٢٩ ـ الخطيب نجم الدِّين، (؟ ـ ٥٥٥هـ):

أَخباره في «المقصد الأرشد»: (١/ ١٧٩)، و«المنهج الأحمد»: (٤٥٢)، و«الشَّذرات»: (١٧٧).

ويُنظر: «ذيلُ الحُسني على العبر»: (٢٩٨)، و«الدُّرر الكامنة»: (١/ ٢٨٥)، و«الشَّذرات»: (٦/ ١٧٧).

#### ١٣٠ ـ السَّهْرَوَرْدِيُّ ، (؟ ـ ١ ١٨هـ) :

أَخباره عن «الضَّوء اللاَّمع»: (١١٩/٢)، أُورد ما نقله عنه المؤلِّف وقال: «وأَظُنَّهُ كان حنىلىاً». قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: مِمَّن شَارَكَ وَالِدَهُ فِي الأَنْعذِ عَنِ السِّرَاجِ الْقَزْوِينِيِّ، أَخَذَ عَنِ الْعِزِّ عَبْدِ الْعَزِيرِ بن عَلِيِّ الْقَاضِي/ الْبَغْدَادِيِّ سَنَةَ ٨١٨.

١٣١ ـ أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الرَّحْمٰن بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن التَّقِيِّ سُلَيْمَانَ ابن حَمْزَة الصَّالِحِيُّ الآتِي أَبُوهُ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ رُزَيْقٍ» أَسَرَهُ اللَّنكِيَّة وَهُوَ شَابُّ ابنُ عَشرِ سِنِينَ فَمَاتَ أَبُوهُ أَسَفاً عَلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي، عَوَّضَهُمَا اللهُ الْجَنَّةَ.

بنى المؤلّف \_ عفا الله عنه \_ إيراد هذه التّرجمة التي ليس فيها ما يُفيد حنبليته على ظنّ السّخاوي والله المستعان .

والسَّراج القَزْوِينِيُّ: عمر بن علي بن عمر القزويني، قال الحافظ ابن حجر: «الحافظ الكبير، محدث العراق سراج الدِّين . . . عمل الفهرست وأَجاد فيه تُوفي القزويني سنة ١٥٧هـ.

«الدُّرر الكامنة»: (٣/ ٢٥٦).

والعِزُّ المذكور هو عبدُ العزيز بن علي البَغداديُّ القاضي المَشهور بـ «قاضي الأقاليم» ذكره المؤلِّف في موضعه.

وفهرست القَزْوِينِيُّ التي ذكرها الحافظ ابنُ حَجَرِ حافلةٌ جيِّدةٌ هي ـ بحمد الله وتوفيقه ـ من مصادري، ونسختي منها مصورة من مكتبة فيضِ الله بتُركيا، وهي بخطً عزَّ الدِّين قاضي الأقاليم المَذكور. حرَّرها ببغداد سنة ١٨٢هـ في ١٨٤ ورقة.

١٣١ ـ ابنُ زُرَيْقِ، (؟ ـ ٨٠٣ هـ):

من آل قُدامة. لم يذكره ابنُ مفلح ولا العُليمي.

أَخباره في «الضَّوء اللاَّمع»: (٢/ ١٢٠).

تُراجع ترجمة والده (محمد بن عبد الرَّحمٰن) ، و إنباء الغُمر»: (٣/ ١٨٧).

١٣٢ أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْقَادِرِ بن عُثْمَان بن عَبْدِ الرَّحْمٰن بن عَبْدِ الْمُنْعِمِ
ابن نِعْمَة بن سُلْطَان بن سُرُورِ النَّابُلُسِيُّ، الْمُعَبِّر، عَمُّ الْبَدْرِ مُحَمَّدِ بن
عَبْدِ الْقَادِرِ الآتِي.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: ذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي «مُعْجَمِهِ»، وَقَالَ: الْفَقِيهُ، الْمُفْتِي، لَقِيتُهُ بِنَابُلُس فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ «الْمُسْتَجَاد مِنْ تَارِيخِ بَعْداد» تَنْخْرِيجِ ابنِ جَعْوَان بسَمَاعِهِ لَهُ عَلَى الْبَيَانِيِّ.

قُلْتُ: وَمِمَّن رَوَى لَنَا عَنْهُ التَّقِيُّ أَبُو بَكْرٍ الْقَلْقَشَندِيُّ وَلَهُ تَصْنِيفٌ فِي التَّغيير.

١٣٣ - أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْقَادِرِ، عِزُّ الدِّين الْمَعْرُوف بـ «ابنِ قَاضِي نَابُلُسِ»الْجَعْفَرِيُّ، أَحَدُ الْعُدُولِ بدِمَشْق.

١٣٢ \_ ابنُ عبد القادر النَّابُلُسِيُّ: (؟ \_ ؟):

لم يذكره ابن مُفلح، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ١٠٥).

ويُنظر: «مُعجم ابن حَجَرِ»: (٣٢٩)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (٢/ ١٢٥).

ونَقَلَ ما قال الحافظ ابنُ حَجَرٍ: مات سنة (...) وبيض لها، وهو ابنُ الشّيخ محمد بن عبد القادر بن عثمان (ت٧٩٧هـ) ترجمه المؤلّف في موضعه ولعلّه هو والد الشّيخ تاج الدين عبد الوهاب بن أحمد بن محمد بن عبد القادر (ت٤٤٨هـ). وإذا ثَبَتَ لهذا فإن المُترجم يكون قد عاشَ بين هاتين الفترتين وبمقارنة وفيات من قبله ومن بعده في معجم الحافظ ابن حَجَرٍ يتبين أنه قد تُوفي ما بين ١٨٠٠ ٢٠ مد والله تعالىٰ أعلم.

١٣٣ ـ ابنُ قاضِي نابلس، (٨٦٤ ـ ٩٤٠ هـ):

أَخباره في «النَّعت الأَكمل»: (١٠٧)، و«التَّسهيل»: (٣/ ١٣١).

==

قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ»، وَقَالَ: وُلِلاَ سَنَةَ ١٦٨، قَالَ فِي «الْكُواكِكِ»: مَا أَخَا مَنْ جَمَاعَةٍ مُنْهُمْ شَيْخُ الإِنْسُلاَم، سَنَعَ مِنْهُ كَثِيراً وَنَقَلَ ابنُ طُولُونَ عَنْهُ أَنَّ مِنْ أَشْمَاخِهِ الْبَعْدَادِيَّ، وَالبُّوْهُ انَ الْبابِيَّ، وَالشَّيْخَ عَلِياً الْبَعْدَادِيَّ، وَأَجَازَ لَهُ الشَّهَابُ الْبَعْدَادِيَّ، وَوَالرَّ عِنْ الْفَيْدِ بِالمَثْقَ فِي جَوْدَةِ الْكِتَابَةِ، وَإِتْقَانِ صَنْعَةِ الشَّهَادَة.

تُوفِّيَ لَيْلَةَ الاثْنين مُسْتهَل رَبِيحِ التَّانِي سَنَةً ﴿ ٩٤ ، وَدُفِنَّ بِالرَّوْضَةِ .

ويُنظر: «متعة الأُذهان»: (۱۳)، و«الكواكب السَّائرة»: (۱۰۱/۲)، و«شذرات الدَّهب»: (۸/ ۲٤٠).

وفي «النَّعت الأَكمل»: «ويقال: ولد سنة ٨٦٣هـ».

پستدرك على المؤلّف ـ رحمه الله ـ :

\_ أَحمد بن محمد بن عبد الله بن بسام (ت ١٠٤٠ هـ تقريباً).

له زبذة في تاريخ نجد (تقييدات) أَفاد منها ابن بشر وابن عيسي . . .

يُنظر: «علماء نجد»: (١٨٦/١).

اطلعتُ عليها لدى ابن عمّي الدُّكتور عبد الله بن صالح العثيمين ـ أَحسن الله إليه وجزاه عني خيراً ـ.

\_ وأَحمد بن محمَّد بن عبد الله التُّويجري (ت١٩٤١هـ).

«عنوان المجد»: (١/ ١٤٢)، وفيه (أحمد)، و«علماء نجد»: (١/ ١٨٩).

وآل التُويجري أُسرة علميَّة برز منها علماء فضلاء منهم الشيخ صَعْبُ التويجري وشَيْخُنا الشيخ عبد الرحمْن بن عبد الله ، وشَيْخُنا الشيخ عبد الرحمْن بن عبد الله ، وأخوه الشيخ عبد الرحمْن بن عبد الله ، وأولادُهما من العلماء الفُضَلاء ، والشيخ صالح بن محمد التُويجريِّ قاضي محكمة التمييز بمكة المكرمة ، ومنهم صديقنا وصاحبنا الشيخ الفاضل الدُّكتور سُليمان بن وائل التُويجريُّ عميد كلية الشريعة في جامعة أمَّ القُرى الآن سنة ، ١٤١هه . . . . وهو =

١٣٤ ـ أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن عُثْمَان بن عُمَرَ بن عَبْدِ اللهِ، نَزِيلُ غَزَّة .

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: سَمِعَ مِنَ الْمَيْدُومِيِّ، وَمُحَمَّدِ بن إِبْرَاهِيمَ بن أَسَدٍ، وَأَكْثَرَ عَنِ الْعَلاَئِيِّ وَغَيْرِهِمْ، وَكَانَ دَيِّناً، صَالِحاً، خَيِّراً، بَصِيراً بِبَعْضِ الْمَسَائِلِ سَكَنَ غَزَّةَ وَاتَّخَذَ بِهَا جَامِعاً، وَكَانَ لِلنَّاسِ فِيهِ اعْتِقَادٌ، وَنِعْمَ الشَّيْخُ كَانَ، قَرَأَ ابنُ حَجَرٍ عَلَيْهِ عِدَّة أَجْزَاءٍ. وَمَاتَ فِي صَفَر سَنَةً ٣٠٨، وَلَهُ ثُنتَان وَسَبْعُونَ سَنَةً.

ممن نحبّه في الله وغيرهم كثيرٌ.

\_ وأَحمدُ بن محمَّد بن عبد الله عُمَر بن عَوَضِ المَقْدِسِيُّ الصَّالِحِيُّ (ت٧٧٧هـ). (وفيات ابن رافع»: (٢/ ٣٧٤).

#### ١٣٤ ـ ابن عُثمان الخَلِيلِيُّ (٧٣٣ ـ ٨٠٥ هـ) :

لم يذكره ابن مُفلح، ولا العُليمي، وهو غيرُ مستدركِ عليهما لما يأتي، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ٢٥٤)، و«ذيل التَّقييد»: «التَّسهيل»: (٢/ ٢٥٤)، و«ذيل التَّقييد»: (١٣٧)، و«معجم ابن حَجَرٍ»: (٧٧)، و«إنباء الغمر»: (٢/ ٢٤٠)، و«الضَّوء اللَّمَع»: (٢/ ١٤٠)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٢٢).

ولا أُدري ما حُجَّةُ المؤلِّف ـ رحمه الله ـ في إيراد لهذه التَّرجمة فلم أَجد مَنْ نَصَّ على أَن المذكور من الحنابلة ، وكلُّ ما ورد في ترجمته أنَّه الخَلِيلِيُّ الأَصلِ نَزِيلُ غَزَّة . . . فلعلَّ كلمةَ الخليليِّ تَحَرَّفت في بعضِ مَصَادِر الشَّيخ إلى الحَنبليِّ .

قوله: «وماتَ في صَفَر سنةَ ٨٠٣هـ».

أَقُولُ هَكَذَا ورد في «الشَّذَرات» أَيضاً، وهو وهمٌ ظاهرٌ؛ لأَنَّ مَصْدَرَيْ لهذه التَّرجمة هما تقي الدِّين الفَاسِيُّ، والحافظُ ابن حَجَرِ.

قال التَّقِيُّ الفاسِيُّ في «العِقد النَّمين»: «أَحمد بن محمد بن عُثمان بن عُمر بن على =

<sup>(</sup>١) انظر التعليق على الترجمتين رقم ٥، ٣٧.

# ١٣٥ - أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن عَلِيِّ بن مُحَمَّدِ السُّلَمِيُّ الْمَنصُورِيُّ، الشَّافِعِيُّ،

ابن عبد الله الفاسِيُّ الأصلِ المقدسِيُّ المَوْلِدِ الشَّيخُ شِهابُ الدِّين أَبو العبَّاس المعروف بـ «ابن عُثمان» الخليلي شهرة نزيل غزَّة، هكذا أَملي عليَّ نَسَبَهُ هٰذا، وسأَلتُهُ عن مولده فقال في ثامن عشري شهر رجب سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة ...».

وقال: «وكان أَنشأ بغزَّة جامعاً، وذكر لي أَنه قَدِمَ مكَّة مراراً وجاوَرَ بها، ثم حجَّ سنةَ أَربع وثمانمائة، وأَقامَ بمكَّة حتى تُوفي يوم الخميس مستهل صفر سنةَ خمسٍ وثمانمائة بمنزله برباط الدِّمشقية بأَسفل مكة، وصُلِّى عليه ضَحوة، ودُفن بالمعلاة، وشهدتُ الصَّلاة عليه وَدَفْنَهُ».

وكرَّرَ مثل ذَلك الفاسِيُّ نفسُهُ في «ذَيل التَّقييد»، وأَظنَّه لا يبقى بعد ذَلك أَدنى شَكِّ في خطاً المؤلِّف وصاحب «الشَّذرات». فمن حَضَرَ الصَّلاة عليه ودفنه أُولى بأن يقبل قوله. إضافة إلى أنَّه مؤرِّخٌ مشهورٌ محدِّث ثقةٌ.

ويقول الحافظ ابن حَجَرٍ في «إنباء الغُمر»: «سكن غَزَّة واتخذ بها جامعاً، وكان للناس فيه اعتقادٌ، اجتمعتُ به ونِعْمَ الشَّيخُ كانَ، قرأْتُ عليه عدة أَجزاء، مات في صفر وله اثنتان وسبعون سنة». وقارن بسنة مولده المؤكدة يظهر لك صحة ما قلناه.

وعدَّد الحافظ ابن حَجَرٍ في «مُعجمِهِ» الأَجزاء التي قَرَأها عليه، وذكر أَسانيده إليها، ثم قال: «ومات لهذا الشَّيخُ بمكَّة في صفر سنة خمسٍ وثمانمائة».

وقال الحافظ ابن حجر: "وسمع بإفادة أخيه المحدِّث إبراهيم". وأُخُوه إبراهيم (ت٥٠ المُختَصّ»: (٦٥)، و"الدُّرر الكامنة»: (١٥) وغيرهما. ولم يكن من الحنابلة. لا هو ولا أخوة المذكور. فتبيَّن.

١٣٥ ـ ابنُ الهايم المَنصُورِيُّ، (٧٩٨ ـ ٧٩٨هـ) :

لم يذكره ابن مفلح.

أخباره في «المنهج الأحمد»: (٤٩٨)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٨٨).

ثُمَّ الْحَنبَلِيُّ ، شِهَابُ الدِّين ، أَبُو الْعَبَّاسِ ، وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ الْهَائِمِ»، وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ الْهَائِمِ»، وَبِـ «الْقَائِم».

= يُنظر: «الضَّوء اللاَّمع؛: (٢/ ١٥٠)، و«العنوان» للبقاعي: ورقة: ٤٥، و«حُسن المحاضرة»: (١/ ٤٧٤٤)، وقالشَّذرات»: (٧/ ٣٤٦)، وقالأُعلام»: (١/ ٢٣١). ديوانه جيِّدٌ، وشعرُهُ رصينُ، جمعه بنفسه، رأيتُ نسختين من ديوانه إحداهما مصورة من الأسكوريال، والأُخرى، مزر دار الكتب المصرية بالقاهرة، وله نسخة ثالثةٌ أُنسيتُها الآن. ويظهر أَنَّ نُسخه الْأُستَوريال بخطُّه، وترقى النُّسخة الأُخرى إلى عصرِهِ، وفي شعره صورٌ معبرةٌ عن حياته وسجِلٌّ حافلٌ عن مكاتباته ومطارحاته للشُّعراء، وصلته بعلماءِ وأُمراءِ وأُدباء وفضلاءِ العَصْرِ، وهو عصر ركودٍ فلم تدوَّن أَخبارُ لهذه الفترة تدويناً كاملًا، ولم تظهر في السَّاحة الأَدبية والعلمية كما ظهرت لهذه الآثار في العصور السابقة ، أو لعلُّها لم تَشْتَهِرْ كائستها بها . وترجمه البِقاعِيُّ في «العنوان» ورفع نسبه ولم يثبت حنبليته، وذكر مولده بما يخالف ما أورده المؤلِّف. قال: «أحمد بن محمد بن على بن محمد بن أحمد بن عبد الدائم بن رشيد الدِّين بن خليفة بن مظفر، الشيخ شهاب الدِّين بن الشيخ شمس الدِّين المنصوري الشافعي المشهور ب «الهائم» وُلد سنة ثمانِ وتسعين وسبعمائة بمدينة المنصورة وحفظ وقراً بها القُرآن العظيم، وحفظ «التَّنبية» و«مُلحة الإعرابِ» ثم رَحَلَ في حُدودِ سنةِ خمسٍ وعشرين وثمانمائة إلى القاهرة فبحث «التَّنبيه» على القاضي شرف الدِّين عيسى الأفقهي الشافعي، و«الأَلْفِيَّةَ» لابن مالك على الشيخ شمس الدِّين الجُندي الحَنفِيّ، وبحث عليه أيضاً كتابه في النَّحر «الزُّبدة والمَطرة» وقال: لما فَرَغَ من قراءته، وأنشدنا من

ثَنَاوَكَ شَمْسَ الدِّينِ قَدْ فَاحَ نَشْرُهُ لَأَنَّكَ لَمْ تَبْرَحْ فَتَى طَيِّبَ الأَصْلِ أَفَاسَ عَلَيْنَا بَحْرُ عِلْمِكَ قَطْرَةً بها زال عن أَلبابِنَا ظُلْمَةُ الْجَهْلِ وأَخذَ النَّحو أَيضاً عن شَيخِ الشَّيْخُونيَّةِ الشَّيخ بدرِ الدِّينِ القُدسِيِّ الحنفي المعروف =

لفظه يوم الجمعة رابم شوال سنة خمسين وثمانمائة:

قَالَهُ فِي الشَّذَرَاتِ»، وَقَالَ: وكَانَ شَاعِرَ زَمَانِهِ. وُلِدَ سَنَةَ ٧٩٩، وَاشْتَغَلَ، وَفَهِمَ شَيْئاً مِنَ الْعُلُومِ، وَبَرَعَ فِي الشِّعْرِ وَفُنُونِهِ، وَتَفَرَّدَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ، وَلَهُ دِيوَانٌ كَبِيرٌ، مِنْهُ (١):

(۱) الأبيات الثّلاثة التي أنشدها المؤلّف نقلاً عن «الشّذرات»: (۷/ ٣٤٦) أنشدها السُّيُوطِيُّ في «حسنِ المحاضرة»: (۱/ ٥٧٥ ـ ٥٧٧) كاملة، وهي ليست لابن الهايم كما ظنًا، وإنما هي لمحمد بن أبي بكر بن عُمر بن عِمْرَان الأنصاري السّغدِيِّ الدنجاويِّ المتوفىٰ سنة ٩٠٣هـ. ترجم له السّيُوطي بعد ابن الهايم فلعلَّ الورقة التي فيها تَرجمة الأنصاري من «حُسن المحاضرة» سَقَطَت من نسخةِ ابن العماد صاحب «الشّذرات» فتداخلت التَّرجمتان، ونقلَ ابن حُميد عن «الشّذرات» وعنهما في «التَّسهيل» أيضاً. قال السُّيُوطي ـ رحمه الله ـ: ومن نظمه ـ وأنشدَه عندي في الإملاء ـ ثم أورد الأبيات الثلاثة، وبعدها:

وممَّا شَجَانِي فوقَ عودٍ حَمَامةٌ تُرَجِّعُ أَلْحَاناً لَهَا وتُغَرِّدُ ثم خَلَصَ من غَزله إلى مدح السُّيوطي فقال :

كَأَنَّ بِفِيهَا من سَنَا الْعِلْمِ جَوْهَراً جَلاَهُ جَلاَلُ الدِّين فَهُوَ مُنَضَّدُ إِمامُ اجتهادِ عالمٌ العَصْرِ عامِلٌ يِجَامِعِ فَضْلٍ نَاسِكٌ مُتَهَجَّدُ ومنها:

وإِنَّ الجَلاَلِيَّ الشُّيُوطِيَّ لِلْهُدَى لَكَوْكَبُ عِلْمٍ بِالضَّيَا يَتَوَقَّدُ وَمَحْتِدُ وَلَمْ وَوَقَدْ شَاهَدُوا تَقْرِيرَهُ لَتَشَهَّدُوا

<sup>=</sup> في القدس بـ «ابن نصرة» ودخل دمشق صغيراً مع أبيه. اجتمعت به في المنصورة لما دخلتها سنة ثمانِ وثلاثين . . . » وذكر أنَّ له نظماً كثيراً جمعه في ديوان كبير ثم انتخبه في مجلدٍ وَسَطٍ . . . وأورد نماذج مطولة من شعره.

شَجَاكَ بِرَبْعِ الْعَامِرِيَّةِ مَعْهَدُّ

بِهِ أَنكَرَتْ عَيْنَاكَ مَا كُنتَ تَعْهَدُ

بِهِ أَنكَرَتْ عَيْنَاكَ مَا كُنتَ تَعْهَدُ

تَرَحَّلَ عَنْهُ أَهْلُهُ بِأَهْلَةٍ

بِأَحْدَاجِهَا عَيْنٌ مِنَ الْغِيدِ خُرَّدُ

كِوَاعِبُ أَتْرَابٌ حِسَانٌ كَأَنَّهَا

كُوَاعِبُ أَتْرَابٌ حِسَانٌ كَأَنَّهَا

بُرُودٌ بِأَغْصَانِ النَّقَا تَتَأَوَّدُ

بَرُودٌ بِأَغْصَانِ النَّقَا تَتَأَوَّدُ

وَهِيَ طَوِيلَةٌ، وَشِعْرُهُ جَمِيعُهُ فِي غَايَةِ الْحُسْنِ.

وَقَالَ الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ الْمِهْتَارُ الْمَكِّيُّ فِي "تَذْكِرَتِهِ" الْمَشْهُورَةِ - وَهِي عَشر مُجَلَّدَاتٍ ـ مَا نَصُّهُ: الشَّهُابُ السَّبْعَةُ: الشِّهَابُ [أَمَّا] أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن عَلِيً ابن عَبْدِ الْدَائِمِ بن رَشِيدِ الدِّينِ بن خَلِيفَة بن مُظَفَّر السُّلَمِيُّ، شَاعِرُ الْعَصْرِ، ابن عَبْدِ الْدَائِمِ بن رَشِيدِ الدِّينِ بن خَلِيفَة بن مُظَفَّر السُّلَمِيُّ، شَاعِرُ الْعَصْرِ، المَنصُورِيُّ الشَّافِعِيُّ ثُمَّ الْحَنبَلِيُّ الْمَعْرُوف بـ «ابنِ بِنتِ الْهَائِمِ" مِنْ ذُرِّيَة الْمَنصُورِيُّ الشَّافِعِيُّ ثُمَّ الْحَنبَلِيُّ الْمَعْرُوف بـ «ابنِ بِنتِ الْهَائِمِ" مِنْ ذُرِّيَة الْمَنْهُورَةُ أَنْ السَّعْرِ تَنزعُ اللهُ عَنْهُ، فَبَرَاعَتُهُ فِي الشَّعْرِ تَنزعُ اللهُ عَنْهُ، فَبَرَاعَتُهُ فِي الشَّعْرِ تَنزعُ اللهُ عَنْهُ، فَبَرَاعَتُهُ فِي الشَّعْرِ تَنزعُ اللهُ عَنْهُ، وَرَقُمُ الْعَبَّاسِ الْمَدْكُورِ الْخَنسَاءُ الشَّاعِرَةُ الْمَشْهُورَةُ / أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا الشَّاعِرَةُ النَّسَاءِ .

وُلِدَ سَنَةَ ٨ أَو سَنَةَ ٧٩٧ بِالْمَنصُورَةِ، ثُمَّ رَحَلَ إِلَى الْقَاهِرَةِ سَنَةَ ٨٢٥، وَقَرَأً النَّحْوَ وَأَصْنَافَ الْعُلُومِ، وَقَالَ الشَّعْرَ الْحَسَنَ، وَجَمَعَ لِنَفْسِهِ دِيوَاناً فِي مُجَلَّدٍ ضَخْمٍ، وَمِن شِعْرِهِ:

إِيَّاكَ وَالْإِسْرَافَ فِيمَا يَنبَغِيْ فَلَوُبَّمَا أَدَّىٰ إِلَىٰ التَّقْتِيرِ فَلَوُبَّمَا أَدَّىٰ إِلَىٰ التَّقْتِيرِ

وَٱسْتَعْمِلِ الْقَصْدَ الْوَسِيطَ تَفُزْ بِهِ وَآسْتَدْرِكِ التَّبْذِيرَ بِالتَّدْبِيرِ

وَقَوْلُهُ :

لَا أَطْلُبُ الرِّزْقَ بِشِعْرِ وَلَوْ كُنْ جَيِّدِهِ أَقْدِرُ كُنْتُ عَلَى جَيِّدِهِ أَقْدِرُ كَنْتُ عَلَى جَيِّدِهِ أَقْدِرُ كَيْفَ وَعِلْمِي أَنَّ لِيْ سَيِّداً كَيْفَ وَعِلْمِي أَنَّ لِيْ سَيِّداً يَرْزُقُنِي مِنْ حَيْثُ لَا أَشْعُرُ لَا أَشْعُرُ

وَقَوْلُهُ :

قَالُواْ عَلَيْكَ بِمَدْحِ الأَكْرَمِينَ فَهُمْ أَهْلُ النَّدَىٰ قُلْتُ فِيهِ ذِلَّةُ الأَبَدِ عِندِي مِنَ الْقُنْعِ شَيْءٌ لاَ نَفَادَ لَهُ

مَا دَامَ عِندِيَ لَمْ أَحْتَجْ إِلَىٰ أَحَدِ

١٣٦ ـ أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن عَلِيِّ الْبَعْلِيُّ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ، الْقَطَّانُ أَبُوهُ، نَزِيلُ مَدْرَسَةِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَف بـ «حَلال» ضِدّ حَرَام، سَمِعَ فِي سَنَةِ ٧٤٤ مِنَ

١٣٦ ـ ابنُ القطَّان البَعْلِي (حَلاَلٌ)، (؟ ـ ؟) :

لم يذكره ابن مُفلح، ولا العُليمي.

أَخباره في «معجم ابن فهدِ»: (٨٨)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (١٥٦/٢)، ولم يذكرا وفاته. قال السَّخاوي: «مات قبل دخولي دمشق». وله سماعٌ وذِكر حَسَنٌ في ثَبَتِ ابن زُريق المقدِسِيِّ فلتراجع هناك.

الْمُحِبِّ الصَّامِتِ «الثَّقَفِيَّات» خَلاَ الأَوَّلِينَ، وَقِطْعَةً مِنْ أَوَّلِ الرُّبِع، وَمِنْ أَخِيهِ عُمَرَ بن الْمُحِبِّ، وَرَسُلاَنِ الذَّهَبِيِّ، وَعَبْدِ اللهِ الْحَرَسْتَانِيِّ، وَأَحْمَد بن مُحَمَّدِ اللهِ الْحَرَسْتَانِيِّ، وَأَحْمَد بن مُحَمَّدِ اللهِ الْمُحَرَسْتَانِيِّ، وَأَحْمَد بن مُحَمَّدِ اللهِ الْمُحَبَّالِ فِي آخَرِينَ، النَّ عُمَرَ بن أَبِي بَكْرِ بن مُحَمَّدِ بن الْحَبَّالِ فِي آخَرِينَ، وَحَدَّث، وَسَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاَءُ وَعُمِّرَ.

١٣٧ - أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن عُمَرَ بن حُسَيْنِ الشِّيرَانِيُّ الأَصْلِ، ثم الدَّمَشْقِيُّ الْمُعْرُوفُ بد «زُغْنُش» بِزَايٍ مَضْمُومَةٍ ثُمَّ غَيْنِ مُعْجَمَةٍ ثُمَّ نُونِ مَضْمُومَةٍ ثُمَّ فَيْنِ مُعْجَمَةٍ ثُمَّ نُونِ مَضْمُومَةٍ ثُمَّ فَيْنِ مُعْجَمَةٍ ثُمَّ نُونِ مَضْمُومَةٍ ثُمَّ فَيْنِ مُعْجَمَةٍ .

## ۱۳۷ \_ زخنش، (۲۷٦ تقریباً ۱۷۷۸ ):

أَخباره في «الْمَقصد الأرشد»: (١/١٨١)، و«المَنهج الأَحمد»: (٢١٤)، و«مختصره»: (٢٠٠١)، ويُنظر: «الوفيات» لابن رافع»: (٢/ ٢٥٠)، ومشيخة العاقولي «الدِّراية . . . »: ورقة: ٢١٢، و«ذيل التَّقييد»: (١/ ٣٩٣)، و«ذيل العبر» لأَبي زُرعة: (١/ ٢٩٣)، و«تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/ ٢١٧)، و«الدُّرر الكامنة»: (١/ ٢١٠)، و«القلائد الجَوهريَّة»: (٢/ ٤١٩)، و«الدَّارس في تاريخ المدارس»: (٢/ ٢١٠)، و«شذرات الذهب»: (٢/ ٢٠٠).

قال الفاسيُّ في «ذيل التَّقييد»: سمع على الفخر ابن البخاري «مسند الإمام أَحمد ابن حنبل و «مشيخته» تخريج ابن الظَّاهري، و «منتقى الضياء من المسند» و «الغيلانيات» وذكر وفاته سنة ٧٧٦هـ.

وقال العاقولي في مشيخته الشيخ الستُّون: «(أنا) الشيخ المسند أبو العبَّاس . . . ثم قال: هو الشيخ الصالح المُسنِد ثم ذكر روايته للغيلانيات وأُسند روايته للمسند إلى الإمام أُحمد وذكر أنه أُجاز إجازة عامة لمن أُدرك جزءاً من حياته في سنة اثنتين وسبعمائة».

قال أبر زُرعة ابن العراقي: «سمع منه والدي والهيثمي والأَّئمة وحضرت عليه».

كَذَا ضَبَطَهُ صَاحِبُ «الْمُبُدعِ» فِي كِتَابِهِ «الْمَقْصَد الأَرْشَد فِي مَنَاقِبِ أَصْحَابِ الإَمَامِ أَحْمَد» قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ». قُلْتُ: وَهُوَ مُخَالِفٌ لِضَبْطِ «الضَّوْءِ» السَّابِقِ فِي تَرْجَمَةِ حَفِيدِهِ أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ فَلْيُنْظَر.

ثُمَّ قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: وَيُعْرَفُ أَيْضاً بـ «ابنِ مُهَنْدِسِ الْحَرَمِ». وُلِدَ سَنَةَ ٢٧٧، وَسَمِعَ مِنَ الْفَخْرِ ابنِ الْبُخَارِي، وَحَدَّثَ فَسَمِعَ مُنْهُ الْحُسَيْنِيُّ، وَابنُ رَجَبٍ وَغَيْرُهُمَا (١). وَكَان قَيِّمَ الضِّيَاثِيَّة (٢)، رَجُلاً جَيِّداً كَثِيرَ التَّلاَوَةِ لِلْقُرْآنِ، مِنَ الْأَخْيَارِ الصَّالِحِينَ، وَطَالَ عُمُرُهُ حَتَّى رَأَى مِنْ أَوْلاَدِهِ وَأَحْفَادِهِ مِائةً، وَهُو جَدُّ الْمُحَدِّثِ شِهَابِ الدِّينِ ابنِ الْمُهَندِسِ، تُوفِقِي يَوْمَ الأَحَدِ ثَانِي الْمُحَرَّم سَنَةَ الْمُحَدِّثِ شِهَابِ الدِّينِ ابنِ الْمُهَندِسِ، تُوفِقِي يَوْمَ الأَحَدِ ثَانِي الْمُحَرَّم سَنَةَ الْمُوفَّقِ.

١٣٨ - أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن حِيسَى بن يُوسُفَ، الشَّرَّابُ، الْعَدْلُ، ابن الشَّمْسِ، الشَّمْسِ، ابن الشَّمْسِ، ابن الشَّرَفِ السُّنبَاطِيُّ الْأَصْلِ، الْقَاهِرِيُّ، وَالِدُ عَبْدِ اللهِ الآتِي.

١٣٨ \_ ابنُ الشَّرف السُّنبَاطِيُّ، (بعد ٧٧٠ ـ ١٤٨هـ):

ويُعرف بـ «ابن عِيسى».

لم يذكره ابن مُفلح، ولا العُليمي.

أَخباره في «إنباء الغُمر»: (٩/ ١٣٨)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (٢/ ١٦٥).

<sup>(</sup>۱) وكذا قال ابن مُفلِح: «سمع منه الحسيني، وشهاب الدين بن رجب، وغيرهما». ولم يُذكر في مثنيخه ابن رجب (المنتقى) وابن مفلِح نقل عن شيخه ابن قاضي شُهبة، وابن قاضي شهبة هو مُنتَقِي مشيخة الشَّهاب ابن رجب فليتأمل.

ــ تقدُّم ذكر حفيده أحمد بن محمد بن أحمد (ت ٤ ٨٠هـ) وفيه ضَبْطُ لقبه.

<sup>(</sup>٢) المدرسة الضَّياثِيَّة بناها ضياءُ الدِّين محمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي (ت٦٤٣هـ). «الدارس»: (١/ ٩١).

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": يُعْرَفُ بـ "ابنِ عِيسَىٰ". وُلِدَ - تَقْوِيباً - بَعْدَ سَنَةِ ٧٧٠ وَسَمِع "الْبُخْارِي" بِتَمَامِهِ عَلَى الْعِزِّ الْمُلَيْحِيِّ، وَنَابَ فِي الْحُكْمِ عَنِ الْمُحِبِّ الْبَغْدَادِيِّ، وَالْعِزِ الْمَقْدِسِيِّ، وَكَانَ يُوصَفُ - أَحْيَاناً - فِي التَّعْيِّين بـ "الزَّاهِدِ"؛ لأَنَّهُ لَمْ يَكُن يَتَنَاوَلُ عَلَى الأَحْكَامِ شَيْعاً، وَكَانَ يُبَاشِرُ فِي دَوَاوِين الْأَمْرَاءِ، وَلَمَّا لأَنَّهُ لَمْ يَكُن يَتَنَاوَلُ عَلَى الْأَحْكَامِ شَيْعاً، وَكَانَ يُبَاشِرُ فِي دَوَاوِين الْأُمْرَاءِ، وَلَمَّا لَأَنَّهُ لَمْ يَكُن يَتَنَاوَلُ عَلَى الْمُحِبُّ مَرَضَ الْمُوتِ طَمِعَ فِي الْمَنصِبِ؛ لأَنَّهُ كَانَ يُبَاشِرُ شَهَادَة دِيوَان النَّاصِدِ مُحَمَّدِ بن جَقمق فَلَمْ يَلْبَثْ أَن مَرِضَ قَبْلَ وَفَاةِ الْمُحِبُ، وَمَاتَ بَعْدَ النَّاصِدِ مُحَمَّدِ بن جَقمق فَلَمْ يَلْبَثْ أَن مَرِضَ قَبْلَ وَفَاةِ الْمُحِبُ، وَمَاتَ بَعْدَ النَّاصِدِ مُحَمَّدِ بن جَقمق فَلَمْ يَلْبَثْ أَن مَرِضَ قَبْلَ وَفَاةِ الْمُحِبُ، وَمَاتَ بَعْدَ النَّامِدِ مُحَمَّدِ بن جَقمق فَلَمْ يَابِي فِي إِلَيْ فِي إِلْكُولِي سَنَةً ٤٤٨٤ عَنْ قَرِيبِ الْمُحِبِّ بِأَيَّامٍ، يَوْمَ الْحَمِيسِ ثِالِث عِشرى جُمَادَىٰ الأُولِي سَنَةً ٤٤٨٤ عَنْ قَرِيبِ اللهُ عِينِي هُولَا مُتَعَفِّفًا / نَابَ الشَّعْعِينَ، وَتَرْجُمهُ شَيْخُنَا فِي "إِنْ إِيْهِ"، وَقَالَ: كَانَ سَاكِناً وَقُوراً مُتَعَفِّفًا / نَابَ فِي الْحُكْمِ مُدَّةً وَلَا يَعْرَفِي الْمُكَمِّ بنَ عَيسَىٰ اللَّذِي أَكُولَ الشَرْحَ الْخِرَقِيِّ الْكَاسُ وَيسَالُ وَي الْحَكْمِ التَّرْجُمَةِ بِأَحْ لِعُمَرَ بن عِيسَىٰ الَّذِي أَكُمَلَ "شَرْحَ الْخِرَقِيِّ " لِلزَّرَكَشِيِّ فَذَاكَ اسْمُ جَدِّهِ مُحَمَّدِ بن مُوسَىٰ وَسَيَأْتِي . ـ انتَهَىٰ ـ ـ انتَهَىٰ ـ . اللَّذِي الْمُلَا وَأَرْبُونَ وَلَالُ الْمُلْ عَلَىٰ وَالْمُوسَىٰ وَسَلَا وَالْمُ وَسَلَا وَالْمُوسَىٰ وَاللَّهُ اللَّ الْمُلْعُ اللْمُ الْمُلْعُ مُلِهُ وَلَا وَلَالُو اللْمُ اللْمُ الْمُ اللَ

قُلْتُ لَمْ أَجِدْهُ فِي «الضَّوْءِ» كَمَا وَعَدَ وَلَعَلَّهُ سَقَطَ مِنَ النَّسْخَةِ الَّتِي وَقَفْتُ عَلَيْهَا، وَلَكِنْ رَأَيْتُ نَقْلاً عَنْ قَاضِي الْقُضَاةِ الْمُحِبِّ بن نَصْرِ اللهِ الْبَغْدَادِيِّ فِي عَلَيْهَا، وَلَكِنْ رَأَيْتُ نَقْلاً عَنْ قَاضِي الْقُضَاةِ الْمُحِبِّ بن نَصْرِ اللهِ الْبَغْدَادِيِّ فِي تَرْجَمَةِ الزَّرْكَشِيِّ \_ أَنَّ لَهٰذَا الرَّجُلَ يَعْنِي عُمَرَ بن عِيسَىٰ الَّذِي أَكْمَلَ «شَرْحَ الْجُمَةِ الزَّرْكَشِيِّ \_ أَنَّ لَهٰذَا الرَّجُلَ يَعْنِي عُمَرَ بن عِيسَىٰ الَّذِي أَكْمَلَ «شَرْحَ الْجُرَقِيِّ» لاَ يُعْرَفُ لَهُ تَرْجَمَةً . وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ .

١٣٩ أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن عَوض الْمَرْدَاوِيُّ، ثُمَّ النَّابُلُسِيُّ، وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ عَوضٍ».

وِلِدَ فِي مَرْدًا، وَنَشَأَ فِي صِيَانَةِ وَدِيَانَةٍ، وَقَراً عَلَى مَشَايِخِ بَلَدِهِ وَالْقُرَىٰ الَّتِي حَوْلَهَا، وَمَشَايِخِهَا، ثُمَّ ارْتَحَلَ إِلَى دِمَشْق فَقَراً عَلَى مَشَايِخِهَا، ثُمَّ رَحَلَ إِلَى دِمَشْق فَقَراً عَلَى مَشَايِخِهَا، ثُمَّ رَحَلَ إِلَى الْقَاهِرَة فَلَازَمَ الْعَلَّامَةَ، الْمُحَقِّق، الْمُدَقِّق، الْمُحَرِّر مُحَمَّد بن أَحْمَدِ إِلَى الْقَاهِرَة فَلَازَمَ الْعَلَّامَة، الْمُحَقِّق، الْمُدَقِّق، الْمُحَرِّر مُحَمَّد بن أَحْمَدِ

### ١٣٩ ـ ابنُ عَوضِ المَرْدَاوِيُّ، (؟ ـ ١٠٥ ١ هـ):

لم أعثر له على أُخبارٍ في أي مصدر، ولعلَّ المؤلِّف \_ رحمه الله \_ جمعَ لهذه الفوائد من مطالعته، ولم يَرجع إلى مصدرِ في ذلك .

والدَّمنهوري المذكور مِمَّن يُستدرك على كتابنا لهذا سواءٌ أكان المذكور أم غيره.

قال في أول الثّبت: «لما مَنَّ الله عليّ بالاجتماع على الإمام الحبر الفهّامة الهُمام، مفيد الطّالبين، خاتمة الحنابلة المُعتبرين، أستاذنا الشّيخ أحمد بن عوض الممقدسي الحنبلي متّع الله الأنام بطول حياته، وأعاد الله علينا ومحبينا من صالح دَعَواته، وقرأتُ عليه «مُنتهىٰ الإرادات» بتمامه و«مُفردات ابن القيّم» و«متن الإقناع لطلاب الانتفاع» وغير ذلك مما تَيسرت لي قراءته طلبتُ منه أن يُجيزني بما أخذتُه عنه، وما أخذه عن شيخِه شيخ الإسلام، كاشفِ عن مُخدَّراتِ العلوم اللّثام، المجامع بين المعقول والمنقول، المُتبَحِّر في الفروع والأصول، الشَّيخ عثمان بن أحمد النَّجدي، وشيخه علم الهدى . . . محمد الخَلوتي و الأصول، الشَّيخ عثمان بن أخمد النَّبتُ عن الشَيخ عن الله عن مُخدًا الله عنه عنه الله عن مُخدًا الله عنه أحاديث، وأسانيد وفقه، ولغة، على المليّ بالفوائد في كلِّ فنِّ من فنون المعرفة، فيه أحاديث، وأسانيد وفقه، ولغة،

الْخَلْوَتِي الآتِي مُلاَزَمَةً تَامَّةً، وَقَرَأً عَلَيْهِ فِي الْفِقْهِ قِرَاءَةً خَاصَّةً وَعَامَّةً إِلَى أَن تُوفِّي، ثُمَّ لاَزَمَ أَكْبَرَ أَصْحَابِهِ الْعَلَّمَةَ الشَّيْخَ عُثْمَانَ بن أَحْمَد النَّجْدِيَ، نَزِيلَ الْقَاهِرَة، وَانتُفِعَ بِهِ فِي الْمَذْهَبِ وَغَيْرِهِ، فَتَمَهَّرَ فِي الْفِقْهِ خَاصَّة، وَشَارَكَ فِي الْقَاهِرَة، وَانتُفِعَ بِهِ فِي الْمَذْهَبِ وَغَيْرِهِ، فَتَمَهَّرَ فِي الْفِقْهِ خَاصَّة، وَشَارَكَ فِي الْقَاعِ الْعُلُومِ مِنَ الْقِرَاءَاتِ وَالنَّحْوِ وَالصَّرْفِ وَالْمَعَانِي وَالْبَيَان وَغَيْرِ ذٰلِكَ، وَلَهُ مِن الْمُصَنَّقَاتِ حَاشِيةٌ عَلَى «دَلِيلِ الطَّالِبِ» فِي الْفِقْهِ نَحْو ثَلاَثِينَ كُرَّاساً مُفِيدة الْمُصَنَّقَاتِ حَاشِيةٌ عَلَى «دَلِيلِ الطَّالِبِ» فِي الْفِقْهِ نَحْو ثَلاَثِينَ كُرَّاساً مُفِيدة جِدًا، وَرِسَالَة تُسَمَّى «طَرَفُ الطَّرْفِ فِي مَسْأَلَةِ الصَّوْتِ وَالْحَرْفِ» وَغَير ذٰلِكِ.

تُوُفِّيَ سَنَةً [ . . . ] .

= وإنشادات، وتَراجم . . . وغيرها .

أمَّا حاشِيَةُ ابنِ عَوَضٍ على «مُنتهى الإرادات» فقال الشَّيخ عبد الله البَسَّام عند ذكر ابن عَوضِ في عداد تلاميذ الشَّيخ عثمان بن أَحمد بن قائد النَّجدي (ت٩٧٠ هـ) الآتي ذكره إن شاء الله: «أَحمد بن عَوض المرداوي النَّابلسي، وهو الذي جَرَّدَ حاشيته على «المُنتهى» من نسخة الشيخ المترجم له فجاءت في مجلَّدٍ ضَخْم».

يقول الفقير إلى الله عبد الرَّحمٰن بن سليمان العثيمين: وقد عَثَرْتُ بحمدِ الله في الفهارس على نُسخةِ من حاشية الشَّيخ ابن عوضِ المذكورة بخدلً محمد بن عبد الرَّحمٰن السفاريني سنة ١٣٣١، مد في سكتبة الأَزهر رقم (١٥٤١)، ولم أَتَّمَاكن من الاطلاح عليها ني (٧)، ورنَّهُ) ولا أُدري هل نسبتها إليه لِتجريده لها كما ذكرَ السُّينِ ابن بسّام، أو مختلفة عن تَدبريده لحاشية الشَّيخ فتكون من تأليفه هو؟ الأَسُرُ متوقف، على مراجعتها.

ثم راَّيتُ في فهرس دار الكتبِ المصريَّةِ نسخة من حاشية الشَّيح ابنِ فاثدِ بخطِّ ابن عَوْضِ المَلْكُورِ مُسُوخة سنة ١٠١١هـ، ومنها نُسمة أَسَى وحال لميذه حَسَنِ بن محمد ابن سليمان النَّابلسي المَحْنيَليِّ نسمتها ١٠١٠، في معهدوهة (يهودا) في جامعة برستون في الولايات المنتحدة رئم (١٩٩٢). ١٤٠ أَحْمَدُ بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن خَالِدِ بن مُوسَىٰ الْحِمْصِيُّ ، ابن أَخِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن مُحَمَّد بن خَالِدِ الآتِي هُوَ وَأَبُوهُ .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ زَهْرَةَ» ـ بِفَتْحِ الزَّاي ـ وَلِيَ قَضَاءَ الْحَنَابِلَةِ بِبَلَدِهِ، وَقَدِمَ الْقَاهِرَةَ فَنَابَ عَن قَاضِيهَا الْعِزِّ الْكِنَانِيِّ. ـ انتَهَىٰ ـ ـ .

= والنابُلُسى المذكور ممن يستدرك على المؤلف أيضاً؟!

ولكتاب ابنِ قائدٍ نُسخٌ كثيرةٌ في نَجد ومِصْر في مكتبات عامَّةٍ وخاصة .

وللشيخ أَحمد بن عَوض هذا حاشيةٌ على كتاب شَيخه ابنِ قائد «هِدَايَةُ الراغب» موجودة في مكتبة جامعة الإمام رقم (٢٢٣٧) اسمه «فَتْحُ مُولى المَوَاهِبِ . . . » وهي عدّة مجلّدات رأيتُ الأول منها . ثم رأيتُ الثالث بعد ذلك .

وتَرْجَمَ له ابن حَمْدَان في «مُتأخري الحنابلة»: (١٢)، وابن عُثيمين في «التَّسهيل»: (٢/ ١٦٥)، وابن بَدْران في «المدخل»: (٤٤٦)، وهي تكرارٌ لكلام المؤلِّف دونَ زيادة. وله ابنٌ اسمه أحمد بن أحمد تملك كتاب والده . . . ؟ والفوائدُ كثيرة والمَجَالُ لاَ يَتَّسِعُ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

#### ١٤٠ ـ ابنُ زَهْرةَ الحِمْصِيُّ، (١٢٨ ـ ٩٠١ هـ):

أَخباره في «التَّسهيل»: (٢/ ١١٣).

ويُنظر: «الضَّوء اللاَّمع»: (٢/ ١٧٨)، والعنوان الزَّمان»:

\* يُستدرك على المؤلّف رحمه الله .:

- أَحمد بن محمد بن مشرّف النَّجْدِيُّ الْأَشَيْقِرِيُّ (ت١٠١هـ) رحل إلى دمشق وأَخذ عن علامة المَذهب موسى الحجَّاوِي وابنِ عَطوة . . . وغيرهما وعنه الشَّيخ العلامة سُليمان بن علي وغيره . يُراجع: «علماء نجد»: (١٩٣/١)، وتكرر ذكره في «عنوان المجد»: (٢٩٣/١) . . . وغيرهما .

ـ كما يُستدرك عليه ابنه عبد الله في موضعه إن شاء الله.

قَالَ الشَّيْخُ جَارُ اللهِ: قَالَ الشَّيْخُ مُحْيِي الدِّينِ النَّعيمي مُؤَرِّخُ دِمَشْق فِي «عُنْوَانِهِ» مِيلاَدُهُ فِي سَادِسِ عِشْرى مِن رَمَضَان سَنَةَ ٨١٣، وَتُوفِّيَ سَنَةَ ٩٠١. - انتَهَىٰ ـ. - انتَهَىٰ ـ.

وَقَدْ تَرْجَمَهُ الشَّمْسُ بن طُولُون الْمَذْكُور فِي كِتَابِهِ «سُكُرْدَانِ الأَخْبَارِ»، فَقَال: هُوَ الشَّيْخُ شِهَابُ الدِّينِ، أَبُو الْعَبَّاسِ الْخَزْرَجِيُّ، ابنُ شَيْخِ الإِسْلاَمِ شَمْسِ الدِّينِ، ابن شَيْخِ الإِسْلاَمِ شَمْسِ الدِّينِ، ابن شَيْخِ الإِسْلاَمِ شَمْسِ الدِّينِ، ابن شَيْخِ الإِسْلاَمِ شَمْسِ الدِّينِ ابن شَيْخِ الإِسْلاَمِ شَمْسِ الدِّينِ قَدِمَ عَلَيْنَا دِمَشْق وَأَجَازَ لَنَا فِي الدِّينِ ابن شُرَفِ الدِّينِ قَدِمَ عَلَيْنَا دِمَشْق وَأَجَازَ لَنَا فِي السِّيدْعَاءِ ذكر فِيهِ أَنَّ مَوْلِدَهُ كَمَا رَآهُ بِخَطِّ وَالِدِهِ فِي عَاشِرِ رَمَضَان سَنَةَ ١٨، وَأَنَّهُ السِّيدُعَاءِ ذكر فِيهِ أَنَّ مَوْلِدَهُ كَمَا رَآهُ بِخَطِّ وَالِدِهِ فِي عَاشِرِ رَمَضَان سَنَة ١٨، وَأَنَّهُ أَجَازَ لَهُ عِلْمَ اللَّينِ الْحُصْنِي، وَالشَّيْخُ عَلاَءُ الدِّينِ أَجَازَ لَهُ عَلاءً الدِّينِ مُحَمَّدُ بن الْجَزَرِيِّ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الْحُصْنِي، وَالشَّيْخُ عَلاَءُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بن الْجَزَرِيِّ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الْحُصْنِي، وَالشَّيْخُ عَلاَءُ الدِّينِ الْمُصْرِيَّةِ عَلاَءُ الدِّينِ عَلِيُّ بن مُغْلِي النَّينِ عَلِيُّ بن مُغْلِي الْمُعْرِيِّةِ عَلاَءُ الدِّينِ عَلِيُّ بن مُغْلِي الْحَمْوِيُّ، وَقَاضِي الْقُضَاةِ جَلالُ الدِّينِ عَلِيُّ بن خَطِيبِ النَّاصِرِيَّةِ ، وَجَاتُهُ.

قَالَ: وَمِنْ مَشَايِخِي ـ الَّذِينَ اجْتَمَعْتُ بِهِمْ فِي رِحْلَتِي إِلَى مِصْرَ صُحْبَة وَالِدِي سَنَةَ ٨٢٤ ـ الشَّمْسُ مُحَمَّدٌ الْبَرْمَاوِيِّ شَارِحُ الْبُخَارِي (٢)، وَالْعَلَّمَةُ وَالْدِي سَنَةَ ٨٢٤ ـ الشَّمْسُ مُحَمَّدٌ الْبَرْمَاوِيِّ شَارِحُ الْبُخَارِي (٢)، وَالْعَلَّمَةُ شِهَابُ الدِّينِ الْمُجْدِيُّ الْفَرَضِيُّ، وَالْبَدْرُ الْعَيْنِيُّ، وَالْكَمَالُ بِنِ الْهُمَامِ، وَقَاضِي الْقُضَاةِ شَمْسُ الدِّينِ الْبِسَاطِيُّ الْمَالِكِيُّ، وَقَاضِي الْقُضَاةِ نَجْمُ الدِّينِ بِن نَصْرِ الْقُضَاةِ شَمْسُ الدِّينِ الْبِسَاطِيُّ الْمَالِكِيُّ، وَقَاضِي الْقُضَاةِ نَجْمُ الدِّينِ بِن نَصْرِ

<sup>(</sup>١) هكذا مكررة ثلاثاً.

<sup>(</sup>۲) شرحه اسمه «المصابيح» له نسخ كثيرة اطلعت في إحدى المكتبات التركيَّة على نسخة خزائنيَّة في غاية الجودة والإتقان وجمال الخط وحسن الضبط والشكل والبرماوي المذكور نحوي لغوي مشهور، كثير التأليف، جيِّد التَّصنيف.

اللهِ الْبَغْدَادِيُّ الْمِصْرِيُّ، وَعَلَمُ الدِّينِ صَالِحُ بن السِّرَاجِ الْبُلْقِينِيُّ، وَالْحَافِظُ أَبُو اللهِ السِّرَاجِ الْبُلْقِينِيُّ، وَالْحَافِظُ أَعَالِي مَرْوِيَّاتِي مَا أَرْوِيهِ عَنْ جَدِّي أَنَّهُ رَأَى ٥٣/ النَّبِيَّ عَلَيْهِ فِي الْمَنَامِ وَقَالَ: أَنتَ قُلْتَ: «الْحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ»، فَقَالَ: نَعَمْ النَّبِيَّ عَلَيْهِ فِي الْمَنَامِ وَقَالَ: نَعَمْ الْحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ»، فَقَالَ: نَعَمْ الْحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ»، فَقَالَ: نَعَمْ الْحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ. وانتَهَىٰ وباخْتِصَارِ.

الاً أَحْمَدُ بِن مُحَمَّد بِن عُبَادَة بِن عَبْدِ الْغَنِيِّ بِن مَنصُورٍ ، الشَّهَابُ أَبُو الْعَبَّاسِ ابنِ الشَّمْسِ أَبِي عَبْدِ اللهِ بِن الشَّمْسِ بِن الْفَقِيهِ الزَّيْنِ الْجَمَالِ ، الْحَرَّانِيُّ ابنِ الشَّمْسِ بِن الْفَقِيهِ الزَّيْنِ الْجَمَالِ ، الْحَرَّانِيُّ الْحَرَّانِيُّ الْأَصْلِ ، الدِّمَشْقِيُّ ، الصَّالِحِيُّ الآتِي أَبُوه ، وَيُعْرَفُ كَهُو بِ «ابنِ عُبَادَة» الأَصْلِ ، الدِّمَشْقِيُّ ، الصَّالِحِيُّ الآتِي أَبُوه ، وَيُعْرَفُ كَهُو بِ «ابنِ عُبَادَة» والضَّمِّ ، مِنْ بَيْتٍ وَجِيهٍ فَ «عُبَادَةُ» هُوَ عَبْد الْغَنِي عَندَ الذَّهَبِيِّ وَغَيْرِهِ .

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ»: وَقَالَ: وُلِدَ فِي صَفَرَ سَنَةَ ٧٨٨ بِدِمَشْق، وَنَشَأَ بِهَا فَقَرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى الْعَلاَءِ الشَّحَّامِ وَغَيْرِهِ، وَ«الْعُمْدَةَ» وَ«الْخِرَقِيَّ»، وَعَرَضَهُمَا عَلَى

١٤١ شهابُ الدِّين ابن عُبَادَةَ الحَرَّانِيُّ ، (٧٨٨ - ٢٨٨هـ) :

أَخبارُهُ في «المَقصد الأَرشد»: (٢/ ٤٩٢)، (ترجمة والده محمد بن محمد)، و«الجَوهر المنضَّد»: (٤)، و«المنهج الأَحمد»: (٤٨١)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٢٧). ويُنظر: «الضَّوء اللاَّمع»: (٢/ ١٨٠)، و«قُضاة دمشق»: (٢٩٣)، و«حَوَادث الزَّمان»: (٢/ ٢٩).

وعبادة ليس عبد الغَنِيُّ عند الذَّهبي كما زَعَمَ السَّخاوي ـ رحمه الله ـ فقد ذكر الذَّهبي ـ رحمه الله ـ في «معجمه»: (١/ ٤٠٥) «عبد الغني بن منصور بن منصور بن عبادة الحراني، وقال: الفقيه جمال الدين أبو عبادة الحراني الحنبلي».

وكان قد قال قبل ذلك في «مُعجمه» أيضاً: (١/ ٣١٦): «عبادة بن شَيْخِنَا جمال الدين عبد الغني بن منصور بن منصور الحرّاني ثم الدّمشقي الحنبلي».

فالذُّهبي يُفَرِّق بين عُبادة وعبد الغني وكلاهُما من شيوخه فليعلم.

الْعَلاَءِ ابن اللَّحَّامِ وَالشَّهَابِ ابن حِجِّي وَغَيْرِهِمَا، وَاشْتَغَلَ فِي الْفِقْهِ، وَكَذَا حَضَرَ فِيهِ وَهُوَ صَغِيرٌ جِداً عَلَى ابن رَجَبٍ وَغَيْرِهِ، وَسَمِعَ عَلَى عَائِشَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الْهَادِي، وَنَابَ فِي الْقَضَاءِ عَنْ أَبِيهِ، ثُمَّ اسْتَقَلَّ بِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَبَاشَرَهُ بِعِفَّةٍ عَبْدِ الْهَادِي، وَنَابَ فِي الْقَضَاءِ عَنْ أَبِيهِ، ثُمَّ اسْتَقَلَّ بِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَبَاشَرَهُ بِعِفَّةٍ وَنُراهَةٍ، وَصُرِفَ قَبْل اسْتِكْمَالِ سَنتِينِ، فَلَزِمَ مَنزِلَهُ مُنجَمِعاً عَنِ النَّاسِ، وَكَتَبَ وَنَزَاهَةٍ، وَصُرِفَ قَبْل اسْتِكْمَالِ سَنتينِ، فَلَزِمَ مَنزِلَهُ مُنجَمِعاً عَنِ النَّاسِ، وَكَتَبَ بِخَطّهِ الْقَفْسِيرَ ابنِ كَثِيرٍ، وَعُرضَ عَلَيْهِ الْعَوْدُ فَأَبَى، وَحَجَّ مَرَّتَيْنِ، وَزَارَ بَيْتَ الْمُقْدِسِ وَالْخَلِيلَ، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاءُ، قَرَأْتُ عَلَيْهِ، وَكَانَ مُتَوَاضِعاً، الْمَقْدِسِ وَالْخَلِيلَ، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاءُ، قَرَأْتُ عَلَيْهِ، وَكَانَ مُتَوَاضِعاً، المَقْدِسِ وَالْخَلِيلَ، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاءُ، قَرَأْتُ عَلَيْهِ، وَكَانَ مُتَوَاضِعاً، وَيُقْبَرَتِهِم شَرْقي بَعِينًا، حَسَنَ الشَّكَالَةِ. مَاتَ فِي شَوَّال سَنةَ ١٨٦٤، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَتِهِم شَرْقي الرَّوْضَةِ مِنْ سَفْح قَاسْيُون.

١٤٢- أَحْمَدُ بِن مُحَمَّدِ بِن مُحَمَّدِ بِن الْمُنَجَّىٰ بِن عُثْمَان بِن أَسْعَد بِن الْمُنَجَّىٰ ، التَّنُوخِيّ التَّنُوخِيّ التَّنُوخِيّ التَّنُوخِيّ التَّنُوخِيّ التَّنُوخِيّ التَّنُوخِيّ التَّنُوخِيّ اللَّمَشْقِي ، حَمُّ أَسْعَدَ الآتِي .

١٤٢ ـ تقى الدين ابن المُنجَّىٰ، (؟ ـ ٤ ٠٨هـ):

(آلُ المُنَجَّىٰ) أُسرة تَنُوخِيَّةٌ مَعَرِّيَّةٌ حنبليةٌ صالحيَّةٌ برز فيها عددٌ غيرُ قليلٍ من مشاهير عُلماء المَذهب كما سيأتي . «يراجع الفهرس» .

أَخباره في: «المقصد الأرشد»: (١/ ١٨٣)، و«المنهج الأَحمد»: (٤٧٩)، و«مختصره»: (١٧٥)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٢٨).

ويُنظر: «إنباء الغُمر»: (٢/٢١)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (٢/٢٠٢)، و«قضاة دمشق»: (٢/٢٠٢)، و«الشَّارس في تاريخ المدارس»: (٢/٨٤).

قال ابنُ مُفلح: وذكر لي جدِّي الشيخ شرف الدِّين أنه ابتداً عليه قراءة «الفروع» لوالده فلما انتهى في القراءة إلى الجنائز حضره أجله ومات معزولاً في ذي الحجة سنة أربع وثمانمائة».

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: قَالَ شَيْخُنَا فِي «إِنْبَائِهِ»: تَفَقَّهَ وَنَابَ عَنْ أَخِيهِ الْعَلاءِ عَلِيِّ، وَكَانَ هُوَ الْقَائِمُ بِأَمْرِهِ، وَدَرَّسَ وَوَلِيَ الْقَضَاءَ بِأَخَرَةٍ يَسيراً، وَصُرِفَ، وَلَمْ يَلْبَثْ أَن مَاتَ سَنَةَ ٤ ٨٠ قبل إِكْمَالِ الْخَمْسِينَ، وَكَانَ شَهْماً، نَبِيهاً.

١٤٣ أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن مُفْلِحٍ، الشَّهَابُ بن الضِّيَاءِ بن الْخَطِيبِ، الشَّمْسُ الْحَارِسِيُّ النَّابُلُسِيُّ، ثُمَّ الْمَقْدِسِيُّ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ الرَّمَّاحِ» أَخَذَ عَنْ جَمَاعَةٍ، وَعَني .

18٤ أَحْمَدُ بن مُحَمَّد بن مُفْلِحِ بن مُحَمَّد بن مُفَلِّجٍ ، الشَّهَابُ بن الشَّيْخِ شَمْسِ الدِّين ، الْمَاضِي أَبُوهُمَا فِي الدِّين ، الْمَاضِي أَبُوهُمَا فِي الدِّين ، الْمَاضِي أَبُوهُمَا فِي الْمَائِةِ قبلها .

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ». وَأَقُولُ: سَتَأْتِي إِن شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ تَرْجَمَةُ وَالِدِهِ الْمَذْكُودِ فِي حَرْفِ الْمِيمِ.

## ١٤٣ ـ ابنُ الرَّمَّاحِ ، (؟ ـ ؟) :

لم أعثر عَلَى أَخباره، وما نقله المؤلِّف في «الضَّوء اللاَّمع»: (٢٠٢/٢)، وهو غير أحمد بن محمد بن مفلح (ت ٢٠٠١) المذكور في «النَّعت الأَكمل»: (٢٦٦)، والطف السمر»: (٢٦٧).

## ١٤٤ - ابنُ مُقْلِح، (١٥٤ - ١١٤هـ):

ابن صاحب «الفروع» وأُسرة آل مُفلح من الأُسر الحنبليةِ الكبيرةِ، يُراجع: مقدمة «المقصد الأَرشد».

أَخباره في «المَقصد الأَرشد»: (١/ ١٨٤)، و«المنهج الأَحمد»: (٤٨٠)، و«المنهج الأَحمد»: (٤٨٠)، و«مختصره»: (١٧٦)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٣٤). ويُنظر: «إنباء الغُمر»: (٢/ ٤٩٦)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٢٠١).

قَالَ فِي «الإِنبَاءِ» \_ عَنِ الْمُتَرْجَمِ \_: وُلِدَ سَنَةَ ٥٤، وَاشْتَغَلَ قَلِيلاً ثُمَّ سَمِعَ مِنْ جَمَاعَةٍ ثُمَّ انْحَرَفَ، وَسَلَكَ طَرِيقَ الصُّوفِيَّةِ وَالسَّماعات.

وَمَاتَ سَنَةً ٨١٤.

١٤٥ - أَحْمَدُ بن مُحَمَّد بن نَاصِرِ بن عَلِيِّ الشِّهَابُ الْكِنَانِيُّ الْمَكِّيُّ .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ قَبْلَ الْخَمْسِينَ بِمَكَّةَ، وَسَمِعَ بِهَا الْعِزَّ بِنَ جَمَاعة، وَالْفَخْرَ النُّويرِيَّ، وَالْكَمَالَ بِن حَبِيبٍ، وَالْجَمَالَ بِن عَبْدِ الْمُعْطِي، وَالنَّشَاوِرِيَّ وَالْفَخْرَ النُّويرِيِّ، وَالْكَمَالَ بِن حَبِيبٍ، وَالْجَمَالَ بِن عَبْدِ الْمُعْطِي، وَالنَّشَاوِرِيَّ وَغَيْرَهُم، وَارْتَحَلَ فَسَمِعَ بِدِمَشْق ابِنَ أُميلة، وَابِنَ قَوالج، وَبِحَمَاة بَعْضَ وَغَيْرَهُم، وَإِلْقَاهِرَة عَبْدَ الْوَهَابِ الْقَرَوِيَّ أَصْحَابٍ مَزِيزٍ، وَبِحَلَب مِنْ جَمَاعَةٍ سَنَة ٧٠، وَبِالْقَاهِرَة عَبْدَ الْوَهَابِ الْقَرَوِيَّ وَغَيْرَهُ، وَبِاسْكِندِرِيَّةِ الْبَهَاءَ الدَّماميني، وَمُحَمَّد بِن مُحَمَّد بِن يفتح الله.

قَالَ شَيْخُنَا فِي ﴿إِنْبَاثِهِ»: وَكَانَ خَيِّراً، فَاضِلاً، وَكَذَا قَالَ ابنُ خَطِيبِ النَّاصِرِيَّةِ وَكَانَتْ لَدَيْهِ خَيرِيَّةٌ، وَفِيهِ فَضِيلَةٌ وَاحْتِمَالُ، وَحَدَّثَ بِالْيَسِيرِ النَّاصِرِيَّةِ وَكَانَتْ لَدَيْهِ خَيرِيَّةٌ، وَفِيهِ فَضِيلَةٌ وَاحْتِمَالُ، وَحَدَّثَ بِالْيَسِيرِ النَّاهَىٰ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ الْفَاسِيُّ: مَاتَ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ ١٨، بَعْدَ أَن أُقْعِدَ، وَدُفِنَ بِالْمِعْلَة عَنْ سَنَةَ ١٢ كَمَا قَدَّمْنَاهُ، وَهُمَا أَمَسُّ عَنْ سَّتِينَ أَوْ أَزَيْدَ، رَوَىٰ عَنْهُ ابنُ فَهْدٍ وَأَرَّخَهُ سَنَةَ ١٢ كَمَا قَدَّمْنَاهُ، وَهُمَا أَمَسُّ عَنْ سَّتِينَ أَوْ أَزَيْدَ، رَوَىٰ عَنْهُ ابنُ فَهْدٍ وَأَرَّخَهُ سَنَةَ ١٢ كَمَا قَدَّمْنَاهُ، وَهُمَا أَمَسُّ عَنْ سَتِينَ أَوْ أَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْبِ النَّاصِرِيَّة. /

١٤٥ - شهاب الدِّين الكِنانِيُّ المَكِّيُّ ، (؟ ـ ٨١٢هـ) :

لم يذكره ابن مُفلحٍ ، ولا العُليمي ، وهو في «التَّسهيل»: (٣٣/٢).

ويُنظر: «العقد الشَّمين»: (٣/ ١٧٥)، و إنباء الغُمر»: (٢/ ٤٠٧)، و «الضَّوء الضَّوء اللَّمع»: (٢/ ٢٠٩)، و إتحاف الوَرَىٰ »: (٣/ ٤٧٩)، و «الشَّذرات»: (٧/ ٩٠).

١٤٦ أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن يَعْقُوب، الشِّهَابُ أَبُو الْعَبَّاسِ الْحَرِيرِيُّ الدِّمَشْقِيُّ الصَّالِحِيُّ.

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وَيُعْرَفُ به "ابنِ الشَّرِيفَة"، وُلِدَ ـ تَقْرِيباً ـ سَنَةَ ٢٩٦ بِصَالِحِيَّةِ دِمَشْق وَنَشَأَ بِهَا فَسَمِعَ عَلَى التَّقِيِّ عَبْدِ اللهِ بن خَلِيلِ الْحَرَسْتَانِيِّ وَالْعَلاءِ عَلِيٍّ بن أَحْمَدَ الْمَرْدَاوِيِّ، وَالزَّيْنِ عُمَر الْبَالِسِيِّ. وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ وَالْعَلاءِ عَلِيٍّ بن أَحْمَدَ الْمَرْدَاوِيِّ، وَالزَّيْنِ عُمَر الْبَالِسِيِّ. وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاءُ، وَلَقِيتُهُ بِدِمَشْق فَسَمِعْتُ عَلَيْهِ بِصَالِحِيَّتِهَا، وَبدَارَيّا أَيْضاً، وَكَانَ الْفُضَلاءُ، وَلَقِيتُهُ بِدِمَشْق فَسَمِعْتُ عَلَيْهِ بِصَالِحِيَّتِهَا، وَبدَارَيّا أَيْضاً، وَكَانَ خَيِّراً، كَبِيرَ الْهِمَّةِ، مُحَافِظاً عَلَى الْجَمَاعَةِ بِجَامِعِ الْحَنَابِلَةِ، لاَ يَفْتُرُ عَن ذٰلِكَ، وَحَجَّ، وَزَارَ، وَرَأَيتُ خَطَّهُ فِي إِجَازَةٍ سَنَةً ٨٦٨، بَلْ لَقِيَهُ الْعِزُّ بن فَهْدٍ سَنَةً ١٨٧٨ وَأَنْدُهُ مَاتَ قَرِيباً مِن ذٰلِكَ.

١٤٦ ـ أَبُو العبَّاس الحَرِيرِيُّ، (٧٩٦ ـ بعد ٨٧١هـ) :

هو المعروف بـ «ابن الشَّريفة».

لم يذكره ابن مُفلح، ولا العُلَيْمِيّ، ولا ابن عبد الهادي، وهو في «التّسهيل»: (٧/ ٧٥). عن المؤلّف.

أُخباره عن «الضَّوء اللاَّمع»: (٢٠٢/٢).

وليس في ترجمته ما يدلُّ على أنه حَنبَكِيٌّ إلا قوله: «مِحافظاً على الجماعة بجامع الحنابلة لا يفتر عن ذٰلك».

فهو حَنبَلِيٌّ بأَدنى ملابسة؟! وأَسقَطَ المؤلِّف \_ رحمه الله \_ محمداً اسم جده فهو أَحمد بن محمد بن محمد بن يعقوب لذا ينبغي تقديمه على سابقه لهذا إذا ثَبَتَ أَنه حنبليٌّ.

١٤٧ أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ الشَّريحي، شِهَابُ الدِّينِ أَبُو عَبْدِ اللهِ، الْمُعِيدُ بِالْمُسْتَنصِرِيَّةِ.

تُوفِّيَ سَنَةَ ٧٦٤، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ».

وَأَقُولُ: قد تَقَدَّمَ عَنْهُ: أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن سَلْمَانِ الشَّيْرَجِيُّ وَأَرَّخَهُ سَنَةَ ٧٦٥ فَلَعَلَّهُ هَذَا، فِي وَفَاتِهِ قَوْلاَنِ، وتحرَّفت الشَّيرجِيّ فَظنَّهُمَا صَاحِبُ «الشَّذَرَات» اثْنَيْن.

١٤٨ أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ، الشِّهَابُ الْبَهْنَسِيُّ الْأَصْلِ، الْقَاهِرِيُّ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٧٣٢، وَحَفِظَ الْقُرْآن، وَ«الْوَجِيزَ»، وَاسْتَمَرَّ عَلَى حِفْظِهِ، وَحَضَرَ دُرُوسَ قَاضِيهِمُ الْعِزِّ الْكِنَانِيِّ، وَكَانَ يَنتَمِي لَهُ بِقَرَابَةٍ بِحَيْثُ

١٤٧ ـ هو صاحب التَّرجمة رقم (١٢٨) كما ظَنَّ المؤلِّف ـ رحمه الله ـ وتحرفت النسبة إلى (الشريحي) و(الشرجي) وصوابها (الشَّيْرَجِيُّ) منسوبٌ إلى الشَّيرج، وهو دهن السمسم.

#### ١٤٨ ـ الشِّهاب البَهْنَسِيُّ، (٨٣٢ ـ ٨٧٩هـ):

أَخباره في «المنهج الأَحمد»: (٥٠٤)، و«مختصره»: (١٩١)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٨). ويُنظر: «الضَّوء اللاَّمع»: (١/ ٢١٦).

قال العُلَيْمِيُّ: «ذكرُ من لم تُؤرَّخ وفاته، وممن كان موجوداً من فقهاء الحنابلة بدمشق والقاهرة في حدود السَّبعين والثَّمانمائة . . . والقاضي شهابُ الدِّين أَحمد البَهْنسيُّ، كان من جملة موقِّعي الحكم بالدِّيار المصرية، ثم استخلفه قاضي القضاة عزُّ الدِّين الكناني في أُواخر عمره، ثم شيخنا قاضي القضاة بدرُ الدِّين السَّعدي، تُوفِّي في حدود الثَّمانين وثمانمائة».

اسْتَنَابَهُ فِي الْقَضَاءِ قُبَيْلَ مَوْتِهِ، وَبَرَعَ فِي الشَّطْرَنَجِ (١)، وَسَبَبُ مَوْتِهِ: سَقَطَتْ عَلَيْهِ سَقِيفَةٌ بِمِصْرَ الْقَدِيمَةِ فِي لَيْلَةِ الْخَمِيسِ تَاسِعِ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ٨٧٩، وَحُمِلَ مِنَ الْغَدِ لِلْقَاهِرَةِ، فَصُلِّي عَلَيْهِ وَدُفِنَ بِحَوْشِ الْبَغَادِدَةِ بِالْقُرْبِ مِنْ قَاضِيهِ.

١٤٩ أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ، بن الْمَجْدِ الْمُخْزُومِيُّ النَّابُلُسِيُّ ، الإِمَامُ.

تُؤفِّي بِنَابُلُس سَنَةَ ٨٦٢، قَالَةُ فِي «الشَّذَرَاتِ».

١٥٠. أَحْمَدُ بن مُحَمَّد الْبَرْنَقِيُّ .

### ١٤٩ ـ المَخْرُومِيُّ النَّابُلُسِيُّ ، (؟ - ٨٦٢هـ):

لم يذكره ابن مُفلح.

أَخباره في «المنهج الأَحمد»: (٤٩٨)، و«مختصره»: (١٨٧)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٧٠)، وعن العُليمي في «الشَّذرات»: (٧/ ٣٠٢).

قال العُلَيْمِيُّ: «أَحمد بن محمد بن المجد المَخْزُومِيُّ النَّابُلُسِيُّ، شهاب الدِّين بن شمس الدِّين تُوفِيً بنابُلُس في سنةَ اثنتين وستِّين وثمانِمَائة».

وذكره ابنُ العمادِ في وفيات سنة ٨٦٣هـ ووصفه بـ «الإمامِ العالمِ» ولم يذكرا من أخباره غير ذلك.

#### ١٥٠ ـ البرنقِيُّ، (؟ ـ ٨٢١هـ):

لم يَذكره ابنُ مُفْلِح، ولا العُلَيْمِيُّ.

أَخبارُه في «إِنباء الغُمر»: (٣/ ١٠٦، ١٤٧)، و«الضَّوء اللَّامع»: (٢/ ٢٢٠).

وتحرف في طبعة شبخنا الدكتور حَسَن حبشي (المكي) إلى (الملكي) وفيه: (المرتقى) وكنت أُظُنُّها من تحريف الطباعة كسابقتها إلاَّ أَن تأُخيره يدل على أَنَّ =

<sup>(</sup>۱) بتسما برع به ؛ إذ اللعب بالشطرنج لا يجوز شرعاً ، فالله يتجاوز عنا وعنه بمنَّه وكرمه . وانظر الترجمة رقم ٢٠٥٠.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: قَالَ شَيْخُنَا فِي «إِنبَائِهِ»: أَحَدُ فُضَلاَءِ الْحَنَابِلَةِ، اشْتَغَلَ كَثِيراً، وَنَابَ فِي الْحُكْم، وَكَانَ خَيِّراً، صَالِحًا.

مَاتَ فِي عِشْرى ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ١٩٨٨.

وَنَسَبَهُ الْبَرْتَقِيُّ بِالْمُوحَدَةِ وَالنُّونِ. وَقَالَ: الدِّمَشْقِيُّ ثُمَّ الْمَكَيُّ. كَانَ يُؤدِّبُ الأَوْلاَدَ بِدِمَشْق وَكَانَ خَيِّرًا، كَثِيرَ التَّلاَوَةِ، ثُمَّ إِنَّهُ تَوَجَّهَ إِلَى مَكَّةَ وَجَاوَرَ بِهَا نَحواً مِنْ ثَلاثِينَ سَنَةً، وَتَفَرَّغَ لِلْعِبَادَةِ عَلَى اخْتِلاَفِ أَنْوَاعِهَا، وَأَضَرَّ فِي آخِرِ عُمُرِهِ، مِنْ ثَلاثِينَ سَنَةً، وَكَذَا ذَكَرَهُ النَّجْمُ بنُ فَهْدٍ فِي «ذَيْلِهِ» عَلَى التَّقِيِّ الْفَاسِي مِمَّا نَقَلَهُ وَمَاتَ بِمَكَّة، وَكَذَا ذَكَرَهُ النَّجْمُ بنُ فَهْدٍ فِي «ذَيْلِهِ» عَلَى التَّقِيِّ الْفَاسِي مِمَّا نَقَلَهُ عَنِ «ذيل الإعْلامِ فِي الْمُشْتَبَهِ» لابن ناصِرِ الدِّينِ فَقَالَ: أَحْمَدُ الْبَرْتَقِيُّ، عَنِ «ذيل الإعْلامِ فِي الْمُشْتَبَهِ» لابن ناصِرِ الدِّينِ فَقَالَ: أَحْمَدُ الْبَرْتَقِيُّ، الشَّيغُ، الشَّيغُ، الشَّيغُ، الشَّيغُ، الصَّالِحُ، الْعَابِدُ النَّاسِكُ، الزَّاهِدُ، شِهَابُ الدِّينِ، كَانَ يُؤَدِّبُ الأَبْنَاءَ بِدِمَشْق بِالسِّنجارية (١) ثُمَّ بِالْكلاسة (٢)، خَيِّرُ، كَثِيرُ الدِّينِ، كَانَ يُؤَدِّبُ الأَبْنَاءَ بِدِمَشْق بِالسِّنجارية (١) ثُمَّ بِالْكلاسة (٢)، خَيِّرُ، كَثِيرُ

<sup>=</sup> الحافظ ينسبه كذلك ولم يقيد بالحروف. وكذلك فعل الحافظ السَّخاوي، ولم أَجد في المصادر ما يحدد هذه النِّسبة أو يُصححها.

ولم أَجد في المَواضع ما يَقرب من ذلك إِلاَّ (برنيق) «بالفَتح ثم السُّكون وياءٌ ساكنةٌ وقافٌ: مدينةٌ بين الإسكندريَّة وبَرقَة على السَّاحل ...». يُراجع: «معجم البلدان»: (١/ ٤٠٤)، فإن كان منسوباً إليها وتكون النسبة على غير قياس.

<sup>(</sup>۱) دارُ القُرآن السِّنجَارِيَّة، تُنسب إلى عليِّ بن إسماعيل بن مَحمود السِّنجَارِيِّ (۱) دارُ القُرآن السِّنجَارِيَّة، تُنسب إلى عليِّ بن إسماعيل بن مَحمود السِّنجَارِيِّ (۲۸). (ت٥٣٥هـ) وهو واقفها. يُراجع: «الدَّارس»: (۱۸)، و«خطط دمشق»: (٦٨).

<sup>(</sup>۲) والكلاسة: من مدارسِ الشَّافعية: سُمِّيت بذلك؛ لأَنَّها موضع عَمَل الكلس وقتَ عِمارة المسجد بناها نُور الدِّين مَحمود سنة (٥٥٥هـ) واحترقت سنة ٥٧٠هـ وجدَّدها صَلاح الدِّين الأَيوبي سنة (٥٧٥هـ)، رحمهما الله.

يُراجع: «الدارس»: (١/ ٤٤٧)، واخطط دمشق»: (١٥٨).

التِّلاَوَةِ، ثُمَّ تَرَكَهُ وَتَوَجَّهَ إِلَى مَكَّةَ وَجَاوَرَ بِهَا نَحواً مِنْ ثَلاَثِينَ سَنَة، مُتَفَرِّغاً لِلْعِبَادَةِ، مِنَ الصَّلاَةِ، وَالتَّلاَوَةِ، وَالطَّوَافِ، وَالْحَجِّ، وَالاعْتِمَارِ، مَقْصُوداً بِالْفُتُوحَاتِ، مَعَ تَقَنَّعِهِ بِالنِّسَاحَةِ، وَلٰكِنَّهُ أَضرَّ قَبْلَ مَوْتِهِ بِمُدَّةٍ.

وَمَاتَ سَنَةً ٨٢١.

١٥١- أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ التَّمَاشِكِيُّ .

ذَكَرَهُ ابنُ رَجَبٍ فِيمَنْ أَعَادَ عِندَ الزَّرِيرَانِيِّ (١)، وَأَنَّهُ صَنَّفَ كِتَاباً فِي الْفِقْهِ، وَعَرَضَهُ عَلَيْهِ.

١٥٢- أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ الْمَرْدَاوِيُّ ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ ، شِهَابُ الدِّينِ الْمَعْرُوفُ بِ الْمُطَفَّرِيِّ بِسَفْحِ قَاسِيُون . بـ «ابنِ الدِّيوَانِ» الإِمَامُ ، الْعَالِمُ ، إِمَامُ جَامِعِ الْمُظَفَّرِيِّ بِسَفْحِ قَاسِيُون .

١٥١ ـ أَحمدُ بن محمَّد التماشكي، (؟ ـ ؟) :

«الذَّيلُ على طَبقات الحَنابلة»: (٢/ ٤١٢).

١٥٢ ـ ابن الدِّيوان، (؟ ـ ٠ ٩٤٠ هـ) :

أَخبارُهُ في «النَّعْتِ الأَكمل»: (١٠٦)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٣٠).

ويُنظر: «الكَواكب السَّائرة»: (٢/ ٩٧)، و«الشَّذرات»: (٨/ ٢٣٩).

\* ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

أُحمدُ بن زُرَيْقِ بن زَيْنِ الدِّين عبد الرَّزاق الحنبلي المعروف بـ «ابن الدِّيوان» ،
 ١٠ ٨٤٧ هـ) الكاتب بديوان ابن مَنجك .

<sup>(</sup>۱) الزَّريراني: عبد الله بن محمَّد بن أبي بكر البَعْدَادِيُّ الحَنبَلِيُّ (ت ۷۲۹) أَخباره في «المَقصد الأَرشد»: (۲/ ٥٥)، وفيه تخريج ترجمته. وترجم له المؤلِّف في موضعه سهواً منه في ذلك؛ لأَنَّه مترجم في «ذيل الطبقات». ونبهتُ عليه هناك.

قَالَهُ ابنُ طُولُون، وَقَالَ: كَانَ مَوْلِدُهُ بِمَرْدَا، وَنَشاً هُنَاكَ، إِلَى أَنْ عَمِلَ دِيوَانَهَا ثُمَّ قَدِمَ دِمَشْقَ فَقَرَأَ الْقُرْآنَ بِهَا عَلَى الشَّيْخِ شِهَابِ الدِّينِ الدُّويْبِ الْحَنبَلِيِّ لِبَعْضِ السَّبْعَةِ، وَأَخَذَ الْحَدِيثَ عَنِ الْجَمَالِ بن الْمِبْرَدِ، وَغَيْرِهِ، وَتَفَقَّهُ الْحَنبَلِيِّ لِبَعْضِ السَّبْعةِ، وَأَخَذَ الْحَدِيثَ عَنِ الْجَمَالِ بن الْمِبْرَدِ، وَغَيْرِهِ، وَتَفَقَّهُ عَلَيْه، وَعَلَى الشَّهَابِ الْعُسْكُرِيِّ، وَوَلِيَ إِمَامَةَ جَامِعِ الْحَنابِلَةِ بِالسَّفْحِ نَيُّفا عَلَيْه، وَعَلَى الشَّهَابِ الْعُسْكُرِيِّ، وَوَلِيَ إِمَامَةَ جَامِعِ الْحَنابِلَةِ بِالسَّفْحِ نَيُّفا وَثَلاَثِينَ سَنَةً، إِلَى أَن تُوفِقِي لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ سَابِعَ عَشَرَ مُحَرَّم سَنَةً ١٤٠ فَجْأَةً بَعْدَ وَثَلاَيْنِ سَنَةً، إِلَى أَن تُوفِقِي لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ سَابِعَ عَشَرَ مُحَرَّم سَنَةً ١٤٠ وَفَلِي الإَمَامَةَ بَعْدَهُ / وَثَلاَيْنِ سَنَةً، إِلْمَامَة بَعْدَهُ / أَنْ صلَّى الْمَغْرِبَ إِمَاماً بِالْجَامِعِ، وَدُفِنَ بِصُفَّةِ الْجَامِعِ، وَوَلِي الإَمَامَة بَعْدَهُ / الشَّيْخُ مُوسَىٰ الْحَجَّادِي. قَالَهُ فِي «الشَّذَرَات».

١٥٣ أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ التَّمِيمِيُّ النَّجْدِيُّ الشِّهِيرُ بـ «الْمَنقُورِ».

= يُراجع: «الدَّارس»: (٢/ ١٠٤، ١٠٥).

ولعله هو المذكور في «عُمدة المُنتَحِل . . . » أَحمد بن عبد الرزاق بن سُليمان بن أبي شعر أبي الكرم يُراجع هامش تَرجمة إبراهيم بن عبد الرَّحمٰن بن سُليمان ، ابن أبي شعر المقدسي رقم (١٣) . وكذلك ذكره ابن زُريق المقدسي في «ثَبِيّه».

١٥٣ ـ الشَّيْخُ المَنقُورُ، (١٠٦٧ ـ ١١٢٥ هـ) :

صاحبُ «المَجموع» المَنسوب إليه، واسعُ الشُّهرة عند علماء نجد.

أُخبارُه في «تَراجم المتأخرين»: (١٣)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٦٩).

ويُنظر: «عنوان المجد»: (٣٦٠/٢)، و«تاريخ بعض الحوادث»: (٩٠)، و«الأعلام»: (١/ ٢٤٠).

وطُبع «جامع المناسك الثَّلاثة الحنبلية» في بيوت سنة ١٣٩٤هـ المكتب الإسلامي، وطبع كتابه «المجموع» واسمه: «الفَوائد العَديدة في المَسَائِلِ المُفيدة» في المكتب الإسلامي ببيروت ١٣٨٠هـ، واعتنى الدُّكتور عبد العزيز بن عبد الله الخُويطر بكتابه «تاريخ المنقور» ونشره عن نسخة فيها بعض النَّقص.

قَرَّاً عَلَى الْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ عَبْدِ اللهِ بن ذَهْلَان وَغَيْرِهِ مِنْ عُلَمَاءِ نَجْد، وَاجْتَهَدَ مَعَ الْوَرَعَ، وَالدِّيَانَةِ، وَالْقَنَاعَةِ، وَالصَّبْرِ عَلَى الْفَقْرِ وَالْعِيَالِ، وَكَانَ يَتَعَيَّشُ مِنَ الزِّرَاعَةِ وَيُقَاسِي فِيهَا - مَعَ حِرْصِهِ عَلَى الدُّرُوسِ فِي غَيْرِ قَرْيَتِهِ (١) - الشَّدَائِد، الزِّرَاعَةِ وَيُقَاسِي فِيهَا - مَعَ حِرْصِهِ عَلَى الدُّرُوسِ فِي غَيْرِ قَرْيَتِهِ (١) - الشَّدَائِد، وَمَهَرَ فِي الْفِقْهِ فَقَط مَهَارَةً تَامَّةً، وَصَنَّفَ تَصَانِيفَ حَسَنَةً مِنْهَا - بَلْ أَعْظمها -: مَجْمُوعه الْفِقْهِيّ الْمَشْهُور بِلَقْبِهِ «الْجَامِع لِغَرَائِبِ الْفَوَائِدِ وَالنَّقُولَاتِ الْجَلِيلَة مِنَ الْكُتُبِ الْغَرِيبَة» وَمِنْها «مَنَاسِك الْحَجِّ» وَغَيرهما، وَلَهُ جَوَابَاتُ عَنْ مَسَائِلَ فِقْهِيَّةِ الْكُتُبِ الْغَرِيبَة» وَمِنْها «مَنَاسِك الْحَجِّ» وَغَيرهما، وَلَهُ جَوَابَاتُ عَنْ مَسَائِلَ فِقْهِيَّةٍ

وذكرَ المَنقور في «تاريخه»: (٦٩) مولدَ ابنه لهذا فقال: «وفي أُوَّلِ شَهْرِ ذي الحِجَّة فيها [سنة ثلاث وماثة وأَلف] ولدَ ابني إبراهيم أَصْلَحَهُ الله» وولَّى الإمامُ عبد العزيز بن محمَّد إبراهيم المذكور قَضَاء (سُدَيْرٍ) وأقرَّهُ الشَّيْخُ مُحَمَّد بن عبدِ الوَهَّاب رَحِمَهُ الله على قَضَائِها سنة ١١٧٥هـ. وبقي فيها إلى أَن تُوفي سنة ١٧٧٥هـ كما يقولُ ابن بشرٍ من وباء شديدٍ يُسَمَّىٰ (أَبو دَمْغَةَ). «عُنوان المجد»: (١٨٨٨)، وفيه: «بن حَمَد».

<sup>=</sup> وَسَبَقَ أَن ذكرتُ أَنَّ من «مجموع المَنقُورِ» نسخةٌ مهمَّةٌ كتبت سنة ١١٣٠ هـ في جامعة الإمام رقم (١٨٤).

وأُخرى في المكتبة الوطنية بعنيزة بخط فاطمة بنت حَمَد الفضيليَّة العالمة الحنبلية المذكورة في هذا الكتاب في موضعها.

 <sup>\*</sup> ومِمَّن أَخَلَ بعدم ذكرهم المؤلِّفُ ـ رحمه الله ـ :

\_ ابنُ المَنقُورِ لهذا واسمه: إبراهيمُ بن أَحمد، قال ابنُ بِشرِ في «عُنوان المجد»: (٢/ ٣٦٠): «وَأَخَذَ عنه ابنه إبراهيم وغيره».

<sup>(</sup>١) قَرِيتُهُ لَم يذكرها المؤلِّف، وهي «ثَرْمَدَاءً» من بلادِ الوَشم في إِقليم اليَمامة من نجد إلى الشمال من مدينة الرِّياض.

مُسَدّدَةٌ وَكَتَبَ كَثِيرًا، وَخَطُّهُ رَدِيءٌ. ثُوْفِيَ سَنَةَ ١١٢٥.

١٥٤ ـ أَحْمَدُ بن مَحْمُود . . . . .

تَرْجَمَهُ تِلْمِيدُهُ الْعَلَّامَةُ الشَّمْسُ مُحَمَّدُ بن طُولُون الْحَنَفِيُّ بِتَرْجَمَةٍ طَوِيلَةٍ ذَهَبَ أَوَّلُهَا مِنَ النُّسْخَةِ الَّتِي وَقَفْتُ عَلَيْهَا بِخَطِّ الْمُؤَلِّفِ فِي كِتَابِهِ «سُكُرْدَانِ الأَخْبَارِ» وَالْمَوْجُود مِنْهَا:

. . . وَكَانَ شَيْخُنَا صَاحِبُ لهٰذِهِ التَّرْجَمَة يُنْسَبُ إِلَى الْبُخْلِ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْهُ إِلاَّ ضِدَّه، مَعَ كَثْرَةِ تَرَدُّدِي إِلَيْهِ، وَنَظَمَ كَثِيراً، فَمِنْ ذٰلِكَ «الْعَقِيدَة» نَحو السَّبْعمائة بَيْتٍ عَلَى طَرِيقَةِ السَّلْفِ، تَشْتَمِلُ عَلَى غَرَائِب، أَنكَرَ عَلَيْهِ فِيهَا السَّبْعمائة بَيْتٍ عَلَى طَرِيقَةِ السَّلْفِ، تَشْتَمِلُ عَلَى غَرَائِب، أَنكَرَ عَلَيْهِ فِيهَا أَمَاكِنَ عِدَّة الْعَلَّمَةُ شَيْخُنَا عَبْدُ [رَبِّ] النَّبِيِّ (۱)، وَمِنْ ذٰلِكَ مَا أَنشَدَنَا مِنْ لَفْظِهِ لِنَفْسِهِ بِمَنزِلِهِ الْمَذْكُورِ ثَانِي عَشَرَ شَعْبَان سَنةَ ٩٠٠ .

## ١٥٤ ـ أحمد بن متحمود، (٨٧٢ ـ ٩٠٧ هـ) :

لم أعثر على أخباره لخفاء بقية نسبه، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ١١٦)، وَنَقَلَ ابنُ عثيمين \_ عفا الله عنه \_ عن السُّحب فتجاوزه، وقال: «ترجمه تلميذه ابن طولون في «سُّكُردانه» فقال: . . . . » وابن عُثيمين لم يَطَّلع على السُّكُردان وإنَّما نَقَلَ عن السُّكُردان من مصادر ابنِ حُمَيْدٍ. تُراجع مقدِّمة المؤلِّف وما كتبناه في هامشها.

<sup>=</sup> ويُراجع: «تراجم متأخري الحنابلة»، و«علماء نجد»: (١/ ٩٨).

وإنما أهمله المؤلِّف عنا الله عنه .؛ لأنَّه أصبح من رجالِ الدَّعوة .

\_ وأَحمد بن محمود بن محمد الفَوْمَنِيُّ الأَصلِ المَكِّيُّ الحنبليُّ .

ورد ذكره هو وأخوه عبدُ الرَّحْمَٰن في ثَبَتِ عبدِ العزيزِ بن فَهْدِ الهاشِمِيِّ ورقة : (٧).

<sup>(</sup>١) انظر التعليق على الترجمة رقم ٨٤.

فَسَامِحْ مِن صَدِيقِكَ كُلَّ ذَنبٍ

وَعُدَّ خَطَاهُ فِي وِفْقِ الصَّوَابِ
وَعُدَّ خَطَاهُ فِي وِفْقِ الصَّوَابِ
وَلَا تُعْتِبْ عَلَى ذَنبٍ صَدِيقاً
فَكُمْ هَجْرٍ تَوَلَّدَ مِنْ عِتَابِ
فَكُمْ هَجْرٍ تَوَلَّدَ مِنْ عِتَابِ
وَأَنشَدَنَا أَيْضاً لِنَفْسِهِ \_ حِينَ عُزِلَ قَاضِي الْقَضَاةِ الْبُرْهَان ابنُ مُفْلِحٍ
الْحَنبَلِيُّ، وَتَوَلَّىٰ قَاضِي الْقُضَاةِ الشَّهَابِ بن عُبَادَةَ عِوضَهُ:

زَمَانٌ فِيهِ أَهْلِ الْعِلْمِ تُغْزَلُ وَأَهْلُ الْجَهْلِ حُكَّامٌ رُؤُوسُ فَمَوْتُ الْمَرْءِ خَيْرٌ مِنْ حَيَاةٍ

بِدَارِ الْقُضَاةُ بِهَا تُيُوسُ لِلْمَوْتِ مَا وَلَدَتْهُ كُلُّ وَالِدَةٍ

وَلِلْخَرَابِ بَنَىٰ بَانِ وَبَانِيهِ مَا ٱسْتَعْمَلَ الصَّبْرَ مَنْ كَانَتْهُ كَاثِنَهُ إِلَّا رَأَى فَرَجاً مِن كُلِّ [نَائِيه](١)

وَأَنشَدَنَا \_ أَيْضاً \_ لِنَفْسِهِ (٢):

إِذَا أَحْرَزَتْ نَفْسٌ مِنَ الْعَيْشِ قُوتَهَا

وَتَطْلُبُ مَعَ لهٰذَا الْمَزِيدَ تَعَدَّتِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ناثبة» وما أثبته يستقيم عليه الوزن والمعنى، والله تعالى أعلم.

 <sup>(</sup>٢) لهذا مأخوذٌ من قول أميرِ المُؤمِنين عليٌّ بن أبي طالبٍ رَضِي الله عنه:
 لِدُوا للمَوْتِ وابنُوا للخراب فكُلُّكُمُ يَصِيرُ إلى ذَهَابِ

وَأَنشَدَنَا \_ أَيْضاً \_ لِنَفْسِهِ:

إِنَّ الْأُمُورَ إِذَا ضَاقَتْ مَوَارِدُهَا

لَا بُدًّ مِن سَعَةٍ تَأْتِي مَعَ الْفَرَجِ

وَأَنشَدَنَا / \_ أَيْضاً \_ كَذٰلِكَ:

107

وَمَا الصَّبْرُ إِلَّا نِصْفُ الايمَانِ فَأَصْبِرَن

وَأَمَّا الْيَقِينُ فَهُوَ الايمَانُ كُلُّهُ

فَلَوْ كَانَ لَهٰذَا الصَّبْرُ شَخْصاً مِنَ الرِّجَا

لِ كَانَ كَبِيراً لهْكَذَا جَاءَ فَضْلُهُ

فَلَاكَ ٱبْنُ مَسْعُودِ رَوَاهُ وَعَاثِشَهُ

رَوَتْهُ إِلَى الْهَادِي وَبِالرَّفْعِ أَصْلُهُ

وَأَمَّا ٱبْنُ مَسْعُودٍ بِوَصْلِ فَمَا رَوَىٰ

قَبْلَ قَالَ مَرْفُوعاً وَمَقْطُوعٌ وَصْلِع

وَأَنشَدَنَا \_ أَيْضاً لِلْعَلاَمَةِ النَّجْمِ ابنِ قَاضِي عَجْلُون:

وَأَجَبْتُ مَنْ يَلْحِي عَلَى تَرْكِ الْقَضَا

تَكَفُ الْعَدُوِّ عَلَى الْعَدُوِّ رَخِيصُ

قَدْ قِيلَ لِي قَاضٍ وَأَيُّ مَزِيَّةٍ

وَٱسْمُ وَهُوْ مُسْتَثْقَلٌ مَنقُوصُ؟

= وقيل: هو:

لَهُ مَلَكٌ يُنادِي كلَّ يَوْمٍ لِدُو للمَوْتِ وابْنُوا للخَرَابِ يُراجع: «خزانة الأَدب»: (١٦٣/٤).

وَلَهُ غَيْرُ ذَٰلِكَ .

مِيلَادُهُ ثَانِي عَشَرَ صَفَرَ سَنَةَ ٨٧٢، وَتُوفِّيَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ خَامِس عَشَرَ جُمَادَىٰ الأُولِي سَنَةَ ٩٠٧ وَدُفِنَ بِمَنزِلِهِ بِالسَّفْح.

١٥٥ أَحْمَدُ بن مُصْطَفَىٰ النَّابُلُسِيُّ الشِّهِير بـ «الْجَعْفَرِيِّ»، الشَّيْخُ، الْعَالِمُ، الْفَقِيهُ، الصَّالِحُ، شِهَابُ الدِّينِ، أَبُو الْفَضْلِ.

قَالَ فِي "سِلْكِ الدُّرَرِ»: كَانَ مِنْ أَعْيَانِ الْعُلَمَاءِ الصُّلَحَاءِ، كُلُّ مَنْ يَعْرِفُهُ يَصِفُهُ بِالصَّلَاحِ، وَكَانَ مِنْ أَكَابِرِ بَلَدِهِ وَأَعْيَانِهَا الْمُشَارِ إِلَيْهِمْ، وَلَهُ فَضِيلَةٌ فِي فِقْهِ مَذْهَبِهِ.

وَتُوْفِّيَ فِي أَوَاثِلِ شَهْرِ رَمَضَان سَنَةَ ١١٠١، وَدُفِنَ بِبَلَدِهِ نَابُلُس.

١٥٦ أَحْمَدُ بن مُوسَىٰ بن إِبْرَاهِيم بن طُرخان، الشَّهَابُ بن الضَّيَاءِ الْقَاهِرِيُّ الْبَحْرِيُّ، وَالِدُمُحَمَّدٍ وَأَحْمَدَ الْمَذْكُورِين (١).

١٥٥ ـ شهابُ الدِّين الجَعْفَرِيُّ، (؟ ـ ١٠١هـ):

أَخباره في «التَّسهيل»: (٢/ ١٦٥). ويُراجع: «سِلك الدُّرر»: (١/ ٢١٩).

١٥٦ ـ شهابُ الدِّين ابنُ الضِّياءِ البَحْرِيُّ، (؟ ـ ٨٠٣هـ):

لم يَذكره ابن مُفلحٍ ، ولا العُلَيْمِيُّ ، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ٢٦).

ويُراجع: ﴿إِنبَاءَ الغُمرِ»: (٢/ ١٥٦)، و﴿الضَّوءِ اللاَّمعِ»: (٢/ ٢٢٧)، و﴿الشَّدْرَاتِ»: (٧/ ٢٥).

أَمَّا ولِدُهُ محمَّدٌ فذكره المؤلِّف في موضعه أَيضاً كما سيأتي إِن شاء الله.

<sup>(</sup>١) أَمَّا أَحمد فتقدمت ترجمته في مَوضعه.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ بد «ابنِ الضِّيَاءِ» كَانَ نَقِيبَ قَاضِي مَذْهَبِهِ الْقَاضِي نَاصِر الدِّينِ نَصْرِ اللهِ، وَاتَّفَقَ لَهُ - كَمَا حَكَاهُ حَفِيدُهُ الْقَاضِي - أَنَّهُ قُبِضَ لَهُ مِنْ مَعَالِيمِهِ قَدْراً لَهُ وَقْعٌ، ثُمَّ جَاءَهُ وَأَبْرَزَ لَهُ طَرَفَ كُمِّهِ وَهُوَ مَطْرُورٌ (١)، وَقَالَ: لِهُ مِنْ مَعَالِيمِهِ قَدْراً لَهُ وَقْعٌ، ثُمَّ جَاءَهُ وَأَبْرَزَ لَهُ طَرَفَ كُمِّهِ وَهُو مَطْرُورٌ (١)، وَقَالَ: إِنَّ السَّارِقَ قَطَعَهُ وَأَخَذَ الْمَبْلَغَ. مَاتَ فِي صَفَرَ سَنَةَ ٩٠٨، أَرَّخَهُ شَيْخُنَا وقَالَ: وَهُو وَالِدُ صَاحِبِنَا الشَّمْسِ بن الضِّيَاءِ الشَّاهِدِ بَبَابِ الْبَحْرِ ظَاهِرَ الْقَاهِرَةِ. وَهُو وَالِدُ صَاحِبِنَا الشَّمْسِ بن الضِّيَاءِ الشَّاهِدِ بَبَابِ الْبَحْرِ ظَاهِرَ الْقَاهِرَةِ. 10٧ وَهُو وَالِدُ صَاحِبِنَا الشَّمْسِ بن الضِّيَاءِ الشَّاهِدِ بَبَابِ الْبَحْرِ ظَاهِرَ الْقَاهِرَةِ.

## ١٥٧ ـ شِهَابُ الدِّينِ الزُّرْعِيُّ ، (؟ ـ ٧٦٢هـ) :

أخباره في «المقصد الأرشد»: (١/ ١٩٨)، و«المنهج الأحمد»: (٢٥٥)، و«المنهج الأحمد»: (٢٥٥)، و«الدُّرر الكامنة»: وهمختصره»: (١٥٨)، ويُنظر: «ذيل العبر» للحسيني: (٣٤٥)، و«الدُّرر الكامنة»: (١/ ٣٤٥)، و«تاريخ ابن قاضي شهبه»: وفيات سنة ٢٦٧هـ، و«النُّجوم الزَّاهرة»: (١/ ١٢)، و«المنهل الصافي»: (٢/ ٢٣١)، و«الدَّليل الشافي»: (١/ ١٩١)، و«السُّلوك»: (٣/ ١/ ٧١)، و«العقود»: (٣٥٤)، و«الشَّذرات»: (١/ ١٩٧). والنُّرْعِيُّ: منسوب إلى زُرْعَ من أعمال دمشق، وكانت تُسمى زرا «قال الحافظ أبو القاسم الدَّمشقي: علي بن الحسين بن ثابت بن جميل، أبو الحسن الجهني الزُّرعيِّ الإمام من أهل زرا التي تدعى اليوم زُرْعَ من حَوْرَان. هذا لفظه بعينه». يُراجع: «معجم البلدان»: (٣/ ١٣٥).

بخدمةِ ابن حَجَرِ . . .

قال الحافظُ ابن حَجَر: والدُ صاحِبِنَا شمسِ الدِّين.
 قال السَّخاوي في «الضَّوءِ اللاَّمع»: (٧/ ٢٤١): إِنَّ محمَّدَ بن الضَّياء كَثِيرُ القِيَامِ

<sup>(</sup>١) معنى مَطْرُورٍ؛ أَي: مُمَزَّقُ. جاء في «اللِّسان»: «طَرَرَ»: «حديث الشَّغبِيِّ يَقْطَعُ الطُّرر، وهو الذي يشق كم الرَّجل ويُسيلُ ما فيه. من الطِّر، وهو القطعُ والشَّقُ».

الشَّيْخُ، الصَّالِحُ، الْمَعْرُوف، أَحَدُ الآمِرِينَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِينَ عَنِ الْمُنكَرِ، وَكَانَ فِيهِ إِقَدَامٌ عَلَى الْمُلُوكِ، وَأَبَطَلَ مَظَالِمَ كَثِيرَةً، وَصَحِبَ الشَّيْخَ تَقِيَّ الدين (١) دَهْراً، وَانتَفَعَ بِهِ، وَكَانَ لَهُ وَجَاهَةٌ عِندَ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ، وَلَدَيْهِ تَقَشُّفٌ وَزُهْدٌ. تُوُفِّي بِمَدِينَةِ حِبْرَاصِ في الْمُحَرَّم سَنَةَ ٧٦٢، وَقَدْ جَاوَزَ السِّتِينَ. قَالَهُ فِي «الشَّذَرَات». وَقَالَ فِي «الدُّرَرِ». انقَطَعَ بزُرْعَ مُدَّةً، ثُمَّ طَارَ صِيتُهُ، وَقُصِدَ لِلتَّبَرُّك (٢) ، حَتَّى صَارَ نُوَّابُ الشَّام فَمَنْ دُونَهُمْ يَتَرَدُّدُونَ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَتَّفِقْ أَنَّهُ قَبِلَ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُم شَيْئاً، وَكَانَ يَنْسِجُ الْعِبِيِّ مِنَ الصُّوفِ وَيَتَقَوَّتُ مِنْ ذٰلِكَ ، وَإِذَا زَادَهُ أَحَدٌ فِي الْقِيمَةِ لَمْ يَقْبَلْ ، وَكَانَ لَهُ إِقْدَامٌ عَلَى مُلُوكِ التُّرْكِ ، وَتَرَدَّدَ إِلَى الْقَاهِرَةِ مِرَاراً أَوَّلها سَنَةَ ١٢، وَكَانَ لاَ يَعُودُ إِلاَّ وَقَدْ أُجِيبَ إِلَى كُلِّ مَا أَرَاد فَأَبْطَلَ شَيْئًا مِنَ الْمَظَالِم، وَانتَفَعَ النَّاسُ بِهِ كَثِيرًا، وَكَانَ الْكَثِيرُ مِنْ أَهْلِ الدَّوْلَةِ يَكْرَهُونَهُ وَلاَ يَتَهَيَّأُ لَهُمْ رَدُّهُ فِيمَا يَطْلُبُ.

١٥٨- أَحْمَدُ بن مُوسَى بن فَيَاضِ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ بن فَيَاضِ الْمَقْدِسِيُّ، شِهَابُ الدِّينِ أَبُو الْعَبَّاسِ / قَاضِي حَلَب وابنُ قَاضِيهَا . 104

١٥٨ ابنُ فَيَّاضِ، (؟ ـ ٧٧٦هـ):

أَخباره في «المقصد الأرشد»: (٣/ ٩) في ترجمة أبيه، وكذا فعل العُليمي في «المنهج»: (٤٦٥)، والمختصره»: (١٦٥)، وابن عبد الهادي في «الجوهر المنصَّدُّ: (١٦٨). ويُنظر: «الدُّرر الكامنة»: (١/ ٣٤٤).

 <sup>(</sup>١) يعنى شيخ الإسلام ابن تَيْمِيّة الحَرّانِيّ (ت٧٢٨هـ) رحمه الله تعالى.

قصد القبور للتبرك، أمر تعبدي، ولا دليل عليه، فهو مبتدع يخدش صفاء التوحيد ونقاوته. وانظر التعليق على الترجمة رقم ٥ ، ٣٧.

خَرَجَ لَهُ أَبُوهُ عَنِ الْقَضَاءِ بِاخْتِيَارِهِ سَنَةَ ٧٤، فَبَاشَرَهُ إِلَى أَن مَاتَ فِي شَعْبَان سَنَةَ ٧٩٦، وَكَانَ عَالِماً، دَيِّناً، عَادِلاً، خَيِّراً، مُتَوَاضِعاً، كَثِيرَ السُّكُونِ، سَنَةَ ٧٩٦، وَكَانَ عَالِماً، دَيِّناً، عَادِلاً، خَيِّراً، مُتَوَاضِعاً، كَثِيرَ السُّكُونِ، مَحْمُودَ الطَّرِيقَةِ، مَشْكُوراً فِي أَحْكَامِهِ، وَكَانَ يُكْثِرُ التَّزْوِيجِ حَتَّى يُقَال: إِنَّهُ أَحْصَنَ أَكْثَرَ مِنْ (...)(١) امْرَأَةٍ قَالَهُ فِي «الدُّرَرِ».

109 أَحْمَدُ بن نَصْرِ اللهِ بن أَحْمَدِ بن مُحَمَّدِ بن عُمَر بن أَحْمَدَ، الْمُحِبُّ، أَو الشِّهَابُ \_ كَمَا للكرمَانِيِّ \_ أَبو الْفَصْلِ أَو أَبُو يَحْيَى، أَو أَبو يُوسُفَ \_ كَمَا لِلسَّهَابُ \_ كَمَا للكرمَانِيِّ \_ أَبِي الْفَصْلِ أَو أَبُو يَحْيَى، أَو أَبو يُوسُفَ \_ كَمَا لِشَيْخِنَا \_ ابنُ الْجَلاَلِ أَبِي الْفَتْحِ ابن الشَّهَابِ أَبِي الْعَبَّاسِ ابن السَّراجِ أَبِي لِشَيْخِنَا \_ ابنُ السَّراجِ أَبِي الْمَوْلِدِ وَالدَّارِ ، نَزِيلُ الْقَاهِرَةِ ، سِبْطُ حَفْصٍ الشَّشْتَرِيُّ (٢) الأَصْلِ الْبَعْدَادِيُّ الْمَوْلِدِ وَالدَّارِ ، نَزِيلُ الْقَاهِرَةِ ، سِبْطُ

# ١٥٩ ـ المحبُّ ابنُ نَصْرِ الله ، (٧٦٥ ـ ٨٤٤ هـ) :

من آل نصرِ الله البَغداديين، التُّستَرِيُّ الأَصلِ، والقاضي محبُّ الدِّين من أَشهرهم. أُخباره في «المقصد الأَرشد»: (١/ ٢٠٢)، و«الجوهر المنضد»: (٦)، و«المنهج الأَحمد»: (٤٨٨)، و«مختصره»: (١٨٢). ويُنظر: «معجم ابن فهد»: (٩٦)، و«رفع الإصر»: (١١١)، و«إنباء الغُمر»: (٣/ ١٥٧)، و«معجم ابن حَجَرٍ»: =

<sup>= \*</sup> يُستدرك على المؤلِّف \_رحمه الله \_:

\_ أَحمد بن ناصر بن محمَّد بن عبد القادر بن مُشرف النَّجْدِيُّ الْأَشَيْقِرِيُّ (الْأَشَيْقِرِيُّ الْأَشَيْقِرِيُّ (ت٤٩هـ).

يُراجع: «تاريخ بعض الحوادث»: (٥٤)، و«علماء نجد»: (١٩٨١).

<sup>(</sup>١) لم يذكر عدداً لا في الأصل، ولا في مصدره «الدُّرر الكامنة».

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل صوابُها: «التُّسْتَرِيُّ» نسبة إلى تُسْتَر قال ياقوت: بالضمِّ ثمَّ السُّكون، وفتح التاء الأُخرى، وراء: أَعظمُ مدينة بخوزستان اليوم . . . «معجم السُّكون، وفتح التاء الأُخرى، وراء: يُراجع ترجمة والده نصر الله الآتي .

السِّرَاجِ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بن عَلَيِّ بن مُوسَىٰ بن خَلِيل الْبَغْدَادِيُّ الْبَزَّازُ، إِمَامُ جَامِعِ الْخَلِيفَةِ بِهَا، وَالْمُعِيد بِالْمُسْتَنْصِرِيَّةِ، وَأَحَدُ الْمُصَنِّفِينَ فِي الْحَدِيثِ، وَالْفِقْهِ، وَالرَّقَائِقِ، حَسْبَمَا ذَكَرَهُ ابنُ رَجَبٍ فِي «طَبَقَاتِ الْحَدِيثِ، وَالْفِقْهِ، وَالرَّقَائِقِ، حَسْبَمَا ذَكَرَهُ ابنُ رَجَبٍ فِي «طَبَقَاتِ الْحَنابِلة» (۱) ، الآتي كلُّ من أَخَوَيْهِ عبد الرحمٰن وَفَضْلٍ ووالدِهِم، وَوَلَدي الحنابِلة» والتَّرْجَمَةِ الْمُونَّق مُحَمَّدٍ ويُوسُف، وَبَنِي إِخْوَتِهِ، وَيُعْرَف بصاحِبِ التَّرْجَمَةِ الْمُونَّق مُحَمَّدٍ ويُوسُف، وَبَنِي إِخْوَتِهِ، وَيُعْرَف بد الْمُحِبِّ ابن نَصْرِ اللهِ الْبَغْدَادِيِّ». قَالَةُ فِي «الضَّوْءِ».

وَقَالَ: وُلِدَ فِي ضُحَىٰ يَوْمِ السَّبْتِ سَابِعَ عَشَرَ رَجَبَ سَنَةَ ٧٦٥ بِبَغْدَاد، وَنَشَأَ بِهَا عَلَى الْحَيْرِ، وَالاشْتِغَالِ بِالْعُلُومِ عَلَى اخْتِلافِ فُنُونِهِ، وَكَانَتْ لَهُمْ وَنَشَأَ بِهَا عَلَى الْحَيْرِةِ، وَكَانَتْ لَهُمْ هُنَكُ ثَرَوَةٌ وَكَلِمَةٌ، وَكَانَ وَالِدُهُ شَيْخَ الْمُسْتَنصِرِيَّة، فَقَرَأَ الْقُرْآنَ، وَاسْتَغَلَ عَلَيْهِ هُنَاكُ ثَرُوةٌ وَكَلِمَةٌ، وَكَانَ وَالِدُهُ شَيْخَ الْمُسْتَنصِرِيَّة، فَقَرَأَ الْقُرْآنَ، وَاسْتَغَلَ عَلَيْهِ فِي الْفِقْهِ وَأَصْلِهِ، [وَالْحَدِيث]، وَالْعَرَبِيَّةِ وَغَيْرِهَا، وَكَذَا قَرَأَ عَلَى جَمَاعَةٍ، وَأَطُنُ شَيْخَ الْحَنَابِلَةِ [بِبَغْدَاد] فِي وَقْتِهِ وَمُدَرِّسَ مُسْتَنصِرِيَّتِهَا الشَّمْس مُحَمد بن وأَظُنُ شَيْخَ الدِّينِ النَّهرماري الْمُتَوفَّى فِي حُدُودِ السَّبْعِين وسَبْعمائة، وَالشَّرْف الشَّرْف اللهُ عَلَى اللهُ عَنَانِ الْحَنَابِلَةِ بِبَغْدَاد وَالْمُتَوفَّى فِي حُدُودِ السَّبْعِين وسَبْعمائة، وَالشَّرْف ابن بُشتَكَا أَحَد أَعْيَانِ الْحَنَابِلَةِ بِبَغْدَاد وَالْمُتَوفَى لِيهَا فِي حُدُودِ الشَّمْنِينَ، مِمَّنُ ابن بُشتَكَا أَحَد أَعْيَانِ الْحَنَابِلَةِ بِبَغْدَاد وَالْمُتَوفَى لِيها فِي حُدُودِ الشَّمْنُ فَي خُدُودِ الشَّمْنِ أَيهِ اللَّهُ مَا الْفَقْهُ، فَالله أَعْلَمُ، وَمِمَّنْ قَرَأَ عَلَيْهِ وَأَحَدُ شُيُوخَ أَبِيهِ و الشَّمْسُ مُعْمَد أَيْهِ وَاللَّهُ مُنَا الْفَقْة، فَالله أَعْلَمُ، وَمِمَّنْ قَرَأَ عَلَيْهِ وَأَحَدُ شُيُوخَ أَبِيهِ وَالشَّمْسُ

<sup>= (</sup>٣٣١)، و«الدَّيل على رفع الإصر»: (١٠٩)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (٢٣٣/٢)، ووالضَّوء اللاَّمع»: (٢٣٣/٢)، ووالقلائد ووعنوان الزَّمان»: (٢٦)، ووالقلائد المحاضرة»: (٢/ ٤٨٣)، ووالقلائد الجوهريَّة»: (٣٧٥، ٣٧٥)، ووالمنهل الصَّافي»: (٢/ ٤٤٢)، ووالدَّليل الشافي»: (١/ ٩٣)، ووالنَّجوم الزَّاهرة»: (٥١/ ٤٨٣)، ووالشَّذرات»: (٧/ ٢٥٠).

 <sup>(</sup>۱) «الذّيل على طبقات الحنابلة»: (٢/ ٤٤٤) وذكر وفاته بحاجر في طريق مكة سنة
 ٣٤٩هـ رحمه الله.

الْكِرَمَانِي الشَّارِحُ، وَأَجَازَ لَهُ سَنَةَ ٧٨٧، وَوَصَفَهُ بِالْوَلَدِ، الْأَعَزِّ، الْأَعْلَم، الْأَفْضَلِ، صَاحِبِ الاسْتِعْدَادَاتِ، وَالطَّبْعِ السَّلِيمِ، وَالْفَهْمِ الْمُسْتَقِيمِ، أَكْمَلِ أَقْرَانِهِ، وَحِيدِ الْعَصْرِ، شِهَابِ الدِّينِ أَحْمَد، بَلَّغَهُ اللهُ غَايَةَ الْكَمَالِ، فِي شَرَائِفِ الْعُلُومِ وَصَوَالِحِ الْأَعْمَالِ، فِي ظِلِّ وَالِدِهِ الشَّرِيفِ الشَّيْخِ، الْعَلَّمَةِ، قُدْوَةِ الْأَيْمَةِ، جَامِع فَنُونِ الْفَضَائِلِ الْفَاخِرَةِ، ومَجمع عُلُومِ الدُّنْيَا وَالاَخِرَةِ، بَقِيَّةِ السَّلْفِ، اسْتِظْهَارِ الْمُسْلِمِينَ، جَلاَلِ الْمِلَّةِ وَالدِّينِ، زَادَ اللهُ جَلاَلَهُ فِي مَعَارِج الْكَمَالَاتِ، وَنَصْرَهُ مَمْدُوداً فِي مَدَارِجِ السَّعَادَات، وَإِنَّهُ ـ بِحَمْدِ اللهِ ـ فِي عُنْفُوَانِ شَبَابِهِ وَرَيْعَانِ عُمُرِهِ عَلَى طَرِيقَةِ الشُّيُوخِ الْكِرَامِ، وَطَبَقَةِ الْأَئِمَّةِ الأَعْلَام، وَالشُّبْلُ \_ فِي الْمَخبرِ \_ مِثْلُ الأُسَدِ، وَالْمَرْجُقُ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَكَرَمِهِ أَن يَجْعَلَهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ، وَالْفُضُلاَءِ الْكَامِلِين.

إِنَّ الْهِ لَالَ إِذَا رَأَيْتَ نُمُوه أَيْقَنتَ أَن سَيَصِيرُ بَدْراً كَامِلاً (١)

هذا البيت لأبي تمام حبيب بن أوس الطَّائي؛ في ديوانه «بشرح التبريزيّ»: (٤/ ١١٥) من قصيدة يرثي فيها ابني عبد الله بن طاهر وكانا صغيرين، أُولها:

مَازَالَتِ الأَيَّامُ تُخْبِرُ سائِلاً أَنْ سَوْفَ تَفْجَعُ مُسْهِلاً أَو عَاقِلاً إِنَّ المَنُونَ إِذَا استمرَّ مَرِيرُهَا كَانَتْ لَهَا جُنَنُ الأَنَام مَقَاتِلا في كلِّ يَوْمٍ يَعْتَبِطْنَ نُفُوسَنَا ثم قال:

لو أُمْهِلَتْ حَتَّى تكونَ شَمَاثِلا لَغَدَا سَكُونُهُمَا حِجِيّ وَصِبَاهُما حِلْماً وتِلْكَ الأَرْيَحِيَّة نَاثِلا ولعادَ ذاك الطلُّ جَوْداً وَابِلا

عَبْطَ المُنَحَّبِ جِلَّةً وَأَفَائِلا

لَهَفِي على تِلْكَ الشَّواهِدِ فِيهِمَا ولأَعقبَ النَّجْمُ المُرِذُّ بِدِيمَةٍ إن الهلال .... فَاسْتَخَرْتُ اللهَ تَعَالَىٰ وَأَجَزْتُ لَهُ أَنْ يَرْوِيَ عَنِّي جَمِيعَ مَا صَحَّ عِندَهُ مِنْ التَّفَاسِيرِ، وَالأَحَادِيثِ، وَالأَصُولِ، وَالْفُرُوعِ، وَالأَدَبِيَّاتِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ خُصُوصاً التَّفَاسِيرِ، وَالْأَحَادِيثِ، وَالْأَصُولِ، وَالْفُرُوعِ، وَالأَدَبِيَّاتِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ خُصُوصاً الصِّحَاحِ الْخَمْسَة الَّتِي هِيَ أَصُولُ الإِسْلامِ، وَدَفَاتِرُ الشَّرَيعَةِ، وَالشَرْحِيْ صَحِيحَ الْخَمْسَة الَّتِي هِيَ أَصُولُ الإِسْلامِ، وَدَفَاتِرُ الشَّرَيعَةِ، وَالشَرْحِيْ صَحِيحَ الْبَخَارِي» الْمُسَمَّىٰ / به (الْكَوَاكِبُ الدَّرَارِي» وَنَاهِيكَ بِهٰذَا جَلاَلةً مَعَ ٥٦/ صِغَرِ سِنِّ الْمُجَارِ إِذْ ذَاكَ، وَأَخَذَ أَيْضاً عَنِ الْمَجْدِ الشِّيرَازِي صَاحِبِ الْقَامُوسِ حِينَ قَدِمَ عَلَيْهِمْ هُنَاك، فِي حُدُودِ نَيِّفٍ وَثَمَانِينَ.

وَسَمِعَ بِبَلَدِهِ عَلَى الْمُحَدِّثِ عَلِيِّ بن أَحْمَدَ بن إِسْمَاعِيلَ الْفَوِّيِّ حِينَ قَدِمَ عَلَيْهِمْ أَيْضاً فِي سَنَةِ ٧٧ أَوْ قَرِيباً مِنْهَا «صَحِيحَ مُسْلِم»، وَقَرَأَ فِي سَنَةِ ٨٢ فَمَا بَعْدَهَا عَلَى النَّجْمِ أَبِي بَكْرِ عَبْدِ اللهِ [بن محمد](١) قَاسِمِ السِّنجَارِيِّ، «جَامِعَ الْمَسَانِيدِ» لابنِ الْجَوْزِيِّ، وَ«الْمُوَطَّاً» وَ«سُنَنَ أَبِي دَاود»، وَعَلَى الشَّرَفِ حُسَيْن ابن سالار ابن مَحْمُود الْغَزْنُوِيِّ [الْمَشْرِقِيِّ] شَيْخِ دَارِ الْحَدِيثِ الْمُسْتنْصِرِيَّة بَعْضَ «المَصَابِيح»، وَأَجِيزَ فِي بَغْدَاد في الإِفْتَاءِ وَالتَّدْرِيسِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَمَانِين، وَوَلِيَ بِهَا إِعَادَة الْمُسْتَنصِرِيَّة، وَارْتَحَلَ فَسَمِعَ بِحَلَّب سَنَةً ٨٦ عَلَى الشَّهَابِ بن الْمُرَحِّلِ، وَالشَّرَفِ أَبِي بَكْرِ الْحَرَّانِيِّ، وَأَخَذَ فِي الْفِقْهِ أَيْضاً بِبَعْلَبَكَّ عَنِ الشَّمْسِ ابن اليُونَانِيَّة، وَبِدِمَشْق عَنِ الزَّيْنِ بن رَجَبٍ الْحَافِظِ، وَلاَزْمَهُ، وَسَمِعَ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ، وَكَذَا سَمِعَ بِهَا عَلَى الْحَافِظِ أَبِي بَكْرِ بن الْمُحِبِّ، وَالْجَمَالِ يُوسُف ابن أَحْمَدَ بن الْعِزِّ، وَاسْتَدْعَىٰ فِي لهٰذِهِ السَّنَةَ لأَخِيهِ النُّورِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الآتِي جَمَاعَةً مِنْ شُيُوخِ الشَّامِ، وَقَدِمَ الْقَاهِرَةَ سَنَةَ ٨٧ ـ بَعْدَ زِيَارَتِهِ بَيْتَ الْمَقْدِسِ ـ فَسَمِعَ بِهَا الْعِزَّ أَبَّا الْيُمْنِ ابنِ الْكُويْكِ، وَوَلَدَهُ الشَّرَفَ أَبًا الطَّاهِرِ، وَالنَّجْمَ بن رَزِين، وَالتَّقِيُّ بن حَاتِم، وَالْمُطَرِّزَ، وَالتَّنُوخِيُّ وَالسُّويْدَاوِيُّ، وَالْمَجْدَ

إِسْمَاعِيلَ الْحَنفِيّ، وَابِنَ الشُّحْنَةِ، وَالْبُلْقِينِيّ، وَابِنَ الْمُلَقِّنَ، وَالشُّهَابَ الَجَوْهَرِيَّ، وَالشَّمْسَ الْفَرْسِيسِيَّ، وَالْجَمَالَ عَبْدَ اللهِ الْحَنبَلِيَّ، وَالتَّقِيَّ الدَّجْوِيُّ، وَالشُّهَابَ الطَّرينيُّ فِي آخرِينَ، وَالْكَثِيرِ مِنْ ذَٰلِكَ بِقَرَاءَتِهِ، وَسَافَر مِنْهَا إِلَى اسْكِندِرِيَّةِ فَقَرَأً عَلَى الْبَهَاءِ الدَّمَاميني، وَإِلَى الْحَجِّ، ثُمَّ عَادَ فَقَطَنَهَا، وَلاَزَمَ حِينَيْدٍ فِي الْفِقْهِ الصَّلاَحَ مُحَمَّدَ ابن الأَعْمَى الْحَنبَلِيَّ، وَكَذَا لاَزَمَ الْبُلْقِينِيّ، وَابِنَ الْمُلَقِّنِ، وَكَانَ مِمَّا قَرَأَ عَلَى ثَانِيهِمَا مِنْ تَصَانِيفِهِ «التَّلْوِيحَ فِي رِجَالِ الْجَامِع الصَّحِيح» وَمَا أُلْحِقَ بِهِ مِنْ زَوَاثِدِ مُسْلِم، وَذٰلِكَ بَعْدَ أَن كَتَبَ بَخَطِّهِ مِنْهُ نُسْخَةً وَوَصَفَهُ مُؤَلِّفُهُ بِظَاهِرِهِ بِالشَّيْخِ، الإِمَامِ، الْعَالِمِ، الأَوْحَدِ، الْقُدْوَةِ، جَمَالِ الْمُحَدِّثِينَ، صَدْرِ الْمُدَرِّسِينَ، عَلَمِ الْمُفِيدِينَ، وَكَنَّاهُ أَبَا الْعَبَّاسِ وَقِرَاءَتَهُ بِأَنَّهَا قِرَاءَةُ بَحْثِ وَنَظَرٍ، وَتَأَمُّلِ وَتَدْقِيقٍ، وَتَفَهُّم وَتَحْقِيقٍ، فَأَفَادَ، وَأَرْبَىٰ عَلَى الْحَلْبَةِ بَلْ زَادَ، وَصَارَ فِي الْفَنِّ قُدُوةً يُرْجَعُ إِلَيْهِ، وَإِمَاماً تُحَطُّ الرَّوَاحِلُ لَدَيْهِ، مَعَ اسْتِحْضَارِهِ لِلْفُرُوعِ وَالْأَصُولِ، وَالْمَنقُولِ وَالْمَعْقُولِ، وَصِدْقِ اللَّهْجَةِ، وَالْوُقُوفِ مَعَ الْجُجَّةِ، وَسُرْعَةِ قِرَاءَةِ الْحَدِيثِ وَتَجْوِيدِهِ، وَعُذُوبَةِ لَفْظِهِ وَتَحْرِيرِهِ. وَقَالَ: فَاسْتَحَقَّ بِلْلِكَ أَخْذَ لهٰذِهِ الْعُلُومِ عَنْهُ وَالرُّجُوعَ فِيهَا إِلَيْهِ، وَالتَّقَدُّمَ عَلَى أَقْرَانِهِ وَالاعْتِمَادَ عَلَيْهِ. قَالَ: وَأَذِنْتُ لَهُ \_سَدَّدَهُ اللهُ وَإِيَّايَ \_ فِي رِوَايَةِ هٰذَا التَّأْلِيفِ الْمُبَارَكِ وَإِقْرَائِهِ، وَرِوَايَةِ «شَرْحِي لِصَحِيحِ الْبُخَارِي»، وَقَدْ قَرَأَ جُمَلًا مِنْهُ عَلَيّ، وَرِوَايَةٍ جَمِيعٍ مُوَلَّفَاتِي وَمَرْوِيَّاتِي، وَأَرَّخَ ذٰلِكَ بِجُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ ٨٩، وَالْعَجَبُ مِنْ عَدَمِ مُلاَزَمَتِهِ لِلزَّيْنِ الْعِرَاقِيِّ وَهُوَ الْمَشَارِ إِلَيْهِ إِذْ ذَاك فِي عُلُوم ٥٩/ الْحَدِيثِ / بَل لاَّ أَعْلَمُ أَنَّهُ أَخَذَ عَنْهُ بِالْكُلِّيَّةِ أَصْلاً وَإِنْ أَدْرَجَهُ بَعْضُهُمْ فِي شَيُوخِهِ مَعَ اعْتِنَائِهِ بِالْحَدِيثِ، وَكَوْنِهِ غَيْرَ مُسْتَغْنِ عَنْ «أَلْفِيَّتِهِ» وَ«شَرْحِهَا»،

وَلِذَا كَانَ يُرَاسِلُ شَيْخَنَا حِينَ إِقْرَائِهِ لَهُمَا بِمَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ مِنْ ذَٰلِكَ، وَرُبَّمَا اسْتَشْكَلَ فَيُوضِّح لَهُ الأَمْرَ، مَعَ قَوْلِ شَيْخِنَا إِنَّهُ لَهُ عَمَلٌ كَبِيرٌ فِي الْعُلُوم.

قُلْتُ: وَخُصُوصاً فِي «شَرْحِ مُسْلِم». وَلَمَّا اسْتَقَرَّ فِي الْقَاهِرَة اسْتَدْعَىٰ بِوَالِدِهِ فَقَدِمَ عَلَيْهِ سَنَةً ٩٠، وَامْتَدَحَ الظَّاهِرَ بَرْقُوق بِقَصِيدَةٍ، وَعَمِلَ لَهُ أَيْضاً رِسَالَةً فِي مَدْحِ مَدْرَسَتِهِ فَقَرَّرَهُ فِي تَدْرِيسِ الْحَدِيثِ بِهَا فِي مُحَرَّم السَّنَةِ بَعْدَهَا، بَعْدَ وَفَاةِ مَوْلاَنَا زَادَه، ثُمَّ فِي تَدْرِيسِ الْفِقْهِ بِهَا سَنَةَ ٩٥ بَعْدَ مَوْتِ الصَّلاح بن الأَعْمَىٰ، وَصَارَ هُوَ وَوَالده يَتَنَاوَبَانِ فِيهَا، ثُمَّ اسْتَقَلَّ بِهَا بَعْدَ مَوْتِ وَالِدِهِ سَنَة ١٢، وَنُوزِعَ فِي كُلِّ مِنْهُمَا وَسَاعَدَهُ جَمَاعَةٌ حَتَّى اسْتَقَرَّ فِيهَا، بَلْ بَلَغَنِي أَنَّ قَارِى، «الْهِدَايَةِ» انتَزَعَ تَدْرِيسَ الْحَدِيثِ مِنْهُ، بَعْدَ مَزِيدِ التَّعَصُّبِ عَلَى صَاحِبِ التَّرْجَمَةِ، وَكَذَا وَلِيَ الْمُحِبُّ تَدْرِيسَ الْحَنَابِلَةِ بِالْمُؤَيَّدِيَّةِ بَعْدَ شُغُورِهِ عَنِ الْعِزِّ الْمَقْدِسِيِّ، وَبِالْمَنصُورِيَّةِ أَظُنُّهُ عَنِ الْعَلاَءِ بن اللَّحَّامِ، وَبِالشَّيْخُونِيَّةِ أَظُنُّهُ بَعْدَ الْعَلاَءِ بن مُغْلِي، وَنَابَ فِي الْحُكْمِ مُدَّةً عَنِ الْمَجْدِ سَالِمِ، ثُمَّ عَنِ ابنِ الْمُغلى، ثُمَّ اسْتَقَلَّ بِهِ بَعْدَه فِي صَفَر سَنَةً ٢٨، وَتَصَدَّىٰ لِنَشْرِ الْمَذْهَبِ قِرَاءَةً وَإِقْرَاءً وَإِفْتَاءً، وَلَمْ يَلْبَثْ أَن صُرِفَ بَعْدَ سَنَةٍ وَثُلْثٍ بِالْعِزِّ الْمَقْدِسِيِّ، فَلَزِمَ مَنزِلَهُ عَلَى عَادَتِهِ فِي الاشْتِغَالِ وَالإِشْغَالِ إِلَى أَنْ أُعِيدَ بَعْدَ سَنَةٍ وَثُلُثَي سَنَةٍ فِي صَفَرِ سَنَةً ٣٦ بِصَرْفِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ، وَعَرَفَ النَّاسُ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا، وَاسْتَمَرَّ الْمُحِبُّ حَتَّى مَات، فَمَجْمُوعُ وَلاَيْتِهِ فِي الْمَرَّتَيْنِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَة وَنِصْفُ سَنَةٍ وَنَحْو عِشْرِينَ يَوْماً، وَمِمَّنِ انتَفَعَ بِهِ فِي الْمَذْهَبِ الْعِزُّ الْكِنَانِيُّ ، وَالْبَدْرُ الْبَغْدَادِيُّ ، وَالنُّورُ الْمَنْبُولِيُّ ، وَالْجَمَالُ بن هِشَام، وَقَرّاً عَلَيْهِ وَلَدُهُ «مُسْنَدَ إِمَامِهِ» بِكَمَالِهِ، وَكَذَا حَدَّثَ بِالصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا، وَقَرَّأُ عَلَيْهِ التَّقِيُّ الْقَلْقَشَنْدِيُّ وَغَيْرُهُ "السُّنَنَ" لِلنَّسَائِيِّ.

قَالَ شَيْخُنَا: وَهِيَ أَعْلَى مَا عِندَهُ، وَلَمَّا سَافَرَ السُّلْطَانُ الأَشْرَفُ إِلَى آمد كَانَ مِمَّن سَافَر مَعَهُ فِي جُمْلَةِ الْقُضَاةِ عَلَى الْعَادَةِ، فَسَمِعَ مِنْ لَفْظِهِ أَحَدُ رفقته شَيْخنا «الْمُسَلْسَل» عَنِ الْعِزِّ أَبِي الْيُمْن بن الْكُويْكِ عَلَيْهِ بِقَرَاءَةِ غَيْرِهِ حَدِيثَ عَرَفَة فِي الْبُدُن مِنَ «السُّنَنِ» لأَبِي دَاود، كُلُّ ذٰلِكَ بِظَاهِرِ بَيْسَان، وَكَتَبَ عَنْهُ مِنْ عَطْمِهِ فِي الْبُدُن مِنَ «السُّنَنِ» لأَبِي دَاود، كُلُّ ذٰلِكَ بِظَاهِرِ بَيْسَان، وَكَتَبَ عَنْهُ مِنْ نَظْمِهِ فِي هٰذِهِ السَّفْرة أَيضاً قُوله:

شَوْقِي إِلَيْكُمْ لَا يُحَدُّ وَأَنتُمُ فِي الْقَلْبِ لَكِن لِلْعَيَانِ لَطَائِفُ فَالْحِسْمُ مِنكُمْ كُلَّ يَوْمٍ فِي نَوَى وَالْقَلْبُ حَوْلَ رُبَىٰ حِمَاكُمْ طَائِفُ

قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ سُودُون يَقُول: التَّرُكُ إِنْ أَحَبُّوكَ أَكَلُوكَ، وَإِنْ أَبْغَضُوكَ قَتَلُوكَ، وَأَوْرَدَهُ فِي الْقِسْمِ الْآخِيرِ مِنْ «مُعْجَمِهِ»، وَقَال: إِنَّهُ اجْتَمَعَ بِي كَثِيراً، وَاسْتَفَادَ مِنَّا، هٰذَا مَعَ مَزِيدِ إِجْلَالِهِ أَيْضاً لِشَيْخِنَا، حَتَّى أَنِّي قَرَأْتُ بِخَطِّهِ وَقَدْ رُفِعَ إِلَيْهِ سُؤالٌ فَكَتَبَ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ أَجَابَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا مَا نَصُّهُ: مَا أَجَابَ بِهِ وَقَدْ رُفِعَ إِلَيْهِ سُؤالٌ فَكَتَبَ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ أَجَابَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا مَا نَصُّهُ: مَا أَجَابَ بِهِ وَقَدْ رُفِعَ إِلَيْهِ سُؤالٌ فَكَتَبَ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ أَجَابَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا مَا نَصُّهُ : مَا أَجَابَ بِهِ مَنْ لَكُ أَنْ وَمَوْلاَنَا قَاضِي الْقُضَاةِ أَسْبَغُ اللهُ ظِلاَلُهُ / هُوَ الْعُمْدَةُ وَلاَ مَزِيدَ لاَّحَدٍ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ إِمَامُ النَّاسِ فِي ذٰلِكَ.

إِذَا قَالَتْ حَذَامِ فَصَدِّقُوهَا فَالَتْ حَذَامِ (١) فَإِنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَتْ حَذَامِ (١)

<sup>(</sup>۱) هذا البيت لِلُجَيْمِ بن صَعْب بن علي بن بكر بن وائل. والد حنيفة وعُجل ابني لُجَيْمٍ. و(حَذَامٍ) على وزن (فَعَالِ): امرأة، هي بنت الدَّيان بن خسر بن تميم. وقيل: بل قائله: دَيْسَمُ بن طارق «شرح شواهد المغني»: (٥١٦).

فَاللهُ - تَعَالَىٰ - يُمَتِّعُ بِحَيَاتِهِ الْأَنَامَ، وَيُبْقِيهُ عَلَى تَوَالِي اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ، وَالمَّيَاتِ عَلَى تَوَالِي اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ، وَالْمَتَدَحَهُ بِأَبْيَاتٍ كَتَبَهَا بِخَطِّهِ سَنَةَ ٣٧ فِي آخِرِ نُسْخَةِ شَيْخِنَا مِنْ تَصْنِيفِهِ "تَخْرِيجِ النَّافِعِيِّ» (١) بَعْدَ مُقَابَلَةِ نُسْخَتِهِ بِنَفْسِهِ عَلَيْهَا فَقَالَ:

جَزَىٰ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ خَيْرَ جَزَائِهِ

مُخَرِّجَ ذَا الْمَجْمُوعِ يَوْمَ لِقَائِهِ

لَقَدْ حَازَ قَصْبَاتِ السِّبَاقِ بِأَسْرِهَا

وَجَازَ لِمَوْقَى لا نْتِهَا لارْتِقَائِهِ

يَدُومُ لَهُ عِزٌّ بِهِ وَجَلاَلَةٌ

وَذِكْرٌ جَمِيلٌ شَامِخٌ فِي ثَنَائِهِ

فَلاَ زَالَ مَقْرُوناً بِكُلِّ سَعَادَةٍ

وَلاَ ٱنفَكَّ مَحْرُوسَ الْعُلاَ فِي ٱعْتِلاَئِهِ

وَلاَ بَرِجَتْ أَقْلاَمُهُ فِي سَعَادَةٍ

تُوقِّعُ بِالأَحْكَامِ طُولَ بَقَائِهِ

وَخَرَّقَتِ الْعَادَاتُ فِي طُولِ عُمْرِهِ

تَزِيدُ عَلَى الأَعْمَارِ عِندَ وَفَائِهِ

<sup>(</sup>١) هو «التلخيص الحَبِيرُ في تخريج أحاديث الرافعيِّ الكبير». وهو مشهور.

وَكَانَ إِمَاماً، فَقِيهاً، مُفْتِياً، نَظَّاراً، عَالِماً، عَلاَمَةً، مُتَقَدِّماً فِي فُنُونِ خُصُوصاً فِي مَذْهَبهُ، فَقَدْ انفَرَدَ بِهِ، وَصَارَ عَالِمَ أَهْلِهِ بِلاَ مُدَافَعَةٍ، كُلُّ ذٰلِكَ مَعَ اللَّهْنِ الْمُسْتَقِيمِ، وَالطَّبْعِ السَّلِيمِ، وَكَثْرَةِ التَّوَاضُعِ، وَالْخُلُقِ الرَّضِيّ، وَالأَبْهة وَالْوَقَارِ، وَالتَّوَدُّدِ، وَالطَّبْعِ السَّلِيمِ، وَكَثْرَةِ التَّوَاضُعِ، وَالْخُلُقِ الرَّضِيّ، وَالْأَبُهة وَالْوَقَارِ، وَالتَّوَدُّدِ، وَالتَّهَجِّدِ وَالصِّيَامِ، وَكَثْرَةِ الْبُكَاءِ وَالْخُوفِ مِنَ اللهِ تَعَالَى، وَالْمُورَادِ وَالْعِبَادَةِ وَالتَّهَجِّدِ وَالصِّيامِ، وَكَثْرَةِ الْبُكَاءِ وَالْخُوفِ مِنَ اللهِ تَعَالَى، وَالْحِرْصِ عَلَى شُهُودِ الْجَمَاعَاتِ، وَالاَثْبَاعِ لِلسُّنَةِ، وَإِحْيَاءِ لَيْلَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْدٍ وَالْحِرْصِ عَلَى شُهُودِ الْجَمَاعَاتِ، وَالاَثْبَاعِ لِلسُّنَةِ، وَإِحْيَاء لَيْلَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْدٍ وَالْحِرْصِ عَلَى شُهُودِ الْجَمَاعَاتِ، وَالاَثْبَاعِ لِلسُّنَةِ، وَإِحْيَاء لَيْلَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْدٍ وَالْحِرْصِ عَلَى شُهُودِ الْجَمَاعَاتِ، وَالاَثْبَاعِ لِلسُّنَةِ، وَإِحْيَاء لَيْلَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْدٍ وَالْحِرْصِ عَلَى شُهُودِ الْجَمَاعَاتِ، وَالاَثْبَاعِ لِلسُّنَةِ، وَإِحْيَاء لَيْلَةٍ مِنْ الْمُدَائِهِ فَلِكَ فِي صَحِيفَةٍ إِمَامِهِ وَغَيْرِهِ، مَعَ إِنشَادِ وَالْمَحَبَّةِ فِي الْفَائِدَةِ، حَتَّى إِنَّهُ اعْتَنَى بَضِبْطِ مَا يَقَعُ فِي مَجَالِسِ الْحَدِيثِ وَسُبِهِا أَيَّامَ قَضَائِهِ، وَفَتَاوَاهُ مَسَدَّدَةٌ، وَحَواشِيعِ فِي الْعُلُومِ وَسَائِر تَعَالِيقِهِ مفيدة (٢)، وَقَدْ رَأَيْتُ لَهُ حَوَاشِيَ عَلَى «تَنقِيحِ الزِرْكَشِيعِ» الزَّرَكَشِيعِ الزَّرَكَشِيعِ الزِّرَكَشِيعِ الزَّرَكَشِيعِ الزَّرَكَشِيعِ الْمُهُودِ الْمُهُ وَالْمَلْوِهِ الْمُؤْمِومِ الْمَالِعَة مِنْ الْمُنْ الْمُعَالِيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعْتِقِ مُنْ الْمُعَالِيقِهِ مفيدة (٢)، وَقَدْ رَأَيْتُ لَهُ حَوَاشِي عَلَى «تَنقِيعِ الزَرْكَشِيعِ الزَرْكَشِيعِ الْمُؤْمِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعْتِيقِ الْمُعْتِيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعْتَى ال

<sup>(</sup>۱) رحم الله المحب ابن نصر الله، فإن الاجتماع لقراءة القرآن الكريم وإهداء ثوابه للأموات، وإنشاد القصائد لهم مما لا يصح شرعاً، فانظر كيف يقع الأكابر مع تحري اتباع السنن عفر الله لنا وله آمين وانظر التعليق على آخر الترجمة رقم ٦٩٩.

<sup>(</sup>۲) من أَشهرِ مؤلفاته «مختصر الدَّيل على طبقات الحنابلة» تحدثت عنه في مقدمة «الجَوْهَرِ المنضَّدِ» وحاشيتُهُ على «التَّنقيح» للزَّرْكَشِيِّ الشَّافعيِّ موجودةٌ في مكتبة كوبرلي بتركيا بخط تلميذه محمَّد بن محمَّد بن أبي بكر بن خالدِ بن إبراهيم السَّعدي الحنبلي سَنةَ ٣٧٨هـ وهو الذي جرَّدَها في كتابٍ، يُراجع «مجموع كوبرلي»: (رقم ١٥٩١/٥)، (٧١٠ ـ ١٣٢)، «فيهرس كوبرلي»: (٢/ ٢٨٢).

ويُنظر: «كَشف الظنون»: (٥٤٩)، «فِهرس معهد المخطوطات»: (١/ ٨٠)، و«تاريخ التُّراث العربي»: (١/ ١٠)، و«إِتحاف القارى»: (٩٦).

وَكَذَا عَلَى «فُرُوعِ» ابنِ مُفْلِحِ وَجُرِّدَ كُلِّ مِنْهُمَا، وَكَذَا عَلَى «الْوَجِيزِ»، وَالْمُحَرَّرِ»، وَ (شَرْحِهِ»، و (الرِّعَايَةِ » وَأَشْيَاءَ عَطَّلَ وَلَدُهُ عَلَى النَّاسِ عُمُومَ الانتِفَاعِ بِهَا، وَكَانَ أَبُوهُ شَرَعَ فِي تَجْرِيدِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُعْضِلِ مِنَ «النُّقُودِ وَالرُّدُودِ» للكرماني(١)، ثُمَّ لَمْ يُكْمِلْهُ، فَأَكْمَلَهُ صَاحِبُ التَّرْجَمَةِ، وَذَكَرَهُ التَّقِيُّ بن الشَّمْسِ الْكَرْمَانِي \_ فِي ضِمْنِ تَرْجَمَةِ وَالِدِهِ نَصْرِ اللهِ \_ فَقَالَ: وَكَانَ وَلَدُهُ \_ يَعْنِي الْمُتَرْجَم \_ عِندَهُ فَضِيلَةٌ ، أَيْضاً ، خَطَرَ فِي خَاطِرِهِ فِي وَقْتِ «شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ» ، وَصَارَ يَجْمَعُ وَيَكْتُبُ، وَذَكَرَهُ الْعَلاَءُ ابنُ خَطِيبِ النَّاصِرِيَّةِ، فَقَالَ: وَهُوَ صَاحِبِي، اجْتَمَعْتُ بِهِ مِرَاراً فِي الْقَاهِرَةِ، وَحَلَبَ، وَتَكَلَّمْتُ مَعَهُ، وَهُوَ رَجُلٌ، عَالِمٌ، فَاضِلٌ، دَيِّنٌ، فَقِيهٌ، جَيِّدٌ، وَيَكْتُبُ عَلَى الْفَتَاوَىٰ كِتَابَةً حَسَنَةً مَلِيحَةً، وَأَخْلَاقُهُ حَسَنَةٌ، وَانفَرَدَ بِرِ ثَاسَةِ مَذْهَبِ أَحْمَد بِالْقَاهِرَةِ، وَقَالَ ابنُ قَاضِي شُهْبَةَ: سَأَلْتُ عَنْهُ الشِّهَابَ بن الْحُمَّرة فَقَالَ: لَهُ فَضْلٌ فِي الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمَا / ثُمَّ ٢١/ اجْتَمَعْتُ بِهِ بِدِمَشْقَ فَرَأَيْتُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْكِبَادِ، يَتَكَلَّم بِعَقْلِ وَتَؤُدَةٍ مَعَ حُسْنِ الشِّكَالَةِ، وَلٰكِنَّهُ مُصَابِ بِإِحْدَى عَيْنَيْهِ، وَلَمْ نَرَ فِي زَمَانِنِا أَحْسَنَ مِنْ عِبَارَتِهِ عَلَى الْفَتْوَىٰ، وَقَالَ التَّقِيُّ الْمَقْرِيزِي: إِنَّهُ لَمْ يُخْلِف فِي الْحَنَابِلَةِ بعْده مِثله. قَالَ: وَلاَ أَعْلَمُ فِيهِ مَا يُعَابِ بِهِ ؛ لِكَثْرَةِ نُسُكِهِ وَمُتَابَعَتِهِ لِلسُّنَّةِ إِلَّا أَنَّهُ وَلِيَ الْقَضَاء فَالله يُرْضِي عَنْهُ أَخْصَامَهُ قَالَ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ - نَقْلاً عَنِ الْعِزِّ الْكناني ..: تَوَافَقُ صَاحِب التَّرْجَمَةِ مَعَ عَمِّهِ (٢) يَعْنِي الآتِي بَعْدهُ . فِي اسْمِهِ ،

<sup>(</sup>١) هو شرح مختصر ابن الحاجب الأصلي للكرمانيّ المذكور.

<sup>(</sup>٢) الضمير في «عمه» يرجع إلى العزُّ الكناني.

وَاسْمِ أَيِهِ، وَاسْمِ جَدَّهِ، وَمَنصِيهِ، وَمَسْكِنِهِ بِالصَّالِحِيَّةِ، وَفَارَقَهُ فِي اللَّقَبِ، وَأَصْلِ الْبَلَدِ، وَالنَّسِ إِلَى الْجَدِّ الْأَعْلَى، وَطُولِ الْمُدَّةِ، وَسَعَةِ الْعِلْمِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ الْمَقْرِيزِيُّ فِي «عُقُودِهِ»: إِنَّهُ لَمْ يَزْلُ مُنذُ قَدِمَ الدِّيَارَ الْمِصْرِيَّة ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ الْمَقْرِيزِيُّ فِي «عُقُودِهِ»: إِنَّهُ لَمْ يَزْلُ مُنذُ قَدِمَ الدِّيَارَ الْمِصْرِيَّة مُصَاحِباً لَهُ، فَمَا عَلِمَهُ إِلَّا صَوَّاماً قَوَّاماً، صَاحِبَ حَظٍ مِنَ صِيَامٍ وَقِيَامٍ، وَأَوْرَادٍ مُصَاحِباً لَهُ، فَمَا عَلِمَهُ إِلَّا صَوَّاماً قَوَّاماً، صَاحِبَ حَظٍ مِنَ صِيَامٍ وَقِيَامٍ، وَأَوْرَادٍ مُصَاحِباً لَهُ، فَمَا عَلِمَهُ إِلَّا صَوَّاماً قَوَّاماً، صَاحِبَ حَظٍ مِنَ صِيَامٍ وَقِيَامٍ، وَأَوْرَادٍ وَأَذْكَارٍ، وَاتِّبَاعٍ لِلسُّنَةِ، وَمَحَبَّةٍ لَهَا وَلأَهْلِهَا، وَصَدَّرَ تَرْجَمَتَهُ أَنَّهُ أَوَّلُ حَنبَلِيّ وَلِي وَأَذْكَارٍ، وَاتِّبَاعٍ لِلسُّنَةِ، وَمَحَبَّةٍ لَهَا وَلأَهْلِهَا، وَصَدَّرَ تَرْجَمَتَهُ أَنَّهُ أَوَّلُ حَنبَلِيّ وَلِي وَأَذْكَارٍ، وَاتَّبَاعٍ لِلسُّنَةِ، وَمَحَبَّةٍ لَهَا وَلأَهْلِهَا، وَصَدَّرَ تَرْجَمَتُهُ أَنَّهُ أَوْلُ حَنبَلِيّ وَلِي الْمُعْرِي السَّالِمِي السَّالِحِيَّةِ، وَأَمَّا قبله فَكَانَ فِي تَقْلِيدِ الشَّرَفِ أَبِي الْمَكَارِمِ مُحَمَّد بن السَّالِحِيَّةِ، وَأَمَّا قبله فَكَانَ فِي تَقْلِيدِ الشَّرَفِ أَبِي الْمَكَارِمِ مُحَمَّد بن السَّافِعِي لِقَضَاءِ مِصْرَ مِنْ قبل الْكَامِلِيِّ أَنَّهُ لاَ يَسْتَنِيب حَنْهِا وَلاَ حَنبَلِياً. \_ انتهى \_ .

وَقَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِ بَعْضَ مَحْفُوظَاتِي وَكَذَا عَرَضَ عَلْيِهِ مِنْ قَبْلِي الْوَالِدُ وَالْعَمُّ وَرَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَىٰ - وَاتَّفْقَ فِي ذَٰلِكَ أَمْرٌ غَرِيبٌ وَهُو أَنَّهُ كَتَبَ عَرضَ كُلِّ مِنْهُمَا فِي وَرَقَةٍ كَامِلَةٍ، وَعَرْضِي بِهَامِشِ كِتَابة غيره، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِخَطِّهِ لِلأَوَّلِينَ فِي وَرَقَةٍ كَامِلَةٍ، وَعَرْضِي بِهَامِشِ كِتَابة غيره، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِخَطِّهِ لِلأَوَّلِينَ بِالإِجَازَةِ مَعَ طُولِ كِتَابَةٍ، وَكَتَبَهَا لِي مَعَ اخْتِصَارِه، وَلَمْ يُزَلُ عَلَى جَلالتهِ وَرِئَاسَتِهِ حَتَّى مَاتَ يِعِلَّةِ الْقُولَنج، وَكَانَ يَعْتَرِيهِ أَحْيَاناً وَيَرْتَفِعُ، لَكِنَّةُ فِي هٰذِهِ وَرَئَاسَتِهِ حَتَّى مَاتَ يِعِلَّةِ الْقُولَنج، وَكَانَ يَعْتَرِيهِ أَحْيَاناً وَيَرْتَفِعُ، لَكِنَّةُ فِي هٰذِهِ الْعِلَّةِ اسْتَمَرَّ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرَيْنِ ثُمَّ قَضَى، بَعْدَ أَن صَلَّى الصَّبْحَ بِالإِيمَاءِ يَوْمُ الْعُلْوِيمَاءِ يَوْمُ اللهُ وَلَى سَنَةً عَلَى ١ عَلَيْهِ فِي يَوْمِهِ خَارِجَ بَالِ النَّمُورِيَّةِ مِنَ الْقَاهِرَةِ النَّاسُ شَيْخَنَا، وَدُونَ شَهْرَيْن، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ فِي يَوْمِهِ خَارِجَ بَالِ النَّصْرِ، فَقَدَّمَ النَّاسُ شَيْخَنَا، وَدُونَ بِتُرْبَةِ السُّلامِيِّ، وَتُعْرَفُ الآن بِتُرْبَةِ الْبَعَادِدَةِ بِالْقُرْبِ مِنْ اللَّاسُ شَيْخَنَا، وَدُونَ بِتُرْبَةِ السُّلامِيِّ، وَتُعْرَفُ الآن بِتُرْبَةِ الْبَعَادِدَةِ بِالْقُرْبِ مِنْ

تُرْبَةِ الْجَمَالِ الأَسْنَوِيِّ، وَلَمْ يَغِبْ لَهُ ذِهْنُ، وَاسْتَقَرَّ بَعْدَهُ فِي الْقَضَاءِ الْبَدْرُ الْبَعْدَادِيُّ، وَفِي بَقِيَّتِهَا ابْنَهُ يُوسف، وَوَقَعَتْ الْبَعْدَادِيُّ، وَفِي بَقِيَّتِهَا ابْنَهُ يُوسف، وَوَقَعَتْ لَلْبَعْدَادِيُّ، وَفِي بَقِيَّتِهَا ابْنَهُ يُوسف، وَوَقَعَتْ لَشَيْخِنَا اتَّقَاقِيَّة غِرِيبة؛ فَإِنَّهُ قَالَ: كُنتُ أَنظُرُ فِي لَيْلَةِ الأَحَدِ ثَانِي عَشَرَ جُمَادَىٰ الشَّوْنِ اللَّهُ وَلَى فِي «دُمْيَةِ الْقَصْرِ» لِلبَاخَوْزِيِّ (١) فَمَرَرْتُ فِي تَرْجَمَةِ الْمُظَفَّرِ بن عَلِيِّ الأُولَى فِي «دُمْيَةِ الْقَصْرِ» لِلبَاخَوْزِيِّ (١) فَمَرَرْتُ فِي تَرْجَمَةِ الْمُظَفَّرِ بن عَلِيٍّ اللَّونِ ثُمَّ الْمُوَحدة قبل اللهم، يرثي بها أَنَّ لَهُ هٰذِهِ الأَبْيَاتِ الْمُلْتَرَم فِيها بِالنُّونِ ثُمَّ الْمُوَحدة قبل اللهم، يرثي بها وَهِيَ هٰذِهِ الْجَيَاتِ الْمُلْتَرَم فِيها بِالنُّونِ ثُمَّ الْمُوَحدة قبل اللهم، يرثي بها وَهِيَ هٰذِهِ الْمَالِيَ

بَلَانِي الزَّمَانُ وَلاَ ذَنبَ لِيْ

بَلَىٰ إِنَّ بَلْوَاهُ لِلأَنبَلِ

وَأَعْظُمُ مَا سَاءَنِي صَرْفُهُ

وَفَاةُ أَبِي يُوسُفَ الْحَنبَلِي

وَفَاةُ أَبِي يُوسُفَ الْحَنبَلِي

سِرَاجُ الْعُلُومِ وَلٰكِنْ خَبَا

وَثَوْبُ الْجَمَالِ وَلٰكِن بَلِي

قَالَ فَتَعَجَّبْتُ مِنْ ذَٰلِكَ وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهُ يَمُوتُ بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ عَدد الأَبْيَات فَكَانَ كَذَٰلِكَ.

وَنَحْوه قَوْلُ الْقَاضِي / عِزِّ الدِّينِ الْكِنَانِيِّ: لَمَّ مَرِضَ الْعَلاَّءُ بن الْمُغلي ٢٦/

<sup>(</sup>١) يُراجع: «دُمْيَةُ القَصْرِ»: (٢/٧٠٧)، وفيه:

<sup>\*</sup> وفاة أبى بكر الحَنبَلِيِّ \*

ونسختي من «دمية القصر» هي المطبوعة بدار العروبة في الكويت سنة ١٤٠٥هـ بتحقيق الدكتور سامي مكي العاني .

مَرَضَ الْمَوْتِ سَأَلَتْنِي وَالِدَتِي عَنْهُ وَأَنَا أَتَصَفَّحُ كِتَاباً وَكُنتُ أُحبُّ موتَهُ لِيَتَوَلَّى صَاحِب التَّرْجَمَةِ فَوَقَعَ بَصَرِي عَلَى قَوْلِ الشَّاعِرِ:

# رُبَّ قَوْمٍ بَكَيْتُ مِنْهُمْ فَلَمَّا

أَن تَوَلُّوا بَكَيْتُ أَيْضاً عَلَيْهِمْ

فَكُمْ يَلْبَتْ الْعَلاَءُ أَن مَاتَ، وَوَلِيَ صَاحِبُ التَّرْجَمَةِ. \_انتَهَىٰ \_..

قُلْتُ: وَبَقِيَ مِنْ تَصَانِيفِهِ مِمَّا لَمْ يَذَكُره «حَاشِيَةُ الْكَافِي»، وَ«حَاشِيَةُ الْمُغْنِي»، وَ«حَاشِيَةُ الْمُغْنِي» فِي الْفِقْهِيَّةِ الرَّجَبِيَّةِ»، وَ«حَاشِيَةُ الْمُغْنِي» فِي الْفِقْهِيَّةِ الرَّجَبِيَّةِ»، وَ«حَاشِيَةُ الْمُنتَقَىٰ» فِي الْفِقْهِيَّةِ الرَّجَبِيَّةِ»، وَسُعَقَرَّ بَعْدَهُ فِي مَنصِبِ الْقَضَاءِ نَاثِبه وَتِلْمِيذُهُ الْبَدْرُ الْمُنتَقَىٰ» فِي الحَدِيثِ، وَاسْتَقَرَّ بَعْدَهُ فِي مَنصِبِ الْقَضَاءِ نَاثِبه وَتِلْمِيذُهُ الْبَدْرُ الْبُعْدَادِيُّ.

-17- أَخْمَدُ بِن نَصْرِ اللهِ بِن أَخْمَدَ بِن مُحَمَّدِ بِن أَبِي الْفَتْحِ، الْمُوَفَّق بِن نَاصِرِ اللهِ بِن الدِّينِ الْكِنَانِيُّ، الْعَسْقَلانِيُّ الأَصْلِ، الْقَاهِرِيُّ، سِبْطُ الْمُوَفَّقِ عَبْدِ اللهِ بِن مُحَمَّدِ الْمُوفَقِي عَبْدِ اللهِ بِن مُحَمَّدِ الْمُاضِيَيْنِ، مُحَمَّدِ الْمَاضِيَيْنِ، مُحَمَّدِ الْمَاضِيَيْنِ،

هو من آلِ نَصْرِ الله العَسقلانيين الكِنانيين كما أُسلفتُ .

أَخباره في «المقصد الأرشد»: (١/١٠١)، و«المنهج الأحمد»: (٧٧٤)، و«مختصره»: (١٧٣).

ويُنظر: "إنباء الغُمر": (٢/ ١٥٧)، والرفع الإصر": (١/ ١٠٩)، واالضَّوء اللاَّمع": (٢/ ٢٣٩)، والنَّجوم الزَّاهرة": (٣/ ٣/ ١٠٧٠)، والمنهل الصَّافي": (٢/ ٢٣٩)، والنَّجوم النُّفوس والأَبدان": (٢/ ٢٤١)، والشَّذرات": (٧/ ٢٥).

١٦٠ التَّقِيُّ الكِنَانِيُّ، (٧٦٩ -٨٠٣م):

 <sup>(</sup>۱) يعني به القاضي موفق الدِّين عبد الله بن محمد الحجَّاوي (ت٧٦٩هـ) ذكره المؤلف في موضعه.

وَرُبَّمَا نُسِبَ لِجَدِّهِ فَقِيلَ: أَحْمَد بن نَصْرِ اللهِ بن أَبِي الْفَتْحِ. قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ».

وَقَالَ: وُلِدَ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ٢٦٩؛ السَّنَةِ الَّتِي مَاتَ فِيهَا جَدُّه (١) وَاشْتَعَلَ وَمَهَر، وَوَلِيَ قَضَاءَ الْحَنَابِلَةِ بِالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ بَعْدَ أَخِيهِ إِبْرَاهِيم، وَاشْتَعَلَ وَمَهَرَ، وَوَلِيَ قَضَاءَ الْحَنَابِلَةِ بِالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ بَعْدَ أَخِيهِ إِبْرَاهِيم، وَلَمْ يَلْبَثْ أَن صُرِفَ بَعْدَ سَبْعَةِ أَشْهُرٍ أَو نَحْوِهَا بِالنُّورِ الْحُكْرِيُّ فِي جُمَادَىٰ الثَّانِيَةَ سَنَةَ ٢٠٨، ثُمَّ أُعِيدَ فِي آخِرِهَا فَلَمْ يَلْبَثْ أَن دَهَمَتِ النَّاسَ الْكَائِنَةُ الْعُظْمَىٰ اللَّنكِيَّةِ بِالْبِلَادِ الشَّامِيَّةِ فَخَرَجَ مَعَ الْعَشكرِ الْمِصْرِيِّ، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ الْهُورِيمَةِ فَلَمْ يَلْبَثْ حَادِي عَشَرَ رَمَضَان سَنَةَ ٣٠٨، الْهَزِيمَةِ فَلَمْ يَوْمِ الاثْنِين حَادِي عَشَرَ رَمَضَان سَنَةَ ٣٠٨، وَدُفِنَ مِنَ الْعَدِ.

قَالَ الْعَيْنِيُّ: وَكَانَ رَجُلاً حَلِيماً، ذَا تَوَاضُعِ وَسُكُونٍ.

وَقَالَ ابنُ أَخِيه (٢): كَانَ حَسَنَ الشَّكْلِ، كَثِيرَ الْعِلْمِ، قَوِيَّ الإِدْرَاكِ، حَسَنَ الشَّكْلِ، كَثِيرَ الْعِلْمِ، قَوِيَّ الإِدْرَاكِ، حَسَنَ الْمُحَاضَرَةِ، نَزِها، لَهُ تَعَالِيق فِي الْفِقْهِ وَالنَّحْوِ وَغَيْرِهِمَا تَدُلُّ عَلَى حُسْنِ تَصَرُّفِهِ فِي الْعِلْم.

<sup>(</sup>۱) هو الشَّيخ عز الدين أحمد بن إبراهيم بن نصرِ الله (ت ۸۷٦هـ) تقدم ذكره ترجمة رقم (٤٠).

<sup>(</sup>۲) هو سالم بن سالم بن أحمد بن سالم مجد الدين (ت٢٦٨هـ) من أقرباء الشيخ موفق الدين الحجّاوي السالف الذكر، وسالمٌ هذا ذكره المؤلف في موضعه، وهو من كبار قضاة الحنابلة بمصر.

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش الأصل بخط المصنف: \_ بعد قوله: «المقريزي» المؤرخ المشهور انتقل شافعياً.

أَقول: من المعلوم أنَّ والدَ المقريزيِّ حنبليٌّ ذكر الحافظ ابن رجب وغيره ·

وَقَالَ الْمَقْرِيزِيُّ (٣): كَانَ مَشْكُوراً، خَيِّراً، مُتَوَاضِعاً، مُحبَّباً إِلَى النَّاسِ، مِنْ بَيْتِ عِلْمٍ وَدِينٍ وَعَفَافٍ، وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي «رَفْعِ الإِصْرِ». -انتَهَىٰ -.

قُلْتُ: وَاسْتَقَرَّ بَعْدَهُ فِي الْقَضَاءِ الْمَجْدُ سَالِمُ الْمَقْدِسِيُّ.

١٦١ أَحْمَدُ بن يَحْيَى بن عَطْوَةَ بن زَيْدٍ التَّمِيمِيُّ، النَّجْدِيُّ مَوْلِداً وَمَسْكَناً.

وُلِدَ فِي بَلْدَةِ الْعُيَنْئَةِ - تَصْغِيرُ عَيْنِ -، وَنَشَأَ بِهَا فَقَرَأَ عَلَى فَقَهَائِهَا، ثُمَّ رَحَلَ إِلَى دِمَشْق لِطَلَبِ الْعِلْمِ فَأَقَامَ فِيهَا مُدَّةً، وَقَرَأَ عَلَى أَجِلاً عِمَشَايِخِهَا ؛ وَحَلَ إِلَى دِمَشْق لِطَلَبِ الْعِلْمِ فَأَقَامَ فِيهَا مُدَّةً، وَقَرَأَ عَلَى أَجِلاً عِمَشَايِخِهَا ؛ مِنْهُمُ الْعَلاَمَةُ الشَّيْخُ الشَّيْخُ الشَّيْخِ اللهِ الْعُسْكُرِيُّ شَيْخُ الشَّيْخِ

### ١٦١ - ابنُ عَطْوَةَ النَّجْدِيُّ العُيَيْنِيُّ ، (؟ - ٩٤٨ - ) :

من متقدمي علماء نجد وقضاتها، وشيخ فقهائها وسراتها.

أُخباره في «الجَوهر المنضد»: (١٥) (لعله هو).

ولم يذكره الغَزِّي في «النَّعت الأَّكمل»، وهو في «متأَخري الحنابلة»: (١٣)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٣٣).

يُنظر: «عنوان المجد»: (٣٠٣/٢)، و«تاريخ بعض الحوادث»: (٤٦، ٧٤)، و«الأعلام»: (٢/ ٢٧٠)، ونسبه فقال: «العُينَّنِيُّ»، و«علماء نجد»: (١/ ١٩٩). الجُبَيْلَةُ: بلدةٌ معروفةٌ من بلادِ اليمامة قُرب الرياض حالياً.

يُراجع: «معجم البلدان»: (٢/ ١١٠)، و«معجم اليمامة»: (١/ ٢٦٤)، وترجم لابن عطوة نقلاً عن السحب.

\* يُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

\_ أَحمد بن يَحيىٰ بن رُمَيْحِ النَّجْدِيُّ (ت١٢٦٣هـ).

أُخباره في: «عنوان المجد»: (١/٦٢)، «تاريخ بعض الحوادث»: (١٠٩)، و«علماء نجد»: (٢٠٤).

مُوسَىٰ الْحَجَّاوِيِّ، وَتَخَرَّجَ بِهِ وَانتَفَعَ، وَقَرَأً عَلَى غَيْرِهِ كَالْجَمَالَ يُوسُف بن عَبْدِالْهَادِي، وَالْعَلاءِ الْمَرْدَاوِيِّ، وَتَفَقَّهُ وَمَهَرَ فِي الْفِقْهِ، فَأَجَازَهُ مَشَايِخُهُ وَأَثْنُوا عَلَيْهِ، فَرَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ مَوْفُورَ النَّصِيبِ مِنَ الْعِلْمِ وَالدِّينِ وَالْوَرَعِ، فَصَارَ الْمَرْجُوعَ عَلَيْهِ، فَرَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ مَوْفُورَ النَّصِيبِ مِنَ الْعِلْمِ وَالدِّينِ وَالْوَرَعِ، فَصَارَ الْمَرْجُوعَ عَلَيْهِ، فَرَجُعَ إِلَى بَلَدِهِ مَوْفُورَ النَّصِيبِ مِنَ الْعِلْمِ وَالدِّينِ وَالْوَرَعِ، فَصَارَ الْمَرْجُوعَ إِلَيْهِ فِي مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَد، وَانتَفَعَ بِهِ خَلْقُ كَثِيرٌ إِلَيْهِ فِي مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَد، وَانتَفَعَ بِهِ خَلْقُ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدِ تَفَقَّهُوا عَلَيْهِ، وَأَلْفَ مُؤلِّفَاتٍ عَدِيدَةً، مِنْهَا: «الرَّوْضَةُ»، وَمِنْهَا: «دُرَرُ الْفَوَائِدِ وَعِقْيَانُ الْقَلَائِدِ»، وَلَهُ تَحْقِيقَات نَفِيسَةٌ (التَّحْفَةُ»، وَمِنْهَا: «دُرَرُ الْفَوَائِدِ وَعِقْيَانُ الْقَلَائِدِ»، وَلَهُ تَحْقِيقَات نَفِيسَةٌ وَتَدْقِيقَات لَطِيفَةٌ.

وَتُوفِّيَ لَيْلَةَ الثَّلَاثَاء ثَالِث رَمَضَان الْمُبَارَك سَنَةَ ٩٤٨، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ الشُّهَدَاءِ مِنَ الطَّحَابَةِ فِي الْجُبَيْلَةَ - بِضَمِّ الْجِيم - مِنْ قُرَى الْعُيَيْنَةِ، مِنْ أَرْضِ الشُّهَدَاءِ مِنَ الطَّعَيْنَةِ، مِنْ أَرْضِ السُّهَامَةِ، ضَجِيعاً لِلشَّهِيدِ الْجَلِيلِ زَيْدِ بن الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَقَالَ الشَّيْخُ عُثْمَان بن قَايدٍ فِي إِجَازَتِهِ لِلشَّيْخِ مُحَمَّد الْحِبْتِي بَعْدَ ذِكْرِ إِسْنَادِهِ إِلَيْهِ: عَنْ الْعَارِفِ بِاللهِ تَعَالَىٰ ذِي الْكَرَامَاتِ الظَّاهِرَةِ، وَالآيَاتِ الْبَاهِرَةِ، الَّذِي فَتَحَ اللهُ بِهِ مُقْفَلَاتِ الْقُلُوبِ، وَكَشَفَ بِهِ مُعْضِلاتِ الْكُرُوبِ (١). /

(۱) هذه إطلاقات طُرقية، واصطلاحات صُوفية، مبنية على الغلو والإطراء، وتوسيع الدعوى، وقد سد الشرع المطهر وسائل الغلو، ونهى عنه، والأحاديث في هذا كثيرة لا تخف و شه الحمد...

١٦٢ ـ أَحْمَدُ بن يَحْيَى بن فَصْلِ اللهِ الْعُمَرِيُّ.

صَاحِبُ كِتَابِ «مَسَالِكِ الأَبْصَارِ فِي مَمَالِكِ الأَمْصَارِ»، وَكِتَابِ «الدَّائِرَةِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْبِلادِ»، كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُ مَنْ صَنَّفَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ فِي الطَّبَقَاتِ وَهُوَ غَلَطُ مَحْضٌ؛ فَإِنَّهُ شَافِعِيُّ مَشْهُورٌ، وَلَعَلَّهُ رَأَى هٰذَا الاَسْمَ الآتِي فَظَنَّهُ هُو، فَلَقَدْ رَأَيْتُ كِتَاباً فِي الْفِقْهِ يَرْمُزْ بِحُرُوفِ لِلْخِلَافِ كَالْفُرُوعِ وَكَتَبَ فِي آخِرِهِ مَا نَصُّهُ: رَأَيْتُ كِتَاباً فِي الْفِقْهِ يَرْمُزْ بِحُرُوفٍ لِلْخِلَافِ كَالْفُرُوعِ وَكَتَبَ فِي آخِرِهِ مَا نَصُّهُ: تَمَّ الْكِتَابُ الْمُسَمَّىٰ بِ «التَّذْكِرَة»، بَلْ «مُخْتَارَ الْجَوَامِعِ» تَعْلِيقاً لِنَفْسِهِ أَحْمَد ابْ كَتَابُ الْمُسَمَّىٰ بِ «التَّذْكِرَة»، بَلْ «مُخْتَارَ الْجَوَامِعِ» تَعْلِيقاً لِنَفْسِهِ أَحْمَد ابن يَحْيَىٰ بِن الْعِمَاد الْحَنبَلِيّ بِالْقَاهِرَةِ الْمَعَزِّيَّةِ خَامِسَ شَهْرِ جُمَادَىٰ الْأُولَىٰ اللهُ لَكَابُ الْمُعَادِي الْعَاهِرَةِ الْمَعَزِّيَّةِ خَامِسَ شَهْرِ جُمَادَىٰ الْأُولَىٰ اللهُ اللهُ الْمُعَالِي الْمُعَادِي الْمُعَادِي الْمُعَلِي الْعَاهِرَةِ الْمَعَرِّيَةِ خَامِسَ شَهْرِ جُمَادَىٰ الْأُولَىٰ مَنْ الْمُعَادِي الْهُورِةِ الْمُعَالِي الْمُعَادِي الْمُعَادِي الْمُعَادِي الْمُعَلَّالِ الْمُعَادِي الْمُعَادِي الْمُعَادِي الْمُعَادِي الْمُعَلِي الْمُعَادِي الْمُعَادِي الْمُعَادِي الْمُعَادِي الْمُعَلِي الْمُعَادِي الْمُعَلِي الْمُعَادِي الْمُعَادِي الْمُعَادِي الْمُعَادِي الْمُعَادِي الْمُعُلِي الْمُعَادِي الْمُعْرَادِي الْمُعَادِي الْمُعَادِي الْمُعِلَى الْمُعَادِي الْمُعْرُونِ الْمُعَادِي الْمُعَادِي الْمُعَادِي الْمُعْرَادِي الْ

## ١٦٢ ـ ابنُ فَضْلِ اللهِ المُعَمَرِيُّ، (؟ ـ ٧٤٩ هـ) :

كان على المؤلّف \_ رحمه الله \_ أن لا يوردَه أصلاً مادامَ متيقناً أنّه ليس بحنبليً المذهب. ولا أدري مَن يقصد بقوله: «كذا ذكره بعضُ مَنْ صَنَف من الحنابلة في الطّبقات» فلعلّه يقصد العزّ أحمد بن إبراهيم بن نصرِ الله الكناني (ت٨٧٦هـ) لأنّ العُليمي لم يذكره لا في أصله ولا في مختصره، ولم يذكر ابن حُمَيْدِ أنه وقف على كتاب العزّ فلعلّه وَقفَ على نقلٍ عنه أو عن غيره. وعلى افتراضِ أنّ العمريّ من الحنابلة لا يلزمُ المؤلّف \_ رحمه الله ذكره؛ لأنّه توفي سنة (٤٩٧هـ) فهو داخلٌ في فترة ابن رجب كما أوضح مؤلّفه. فترة ابن رجب كما أوضح مؤلّفه. والذي غر مَن جَعلَه من الحنابلة أنّ ابنَ فَضْلِ الله \_ رحمه الله \_ من أنبل تلاميذ ابن حنييةً ومحبيه، قرأ عليه «الأحكام الصّغرى»، وأخذ الأدب عن الشّهاب محمود وهو تنبليّ أيضاً، وألف كتاباً حافلاً في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، وبالغ في ذكر خنبليّ أيضاً، وألف كتاباً حافلاً في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، وبالغ في ذكر خنبليّا، إلا لكان الحافظُ ابن ناصر الدّين والحفاظ الأربعة المزّي والبرزائي والذهبي وابنُ كثيرٍ من الحنابلة أيضاً، وكلهم من مشاهير محبّي شيخ الإسلام ابن تيميّة.

١٦٣ ـ أَحْمَدُ بن يَحْيَى بن يُوسُفَ بن أَبِي بَكْرِ بن أَحْمَدَ بن أَبِي بَكْرِ بن يُوسُفَ بن أَحْمَدَ الْكَرْمِيُّ، نِسْبَةً لِطُورِ كرم مِنْ قُرَىٰ نَابُلُس، ثُمَّ الْمَقْدِسِيُّ.

قَالَ الْمُحِبِّيُّ: كَانَ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ، وَالْأَوْلِيَاءِ الزَّاهِدِينَ، وَالْأَوْلِيَاءِ الزَّاهِدِينَ، وُلِدَ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ سَنَةَ ١٠٠٠، وَقَرَأُ الْقُرْآن بِطُورِ كرم (١)، وَأَخَذَ

ومحبي شيخ الإسلام من أهل المذاهب الأخرى وطلابه منهم عبد القادر القرشي
 مؤلف «طبقات الأحناف».

أَخبارُ ابنِ فضل الله العمري في «الوافي بالوفيات»: (٨/ ٢٥٢)، و«أَعيان العصر»: (٢٥٢)، و«أَعيان العصر»: (١٤٦)، و«النُّجوم الزاهرة»: (١٠/ ٣٣٤)، و«ذَيل العبر»: (٢/ ٢٠٥)، و«الشَّذرات»: (٦/ ١٦٠).

ولم أعثر على أحمد بن يَحيى بن العماد المذكور، ولم أَجد للكتاب ولا لمؤلِّفه ذكراً في مَصادري ولعلَّه لا يَعْدُو أَن يكونَ ناسخاً والله أُعلم. والتذكرة هذه عند المؤلف نقل عنها في حواشيه على «المنتهى».

ومن غريب المصادفة أنَّ لابن فضل الله العُمَرِيِّ المذكورِ كتاباً اسمه «تذكرة الخاطر» ذكره حاجي خليفة في «كشف الظنون»: (١/ ٣٨٥). ولا أظنه في الفقه أصلاً. ولعلَّ كتاب «التَّذكرة» الذي ذكر المؤلِّف لهذا هو المذكور في مُقدمة «الإنصاف». وقد وقفتُ على تَمَلُّكِ لأَحمد بن يَحيى الحنبلي سنة ٥٨هـ لكتاب «التنقيح المشبع» نسخة المتحف العراقي فلعلَّه المذكور. والله تعالى أعلم.

## ١٦٣ ـ الكَرْمِيُّ، (١٠٠٠ ـ ١٠٩١ هـ):

أخباره في «النَّعت الأَكمل»: (٢٤٩)، والمُختصر طبقات الحنابلة»: (١١٤)، والتَّسهيل»: (٢/ ١٦٠).

ويُنظر: ﴿خُلاصة الأَثْرِ»: (١/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>١) المعجم البلدان»: (٤٧/٤).

الطُّرِيقَ (١) عَنِ الْعَارِفِ بِاللهِ تَعَالَىٰ مُحَمَّدٍ الْعَلَمِيِّ، وَرَحَلَ إِلَى الْقَاهِرَةِ سَنَةَ ٢٦، فَأَخَذَ بِهَا الْفِقْة وَغَيْرَهُ عَن عَمِّهِ الْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ مَرْعِيِّ بن يُوسُف، وَعَنْ مُحَرِّرِ الْمَذْهَبِ الشَّيْخِ مَنصُورِ الْبُهُوتِي، وَالشَّيْخِ يُوسُف الْفُتُوحِي، وَأَخَذَ النَّحْوَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَمَوِيِّ، وَالْفَرَائِضَ وَالْحِسَابَ عَنْ عَبْدِ الْمُنْعِم الشَّرْنُوبِيِّ، وَالْحَدِيثَ عَنِ الْبُرْهَانِ اللَّقَانِي، وَعَلَى الأَّجهوري وَكَثِيرٍ، وَكَانَ مُلاَزِماً لِلْعِبَادَةِ بِمَكَانِهِ الْمَعْرُوفِ بِالْجَامِعِ الأَزْهَرِ، مُشْتَغِلًا بِالْعُلُومِ الدِّينِيَّةِ، لا يَتَرَدَّدُ إِلَى أَحَدٍ مِنْ أَرْبَابِ الدُّنْيَا، قَانِعاً، بِالْيَسِيرِ مِنَ الرِّزْق، مُتَقَيِّداً بِصَلاةِ الْجَمَاعَةِ فِي الصَّفّ الْأَوَّلِ بِالْأَرْهَرِ الْأَوْقَاتِ الْخَمْسَةِ، قَلِيلَ الْكَلاَم، حَسَنَ السِّيرَةِ، جَامِعاً لِصِفَاتِ الْخَيْرِ، لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ يَشِينه فِي دِينِهِ وَلا دُنْيَاهُ. حَكَى عَنْهُ وَلَدُهُ الشَّيْخُ عَبْدُ اللهِ أَنَّهُ رَأًى الْحَقَّ سُبْحَانَهُ فِي مَنَامِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، أَوَّلُهَا رَأًى الْمَلَاثِكَةَ قَدْ أَخَذُوهُ إِلَى النَّارِ، فَإِذَا مُنَادٍ مِنَ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ: لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا اذهَبُوا بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ، فَقَامَ مِنْ نَوْمِهِ فَرَأًى نَفْسَهُ فِي الْجَامِعِ الْأَزْهَرِ. وَكَانَتْ وَفَاتُهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ رَابِعَ عَشَرَ صَفَرَ سَنَةَ ١٠٩١، وَدُفِنَ بِتُرْبَةِ الطُّويلِ بِالْمُجَاوِرِينَ بِقُرْبِ عَمِّهِ الشَّيْخِ مَرْعِي. ١٦٤ ـ أَحْمَدُ بن يُوسُفَ بن سَعْدِ اللهِ الآمِدِيُّ .

١٦٤ ـ ابنُ سَعْدِ الله الآمِدِيُّ ، (٧٢٠ ـ بعد ٧٧٠هـ) :

لم يذكره ابن مُفلح ولا العُليمي، ولا ابن عبد الهادي، وهو في «التَّسهيل»: =

<sup>(</sup>۱) يقصُدُ به طَرِيقَ التَّصَوُّف المؤدي إلى ظلمات الجَهْلِ والتَّخَلُّفِ، والمُبعد عن التَّمسك بالطريق القويم والصِّراط المستقيم، كتابِ الله وسُنَّة سيِّد المرسلين صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يرزق المسلمين حسن التَّمسك بهما والبعد عن ما خالفها إنَّه جَوَادٌ كريم.

قَالَ فِي "الدُّرَرِ": وُلِدَ بِآمِد (١) سَنَةَ ٧٢٠ ـ تَقْرِيباً ـ، ذَكَرَهُ الذَّهَبِيُّ فِي "الْمُعْجَمِ الْمُخْتَصِّ»، فَقَالَ: الإِمَامُ الْمُقْرِىءُ الْمُحَدِّثُ، شِهَابُ الدِّينِ، الْمُخَدِّثُ، شِهَابُ الدِّينِ، أَبُو الْعَبَّاسِ، رَحَلَ إِلَى بَغْدَاد وَدِمَشْق وَمِصْر، وَطَلَبَ الْعِلْمَ فَسَمِعَ مِنَ الْحَجَّارِ، وَمِنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن الإِخوة وَعِدَّةٍ، وَطَلَبَ وَحَصَّلَ الأَجْزَاء. الْحَجَّارِ، وَمِنْ أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن الإِخوة وَعِدَّةٍ، وَطَلَبَ وَحَصَّلَ الأَجْزَاء. 170 ـ أَحْمَدُ بن يُوسُفَ الْمَرْدَاوِيُّ الدِّمَشْقِيُّ.

= (١٦/٢). ويُنظر: «المُعجم المختص» لللَّهبي: (٤٧)، و«الدُّرر الكامنة»: (٢/ ٣٦٠)، ولم يذكرا وفاته، وفي «الدُّرر»: «ولدسنة ٧١٠هـ».

قال ابنُ الجَزَرِيُّ في «غاية النهاية»: (١٥٣/١): «أَحمد الحنبلي الآمدي، شيخُ آمد والجزيرة الفراتية، وآخر من بقي بديار بكر من المشايخ المُسندين، رحلَ قديماً إلى دمشق، وأَظنُّه اجتمع بـ (ابن تَيْمِيَّة) وإلى مصر، وقرأَ بالسَّبعة على أبي حَيَّان، وعاد إلى بلغنا خبره إلى بعد السَّبعين وسبعمائة».

## ١٦٥ ـ ابن يُوسف المَرْدَاوِيُّ، (؟ ـ ١ ٥ ٨هـ):

أُخباره في «المنهج الأَحمد»: (٤٩٣)، والمختصره»: (١٨٣).

ويُنظر: «الضُّوء اللاَّمع»: (٢/ ٢٥٢)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٢٦٧).

قال العُلَيْمِيُّ: "وكان يقصد بالفتاوى من كلِّ الأقاليم، ومن تلامذته الأعيان المعتبرين منهم القاضي شمس الدين العُليمي وغيره، وعُرِضَ عليه قَضَاء حَلَب فامتَنَع، واختار قضاء مَرْدًا، وكان يكتُب على الفتوى عبارةً جيِّدةً دالةً على تَبَحُّرِه وسعةَ عِلْمِهِ، وَخَطُّهُ حَسَنٌ، وكان إماماً في النَّحو، وأَمَّا حفظُه فلا يكادُ يوصف، فإنَّه كان يحفظ «المحرَّر» للحنابلة و«المحرَّر» للشَّافعية، وإذا سُئل عن مسألة أجاب عنها على مذهبه ومذهب غيره . . . » وذكر مسألةً من فوائده.

<sup>(</sup>١) آمِدُ: بلدٌ مشهورٌ من بلاد الجزيرة شمال المَوصل. «معجم البلدان».

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ يُوسُف». نَابَ فِي قَضَاءِ بَلَدِهِ، بُلْ وَفِي الشَّامِ أَيْضاً، وَكَانَ فَقِيهاً، نَحْوِيّاً، حَافِظاً لِفُرُوعِ مَذْهَبِهِ، مُفْتِياً، لَكِن فِيهِ تَسَاهُلُ فَاللهُ يُسَامِحه. وَقَالَ: بَعْضُهُمْ: لاَ يُعَابُ بِأَكْثَرَ مِنْ مَيْلِهِ لابنِ تَيْمِيَّة فِي الشَّاهُلُ فَاللهُ يُسَامِحه. وَقَالَ: بَعْضُهُمْ: لاَ يُعَابُ بِأَكْثَرَ مِنْ مَيْلِهِ لابنِ تَيْمِيَّة فِي اللهُ لَا يَعْنَا رَاتِهِ اللهِ لا يَعْنَا مَنْهُ الْعَلاَءُ الْمَرْدَاوِيُّ. وَتُوفِقِي فِي صَفَرَ سَنَةَ «الْمَرْدَاوِيُّ. وَتُوفِقِي فِي صَفَرَ سَنَةَ «الْمَرْدَاوِيُّ. وَتُوفِقِي فِي صَفَرَ سَنَةَ مَا الْمَرْدَاوِيُّ . وَقَوْدً مِمَّ الْمَرْدَاوِيُّ . وَقَوْدً مِمْ الْمَرْدَاوِيِّ . وَقَدْ جَاوَزَ السَّبْعِينَ، وَلَيْسَ بِابْنِ يُوسُفَ بن مُحَمَّدِ بن عُمَر الْمَرْدَاوِيّ الآتى. .

١٦٦ - أَحْمَدُ الدُّومِيُّ، قَاضِي الْحَنَابِلَةِ بِلِمَشْق.

قَالَ فِي "سِلْكِ الدُّرَرِ": الشَّيْخُ، الْفَاضِلُ، الْبَارِعُ / الْعَالِمُ، الأَوْحَدُ، أَبُو الْعَبَّاسِ، نَجِيبُ الدِّين، تَفَقَّهَ عَلَى الشَّيْخِ عَبْدِ الْبَاقِي، وَحَضَرَ دُرُوسَ الْنَجْمِ الْعَبَّاسِ، نَجِيبُ الدِّين، تَفَقَّهَ عَلَى الشَّيْخِ عَبْدِ الْبَاقِي، وَحَضَرَ دُرُوسَ النَّجْمِ الْعَزِّيِّ تَحْتَ الْقُبَّةِ وَغَيْرِهَا، وَوَلِيَ الْقَضَاءَ، وَحُمِدَتْ سِيرَتُهُ، وَلَمْ يَزَلُ

## ١٦٦\_ الدُّومِيُّ، (؟ ـ ١١٧٧ هـ):

أَخبارُه في «سِلْكِ الدُّرر»: (١/ ٢١٩)، وعنه في «التَّسهيل»: (٢/ ١٦٥).

(١) ينطبق عليه قول النَّابغة الذُّبياني في مدح النَّعمان:

ولا عَيْبَ فِيهِم غير أَنَّ سُيُوفَهِم بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الكَتَاثِبِ وَقُول أَبِي ذُوَيْبِ الْهَذَلِيِّ :

وَعَيَّرِنِي الواشُونَ أَنِّي أُحِبُّهَا وَتِلْكَ شِكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنكَ عَارُهَا وَيَ وَعَيَّرِنِي الواشُونَ أَنِّي أُحِبُّهَا وَتِلْكَ شِكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنكَ عَارُهَا وَفِي وَأَيُّ مَنْقَبَةٍ للمذكور أحسن من متابعته شيخ الإسلام من كبارِ المُجتهدين، وهو ثقةٌ في نقله اجتهاداته واختياراته ومعلوم أَنَّ شيخ الإسلام من كبارِ المُجتهدين، وهو ثقةٌ في نقله مأمون في روايته، فهو كذلك في اجتهاده واختياره، رحمه الله، ومع هذا نقول: كلِّ يؤخذ من قوله ويترك إلا الصَّادق المصدوق ﷺ.

عَلَى طَرِيقَتِهِ الْمُثْلَىٰ إِلَى أَن تُوُفِّيَ نَهَارَ الاثْنَينِ ثَامِن شَعْبَان سَنَةَ ١١٠٧، وَدُفِنَ بِمَرْجِ الدَّحْدَاحِ.

١٦٧- أَحْمَدُ بنَ السَّلفيتي، الشَّيْخُ، الإِمَامُ، الْعَالِمُ، الزَّاهِدُ، الْوَرِعُ.

تُوفِّيَ سَنَةَ ٨٧٩، قَالَهُ فِي «الشَّذَرَات».

١٦٨ - أَحْمَدُ الشِّهَابِ الْحَلَيِيُّ ، وَيُعْرَفُ بِـ «خَازُوق» .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَلِيَ قَضَاءَ الْحَنَابِلَةِ بِحَلَب مِرَاراً، وَصُرِفَ سَنَةٌ ٨٣٥ بـ «ابنِ الرَّسَّام» فَدَخَلَ الْقَاهِرَةَ سَاعِياً فِي الْعَوْدِ فَلَمْ يَتَهَيَّأُ إِلَّا بَعْدَ مُدَّةٍ، وَرَجَعَ

### ١٦٧ ـ السَّلْفِيتِيُّ ، (؟ ـ ١٨٨ مـ) :

أَخباره مختصرة هكذا في «المنهج الأَحمد»: (٥٠٥)، والمختصره»: (١٩٢)، و«الشَّذرات»: (٧٨هـ)، فلعلَّه زلة قلم من الشَّذرات»: (٨٨٠هـ)، فلعلَّه زلة قلم من الشَّيخ.

# ١٦٨ \_ خَازُوق، (؟ \_ ٨٣٨هـ) :

لم يذكره ابن مُفلح.

وأخباره في «المنهج الأحمد»: (٤٨٥)، و«مختصره»: (١٣٩). ويُنظر: «إنباء الغُمر»: (٣/ ٥٥٥)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (٢/ ٢٥٦)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٢١٦). والغُمر»: (٣/ ٢٥٦)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٢١٦). والمُماكُر: أَحمد بن مَحمود بن المُهاجري المَصْمُودِيُّ كذا قال الحافظ ابن حَجَرٍ. ولقبُهُ «خَازُوقِ» قال المحبي في «قصد السَّبيل»: (١/ ٤٤٧): والخازُوق ليس لغوياً. أقول: له نظائر كناطور وساطور، وحاطُوم وهاضوم. وقد جمع الألفاظ التي على هذا الوزن الإمام الصَّغاني (ت ٢٥٠هـ) في رسالة خاصة.

وقال العُلَيْمِيُّ: «أَحمد بن محمود بن محمد قاضي القضاة شهاب الدين أبو العباس الشهير بد «ابن خازوق» ولي قضاء حلب، ثم عزل عنها فولي قضاء طرابلس، ثم أعيد إلى قضاء حلب، وتُوفي بها مسموماً في أواخر سنةِ ستِّ وثلاثين وثمانمائة».

فَمَرِضَ بِدِمَشْقِ وَدَخَلَ حَلَبَ فِي مَحَفَّةٍ؛ لِعَجْزِهِ بِالْمَرْضِ، فَاسْتَمَرَّ قَلِيلاً ثُمَّ مَاتَ سَنَةَ ٨٣٨، وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا.

١٦٩ أَحْمَدُ، الشِّهَابُ الْمَارِدِينِيُّ الدِّمَشْقِيُّ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: كَانَ حَسَنَ الشِّكَالَةِ وَالْخَطِّ، يَتَكَسَّبُ بِالشَّهَادَةِ، كَتَبَ عَنْهُ الْبَدْرِيُّ فِي «مَجْمُوعِهِ» قَوْله:

عَزَمْتُ عَلَى حِبِّي بِسُورَةِ يُونُسٍ وَكَانَ نَفُوراً كَالظُّبَا فَتَأَنَّسَا وَمَالَ إِلَى نَحْوِي وَحَقِّ بَرَاءَةٍ وَمَالَ إِلَى نَحْوِي وَحَقِّ بَرَاءَةٍ لَقَدْ نِلْتُ وَصْلاً مِنْ عَزِيمَةِ يُونُسَا

مَاتَ بَعْدَ سَنَةِ ٨٦٤.

١٧٠ إِسْحٰقُ بن مُحَمَّدِ الْخُرَيْشِيُّ الْمَقْدِسِيُّ.

١٦٩ - الشِّهاب المَارِدِينِيُّ ، (؟ ـ ٨٦٤ هـ) :

لم يَذكره العُليمي، ولا ابن مُفلح، ولا ابن عبد الهادي.

أُخباره في ﴿الضُّوءَ اللَّامعِ﴾: (٢/ ٢٥٨).

١٧٠ ـ النُحُرَيْشِيُّ، (؟ ـ ١٠٣٥ هـ):

من أُسرة عِلْمِيَّة، ذكر المؤلف والده (محمد بن أَحمد) في موضعه ونقلَ عن المحبي قول الشَّيخ الداودي: «كان والده إماماً» إلا أَن المؤلف لم يترجم للجَدِّ.

أَخباره في «النَّعت الأَكمل»: (١٩٦)، و«مختصر طبقات الحنابلة»: (١٠١).

ويُنظر: ﴿ خُلاصة الأَثْرِ \* : (٣/ ١٤)، و﴿ تَرَاجِمِ الْأَعِيانِ \* : (٢/ ٣٤٠).

والنُّرَيْشِيُّ: بِضَمِّ الخاءِ، وفتحِ الرَّاء، ثم ياءٌ التَّصغير، والشِّين المعجمة، وياءُ النَّسب، منسوبٌ إلى قرية في جبل نابُلُس.

قَالَ الْمُحِبِّيُّ: كَانَ عَالِماً، عَامِلاً، فَاضِلاً، أَخَذَ عَنْ وَالِدِهِ، وَأَمَّ بِالْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ، وَكَانَ إِلَيْهِ النِّهَايَة فِي عِلْمِ الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ، حَسَنَ الصَّوْتِ وَالأَدَاءِ، لاَ يُمَلُّ مِنْ سَمَاعِهِ، طَارِحاً لِلتَّكَلُّفِ، مُشْتَغِلاً دَائِماً بِالْقِرَاءَةِ، وَوَالِدُهُ مُحَمَّدٌ لاَ يُمَلُّ مِنْ سَمَاعِهِ، طَارِحاً لِلتَّكَلُّفِ، مُشْتَغِلاً دَائِماً بِالْقِرَاءَةِ، وَوَالِدُهُ مُحَمَّدٌ صَاحِبُ الْمُؤَلِّفَاتِ الْعَدِيدَةِ مَشْهُورٌ وَسَيَأْتِي.

تُوُفِّيَ الْمُتَرْجَمُ سَنَةَ ١٠٣٥.

١٧١- أَسْعَدُ بن عَبْدِ الْحَافِظِ بن إِبْرَاهِيمِ الْوَفَائِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، قَاضِي الْحَنَابِلَةِ بِهَا،
 الشَّيْخُ، الْفَاضِلُ، الْفَقِيهُ، الْكَامِلُ، حَافِظُ الدِّينِ.

كَانَ قَاضِياً مَرْجِعاً فِي الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُوَافِقَةِ لِمَذْهَبِهِ مُسْتَقِيماً عَلَى حَالَتِهِ إِلَى أَن مَاتَ سَنَةَ ٥١١٥. قَالَهُ فِي «سِلْكِ الدُّرَرِ».

1۷۲- أَسْعَدُ بن عَلِيٍّ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن الْمُنَجَّى بن مُحَمَّدِ بن عُثْمَان بن الْمُنَجَّى، الْوَجِيهُ، أَبُو الْمَعَالِي، ابنُ الْعَلاَءِ أَبِي الْحَسَن ابن الصَّلاَحِ، ابن الْمُنَجَّى، الدَّمَشْقِيُّ، الشَّرَفِ، ابنِ الزَّيْنِ، ابن الْعِزِّ، ابن الْوَجِيهِ، التَّتُوخِيُّ، الدِّمَشْقِيُّ، ويُعْرَفُ كَسَلَفِهِ بـ «ابن الْمُنَجَّىٰ».

١٧١ ـ أَسْعَدُ الوَفَائِيُّ : (؟ ـ ١٥٥ ١هـ) :

أَخباره في «النَّعت الأكمل»: (٢٨١)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٧٤).

ويُنظر: ﴿سِلْكُ الدُّررِ ﴾: (١/ ٢٥٤).

١٧٢ ـ أبو المَعَالِي بن المُنَجَّىٰ، (٨٠٠ ـ ١٨٨١ ):

لم يَذكره ابن مُفلح.

أَخباره في «البَّعَوهر المُنَضَّد»: (٢٢)، و«المنهج الأَحمد»: (٥٠٠)، و«مختصره»: (١٨٩، ١٩٠)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٧٦). ويُنظر: «الضَّوء اللاَّمع»: (٢/ ٢٧٩)، و«حوادث الزَّمان»: (٢/ ٢٠٩)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٢١٣).

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ بِدِمَشْق قُبَيْل الْقَرْنِ بَيَسِيرٍ، فَأَبُوهُ مَاتَ فِي رَجَبٍ مَنْةَ ٠٠٨ وَنَشَأَ بِهَا فَقَرَأَ الْقُرْآنَ عِندَ الشَّمْس اللبِيني، وَحَفِظَ «الْخِرَقِيَّ»، وَ«أَلْفِيّةَ ابنِ مَالِكِ»، وَعَرَضَهُمَا عَلَى الْعِزِّ الْبَعْدَادِيِّ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَغَيْرِهِ، وَتَفَقَّة بِالْعِزِّ، وَبَاشَرَ نَظَرَ الْمِسْمَارِيَّة (١) وَبِالشَّرَفِ بن مُفْلِحٍ، وَنَابَ فِي الْقَضَاءِ بِدِمَشْق، وَبَاشَر نَظَرَ الْمِسْمَارِيَّة (١) وَبَالشَّرَفِ بن مُفْلِحٍ، وَنَابَ فِي الْقَضَاءِ بِدِمَشْق، وَبَاشَر نَظَرَ الْمِسْمَارِيَّة (١) وَتَخَجَّ، وَزَارَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، وَأُحْضِرَ فِي صِغَرِهِ عَلَى ابنِ قوامٍ، وَتَدْرِيسِهَا، وَحَجَّ، وَزَارَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، وَأُحْضِرَ فِي صِغَرِهِ عَلَى ابنِ قوامٍ، وَالْبَالِسِيِّ وَغَيْرِهِمَا، وَحَدَّث، سَمِعَ مِنْهُ الطَّلَبَةُ، وَلَقِيتُهُ بِدِمَشْق فَسَمِعْتُ عَلَيْهِ وَالْبَالِسِيِّ وَغَيْرِهِمَا، وَحَدَّث، سَمِعَ مِنْهُ الطَّلَبَةُ، وَلَقِيتُهُ بِدِمَشْق فَسَمِعْتُ عَلَيْهِ أَشْيَاءً، وَكَانَ خَيِّرًا، مُتَوَاضِعاً، مُحِبًا فِي الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ، بَهِيَّ الْهَيْءَةِ، مَرْضِيَّ السَّيرَةِ، مِنْ بَيْتِ عِلْم وَفَضْلِ، عَرِيقاً فِي الْمَذْهِب.

مَاتَ سَلْخَ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ١٧٨، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ مِنْ يَوْمِهِ بِالْجَامِعِ الْمُظَفَّرِيُّ، ٢٥٥ وَصُلِّي عَلَيْهِ مِنْ يَوْمِهِ بِالْجَامِعِ الْمُظَفَّرِيُّ، ٢٥ / وَدُفِنَ بِتُرْبَتِهِمْ جِوَارَ دَارِهِمْ، غَرْبِيِّ الرِّبَاطِ النَّاصِرِيِّ بِسَفْحِ قَاسْيُون. /

١٧٣- إِسْمَاعِيلُ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن إِبْرَاهِيم، عِمَادُ الدِّينِ بن زَيْنِ الدِّينِ الذِّنَابِيُّ الصَّالِحِيُّ، خَطِيبُ الْجَامِعِ الْمُطَقَّرِيِّ. الصَّالِحِيُّ، خَطِيبُ الْجَامِعِ الْمُطَقَّرِيِّ.

قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ»: وَقَالَ: سَمِعَ عَلَى أَبِي بَكْرِ بن أَبِي عُمر، وَأَبِي عُمر ابن عَبْدِ الْهَادِي وَأَبِي الْفَتْحِ الْمِزِّيِّ، وَقَرَأَ عَلَى ابن طُولُون الْعَرَبِيَّة.

١٧٣ \_ عِمَادُ الدِّين الذِّنَابِيُّ ، (؟ \_ ٩٤٨ هـ) :

أَخباره في «النَّعت الأكمل»: (١١٢)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٣٢).

ويُنظر: «مُتعة الأَذهان»: (٢٩)، و«الكواكب السَّائرة»: (٢/ ١٢٢)، و«الشَّذرات»: (٨/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>۱) المدرسة المِسْمَارِيَّة: من مدارس الحنابلة بدمشق أنشأها وأَوقفها الحسن بن مسمار الهلالي (ت٤٦٥هـ). يُنظر: «الدَّارس»: (٢/ ١١٤).

وَتُوُفِّي يَوْمَ السَّبْتِ تَاسِعَ عَشَرَ شَعْبَان سَنَةَ ٩٤٨، وَدُفِنَ \_ بِوَصِيَّةٍ مِنْهُ \_ شَمَالِي صُفّة الدُّعَاءِ أَسْفَلَ الرَّوْضَةِ.

١٧٤- إِسْمَاعِيلُ بن عَبْدِ الْكَرِيمِ بن مُحْيِي الدِّينِ بن سُلَيْمَان الْجُرَاعِيُّ الْحُسَيْنِيُّ الدِّمَشْقِيُّ .

وُلِدَ فِي دِمَشْق وَبِهَا نَشَأَ، فَقَرَأَ، وَحَصَّلَ، وَتَمَيَّزَ، وَمَهَرَ فِي الْفِقْهِ، وَأَلَّفَ شَرْحاً بَدِيعاً عَلَى «غَايَةِ الْمُنتَهَىٰ» لَكِنَّهُ لَمْ يَتِمَّ. يَنقلُ عَنْهُ كَثِيراً الشَّيْخُ حَسَنُ بن عُمَر الشَّطِّي فِي كِتَابِهِ «شَرْح زَوَائِدِ الْغَايَةِ».

### ١٧٤ - الجُرَاعِيُّ، (١١٣٤ - ١٢٠٢ هـ):

أَخباره في «النَّعت الأَكمل»: (٣٢٥)، والمختصر طبقات الحنابلة»: (١٣٥)، و«التَّسهيل»: (١٠/ ١٠) مخطوط، و«التَّسهيل»: (١/ ١٠/ ١٣) مخطوط، و«رَوض البَشر»: (٥٠ ـ ٥٢)، والمعجم المؤلفين»: (١/ ٢٧٧).

لم يَذكر المؤلِّف شَيئاً عن أَخباره وفصَّلها الْغَزِّي في «النَّعت الأكمل» و التَّذكرة».

قال الكمالُ العَزِّيُّ ـ رحمه الله ـ: ﴿إسماعيل بن عبد الكريم بن محي الدين بن سليمان بن عبد الرحمٰن بن عبد الهادي بن علي بن محمد بن زَيْدِ الجُراعي الدَّمشقيُّ، الشَّريفُ لأَمُه النَّابُلُسِيُّ الأصلِ، مُفتي السَّادَةِ الحنابلة بعد شَيْخِنَ الشَّهاب أَحمد بن عبد الله البَعلي . . . الشَّيخُ الفاضلُ ، الأديبُ الفقيهُ ، الفَرَضِيُّ ، الشَّهاب أَحمد بن عبد الله البَعلي . . . الشَّيخُ الفاضلُ ، الأديبُ الفقيهُ ، الفَرَضِيُّ ، المُحَصِّلُ ، البارعُ ، المُتَقَوِّقُ ، وُلد بدمشق في خامس ذي القعدة سنة أربع وثلاثين ومائة وألف ، ونشأ بها في كنفِ والده وتلا القرآن العظيم على عدَّةٍ من الشَّيوخ لكنّه ختمه على الشيخ أبي الفداء إسماعيل بن محمد اللَّبدي الحنبلي . . . وأخذ القراءات علماً عن شيخ الإقراء بدمشق أبي العبَّاس الحافظ، وعن مقرىء الدِّبار المصرية . . . » وعدد شيوخه ومروياته ثم قال: ﴿وفي سنةِ خمس وتسعين ومائة =

وأَلف وجُهت له إِفتاء السادة الحنابلة بدمشق . . . ودرَّس بالجامع الشَّريف الأُموي بعد وفاة الشَّيخ مصلح الدِّين اللَّبدي، وأُقبلت عليه الطَّلبةُ من الحنابلة وغيرهم، وتَولى وظيفة التَّكلم على أُوقاف الجامع المُظفَّري بصالحية دمشق، وكان كثيرَ المخالطة لأُمور الناس، وأَلَّف مُؤلِّفاتِ نافعةً، فمنها: «شَرْحُ دَلِيلِ الطَّالب» في مُجَلَّدين قَرَّظه له العُلمَاءُ من أهلِ مَذهبه وغيره، وشَرْحُ «غَايَةِ المُنتَهَىٰ» لم يكمله وشرحَ قصيدة بِشْر ابن أَبي عَوَانة الشَّاعِرِ الجَاهِلِيِّ التِّي مَطْلَعُها:

أَفَاطِمُ لُو شَهِدْتِ بِبَطْنِ خَبْتِ وَقَدْ لَاقَى الْهِزَيْرُ أَخَاكُ بِشْرَا وَأُورِد نَماذَج من أَشعاره ثُمَّ قال: «وكانت وفاةُ المُترجم بُعَيْدَ ظُهْرِ يَوْمِ الاثْنَين الحادي عشر من جُمادى الأولى سنةَ اثنتين وماثتين وألف . . . ». وشرحه للدَّليل ذكره ابنُ بَدران في «المَدْخَل»، وقال: «ولم يتم الكتاب».

أقول: ولا أعتقد أنَّ العلماء من أهل مذهبه وغيره يقرضونه وهو لم يتم. وإنَّما الذي لم يتم هو «شرح غاية المُنتهيٰ» كما نصَّ عليه المؤلِّفُ والغَزِّي هنا كما ترىٰ.

وشرح «غاية المنتهى ، ذكره ابن بَدْرَان في «المدخل» أيضاً: (٤٤٣)، فقال: عند ذكره «غاية المنتهى ، وقد تصدى لشرحه العلامة الفقيه الأديب أبو الفلاح عبد الحي بن محمد بن العماد فشرحه شرحاً لطيفاً ذلَّ على فقهه وجَوْدَةِ قلَمه ، لكنَّه لم يُتمه ، ثم ذيَّل على شرحه لهذا العلامة الجُراعي فَوصَلَ فيه إلى باب «الوَكالة» ثم اخترمته المنيَّة ، فهنا يَتَّضِحُ المقصود والله تعالى أعلم .

وفي هامش نسخة الأصل من كتاب «النّعت الأكمل» بخطه الشيخ عبد السّلام الشّطِيُّ [-حنبليُّ دمشقيُّ ت ١٢٩٥هـبدمشق] قوله: «شرح غاية المنتهىٰ» أَقول: قد مَلكتُ \_ لله الحمد \_ هذا الشرح بخطِّ مؤلفه المذكور في مجلَّدٍ كبيرٍ \_ انتهىٰ \_ «عبد السلام عُفي عنه».

١٧٥ إِسْمَاعِيلُ بن مُحَمَّد بن بَرْدَسِ بن نَصْرِ بن بَرْدَسِ بن رَسُلاَن الْبَعْلِيُّ أَبُو الْفِدَاءِ، عِمَادُ الدِّينِ، الْحَافِظُ، الإِمَامُ.

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: وُلِدَ سَنَةً ٧٢٠، وَسَمِعَ مِنْ وَالِدِهِ، وَقُطْبِ الدِّينِ

= فهل للمذكور شرح غير ما كَمَّلَ به شرح ابن العِماد؟ هذا ممكنٌ أيضاً، وكلام الشيخ عبد السلام يدلُّ عليه.

أما بشر بن أبي عوانة العَبْدِيُّ، فاسم لا حقيقة له حكاية قصة نَسَجَها خيال بَدِيعِ الزَّمان الهَمَذَانِيِّ في المقامة التي سمَّاها «البِشْرِيَّة» وهي آخر مقاماته، وبعد البيت:

إِذاً لرأَيت ليثاً زار ليثاً هِزَبْراً أَعْلِباً لاَقَىٰ هِزَبْرا تبهْنَسَ إِذْ تقاعَسَ عَنْهُ مُهْرِيْ مُحاذرةً فقلتُ عُقِرْتَ مُهْرا أَيْلُ فَدَمَيَّ ظَهْرَ الأَرضِ إِنِّي رأَيْتُ الأَرضَ أَثْبَتَ منك ظَهْرا

.....

المقامات: ٤٤٩ . . . . إلى آخر الكتاب.

١٧٥ ـ ابنُ بَرْدَسِ البَعْلِيُّ، (٢٧٠ ـ ٧٨٦ هـ):

من أُسرةِ علميةِ حنبليةٍ .

ولداه على ومحمد مذكوران في لهذا الكتاب . . . وفي غيره .

أَخباره في «المقصد الأرشد»: (١/ ٢٧٣)، و«الجوهر المنضّد»: (١٧)، و«المنهج الأحمد»: (٤٦)، و«مختصره»: (١٦٦)، و«التّسهيل»: (٢/ د).

ويُنظر: «إرشاد الطَّالبين»: (٣٢٧)، و«إنباء الغُمر»: (٢٩٢/١)، و«الدُّرر الكامنة»: (١/٤٠٤)، و«الرُّ الوافر»: (١٥٣)، و«التَّبيان شرح بديعيَّة البيان»: (١٨٥٨)، و«تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/٣/ ١٤٠، ١٤١)، و«لحظ الأَلحاظ»: (١٦٦)، و«شذرات الدَّهب»: (٢/٧٨).

قال ابن ظهيرة في «معجمه»: «سمعتُ منه ببعلبك، وكانت وفاته فيها».

الْيُونِينِيِّ وَطَائِفَةٍ، وَعُنِيَ بِالْحَدِيث، وَرَحَلَ فِي طَلَيهِ إِلَى دِمَشْق، فَأَخَذَ عَنْ مَشَايِخِهَا، وَقَرَأً بِنَفْسِهِ، وَكَتَبَ الْكَثِيرَ، وَنَظَمَ «النّهَايَة فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ»، وَنَظَمَ «النّهَايَة فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ»، وَنَظَمَ «طَبَقَات الْحُفَّاظِ» لِلذَّهبِي، وَخَرَّجَ، وَأَلْقَىٰ الْمَوَاعِيدَ، وَحَدَّثَ، وَتَخَرَّجَ وَنَظَمَ «طَبَقَات الْحُفَّاظِ» لِلذَّهبِي، وَخَرَّجَ، وَأَلْقَىٰ الْمَوَاعِيدَ، وَحَدَّثَ، وَتَخَرَّجَ بِهِ جَمَاعَةٌ، سَمِعَ مِنْهُ ابْنُهُ الشَّيْخُ تَاجُ الدِّينِ، وَمُحَمَّدُ بن نِعْمَة الْخَطِيب، وَعَيْرُهُمَا، وَكَانَ أَحَدَ الْحُفَّاظِ الْمُكْثِرِينَ الْمُصَنِّفِينَ، حَسَنَ الْخُلُقِ، كَثِيرَ الدِّيَانَةِ وَغَيْرُهُمَا، وَكَانَ أَحَدَ الْحُفَّاظِ الْمُكْثِرِينَ الْمُصَنِّفِينَ، حَسَنَ الْخُلُقِ، كَثِيرَ الدِّيَانَةِ لَطِيفَ الْعِشْرَةِ. تُوفِقِي فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَوَّالٍ سَنَةً ٤٨٨٤. \_انتَهَىٰ \_.

وَذَكَرَ فِي «كَشْفِ «الظُّنُونِ» أَنَّ لَهُ «وَسِيلَة الْمُتلفظ إِلَى نَظْمِ كِفَايَةِ الْمُتحفظ».

١٧٦- إِسْمَاعِيلُ بن مُحَمَّد بن حَسَن بن طَرِيفٍ - بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ مُكَبَّراً - الزَّبَدَانِيُّ بِالتَّحْرِيكِ - الأَصْلِ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ، الصَّالِحِيُّ، عِمَادُ الدِّينِ، أَبُو الْفِدَاءِ.

قَالَ النَّجْمُ عُمَر بن فَهْدٍ فِي «مُعْجَمِهِ»: وُلِدَ ـ تَقْرِيباً ـ سَنَةَ ٧٤٧، سَمِعَ مِنْ مُحَمَّدِ بن الْحَسَن بن مُحَمَّدِ بن عَمَّارِ الشَّافِعِيِّ فِي سَنَةَ ٧٧٤ قِطْعَةً مِنْ آخِرِ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ «الْفَوَائِدِ» لأَبِي طَاهِرِ بن الْمُخَلِّص، انتِقَاء أَبِي الْفَتْحِ بن أَبِي الْفُورِيس، وَحَدَّثَ بِهِ سَمِعْتُهُ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ، وَكَانَ أَحَدَ الْمُقْرِئِينَ بِمَدْرَسَةِ الشَّيْخِ الْفُورِيس، وَحَدَّثَ بِهِ سَمِعْتُهُ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ، وَكَانَ أَحَدَ الْمُقْرِئِينَ بِمَدْرَسَةِ الشَّيْخِ الْفُورِيس، وَحَدَّثَ بِهِ سَمِعْتُهُ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ، وَكَانَ أَحَدَ الْمُقْرِئِينَ بِمَدْرَسَةِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَر بِسَفْح قَاسْيُون، وَكَانَ شَيْخاً، صَالِحاً، مُعَمَّراً.

مَاتَ لَيْلَةَ الاثْنَينِ حَادِي عَشَرَ مُحَرَّم سَنَةَ ١٣٧، وَدُفِنَ بَسَفْحِ قَاسِيُون.

١٧٦ ـ ابنُ طَرِيفِ الزَّبَدَانِيُّ ، (٧٤٧ ـ ٨٣٧ هـ) :

لم يذكره ابن مُفلح، ولا العُليمي، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ٤٧). ويُنظر: «مُعجم ابن فَهْدِ»: (٣٤٧)، و«عُنوان الزَّمان»: ورقة: ٩٣، وذكره ابن زُرَيْقِ المقدِسِيُّ في ثَبَيِّهِ في عدة مواضع منها في الورقة: رقم: ٢٦.

١٧٧- إِسْمَاعِيلُ بن مَحْمُودِ بن سَلْمَان بن فَهْدِ الْقَاضِي، شَرَفُ الدِّينِ بن شِهَابِ الثَّنَاءِ . الدِّينِ أَبِي الثَّنَاءِ .

ذَكَرَهُ الصَّفَدِي فِي «أَلْحَانِ السَّوَاجِعِ» مِمَّن تَرَاسَلَ مَعَهُ فِي أَلْغَازِ عَدِيدَةٍ بِالنَّطْم، مِنْهَا فِي مُشطٍ:

تَرَاهُ لا تَضْحَكُ أَسْنَانُهُ

# يَا حُسْنَهُ مِنْ أَصْفَرِ شَاحِبِ

## ١٧٧ ـ ابنُ أَبِي الثَّناء، (؟ \_؟):

لم أعثر على أخباره، ولم أجده في نُسختي من «ألحان السَّواجِع».

\* يُسْتَدْرَكُ على المؤلِّف \_ رَحِمَه الله \_ :

\_ إسماعيلُ بن إبراهيم المَقْدِسِيُّ الحَنبَلِيُّ (ت٧٨٩هـ).

وهو والدُ إبراهيم بن إسماعيل المُتقدم.

أَخباره في «الجَوهر المنضَّد»: (٢٠) . . . وغيره .

ـ وإسماعيل بن الزَّين بن الشَّيخ عماد الدين، الفَقيةُ الفَرَضِيُّ.

ذكره ابن عبد الهادي أيضاً في «الجوهر المنصَّد»: (٢١) ولم يذكر وفاته ولا أُخباره.

- وإسماعيل بن عبد الرَّحْمٰن بن أبي بكر بن أَيُّوبِ، أبو الحَسَن الزُّرْعِيُّ (ابنُ أَخي ابنِ القيِّم)، (ت٧٩٩هـ).

«المقصد الأرشد»: (١/ ١٦٥)، «المنهج الأحمد»: (٤٧٤)، وغيرهما.

ـ وإسماعيل بن بُرهان الدِّين ابن العماد (ت٥١ ٨هـ).

«الجوهر المنضَّد»: (٢١).

\_ وإسماعيل بن محمد بن إبراهيم بن مُصلح بن إبراهيم العراقي .

ذكره السَّخاوي في «الضَّوء اللاَّمع»: (٢/ ٣٠٥)، وقال: «العِرَاقِيُّ الأَصْلِ المَكِّيُّ الحَنبَلِيُّ المَاضي جدُّه، وجدُّه ممن يَحضر دُروسَ حنبلي مكَّة، وأَكثرَ الحُضُور =

زادَ عَلَى السَّبْعِينَ فِي الْعَالِبِ
قُلْتُ: وَسَيَأْتِي فِي الْحُسَيْنِ بن عَلِيِّ الْمَوْصِلِيِّ وَاللهُ أَعْلَم].

١٧٨ - آفْتَمُرُ الصَّالِحِيُّ الأَمِيرُ.

= عندي).

وذكر جَدَّه في «الضُّوء اللاَّمع»: (١٦٦/١)، وقال: «العِرَاقِيُّ الأَصلِ، المكِّيُّ المَوْلِدِ والدَّار الشَّافِعِيُّ . . . » وذكرَ أَخبارَه وأنَّه صَحِبَه إلى الطَّاثف.

\_ وإسماعيل بن محمد اللَّبدي الحنبليّ ذكره الكمال الغَزّي في ترجمة إسماعيل بن عَبد الكريم الجُراعي وأنه من شيوخه. ولم أعثر على أخباره.

\* وذكرَ السَّخاويُّ رحمه الله \_ في «الضَّوء اللاَّمع): (٢/ ٣٠٣):

- إسماعيل بن علي بن محمَّد، أبو الخير البِقاعِيُّ، وقال: (كانَ يشتَغِلُ بالعلمِ ويَصْحَبُ الحنابلة ويميل إلى مُعتقدهم مع كونه شافِعِيّاً).

فأوردته هُنا بِرّاً بهلاه الصُّحبة «المَرُّ مَعَ مَنْ أُحبُّ»، وإن لم يكن حنبلياً.

## ١٧٨\_ أَقْتَمُرُ الصَّاحِبِيُّ، (؟ ـ ٧٧٩هـ):

أَخبارُهُ في «الجَوهر المنضّد»: (٢٢)، و«المَنهج الأَحمد»: (٢٥٥)، و«مُختصره»: (٢٦٦)، و«مُختصره»: (٢٦٦)، و«النّسهيل»: (٢/٣).

ويُنظر: "إنباء الغُمر": (١/ ١٦٠، ١٦١)، و"النُّجوم الزَّاهرة": (١/ ١٩١)، و"السُّلوك": (١/ ٢٤٩)، و"المنهل و"السُّلوك": (١/ ٢٤٩)، و"المنهل الصَّافي": (١/ ٤٩١)، و"الدَّليل الشَّافي": (١/ ١٤١)، و"ذيلُ العبر" لأَبي زُرعة: (٢/ ٤٧٤)، و"بدائع الزُّهور": (١/ ٢/ ٢٠٥)، و"الشَّذرات": (٦/ ٢٦١).

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: كَانَ مِنْ مَمَالِيكِ الصَّالِحِيِّ، وَوَلِيَ رَأْسَ نَوْبَةٍ فِي دَوْلَةِ الْأَشْرَف، ثُمَّ تَقَدَّمَ سَنَةَ ٧٠، وَوْلَةِ الْأَشْرَف، ثُمَّ تَقَدَّمَ سَنَةَ ٧٠، وَوَلَقَ الْمَنصُورِ بن الْمُظَفَّر، ثُمَّ أَعِيدَ بَطَّالًا، ثُمَّ اسْتَقَرَّ رَأْسَ نَوْبَةٍ، ثُمَّ نَاثِب السَّلْطَان وَنَقَاهُ الْجَايِ إِلَى الشَّام، ثُمَّ أَعِيدَ بَطَّالًا، ثُمَّ اسْتَقَرَّ رَأْسَ نَوْبَةٍ، ثُمَّ نَاثِب السَّلْطَان بَعْدَد مَنجَك، ثُمَّ قُرْرَ فِي نِيَابَةِ الشَّامِ إِلَى أَن تُوفِقِي بِهَا سَنَةَ ٧٧٩، وَكَانَ يُعْرَفُ أَوَّلًا بِعْدَد مَنجَك، ثُمَّ قُرْرَ فِي نِيَابَةِ الشَّامِ إِلَى أَن تُوفِقِي بِهَا سَنَةَ ٧٧٩، وَكَانَ يُعْرَفُ أَوَّلًا بِالصَّاحِيِّ، وَكَانَ يرجعُ إِلَى دِيْنِ، وَعِندَهُ وِسُوَاسٌ كَثِيرٌ فِي الطَّهَارَةِ وَغَيْرِهَا، فِلُقَلِّ بِالصَّاحِيِّ، وَكَانَ يرجعُ إِلَى دِيْنٍ، وَعِندَهُ وِسُواسٌ كَثِيرٌ فِي الطَّهَارَةِ وَغَيْرِهَا، فَلُقَبِ بِالصَّاحِيِّ، وَكَانَ يُحِبُ الأَمْرَ الْمُنكِرِ، وَعِندَهُ فِي طَبَقَاتِهِمْ، وَكَانَ يُحِبُ الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهُي عَنِ الْمُنكِرِ.

في «النَّجوم الزاهرة»: «سمى بـ (الحنبلي) لكثرة مبالغته في الطَّاهرة والوضوء» . وقال ابن تَغْرِي بَرَّدِي في «المنهل الصَّافي»: «الأَميرُ سيفُ الدِّين نائب السَّلطنة بالدِّيار المِصْرِيَّة ثم بدمشق . . . واستمرَّ بالنيابة إلى أَن مات بالقاهرة سنة تسع وسبعين وسبعمائة ، وكان أُميراً جَليلاً ساكِناً علاقاً» .

قال أَبو زُرعة ابن العِراقي: «وفيها ماتَ الأميرُ سَيْفُ الدِّين اقتمر الشَّهير بـ (الحنبلي) بدمشق على نيابتها، وقد ولي النِّيابة قبل ذٰلك بالدِّيار المصرية . . . ، » فهل مات بدمشق أَو بالقاهرة؟!

وقال أَبو زُرْعَةَ أَيضاً: «كان مُتَعَبِّداً كثيرَ الصَّلاة والصِّيام، وفي أُخلاقه حِدَّة، وفي أَحكامه شِدَّة، وني أَحكامه شِدَّة، وتمنع من النِّيابة بالدِّيار المصرية للأَشرف حتى شَرَطَ له التَّمكن من طلبه الوَزير وسائرِ أَربابِ الدَّولة، وله في ذلك أُخبارٌ عجيبةٌ».



/11

١٧٩- أَبُو بَكْر بن إِبْرَاهِيمَ بن الْعِزِّ مُحَمَّد بن الْعِزِّ إِبْرَاهِيم بن عَبْدِ اللهِ بن أَبِي عُمَرَ الْمَقْدِسِيُّ الصَّالِحِيُّ الْمَعْرُوفُ بـ «الْفَرَائِضِيِّ».

## ١٧٩\_ أَبُو بَكُرٍ الْفَرَاتِيْضِيُّ، (٧٢٣\_٧٨٣هـ) :

من آل قدامة ، جدُّه محمَّد بن إبراهيم بن عبدِ الله بن أبي عُمر (ت٧٤٨هـ) ، مترجم في «المَقصد الأَرشد»: (٢/ ٣٣٥).

وأَخبار أَبِي بكرٍ في «المقصد الأرشد»: (٣/ ١٥٣)، و«المنهج الأحمد»: (٤٧٧)، و«مختصره»: (١٧٣)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٢٢).

ويُنظر: «المنهج الجَلِيُّ»: (٢٦٠)، و«ذَيل التَّقييد»: (٣٠١)، و«معجم ابن حَجَرِ»: (٨٣)، و«إنباء الغُمر»: (١٨/١١)، و«الضَّوء اللَّمع»: (١١/١١)، و«الشَّذرات»: (٧/٢).

قال التَّقِيُّ الفاسِيُّ في «ذيل التَّقييد»: «وحدَّث، مات سنةَ ثلاثِ وثمانمائة بعدَ وصولِ تمر دمشق [تيمور لنك] وبعد رحيله عنها، ومولده سنةَ ثلاثِ وعشرين وسبعمائة». وأَطالَ في ذكرِ مسموعاتِهِ من الكُتُبِ والأَجزاءِ الحَديثيَّةِ.

وقال الحافظُ ابْنُ حَجَرٍ: «وأَكثَرتُ عليه، وكانَ قَبْلَ ذٰلك عَسِيراً في التَّحديثِ فسهَّلَ الله تَعالى لي خُلقه إلى أَن أَكثرتُ عنه في مُدَّةٍ يَسيرَةٍ» ثم ذَكَرَ مَسموعاتِهِ عليه وهي كَثِيرَةٌ جداً، فلتراجع هناك.

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: سَمِعَ عَلَى الْحَجَّارِ وابن الزَّرَّادِ وَغَيْرِهِمَا، وَأَجَازَ لَهُ أَبُو نَصْرِ بن الشَّيرَاذِيُّ، وَأَبُو الْقَاسِمِ بن عَسَاكِرَ وَآخَرُونَ، قَالَ الْحَافِظُ ابن حَجَرٍ: أَكْثَرُتُ عَلَيْهِ، وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ عَسِراً فِي الْتَحْدِيثِ فَسَهَّلَ اللهُ تَعَالَىٰ خُلُقَهُ.

مَاتَ عَامَ الْحِصَارِ سَنَةَ ٨٠٣، عَنْ نَحْوِ ثَمَانِينَ سَنَةً.

١٨٠- أَبُو بَكْرِ بن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّدِ بن مُفْلِح، الصَّدْر بن التَّقِيِّ الْمَقْدِسِيُّ الْأَصْلِ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ الصَّالِحِيُّ، أَخُو النِّظَام عُمَر، وَوَالِدُ الْعَلاَءِ عَلَيِّ الْأَثِيَيْنِ.

١٨٠ ـ صَدْرُ الدِّين بنُ مُفلحٍ ، (٧٨٠ ـ ٨٢٥ هـ) :

من آل مُفلح، والده تقي الدِّين ترجمة رقم (٣١).

صدر الدِّين في «المقصد الأرشد»: (٣/ ١٥٤)، و«المنهج الأَحمد»: (٤٨٢)، و«مختصره»: (١٣٧)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٣٩).

ويُنظر: ﴿إِنبَاءَ الْغُمرِ»: (٣/ ٢٨٥)، و﴿الضَّوءَ اللاَّمعِ»: (١١ / ١٢)، و﴿الدَّارِسِ فِي تاريخ المدارسِ»: (٢/ ٥٠)، و﴿قُضاة دمشقِ»: (٢٩٠).

\* ويُستدرك على المؤلِّف\_رحمه الله \_:

- أَبو بكر بن إبراهيم بن محمَّد، تقي الدِّين الذَّباح الحنبلي، (ت٩٨٥هـ).

أَخباره في «النَّعت الأكمل»: (١٤٩)، و«مختصر طبقات الحنابلة»: (٨٩).

ويُنظر: «الكواكب السَّائرة»: (٩٣/٣)، و«تراجم الأعيان»: (١/ ٢٧٩). وخط يده على نسخة برلين من «النَّيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب نصها: ملكه الفقير أبو الصدق أبو بكر بن إبراهيم الحليم الذَّباح الحنبلي الإمامُ بمدرسة أبي عُمر . . . ولم يذكر تأريخاً.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ كَسَلَفِهِ بـ «ابنِ مُفْلِح»، وُلِدَ سَنَةَ ٧٨٠، وَتَفَقَّهُ بِأَبِيهِ قَلِيلاً، وَٱسْتَنَابَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ، وَاسْتَنكَرَ النَّاسُ ذُلِكَ، ثُمَّ نَابَ لابنِ عُبَادَة، وَشَرَعَ فِي عَمَلِ الْمَوَاعِيدِ، وَشَاعَ اسْمُهُ، وَرَاجَ بَيْنَ الْعَوَامِّ، وَكَانَ عَلَى ذِهْنِهِ كَثِيرٌ مِنَ التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالْحِكَايَاتِ، مَعَ قُصُورٍ شَدِيدٍ فِي الْفِقْهِ، وَوَلِيَ الْقَضَاءَ مِنَ التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالْحِكَايَاتِ، مَعَ قُصُورٍ شَدِيدٍ فِي الْفِقْهِ، وَوَلِيَ الْقَضَاءَ اسْتِقْلالاً سَنَةَ ١٧، ثُمَّ عُزِلَ بَعْدَ خَمْسَةِ أَشْهُرٍ، وَاسْتَمَرَّ عَلَى عَمَلِ الْمَوَاعِيدِ حَتَّىٰ مَاتَ فِي ﴿إِنْبَائِهِ». وَقَالَ غَيْرُهُ: كَتَّى مَاتَ فِي ﴿إِنْبَائِهِ». وَقَالَ غَيْرُهُ: وَتَى مَاتَ فِي ﴿إِنْبَائِهِ». وَقَالَ غَيْرُهُ: إِنَّهُ رَبَّعِينَ مَاتَ فِي حَمَادَىٰ الرَّوْضَةِ، وَعُمْرُهُ فَوْقَ الأَرْبَعِينَ.

١٨١ أَبُو بَكْرِ بن إِبْرَاهِيمَ بن مَعْتُوقِ الْكُرْدِيُّ الْهَكَّارِيُّ ثُمَّ الصَّالِحِيُّ .

قَالَ فِي «الإِنبَاءِ»: رَوَى لَنَا عَنْ عَلِيِّ بن أَبِي بَكْرِ الْحَرَّانِيِّ. وَمَاتَ فِي الْحَرَّانِيِّ. وَمَاتَ فِي الْحِصَارِ كَأْخِيهِ أَحْمَد الْمَتَقَدِّم.

١٨١ ـ ابنُ مَعْتُوقِ، (؟ ـ ٨٠٣ ـ) :

تقدم ذكر أُخيه أحمد بن إبراهيم بن عبد الله في موضعه .

لم يذكره ابن مُقلح، ولا العُليمي، وذكرا أحمد بن إبراهيم، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ٢٥).

وذكر السَّخاوي في «الضَّوء اللاَّمع»: (١٣/١١)، أبو بكر ثم قال: «مضى في أَحمد بن إبراهيم بن عبد الله». وقال في أَحمد بن إبراهيم في «الضَّوء اللاَّمع»: (١٩٦/١): «ذكره شيخنا في معجمه وسمى جدّه معتوقاً وقال: لقيتُهُ بالصَّالحية فقرأْتُ عليه صفة الجَنَّة . . . »، ثم قال: «وأَعاده في أبي بكر ولم يُسمّه . . ». فجعلهما السَّخاوي رجلاً واحداً ظناً منه أنه مجرَّد تكريرٍ من الحافظ ابن حَجَرٍ، والحافظ ابن حَجَرٍ، والحافظ ابن حَجَرٍ، والحافظ ابن حَجَرٍ،

١٨٢ أَبُو بَكْرِ بن إِبْرَاهِيمَ بن يُوسُفَ التَّقِيُّ الْبَعْلِيُّ ثُمَّ الصَّالِحِيُّ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ قُنْدُسٍ» بِضَمَّ الْقَافِ وَالْمُهُمَلَةِ، وَبَيْنَهُمَا نُونٌ، وَآخره سِينٌ، وُلِدَ ـ تَقْرِيباً ـ سَنَةَ ٨٠٨ بِبَعْلَبَك، وَنَشَأَ بِهَا فَتَعَانَى

= ﴿ وقد تقدُّم ذكرُ أَخيه أَحمد ) .

وقال الحافظ في «معجمه»: ورقة ٣٧ من النُّسخة التي بخطِّ الحافظ ابن حَجَرِ: «أبو بكر بن إبراهيم بن مَعْتُوقِ الكُرْدِيُّ الدِّمشقيُّ، قرأت عليه «صفة الجنَّة» لأبي نعيم بسماعه مع أُخيه بالسَّند المتقدم في ترجمة أُخيه، ماتَ سنةَ ثلاثٍ وثمانمائة في حصارِ دمشق».

يُراجع ﴿إِنباء الغُمرِ»: (٢/ ١٥٩).

وبذُّلك يتبين خطأً السَّخاوي ـ رحمه الله ـ: لأنَّ كلامَ الحافظ قاطعُ الدُّلالةِ على أنَّهما رجلان، وهما من شيوخه، وهو أدرى بهما.

١٨٢ \_ تقيُّ الدِّين ابنُ قُندُس، (٨٠٩ تقريباً ١٨٦١ هـ):

أَخباره في «المقصد الأَرشد»: (٣/ ١٥٤)، و«المنهج الأَحمد»: (٩٦)، و«مختصره»: (١٨٦)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٦٨).

ويُنظر: ﴿عُمدة المُنتَحِلِ»: (ورقة ١٢٧)، وأَجاز لأَولاده، والضَّوء اللاَّمع»: (١/ ٣٧)، والقلائد الجَوهرية»: (١/ ٣٩٧)، واحوادث الزَّمان»: (١/ ٣٣)، والشَّدرات»: (٧/ ٣٠٠).

قال الشَّيخ أَحمد بن محمد بن الحِمصي في حوادث الزَّمان من تأليفه بخطَّه: «المحرم وفي عاشره تُوفي الشَّيخُ، الإِمامُ، الزَّاهِدُ، الورعُ، شيخُ الحنابلة بدمشق، تقيُّ الدِّين أَبو بكر . . . ».

(حاشِيَتُهُ على الفروع) من أَنفعِ الكُتُب وأَكثرها فائدة ذكرت بعض نُسخها في حاشيةِ ترجمتِهِ في «المَقصد الأَرشد»، وقد جَمَعَ نسخه أَحد طلبة الدراسات العليا بالجامعة = الْحِيَاكَةَ كَأْبِيهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْقُرْآن فَحَفِظهُ فِي زَمَنِ يَسِيرٍ عِندَمَا قَارَبَ الْبُلُوغ، مَعَ اسْتِمْرَارِهِ لِمُعَاوَنَةِ أَبِيهِ فِي الْحِيَاكَةِ، ثُمَّ قَرَأَ بَعْضَ «الْعُمْدَة» فِي الْفِقْهِ وَالْتَمَسَ مَعَ اسْتِمْرَارِهِ لِمُعَاوَنَةِ أَبِيهِ فِي الْحِيَاكَةِ، ثُمَّ قَرَأَ بَعْضَ «الْعُمْدَة» فِي الْفِقْهِ وَالْتَمَسَ مِنْ وَالِدِهِ شِرَاءَ نُسْخَةِ «الْمُقْنِع» فِي الْفِقْهِ فَمَا تَيَسَّرَ فَأَعْطَاهُ بَعْضُ الطَّلَبَةِ نُسْخَةَ «المَّقْنِع» وَ«الطُّوفِي» فِي اللَّنبِيهِ » لِلشَّافِعِيَّةِ، فَحَفِظَ بَعْضَهُ ثُمَّ تَرْكَهُ، وَحَفِظَ «الْمُقْنِع» وَ«الطُّوفِي» فِي الْأَصُولِ وَ«أَلْفِيَةَ النَّحْوِ» وَغَيْرَهَا، وَتَفَقَّهُ بِالتَّاجِ ابن بَرْدَس، وَلاَزْمَهُ مُدَّةً طَوِيلَةً النَّحْوِ » وَغَيْرَهَا، وَتَفَقَّهُ بِالتَّاجِ ابن بَرْدَس، وَلاَزْمَهُ مُدَّةً طَوِيلَةً حَتَّى مَات، وَقَرَأً عَلَيْهِ أَيْضاً حَتَّى مَات، وَقَرأً عَلَيْهِ أَيْضاً

الإسلامية بالمدينة الشريفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وهو الآن يعمل على
 تحقيقه وقّقه الله لإتمامه.

وأَمَّا لقبه: (ابن قُندُسِ) فقال المُحبِّي في «قصد السَّبيل»: (٢/ ٣٦٥) القُندسُ لغة في الكندس، واسمُ حَيَوانِ بَرِّيِّ بحريِّ معروفِ . . وجلده يُتَّخذُ فروة تلبَسُهُ الأروام على رؤوسها ويُسمَّى قندساً، وقد عرَّبه المُتَأَخِّرون، وهو مولَّد، قال ابن خطيب دَاريًا ـ من قَصِيدَةِ له مَشْهُورَة ـ:

كَأَنَّ بَدْرَ التَّمُّ تَحْتَ الدُّجَا جَبِينَهُ الباهِرُ في القُندُسِ كَأَنَّ بَدْرَ التِّمُ نَحْتَ القُندُسِ كَأَنَّما شحرُورَهَا راهِبُ يُردُّدُ الإنجِيلَ في بُرْنُسِ

- وابنه: إبراهيمُ بن أبي بكرٍ ، ذكره العُلَيْمِيُّ في «المنهج» في ترجمة أبيه ، وهو مذكور في طبقة سماع الشيخ أبي بكر في «ثَبَتِ ابن زُرَيْقِ»: ورقة: ١٣٤ .

\* ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_:

ـ أَبو بكر بن أَحمد بن ظَهيرة المَكِّيُّ الحَنبَلِيُّ (ت١١٣٨هـ) مفتي الحنابلة بمكة . يُراجع : «مختصر نشر النَّور والزَّهور» : (١/ ٣٣).

وأبو بكر بن أحمد بن عبد الرَّحمٰن بن عبد الله الدِّمشقي ثم المَدَنِيُّ الحَنبَلِيُّ
 ويُعرف بـ «الشَّامِيِّ».

يُراجع: «المنهج الجلي»: (٢٦١)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (١١/١١).

«صَحِيحَ الْبُخَارِي» وَ «السِّيرَةَ» لابن هِشَامٍ، وَكَذَا أَذِنَ لَهُ مِنْ قَبْلِهِ الشَّرَفُ ابنُ مُفْلِحٍ، وَحَجَّ سَنَةً ٣٣، وَرَجِعَ إِلَى بَلَدِهِ فَأَقَامَ بِهَا يَسِيراً، ثُمَّ قَدِمَ إِلَى دِمَشْق فَاسْتَوْطَنَهَا، وَأَخَذَ الْعَرَبِيَّةَ عَنِ الْقُطْبِ الْيُونِينِي وَغَيْرِهِ، وَالْمَعَانِي وَالْبَيَان عَن جَمَاعَةٍ مِنَ الدِّمَشْقِيِّينَ وَالْقَادِمِينَ إِلَيْهَا؛ مُنْهُمْ: يُوسُف الرُّومِي، والأَصُول عَنِ الْبَدْرِ الْعصياتي، وَالْمَنطِق عَنِ الشَّرِيفِ الْجُرجاني، وَتَلاَ الْقُرْآنَ تَجْوِيداً عَلَى إِبْرَاهِيمَ بن صَدَقَةَ ، وَقَرَأً عَلى الشَّمْسِ بنِ نَاصِرِ الدِّين «مَنظُومَتَهُ» فِي عُلُوم الْحَدِيثِ وَ «شَرْحَهَا» وَأَخَذَ الْيَسِيرَ عَنْ شَيْخِنَا، وَسَمِعَ فِي «مُسْنَدِ إِمَامِهِ» عَلَى ابن نَاظِرِ الصَّاحِبَةِ، وَكَذَا سَمِعَ عَلَىٰ غَيْرِهِ، وَلَزِمَ الْإِقْبَالَ عَلَى الْعُلُومِ حَتَّى تَفَنَّنَ، وَصَارَ مُتَبَحِّراً فِي الْفِقْهِ وَأُصُولِهِ، وَالتَّفْسِيرِ، وَالتَّصَوُّفِ وَالْفَرَائِضِ /، ٢٧/ وَالْعَرَبِيَّةِ، وَالْمَنطِقِ، وَالْمَعَانِي، وَالْبَيَّانِ، مُشَارِكاً فِي أَكْثَرِ الْفَضَائِلِ، مَعَ الذَّكَاءِ الْمُفْرِطِ، وَاسْتِقَامَةِ الْفَهْمِ، وَقُوَّةِ الْحِفْظِ، وَالْفَصَاحَةِ وَالطَّلاَّقَةِ، فَحِينَئِذٍ عَكَفَ عَلَيْهِ الطَّلَبَةُ ، وَأَقْبَلُواْ بِكُلِّيتِهِمْ إِلَيْهِ ، وَانتُدِبَ لِإقْرَائِهِمْ حَتَّى كَثُرَتْ تَلامِذَتُهُ ، وَنَبَغَ مِنْهُمْ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَأَحْيَا اللهُ بِهِ لهٰذَا الْمَذْهَبَ بِدِمَشْق، وَوَعَظَ النَّاسَ بِجَامِع الْحَنَابِلَةِ وَغَيْرِهِ، فَانتَفَعَ بِهِ الْخَاصُّ وَالْعَامُّ، كُلُّ ذٰلِكَ مَعَ الدِّينِ الْمَتِينِ، وَالْوَرَع الثَّخِينِ، وَمَزِيدِ التَّقَشُّفِ، وَالتَّوَاضُعِ، وَالزُّهْدِ، وَالْوَرَعِ، وَالْعَفَافِ، وَالتَّحْرِّي فِي الطَّهَارَةِ وَغَيْرِهَا، وَالْمَثَابَرَةِ عَلَى أَنْوَاعِ الْخَيْرِ كَالصَّوْمِ وَالتَّهَجُّدِ، وَالْحِرْصِ عَلَى الانقِطَاعِ، وَالْخُمُولِ، وَعَدَم الشُّهْرَةِ، وَعَزَارَةِ الْمُرُوءَةِ، وَالإِيثَارِ، وَالتَّصَدُّقِ مَعَ الْحَاجَةِ، وَالإِعْرَاضِ عَن بَنِي الدُّنْيَا جُمْلَةً، وَعَن وَظَائِفِ الْفُقَهَاءِ بِالْكُلِّيّةِ، وَالتَّكَسُّبِ بِالْحِيَاكَةِ غَالِباً، وَالتَّوَدُّدِ لِلطَّلَبَةِ، بَلْ وَإِلَى سَائِرِ الْفُقَرَاءِ، حَتَّى صَارَ مُنقَطِعَ الْقَرِينِ، وَاشْتُهِرَ اسْمُهُ، وَبَعُدَ صِيتُهُ، وَصَارَ لأَهْلِ مَذْهَبِهِ بِهِ مَزِيدَ فَخْرٍ،

وَلَمْ يُشْغِلْ نَفْسَهُ بَنَصْنِيفٍ، بَلْ لَهُ حَوَاشٍ وَتَقْيِيدَاتِ عَلَى بَعْضِ الْكُتُبِ كَ «فُرُوعِ ابْنِ مُفْلِحٍ» وَ«الْمُحَرَّرِ» بِحَيْثُ جُرِدَّتْ الأُولَى فِي مُجَلَّدٍ ضَحْمٍ، وَالثَّانِيَةُ فِي مُجَلَّدٍ مُتَوسِّطٍ، وَقَدْ امْتُحِنَ بِمَا بَيْنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ بِدِمَشْق، وَعُقِدَ لَهُ مَجَلَّدٍ مُتَوسِّطٍ، وَقَدْ امْتُحِنَ بِمَا بَيْنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ بِدِمَشْق، وَعُقِدَ لَهُ مَجْلِسٌ حَافِلٌ عِندَ النَّائِبِ، وَتَعَصَّبُوا عَلَيْهِ فَلَمْ يَنْهَضُوا لِمُقَاوَمَتِهِ. وَقَدِمَ مِصْرَ مَجْلِسٌ حَافِلٌ عِندَ النَّائِبِ، وَتَعَصَّبُوا عَلَيْهِ فَلَمْ يَنْهَضُوا لِمُقَاوَمَتِهِ. وَقَدِمَ مِصْرَ فَعَظَمَهُ الأَكَابِرُ وَخُصُوصاً شَيْخُنَا، وَابْتَهَجَ بِقُدُومِهِ عَلَيْهِ، وَانْتَفَعْتُ بِلَحْظِهِ وَدُعَائِهِ، مَلْبُوسِهِ وَكُتُبِهِ، وَلَقِيتُهُ إِذْ ذَاكَ، وَسَمِعَ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ، وَانتَفَعْتُ بِلَحْظِهِ وَدُعَائِهِ، مَلْبُوسِهِ وَكُتُبِهِ، وَلَقِيتُهُ إِذْ ذَاكَ، وَسَمِعَ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ، وَانتَفَعْتُ بِلَحْظِهِ وَدُعَائِهِ، مَالُوسِهِ وَكُتُبِهِ، وَلَقِيتُهُ إِذْ ذَاكَ، وَسَمِعَ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ، وَانتَفَعْتُ بِلَحْظِهِ وَدُعَائِهِ، وَلَمَّا فِي أَنْ عَلَى إِلَى الْقَاهِرَةِ أَرْسَلْتُ إِلَيْهِ هَدِيَّةً فَأَحْسَنَ بِقَبُولِهَا، وَأَطْهَرَ سُرُوراً، وَقَدْ وَصَفَهُ تِلْمِيذُهُ الْعَلَاءُ الْمَوْدَاوِيُّ بِأَنَّهُ عَلَامَةُ زَمَانِهِ فِي الْبَحْثِ وَالتَّحْقِيقِ.

وَقَالَ ابن أَبِي عَدينة (١): شَيْخُ الْحَنَابِلَةِ، وَإِمَامُهُمْ، وَمُفْتِيهم، وَعَالِمُهُمْ، وَزَاهِدُهُمْ،

مَاتَ فِي عَاشِرِ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ٨٦١ بِدِمَشْقَ، وَدُفِنَ بِالرَّوْضَةِ، جِوَارَ الْمُوَفَّقِ ابن قُدَامَةِ، وَلَمْ يُخْلِفْ بَعْدَهُ فِي مَجْمُوعِهِ مِثْلَهُ.

١٨٣- أَبُو بَكْرِ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ الْهَادِي بن عَبْدِ الْحَمِيدِ بن عَبْدِ الْهَادِي بن يُوسُفَ بن قُدَامَةَ الْمَقْدِسِيُّ، عِمَادُ الدِّينِ بن عِزِّ الدِّينِ.

١٨٣ \_ عِمَادُ الدِّين ابنُ عبدِ الهَادِي، (٧٢٠ \_ ٧٩٩هـ):

لم يذكره ابنُ مُفلح، ولا العُليمي، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ١٣).

تقدم ذكر والده ترجمة رقم (٩٥)، وهو أَخُ الشَّيخ شمس الدِّين (ت٧٤٤هـ) تلميذ شيخ الإسلام، وجامع سيرته.

 <sup>(</sup>١) هو ابن أبي عُذَيْبَة وقد تقدم تصحيح اسمه والتَّعريف به.

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: حَضَرَ عَلَى جَدِّهِ عِمَادِ الدِّينِ جُزْءاً فِيهِ مَجْلِسَانِ مِنْ «أَمَالِي أَبِي الْحَسَن بن رِزْقَوَيهِ»(١) بِسَمَاعِهِ لَهُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن عَلِيِّ اللَّحْمٰنِ بن عَلِيِّ اللَّحْمِيِّ بِسَنَدِهِ، وَسَمِعَ أَيْضاً مِنَ الْحَجَّارِ، وَأَصَابَهُ صَمَمٌ، وَقَدْ حَدَّثَ. مَاتَ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ٩٩٧، وَقَدْ أَجَازَ لِي.

= أُخباره في مُعجم ابنِ ظَهيرة ﴿إِرشاد الطَّالبين »: (٥٥٩)، و «ذيل التَّقييد»: (٣٠٠)، و «المنهج الجلي»: (٢٦٢)، و «معجم ابن حَجر»: (٨٤)، و «الدُّرر الكامنة»: (١/٨٤)، و «الشَّذرات»: (٢٨/١). و «الشَّذرات»: (٢٨/١). ذكر ابن ظهيرة جُملةٍ من مسموعاته، وقال: «أُخبرنا الشَّيْخُ أَبو بكرِ أَحمد بن عبدِالهادي المقدسيُّ إجازةً كتبها لنا بخطّه».

وذكر التَّقيُّ الفاسِيُّ في «ذَيل التَّقْيِيدِ» أَيضاً مسموعاته ثم قال: «وكان ثقيلَ السَّمع يتعب القارىء عليه، وإذا لم يسمع قال له: ارفع صوتك، وكنت وقت وفاته بدمشق في الرِّحلة الأُولى، ولم يقدر لي السَّماع منه، ومولده - تقريباً سنة عشرين وسبعمائة».

وقال الحافظ ابن حَجَرٍ في «معجمه»: «ولد قبل العشرين، وحضر على عيسى المُطَعِّمِ الجزء الخامس والعشرين من «أمالي ابن بشران» وسمع من الحجار . . . » . \_ ولعلَّ من الحنابلة أيضاً:

\_ أبو بكرِ بن أحمد بن علي بن سُليمان الكركي المشهورة بـ «ابن راجح»، المتوفى سنة ٨٣٧هـ.

يُراجع: «معجم ابن فهد»: (٣٤٨).

<sup>(</sup>۱) ابن رِزْقَوَیْه: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد رزق البزّار (ت٤١٦) له «جزء» في الحدیث في الظاهریة صغیر ضمن مجموع: (٣٧/ ٨٠٥) ق (٤٤ ـ ٥١) وله جزء آخر ولا أدري هل هما واحد، أو أحدهما «الأمالي» المذكورة هنا؟ تُراجع ترجمته وأخباره في: «تاریخ بغداد»: (١/ ٣٥١).

١٨٤ أَبُو بَكْرِ بن أَحْمَدَ بن عَلِيِّ بن شَرَفِ الدِّينِ الْمِيقَاتِيُّ، أَحَدُ الشُّهُودِ بِحَانُوتِهِم بِالْحَلوانِيِّين.

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ».

وَقَالَ: كَتَبَ لِي بِخَطِّهِ أَنَّهُ وُلِدَ سَنَةَ ٧٨٨ ـ فَالله أَعْلَمُ ـ أَنَّهُ مَاتَ سَنَةَ ٨٩١ .

١٨٥- أَبُو بَكْرِ بن أَبِي الْمَجْدِ بن مَاجِدِ بن أَبِي الْمَجْدِ بن بَدْرِ بن سَالِمٍ، الْعِمَادِ السَّعْدِيُّ الدِّمَشْقِيُّ ثُمَّ الْمِصْرِيُّ .

١٨٤ \_ ابنُ شَرَفِ الدِّين الميقاتي، (٧٨٨ \_ ١ ٩٨هـ):

لم يذكره العُليمي، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ٩٣).

ويُنظر: «الضَّوء»: (۱۱/۱۱، ۲۱).

## ١٨٥ ابن أبي المَجد، (٧٣٠ ـ ٤ ٨٠هـ) :

لم يذكره ابن مُفلح.

أَخباره في «المنهج الأَحمد»: (٨٧٨)، و«مختصره»: (١٣٦)، و«التَّسهيل»: (٢٨٨).

ويُنظر: «إنباء الغُمر»: (٢١٢/٢)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (٢١/ ٢٦)، و«حسن المحاضرة»: (١/ ٤٨٢)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٤٢).

\* يُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

\_ أبو بكر التّقي المقدسي، السّاكن في بيت الحنبلي بمكة مات في شوال سنة سبع وخمسين وثمانما ثة أرخه ابن فهد .

«الضَّوء اللاَّمع»: (٩٩/١١)، عن «إِتحاف الورىٰ»: (٣٣٦/٤)، ويُراجع: «الدُّر الكمين». قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وُلِدَ سَنَةَ ٧٣٠، وَسَمِعَ مِنَ الْمِزِّيِّ وَالذَّهَبِيِّ وِغَيْرِهِمَا وَأَحَبَ الْحَدِيثَ، فَحَصَّلَ طَرَفاً مِنْهُ، وَسَكَنَ مِصْرَ قَبْلَ السِّتِينَ، فَقُرِّرَ فِي طَلَبَةِ الشَّيْخُونِيَّة، فَلَمْ يَزَلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، وَجَمَعَ "الأَوَامِرَ وَالنَّوَاهِي " مِنَ الْكُتُبِ الشَّيْخُونِيَّة، فَلَمْ يَزَلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، وَجَمَعَ "الأَوَامِرَ وَالنَّوَاهِي " مِنَ الْكُتُبِ الشَّيَّةِ فَجَوَدَهُ، وَكَانَ مُواظِباً عَلَى الْعَمَلِ بِمَا فِيهِ، وَكَذَا اخْتَصَرَ "تَهْذِيب السَّتَّةِ فَجَوَدَهُ، وَكَانَ مُواظِباً عَلَى الْعَمَلِ بِمَا فِيهِ، وَكَذَا اخْتَصَرَ "تَهْذِيب السَّتَّةِ فَجَوَدَهُ، وَكَانَ مُواظِباً عَلَى الْعَمَلِ بِمَا فِيهِ، وَكَذَا اخْتَصَرَ "تَهْذِيب السَّتَّةِ فَجَوَدَهُ، وَكَانَ مُواظِباً عَلَى الْعَمَلِ بِمَا فِيهِ، وَكَذَا اخْتَصَرَ "تَهْذِيب السَّتَّةِ فَجَوَدَهُ، وَكَانَ مُواظِباً عَلَى الْعَمَلِ بِمَا فِيهِ، وَكَذَا اخْتَصَرَ "تَهْذِيب الكَمال"(١)، وَحَدَّثَ عَنِ الذَّهَبِيِّ بِتَرْجَمَةِ الْبُخَارِي بِسَمَاعِهِ عَنْهُ. ذَكْرَهُ شَيْخُنَا فِي "إِنْبَائِهِ"، وَقَالَ: اجْتَمَعْتُ بِهِ وَأَعْجَبَنِي سَمْتُهُ وَانْجِمَاعُهُ وَمُلاَزَمَتُهُ لِلْعِبَادَةِ.

مَاتَ فِي جُمَادَىٰ الْأُولَىٰ سَنَةَ ٤٠٨، وَذَكَرَهُ الْمَقْرِيزِيُّ فِي "عُقُودِهِ" مُطَوَّلًا، وَقَالَ: إِنَّهُ انفَرَدَ بِأَشْيَاءَ مِنْهَا وُجُوبُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي دُعَاءِ الاسْتِفْتَاحِ. النَّهَىٰ ـ.

قُلْتُ: وَلَهُ مُصَنَّفٌ فِي الْفِقْهِ مُحَرَّدٌ مَشْهُورٌ به «مُخْتَصَرِ ابنِ أَبِي الْمَجْدِ» (٢)، واللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) لم يذكره الدكتور بشار عوَّاد في مقدمة «تَهذيب الكمال»، وهو موجودٌ في المكتبة الظاهريَّة بدمشق.

<sup>(</sup>٢) يظهر لي أنَّ المُختصرَ المعروفَ بـ «مختصر بن أبي المَجد» هو «مختصر الأحكام» وهو في الحَديث على أبواب الفقه واسمه «المُقرَّر على أبواب المُحرَّر» اطلعت عليه، ليوسف بن ماجد بن أبي المجد كما سيأتي في ترجمته إن شاء الله. إلا أن يكون لكلِّ واحدِ منهما مختصراً فالله أعلم، ولا أعلم أن هناك صلة قرابةِ بينهما. ثم اطلعتُ على نقولِ كثيرة تؤكِّد أنه مختصرٌ فقهيٌّ والله تعالى أعلم.

١٨٦- أَبُو بَكْرِ بن خَلِيل بن عُمَر بن السَّلم، النَّابُلُسِيُّ الأَصْلِ، ثُمَّ الصَّفَدِيُّ الْمَشْهُورُ بِ «ابنِ الْحَوَائِجِ كَاش».

قَاضِي صَفَدَ وابنُ قَاضِيهَا، اشْتَغَلَ بِالْعِلْمِ وَمَهَرَ، وَبَاشَرَ الْقَضَاءَ بِمَدِينَةِ صَفَدَ مُدَّةً، ثُمَّ عُزِلَ وَوَلِيَ مَرَّات، وَكَانَ فِي زَمَنِ عَزْلِهِ يَحْتَرِفُ بِالشَّهَادَةِ، إِلَى أَن تُوْفِّيَ بِصَفَدَ سَنَةَ ٨٨٩. قَالَهُ فِي «الشَّذَرَات».

#### ١٨٦ ابن الحوائج كاش، (؟ ـ ٨٨٩هـ):

أَخباره في «المنهج الأَحمد»: (٥١٥، ٥١٥)، و«مختصره»: (١٩٥، ١٩٥)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٩٠)، ويُنظر: «الشَّذرات»: (٣٤٨/٧)، عن العُليمي ولم يزد عليه، وذكر العُليمي في «المنهج الأَحمد»: (٥٠٨) والده غَرس الدِّين خليل بن عمر. يذكر في موضعه إن شاء الله.

هذا اللّقب (حَوَائِج كاش) لم أُجده مشروحاً في المصادر، وهو لقبٌ لأبيه خَليلِ بن عُمر أيضاً، ولم أُتبين له معنى. ولهذا اللّقبُ أَقدمُ من المذكور وأبيه. فقد ذكر الحافظ المنذري ـ رحمه الله ـ في «التكملة لوفيات النقلة»: (١/ ٤٣١)، ترجمه أبي الفضل عبدالله ابن محمد بن عبدالله العُليمي المتوفى في أواخر شعبان سنة ٩٨هـ فقال: عُرف بـ «ابن حوائج كاش». وقال: «وسمع من أُخيه أبي الخطاب عمر بن محمد بن عبدالله العُليْمِيّ». ولم يذكر مذهبهما، ومثله في تاريخ الإسلام للنّهبي. ولفظ حوائج: هل يصح أن تكون جَمْع حاجَةٍ؟ قيل: هي جمعٌ لها على غير قياس. وافظ حوائج: هل يصح أن تكون جَمْع حاجَةٍ؟ قيل: هي جمعٌ لها على غير قياس. قال العلاّمة ابن بَرِّي ـ رحمه الله ـ: زعم النّحويُّون أنّه جمعٌ لواحدٍ لا ينطق به وهو حائجة لغة في الحاجة، وقولُ الأصمعيّ إنّه مولدٌ خطأً؛ لأنّه قد جاء في الحديث: «اطلُبُوا المحوائج من حِسَانِ الوُجِوه» و«استعينوا على الحوائيج بالكِتْمَان» وأشعار الفصحاء:

ثَمَمْتُ حَوَائِجِيْ وَوَذَأْتُ بِشْراً فَبِثْسَ مُعَرَّسُ الرَّكبِ السَّغَابُ

١٨٧- أَبُو بَكْرِ بن دَاود التَّقِيُّ ، أَبُو الصَّفَا الدِّمَشْقِيُّ الصَّالِحِيُّ ، وَالِدُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الآتِي .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: / وَيُعْرَفُ بـ «ابن دَاود» صَحِبَ جَمَاعَةً مِنهُمْ الشَّهَابِ ٢٨/ أَحْمَد بن الْعَلاَءِ أَبِي الْحَسَن عَلِي بن مُحَمَّدِ الأَرْموي الصَّالِحِيُّ، وَلَقِيَ بِأَخَرَةٍ أَحْمَد بن الْعَلاَءِ أَبِي الْحَسَن عَلِي بن مُحَمَّدِ الأَرْموي الصَّالِحِيُّ، وَلَقِيَ بِأَخَرَةٍ الشَّهَابَ بن النَّاصِح، وَالْبِسْطَامِيُّ، وَحَجَّ، وَزَارَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، وَصَنَّفَ «آدَابِ الشَّهَابَ بن النَّاصِح، وَالْبِسْطَامِيُّ، وَحَجَّ، وَزَارَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، وَصَنَّفَ «آدَابِ الشَّهَابَ بن النَّاصِح، وَالْبِسْطَامِيُّ، وَحَجَّ، وَزَارَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، وَصَنَّفَ «آدَابِ الشَّهَابَ بن النَّاصِح، سَمِعَهُ مِنْهُ وَلَدُهُ بِطَرَابُلُس سَنَة ٨٠٥، وَتَسَلَّكَ بِهِ غَيْرُ

يُراجع: حاشية ابن بَرِّي على «الصحاح» «التنبيه والإيضاح»: (١/ ٢٠٠)، وعنه في
 «اللِّسان» (حوج). وثَمَمْتُ: أُصلحتُ. ووذأَت: عبتُ.

ويُراجع: «قصد السبيل»: (١/ ٤٤٢، ٤٤٣)، والنَّصُّ منه. وهو في حواشي ابن بري مطولاً. فراجعها إن شئت.

۱۸۷\_ أَبو بكر بن داود: (؟ ـ ٨٠٦هـ):

هو والدُّ عبد الرَّحْمٰن المشهور ذكره المؤلِّف في موضعه .

أَخباره في «المنهج الأَحمد»: (٤٩٥)، و«مختصره»: (١٨٦)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٣٠). ويُنظر: «الضَّوء اللاَّمع»: (١/ ٣١)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٧٨).

\* ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

\_ أَبُو بِكُرِ بِن زَيْتُون، من تلاميذ الحجَّاوي وهو شيخ مدرسة أَبِي عمر بالصَّالِحيَّة ( ١٠١٢هـ).

«النعت الأُكمل»: (١٧٦)، والطف السمر»: (١/ ٢٥٧)، والجواهر والدُّرر»: (ورقة ١١).

<sup>(</sup>۱) شرحه ولده عبد الرحمن وترجم فيه لوالده ترجمة جيدة. منه نسخة في دار الكتب المصرية. والأصل في الظّاهرية.

وَاحِدٍ، وَأَنشَأَ زَاوِيَة (١) بِالسَّفْحِ فَوْقَ جَامِعِ الْحَنَابِلَةِ، وَتُؤثَرُ عَنْهُ كَرَامَات، فَيُحْكَى عَنْهُ أَنَّهُ دَخَلَ وَابْنُهُ مَعَهُ كَنِيسَةَ يَهُودَ بِجَوْبَرَ (٢) فِي يَوْمِ سَبْتٍ وَعَلَىٰ منبَرِهَا خَمْسَة رِجَالٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ: لاَ إِلَه إِلاَّ الله فَانْهَدَمَ بِهِمُ الْمِنبَرُ وَسَجَدُوا بِأَجْمَعِهِمْ، كُلُّ ذٰلِكَ مَعَ إِلْمَامِهِ بِالْعِلْمِ وَاتَّبَاعِهِ لِلسُّنَّةِ.

مَاتَ فِي سَابِعِ عِشرِي رَمَضَان سَنَةَ ٨٠٦.

١٨٨. أَبُو بَكْرِ بن زَيْدِ بن أَبِي بَكْرِ بن زَيْدِ بن عُمَر بن مَحْمُودِ الْحَسَنِيُّ الْجُرَاعِيُّ الْجُرَاعِيُّ الصَّالِحِيُّ .

### ١٨٨ ـ تقيُّ الدِّين الجُرَاعِيُّ ، (؟ ـ ٨٨٣هـ) :

أَخباره في «المنهج الأَحمد»: (٥٠٧)، وقمختصره»: (١٩٩)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٨٥). ويُنظر: «الضَّوء اللاَّمع»: (١/ ٢٣)، و«حوادث الزَّمان»: (١/ ٢٧)، و«الشَّدرات»: (٧/ ٣٣٧)، و«الأَعلام» للزركلي: (٢/ ٣٣).

فائدة في مؤلّفاته: مؤلفات الجراعي هذا تكاد تخلو من الإفادة والجودة والإبداع فهي \_ فائدة في عالبها \_ مختصرات من مؤلفاتِ سابقة لا تضيف جديداً إلا ما ندر، وقد قرأت أغلبها وإليك بيان ذلك .

\_ «غاية المَطْلَبِ في معرفة المذهب».

جَعَله مؤلَّفه كالشَّرح لـ «مختصر الخرقي» اختصر فيه «فروع ابن مفلح» كما ترى ذكره العُليمي . . . وغيره . أُعرفُ له نسختين خطيتين إحداهما في مكتبة أحمد الثالث =

<sup>(</sup>۱) هي الزَّاوية المعروفة بـ «الدَّاوديَّة» بسفح قاسيون منسوبة إلى منشئها صاحب الترجمة. يُراجع: «الدَّارس»: (۲/۲۰۲).

وانظر عن الطرقية التعليق على الترجمة رقم ٥.

<sup>(</sup>٢) جَوْبَرُ: قرية من قُرى غوطة دمشق. يُراجع: «معجم البلدان»: (٢/ ١٧٦).

قَالَ فِي «الضَّوْء»: وَيُعْرَفُ بـ «الْجُرَاعِيِّ»، وَذَكَرَ أَنَّهُ مِنْ ذُرِّيَةِ الشَّيْخِ أَحْمَد الْبَدَوِيِّ، وُذَكَرَ أَنَّهُ مِنْ ذُرِّيَةِ الشَّيْخِ أَحْمَد الْبَدَوِيِّ، وُلِدَ ـ تَقْرِيباً ـ سَنَةَ ٨٢٥ بِجُرَاعِ مِنْ أَعْمَالِ نَابُلُس، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ عِندَ يَحْيَى التَّفْسِيرِ، وَ«الْحُرْقِيِّ»، يَحْيَى التَّفْسِيرِ، وَ«الْحُرْقِيِّ»،

== بتركيا. والأُخرى في إحدى مكتبات القصيم صورتها جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض. كذا في الفهرس ولم أطلع عليها.

\_ كتابه «تحفة الراكع والسَّاجد»:

مطبوع، وهو مختصر من كلام الزَّركشي في كتابه ﴿إِعلام السَّاجد » كما أُوضح المؤلف.

\_ «حلية الطِّراز في مسائل الألغاز»:

ذكر المؤلِّف\_رحمه الله\_أنه انتفع فيه بكتاب الأسنوي الشافعي.

وكتاب الأسنوي اسمه: "طراز المحافل في ألغاز المسائل" له نسخ في دار الكتب المصرية، والمكتبة الظاهرية، والمكتبة الأزهرية . . . وغيرها ولا أعلم أنه طبع . و«حلية الطّراز» له نسخة في دار الكتب المصرية، وأُخرى في مكتبة ليدن بهولندا،

و"حليه الطراز" له نسخه في دار الكتب المصريه، واخرى في مكتبه ليدن بهولندا، وثالثة لدى الأُستاذ الزَّركلي، وذكر في «الأُعلام»: (٢/ ٦٣، ٦٤) أَنها بخطَّه، ورأَيت في المكتبة الوطنية في عُنيزة التابعة للجامع الكبير نسخة جيدة منه.

واطلعتُ على كتابه «الأواثل»، ولم يذكره المؤلّف ، نسختُهُ في برلين ذات الرقم (٩٣٦٨) في رجب من العام الذي مات فيه سنة ٨٨٣ وهو مختصر ومنتقى من كتاب الأواثل لأبي هلال العسكري (ت٩٣٥هـ) مع إضافات يسيرة في (١٩) ورقة. مع أنَّ التَّالَيفَ في الأواثل كثيرٌ، وقد جمع العلاَّمةُ إسماعيلُ بن هبةِ الله بن باطيش المَّوْصِليُّ الشَّافِعِيُّ (ت٥٥٥هـ) كتاباً حافلاً اسمه «غاية الوسائل إلى معرفة الأوائل» هو أشمل كتاب وقفت عليه في هذا الفَنِّ لدى منه نُسختان إحداهما بخطه. وأفدتُ منه كثيراً.

وَ «النَّظَام» كِلاَهما فِي الْمَذْهَبِ فِي الْفِقْهِ وَ «الْمُلْحَةَ»، وَبَعْضَ «أَلْفِيَّةِ ابنِ مَالِكِ»، وَنَحْوَ ثُلَثَي «جَمْعِ الْجَوَامِعِ»، وَ «أَلْفِيَّةَ شَعْبَان الآثَارِيِّ» (١) بِتَمَامِهَا،

= \_ وقصيدته في السُّواك مشهورة أولها:

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَانَا فاسْمَعُ هَدَانَا فاسْمَعُ هَدَاكَ اللهُ ذَا المقالَةُ يَسْأَلُ مولاهُ مُجيب الدَّاعِي يُدعى أبا بكر خُوَيْدِم السُّنَنْ

فكم له من نِعمة حَبَانَا ناظمها يَسأَل ربَّه الإقالة هُو نجل زيد نَسبة الجراعي وَقَاهُ مولاةُ الشُّرورَ والفِتَنْ

(۱) هو شَعبان بن محمَّد الآثاريُّ الموصليُّ المولدِ المِصْرِيُّ الوَفاة الشَّافِعِيُّ النَّحويُّ. والآثاري نسبة إلى الآثار، وهي نسبة إلى الجمع، والأَصل النسبة إلى المفرد والمقصود آثار الرسول ﷺ. قال في بديعيته المشهورة:

لأَنّني خادِمُ الآثارِ لي نَسَبٌ أَرْجُو بها رَحْمَةَ المَخْدُومِ للخَدَمِ
وهو قرشيُّ النَّسبِ، سمي بشعبان لولادته فيه عام ٧٦٥هـ. ووفاته في جمادى الآخرة
سنة ٨٢٨هـ.

له في النَّحو مؤلّفاتٌ ومَنظوماتٌ كَثيرةٌ جيّدةٌ يَغلِبُ عليها الوُضُوحُ وسُهولةُ النّظمِ وجودَةُ السّبكِ، وله سندُ روايةٍ في النحو متّصلٌ بأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، رأيته بخطّه، منظومٌ ومنثورٌ. وشعبان هذا لم يثن عليه الحافظ ابن حجر. وأَلفيته عندي بخطّه، ولها نسخ متعددة، وشَرحٌ حافلٌ في ثلاثِ مجلّداتٍ وقفت على مجلدين منه. وللشّرح نسختان خطيتان إحداهما في دار الكتب بمصر، والأُخرى في تركيا. واسم ألفيته: «كفاية الغُلام في إعراب الكلام»، أولها:

الحمدُ اللهِ الَّذي مَنْ اقْتَرَب لِنَخْوِ بابِ فَضْلِهِ نَالَ الأَدَب أَخباره في «الضَّوء اللاَّمع»: (٣/ ٣٥٣)، و«إنباء الغُمر»: (٣/ ٣٥٣)، و«الشَّذرات»: (٧/ ١٩٢). وطبعت ألفيته.

وَقَدِمَ دِمَشْق سَنَةً ٤٢، وَأَخَذَ الْفِقْهَ عَنِ التَّقِيِّ بن قُندُسٍ، وَلاَزَمَهُ وَبِهِ تَخَرَّجَ، وَعَلَيْهِ انتَفَعَ فِي الْفِقْهِ وَأُصُولِهِ، وَالْفَرَائِضِ، وَالْعَرَبِيَّةِ، وَالْمَعَانِي وَالْبَيَّان، وَلاَزَمَ الشَّيْخَ عَبْدَ الرَّحْمٰن بن سُلَيْمَان الْحَنبَلِيِّ، وَكَذَا أَخَذَ الْفَرَائِضَ عَنِ الشَّمْسِ السِّيلِيِّ، وَغَيْرِهِ، وَلَزِمَ الاشْتِغَالَ حَتَّى بَرَعَ، وَصَارَ مِنْ أَعْيَانِ فُضَلاَّءِ مَذْهَبِهِ بِدِمَشْقَ، وَتَصَدَّرَ لِلتَّدْرِيسِ وَالإِفْتَاءِ وَالإِفَادَةِ، بَلْ نَابَ فِي الْقَضَاءِ وَصَنَّفَ كِتَاباً اخْتَصَرَهُ مِنْ فُرُوعِ ابنِ مُفْلِحٍ، سَمَّاهُ «غَايَةَ الْمَطْلَبِ»، اعْتَنَى فِيهِ الْمَسَائِلِ الزَّائِدة عَلَى «الْخِرَقِي» فِي مُجَلَّدٍ، وَ"حِلْيَةِ الطُّرَازِ فِي مَسَائِلِ الْأَلْغَازِ» انتَفَعَ فِيهِ بِكِتَابِ الْجَمَال الإسنوي الشَّافِعِيّ وَ«التَّرْشِيحِ فِي بَيَانِ مَسَائِلِ التَّرْجِيحِ» وَغَيْرِ ذٰلِكَ، وَسَمِعَ بِبَعْلَبَك «صَحِيحَ الْبُخَارِي»، وَلَمَّا دَخَلْتُ دِمَشْق رَافَقَنِي فِي السَّمَاع، بَلْ كَانَ يَقْرَأُ بِنَفْسِهِ أَيْضاً، ثُمَّ قَدِمَ الْقَاهِرَةَ سَنَةَ ٦١ فَطَافَ يَسِيراً عَلَى بَعْضِ مَن بَقِيَ كَالسَّيِّدِ النَّسَابَةِ، وَالْعَلَمِ الْبُلْقِينِيِّ، وَالْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ، وَأُمِّ هِانِيءِ الْهُوْرِينِيَّةِ، مِنَ الْمُسْنِدِينَ، وَقَرَّأً عَلَى التَّقِيِّ الْحُصني، وَعَلَى الْقَاضِي عِزِّ الدِّينِ فِي «الْمَنطِقِ» وَغَيْرِهِ، وَعُرِضَ عَلَيْهِ النِّيَابَةُ فَامْتَنَعَ خَوْفاً مِنِ انقِطَاعِ التَّوَدُّدِ، وَحَضَرَ دُرُوسَ ابنِ الْهُمَامِ، وَأَخَذَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمِصْرِيِّين، وَرُبَّمَا أَفْتَىٰ وَهُوَ بِالْقَاهِرَة، وَحَجَّ مِرَاراً، وَجَاوَرَ هُنَاكَ سَنَةَ ٧٥، وَأَقْرَأَ فِي بَعْضِهَا، بَلْ وَقَرَأَ «مُسْنَدَ

تَقَلَها كاملة الشَّيْخُ عبد الوهّاب بن فيروز النَّجدي الأَّحسائي في حاشِيكَيْهِ على «الزَّاد» وعلى «الرَّوض» كما ذكرها الشيخ أَحمد المنقور في مجموعه، وهي موجودة بخط قديم في المكتبة الوطنية في عنيزة . .

\_ وذكر لي بعض الأصدقاء أنَّ لديه نسخة من شرح الجراعي هذا لأُصول ابن اللَّحام؟!

إِمَامِهِ » بِتَمَامِهِ هُنَاكَ عَلَى النَّجْمِ عُمَر بن فَهْدٍ، وَعَمِلَ قَصِيدَةً نَظَمَ فِيهَا سَنَدَ الْمُسْمِعِ وَامْتَدَحَهُ فِيهَا، أَنشَدَهَا يَوْمَ خَتْمِهِ، كَتَبَهَا عَنْهُ الْمُسْمِعُ أَوَّلُهَا:

الْحَمْدُ شِهِ الَّذِي هَدَانَا

فَكُمْ لَهُ مِن نِعْمَةٍ حَبَانَا

وَكَذَا كَتَبَ عَنْهُ عِدَّة قَصَائِدَ مِنْ نَظْمِهِ، لَهٰذَا مَعَ أَنَّهُ قَرَأً سَنَةَ ٤٩، بَعْضَ «الْمُسْنَدِ» عَلَى الشَّهَاب بن نَاظِرِ الصَّاحِبَة، وَسَمِعَ مَعَهُ شَيْخه التَّقِي، وَكَذَا اللَّمْ فَيَ اللَّيْنِ بن الْكَرْكِيِّ، وَقَرَأَ بِأَخْرَةٍ / عَلَى نَاصِرِ الدِّينِ بن زُرَيْقٍ، ١٩٨ سَمِعَ عَلَى أَمِينِ الدِّينِ بن الْكَرْكِيِّ، وَقَرَأَ بِأَخْرَةٍ / عَلَى نَاصِرِ الدِّينِ بن زُرَيْقٍ، وَكَانَ إِمَاماً، عَلَّمَةً، ذَكِيّاً، طَلقَ الْعِبَارَةِ، فَصِيحاً، دَيِّناً، مُتَوَاضِعاً، طَارِحا للتَّكَلُّفِ، مُقْبِلاً عَلَى شَأْنِهِ، سَاعِياً فِي تَرَقِّي نَفْسِهِ فِي الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، وَمَحَاسِنَهُ لِلتَّكَلُّفِ، مُقْبِلاً عَلَى شَأْنِهِ، سَاعِياً فِي تَرَقِّي نَفْسِهِ فِي الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، وَمَحَاسِنَهُ جَمَّةً. مَاتَ فِي لَيْلَةِ الْخَمِيسِ حَادِي عَشَرَ رَجَبَ سَنَةً ٨٨٨ بِصَالِحِيَّةِ دِمَشْق، وَحَصَلَ التَّأَسُّفُ عَلَى فَقْدِهِ. التَهَىٰ .

وَتَرْجَمَهُ يِلْمِيدُهُ الشَّمْسُ ابنُ طُولُون بِتَرْجَمَةٍ مُطَوّلَةٍ، وَقَالَ فِي نَسَبِهِ زِيَادَةً عَلَى مَا فِي «الضَّوْءِ»: النُّويْرِيُّ قَبِيلَة، الْحُسَيْنِيُّ نَسَباً، الْجُرَاعِي مَوْلِداً، الشُّرَيْحِي مَنشا، الصَّالِحِيُّ مَسْكِناً، الْحَنبَلِيُّ مَذْهَبا، السَّلَفِيُّ مُعْتَقَداً، ثُمَّ الشُّرَيْحِي مَنشا، الصَّالِحِيُّ مَسْكِنا، الْحَنبَلِيُّ مَذْهَبا، السَّلَفِيُّ مُعْتَقَداً، ثُمَّ قَالَ: وَمِنْ مُصَنْفَاتِهِ: «نَفَائِسُ الدُّرَرِ فِي مُوَافَقاتِ عُمَر»، وَ«الأَجْوِبَةُ عَنِ السِّيِّن قَالَ: وَمِنْ مُصَنْفَاتِهِ: «نَفَائِسُ الدُّرَرِ فِي مُوَافَقاتِ عُمَر»، وَ«الأَجْوِبَةُ عَنِ السِّيِّن مَسْلَلةً» النِّي أَنكرَهَا ابنُ الْهَافِعِيُّ عَلَى الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ ابنِ تَيْمِيَّة، وَ«مَوْلِدُ»، وَ«خَيَّة مُ الشَّافِعِيُّ عَلَى الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ ابنِ تَيْمِيَّة، وَ«مَوْلِدُ»، وَ«خَتْمُ النَّسَاء» لأَبِي الْفَرَحِ بن الْجَوْزِيِّ، وَ«مَوْلِدُ»، وَ«خَتْمُ السَّينِ عُمَر الصَّحِيحِ لِلْبُخَارِيِّ»، وَ«خَتْمُ الْمُسْنَدِ لِلإَمَامِ أَحْمَد»، لِمَا قَرَأَهُ عَلَى الزَّيْنِ عُمَر الصَّحِيحِ لِلْبُخَارِيِّ»، وَ«خَتْمُ الْمُسْنَدِ لِلإَمَامِ أَحْمَد»، لِمَا قَرَأَهُ عَلَى النَّذِيْقِ مَلَى النَّرْنِ عُمَر المُحَمِّ الشَّرِيفِ بِزِيَادَةِ دَارِ النَّذُوةِ، وَنَظَمَ سَنَدَهُ النَّ بُنَ مُ السَّبْتِ ثَانِي عَشْرِي جُمَادَى الأُولِيْ سَنَةَ ٥٧٨ فَقَالَ:

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَانَا

فَكُمْ لَهُ مِن نِعْمَةٍ حَبَانَا

فَهُوَ الإِلْهُ الْوَاحِدُ الْغَفَّارُ

وَالْمُنْعِمُ الْحَلِيمُ وَالسَّتَّارُ

صِفَاتُهُ تَقَدَّسَتْ تَعَالَىٰ

تَعَظَّمَتْ تَمَجَّدَتْ جَلاَلاَ

جَلَّتْ عَنِ الأَشْبَاهِ وَالْمِثَالِ

ثُمَّ عَنِ الْقِيَاسِ وَالأَشْكَالِ

أَحْمَدُهُ حَمْداً كَثِيراً دَاثِما

فِي كُلِّ حَالٍ قَاعِداً وَقَائِما

ثُمَّ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ النَّامِيْ

عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَىٰ التَّهَامِي

وَآلِهِ وَصَحِبِهِ الْكِرَامِ

الْقَانِتِينَ فِي دُجَىٰ الظَّلَامِ

وَبَعْدُ فَالْحَدِيثُ أَصْلُ جَيَّدُ

لا سِيَّمَا مَا كَانَ مِنْهُ مُسْنَدُ

أَكْبَرْهُمَا فَمُسْنَدُ الْمُبَجُّلِ

أَعْنِي الإِمَامَ أَحْمَدَ بنَ حَنبَلِ

جَزَاهُ رَبِّي الْخَيْرَ وَالنَّعِيمَا

كُمْ قَدْ حَوَىٰ دُرًّا غَدَا يَتِيمَا

قَدْ أَوْصَلَ الشَّيْخُ لَنَا إِسْنَادَهُ

أَعْطَاهُ رَبِّي الْخَيْرَ وَالسَّعَادَهُ

أَعْنِي الإِمَامَ الْعَالِمَ ابنَ فَهْدِ

عَن طِيبِ نَفْسٍ مُوقِناً بِوَعْدِ

عَنِ الإِمَامِ الْعَالِمِ ابنِ الْجَزَدِي

عَنِ الصَّلاَحِ مُسْنِداً لِلْخَبَرِ

عَنِ الإِمَامِ الْحَبْرِ فَخْرِ الدِّين

عَنْ حَنبَلِ فَالأَزْرَقِ الرَّزِينِ

عَنِ الإِمَامِ الْوَاعِظِ ابنِ الْمُذْهِبِ

عَنِ الْقَطِيْعِيِّ الشِّهِيرِ النَّسَبِ

عَنِ الإِمَامِ الْعَالِمِ الأَوَّاهِ

الْحَافِظِ الْحُجَّةِ عَبْدِ اللهِ

عَنِ شَيْخِ الإِسْلامِ إِمَامِ السُّنَّهُ

الصَّابِرِ الْحَبْرِ عَظِيمِ الْمِنَّة

جَزَاهُ رَبِّي أَفْضَلَ الْجَزَاءِ

بِالْخَيْرِ وَالإِحْسَانِ وَالنَّعْمَاءِ

وَخَتْمُنَا الْمُسْنَدَ يَوْمَ السَّبْتِ

فِي الْحَرَمِ الشَّرِيفِ يَاذَا النَّبْتِ

وَكَانَ ذَاكَ فِي النَّهَارِ غُدُّوَهُ

قَرِيبَ بَابٍ قَدْ شُهِرْ بِالنَّدْوَهُ

ثَانِي وَعِشْرِينَ جُمَادَىٰ الْأُولَىٰ

فَالْحَمْدُ للهِ عَلَىٰ مَا أَوْلَىٰ

وَذَاكَ فِي تِسْعِ مِنَ الْأَعْوَامِ

بَعْدَ ثَمَانِمَاتَةٍ تَمَام

مُذْ طَيْبَةَ النَّبِيُّ لَهَا قَدْ قَدِمَا

صَلَّى عَلَيْهِ رَبُّنَا وَسَلَّمَا

فَأَسْأَلُ اللهَ تَمَامَ النَّعْمَهُ

لِيْ وَلَهُ وَلِجَمِيعِ الْأُمَّهُ

كَذْلِكَ الأَصْحَابُ وَالإِخْوَانُ

يَا صَاحِبَ الإِفْضَالِ يَا مَنَّانُ

وَأَنْ يَعُمَّ الْجَمِيعَ بِالْغُفْرَانِ

وَالْعَفْوِ وَالْفَصْلِ مَعَ الإِحْسَانِ

يَا خَيْرَ مَسْؤُولِ دَعَاهُ الْخَلْقُ

أَجِبْ دُعَانَا إِنَّ وَعْدَكَ حَتُّ؟

بِالْعَفْوِ وَالْغُفْرَانِ ثُمَّ الْعَافِيَة

فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَعُقْبَى صَافِيَهُ

وَحَسْبُنَا اللهُ الْعَظِيمُ وَكَفَىٰ

مُسَلِّماً عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ أَصْطَفَىٰ

ثُمَّ قَرَأً عَلَيْهِ «الْمُصْعَدَ الأَحْمَدَ فِي خَتْمِ مُسْنَدِ أَحْمَد» تَأْلِيف الشَّمْسِ ابنِ الْجَزَرِيِّ، ثُمَّ قَرَأً عَلَيْهِ «خَصَائِصَ الْمُسْنَد» لأَبِي مُوسَى مُحَمَّد بن

عُمَر الْمَدِينِيِّ، ثُمَّ قَرَأً عَلَيْهِ «النَّشر» لابن الْجَزَرِيِّ، وَ«الثَّبات عِندَ الْمَمَاتِ» لابنِ الْجَوْزِي، وَ«الثَّبات عِندَ الْمَمَاتِ» لابنِ الْجَوْزِي، وَ«الأَدَب الْمُفْرد» لِلْبُخَارِي فِي مَجْلِسَينِ مُتَوَالِيَيْنِ، ثَانِيهما يَوْمَ الْثَلَاثَاء ثَالِث عَشر ذِي الْقَعْدَةِ مِنَ السَّنَةِ بِالْمَكَانِ. \_انتَهَىٰ \_.

وَمِنْ مُصَنَّفَاتِهِ: \_ مِمَّا لَمْ يَذْكُرَاه \_ "شَرْحُ أُصُولِ ابنِ اللَّحَامِ"، وَ"تُحْفَةُ 

﴿ الرَّاكِعِ وَالسَّاجِدِ / فِي أَحْكَامِ الْمَسَاجِدِ » مُجَلَّدٌ لَطِيفٌ، جَعَلَهُ تَارِيخاً لِمَكَّة 
وَالْمَدِينَةِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ، ثُمَّ ذَكَرَ بَقِيَّةً أَحْكَامٍ سَائِرِ الْمَسَاجِدِ، وَهُو كِتَابُ 
جَلِيلُ الْفَوَائِدِ، جَمُّ الْعَوَائِدِ، إِلاَّ أَنَّ عَالِبَهُ مَنقُولٌ مِنْ كِتَابِ "إِعْلاَمِ السَّاجِدِ 
بِفَضِيلَةِ الثَّلاثَةِ الْمَسَاجِدِ » لِلْبَدْرِ الزَّرْكَشِيِّ الشَّافِعِيِّ، وَلَهُ أَرْجُوزَةٌ مُفِيدَةٌ فِي 
السَّوَاكِ، وَغَيْرُ ذٰلِكَ.

وَرَأَيْتُ فِي تَرْجَمَةٍ لَهُ عَلَى ظَهْرِ بَعْضِ مُؤَلَّفَاتِهِ مَا نَصَّهُ: "وَكَانَ يَحِدُّ السَّكْرَان بِمُجَرَّدِ وُجُودِ الرَّائِحَةِ عَلَى إِحَدَى الرَّوَايَتَيْنِ. وَسُئِلَ عَنْ دَيْرِ قَائِمِ الْبِنَاءِ تَهَدَّمَ مِنْ حِيطَانِهِ الْمُحِيطَة بِهِ هَدْماً صَارَتُ الْحِيطَان بِهِ قَرِيبَةً مِنَ الأَرْضِ فَطَلَعَ لَاَهْلِهِ لِصُوصٌ وَقَتَلُوا رَاهِباً، فَهَلْ لِلرُّهْبَانِ رَفْعُ الْحِيطَان كَمَا كَانَت تَحَرُّزاً مِنَ اللَّهُوصِ؟ وَهَلْ لَهُمْ أَن يبنوا عَلَى بَابِ الدَّيرِ فُرنا وَطَاحُوناً، وَالْحَالَةُ أَنَّ هٰذَا اللَّيْرِ بَعِيدٌ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، فَمَا الدَّيْر بَعِيدٌ عَنِ الْمُدِينَةِ، غَيْرُ مُشرفٍ عَلَى عِمَارَةِ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَمَا الْخُرْن بَعِيدٌ عَنِ الْمُدِينَةِ، غَيْرُ مُشرفٍ عَلَى عِمَارَةِ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَمَا الْفُرُن الْحُكْم فِي ذٰلِكَ؟ فَأَجَابَ بِالْجَوَازِ فِي بِنَاءِ الْحَائِطِ الْمُنهَدِم، وَأَمَّا الْفُرُن الْحُكْم فِي ذٰلِكَ؟ فَأَجَابَ بِالْجَوَازِ فِي بِنَاءِ الْحَائِطِ الْمُنهَدِم، وَأَمَّا الْفُرُن السَّاحُون فَإِن كَانَت الأَرْضُ مُقَرَّة فِي أَيْدِيهِم فَلَهُمُ الْبِنَاءُ؛ لأَنَّهُمْ إِنَّمَا يُمْنَعُونَ مِنْ إِنْ كَانت الأَرْضُ مُقَرَّة فِي أَيْدِيهِم فَلَهُمُ الْبِنَاءُ؛ لأَنَّهُمْ إِنَّمَا يُمْنَعُونَ مِنْ إِن كَانت الأَرْضُ مُقَرَّة فِي أَيْدِيهِم فَلَهُمُ الْبِنَاءُ؛ لأَنَّهُمْ إِنَمَا يُمْنَعُونَ مِنْ إِن كَانت الأَرْضُ مُقَرَّة فِي أَيْدِيهِم فَلَهُمُ الْبِنَاءُ؛ لأَنَّهُمْ إِنَّمَا يُمْنَعُونَ مِنْ إِنْ الْمُتَعْبَدَات، لاَ مِنْ غَيْرِهَا، وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ أَنْ

وَهُو الَّذَي جَرَّدَ «حَوَاشِيَ شَيْخِهِ التَّقِيِّ بن قُندُسٍ عَلَى الْفُرُوعِ» وَجَعَلَها فِي مُجَلَّدٍ، كَمَا رَأَيْتُهُ فِي نُسْخَةٍ مَنقُولَةٍ مِنْ نُسْخَتِهِ فَعَظُمَ النَّفْعُ بِهَا .

1۸٩- أَبُو بَكْرِ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن مُحَمَّد بن أَحْمَدَ بن التَّقِيِّ سُلَيْمَان بن حَمْزَة ابن أَحْمَدَ بن التَّقِيِّ سُلَيْمَان بن حَمْزَة ابن أَحْمَدَ بن عُمَرَ بن الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ، الْعِمَاد، ابن الزَّيْنِ بن نَاصِرِ الدِّينِ الْقُرَشِيُّ، الْعُمَرِيُّ، الْمَقْدِسِيُّ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ، أَخُو الْحَافِظِ نَاصِرِ الدِّينِ الْقُرَشِيُّ، الْعُمَرِيُّ، الْمَقْدِسِيُّ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ، أَخُو الْحَافِظِ نَاصِرِ الدِّينِ مُحَمَّد وَعَبْدِ الْقُضَاةِ، الأَشِقَاء، وَأَسْمَاء، وَصَاحِبِنَا نَاصِرِ الدِّينِ مُحَمَّد وَأَحْمَد وَعَبْدِ الْوَاهَابِ الْأَشِقَاء.

قَالَهُ فِي "الضَّوْءِ"، وَقَالَ: وَيُعْرَفُ كَسَلَفِهِ بـ "ابنِ زُرَيْق " بِتَقْدِيمِ الزَّاي . وُلِلَا بَعْدَ السَّبْعِينَ ـ تَقْرِيباً ـ ، بِصَالِحِيَّة دِمَشْق، وَنَشَأ بِهَا فَحَفِظَ الْقُرْآنَ وَغَيْرَهُ ، وَاشْتَغَلَ قَلِيلاً ، وَسَمِعَ عَلَى الصَّلاَحِ بن أَبِي عُمَر "مُسْنَدَ إِمَامِهِ أَحْمَد الْ أَوْ وَمِنْ آخِرِينَ ، وَوَلِيَ عِدَّةَ مُبَاشَرَاتٍ ، وَنَابَ بَعْضَهُ ، وَكَذَٰلِكَ سَمِعَ مِنْهُ غَيْرَهُ وَمِنْ آخِرِينَ ، وَوَلِيَ عِدَّةَ مُبَاشَرَاتٍ ، وَنَابَ بَعْضَهُ ، وَكَذَٰلِكَ سَمِعَ مِنْهُ غَيْرَهُ وَمِنْ آخِرِينَ ، وَوَلِيَ عِدَّةَ مُبَاشَرَاتٍ ، وَنَابَ فِي الْحُكْمِ عَنِ ابنِ الْحَبَّالِ فَمَنْ بَعْده ، وَحَجَّ غَيْرَ مَرَّةٍ ، وَحَدَّثَ ، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاءُ ، وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي "مُعْجَمِهِ" ، وَقَالَ : أَجَازَ لَنَا سَنَةَ ٢٩ ، وَقَالَ ابنُ الْفُضَلاءُ ، وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي "مُعْجَمِهِ" ، وَقَالَ : أَجَازَ لَنَا سَنَةَ ٢٩ ، وَقَالَ ابنُ وَالْحِي شَهْبَةَ : كَانَ سَاكِناً ، وَكُنتُ أَمْيلُ إِلَيْهِ ، وَكَانَ عَلَى خَيْرٍ يَصُومُ الاثَنْينِ وَالْحَيْس ، ثُمَّ بُلِي وَوَلِيَ نِيَابَةَ الْقَضَاءِ عَنِ الْعِزِّ الْبَعْدَادِيِّ سَنَةَ ٣٢ ، ثُمَّ عَزَلَهُ ، وَكَانَ عَلَى خَيْرٍ يَصُومُ الاثَنْينِ وَالْحَمِيس ، ثُمَّ بُلِي وَوَلِيَ نِيَابَةَ الْقَضَاءِ عَنِ الْعِزِّ الْبَعْذَادِيِّ سَنَةً ٣٢ ، ثُمَّ عَزَلَهُ ، وَكَانَ عَلَى عَنِي سَنَةً ٣٢ ، ثُمَّ عَزَلَهُ ،

١٨٩ ـ أَبُو بَكْرِ بِن زُرَيْقٍ، (بعد ٧٧٠ ـ ٨٣١هـ) :

من آل زُريق، وهي أُسرةٌ كبيرةٌ من آل قدامة.

لم يذكره ابن مُفلح.

وأَخباره في «المنهج الأَحمد»: (٨٤)، والمختصره»: (١٧٨)، والتَّسهيل»: (٢/). ويُنظر: «معجم الحافظ ابن حَجَرٍ»: (٣٣٤)، والعقود للمقريزي: (١٩٨)، والضَّوء اللاَّمع»: (١١/٤٤)، والقَلائد الجوهريَّة»: (٢/٥٧٣). وأَرخ المقريزي وفاته بعد سنة تسع وعشرين وثمانمائة.

ثُمَّ وَلَىٰ النَّاصِرُ الشَّهَابَ ابن الْحَبَّال فَاسْتَنَابَهُ، وَاسْتَمَرَّ إِلَى أَنْ عُزِلَ بِمَرْسُومٍ وَرَدَ مِنْ مِصْرَ؛ لأَنَّهُ أَدْخَلَ نَفْسَهُ فِي الْمُنَاقَلاتِ الَّتِي لاَ يَحِلُّ لأَحَدِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الدُّخُول فِيهَا تَقَرُّباً لِخَوَاطِرِ أَرْبَابِ الْمَنَاصِبِ مَعَ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَأْخُذُ عَلَى ذٰلِكَ الدُّخُول فِيهَا تَقَرُّباً لِخَوَاطِرِ أَرْبَابِ الْمَنَاصِبِ مَعَ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَأْخُذُ عَلَى ذٰلِكَ الدُّخُول فِيهَا تَقَرُّباً لِخَوَاطِرِ أَرْبَابِ الْمَنَاصِبِ مَعَ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَأْخُذُ عَلَى ذٰلِكَ شَيْئًا، وَكَانَ النَّجْمُ ابنُ حِجِي حَسَّن لَهُ السَّغْيَ فِي الْقَضَاءِ الأَكْبَرِ، وَكَاتَبَ فِي فَنْ الْمُسْرِيِّينَ بِحُكْمِ ضَعْفِ مُسْتَنِيبِهِ ابنِ الْحَبَّالِ بِعَزْل نُوَّابِهِ فَعُزِلَ مِنْ ذٰلِكَ الْمِصْرِيِّينَ بِحُكْمِ ضَعْفِ مُسْتَنِيبِهِ ابنِ الْحَبَّالِ بِعَزْل نُوَّابِهِ فَعُزِلَ مِنْ ذُلِكَ الْمِصْرِيِّينَ بِحُكْمِ ضَعْفِ مُسْتَنِيبِهِ ابنِ الْحَبَّالِ بِعَزْل نُوَّابِهِ فَعُزِلَ مِنْ ذُلِكَ الْمِصْرِيِّينَ بِحُكْمِ ضَعْفِ مُسْتَنِيبِهِ ابنِ الْحَبَّالِ بِعَزْل نُوَّابِهِ فَعُزِلَ مِنْ جُمْلَتِهِمْ. وَكَانَ يَلْعُمُ بِالرَّاءِ، وَيَكْتُبُ بِالْيُسْرَىٰ كِتَابَةً قَوِيَّةً، وَكَانَ خَيِّرًا، دَيِّنَا، كَيْرَاللَّلَاوَةِ.

مَاتَ فِي الْمُحَرَّم سَنَةَ ٨٣١، وَدُفِنَ بِالسَّفْحِ بِتُرْبَةِ الْمُعْتَمد جِوَارِ /٧١ الْمَدْرَسَةِ / .

-١٩٠ أَبُو بَكْرِ بن عَبْدِ اللهِ بن الْعِمَاد بن أَبِي بَكْرِ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ الْحَمِيدِ بن عَبْدِ الْعَمِيدِ بن عَبْدِ الْهَادِي بن مُحَمَّدِ بن يُوسُفَ بن قُدَامَةَ ، الْعِمَادُ بن التَّقِيِّ ، الْمَقْدِسِيُّ ثُمَّ الصَّالِحِيُّ .

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وُلِدَ سَنَةَ ٧٣١، وَسَمِعَ مِنْ أَحْمَدَ بِن عَبْدِ اللهِ بِن جُبَارَة، وَالْبَهَاءِ بِن الْعِزِّ عُمَر وَغَيْرِهِمَا، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ شَيْخُنَا وَذَكَرَهُ فِي جُبَارَة، وَالْبَهَاءِ بِن الْعِزِّ عُمَر وَغَيْرِهِمَا، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ شَيْخُنَا وَذَكَرَهُ فِي "إِنَائِهِ" وَالْبَهَاءِ بِن الْعِزِّ عُمَر وَغَيْرِهِمَا، وَتَبِعَهُ "إِنْبَائِهِ" وَالْمُعْمَىٰ بِدِمَشْق سَنَة ٩٨٠، وَتَبِعَهُ الْمَقْرِيزِيُّ فِي "عُقُودِهِ".

١٩٠ أبو بكر بن عبد الهادي، (٧٣١ ـ ٨٠٣هـ):

لم يذكره ابن مُفلح، ولا العُليمي، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ٢٧).

ويُنظر: «المنهج الجلي»: (٣٦٣)، والمعجم ابن حَجر»: (٣٧) بخطه، واإنباء الغُمر»: (٢/ ١٦٠)، والضَّوء اللاَّمع»: (١١/ ٣٨).

١٩١ - أَبُو بَكْرِ بن عَلِيٍّ بن أَبِي بَكْرِ بن الْحَكَمِ بن سَيْفِ الدِّينِ، وَتَقِيِّ الدِّينِ، النَّابُلُسِيُّ، الْمُفْتِي.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ الْحَكَم».

قَالَ شَيْخُنَا فِي «مُعْجَمِهِ»: لَقِيتُهُ بِنَابُلُسُ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ «الأَرْبَعِينَ الْمُنتَقَاة مِنَ الْمُسْتَجَادِ فِي تَارِيخِ بَغْدَادِ» مَعَ الأَسَانِيدِ بِسَمَاعِهِ لِذَٰلِكَ عَلَى الْبَيَانِيِّ . -انتَهَىٰ -.

وَحَدَّثَنَا عَنْهُ الْقَلْقَشَندِيُّ التَّقِيُّ بِالْمُسَلْسَلِ عَنِ الْمَيْدُومِيِّ سَمَاعاً. تُونِّيً إِلْمُسَلْسَلِ عَنِ الْمَيْدُومِيِّ سَمَاعاً. تُونِّيً إِنْ الْمُسَلْسَلِ عَنِ الْمَيْدُومِيِّ سَمَاعاً.

١٩٢ ـ أَبُو بَكْرِ بن عُمَرَ بن أَحْمَدَ بن غُرَّةَ التَّقِيُّ الْبَعْلِيُّ .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٨٠٨ بِبَعْلَبَكَ ، -وَنَشَأَ بِهَا فَحَفِظَ الْقُرْآن عِندَ

١٩١ ـ أبو بكر بن الحكم، (؟ \_ بعد ١٨١٧هـ):

أُخباره في «المنهج الأحمد»: (٤٨٧)، والمختصره»: (١٤٠).

ويُنظر: «معجم ابن حَجَرِ»: (٣٣٤)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (١١/ ١٥).

ذكره العُلَيْمِيُّ ممن روى عن تاج الدين عبد الوهاب بن أَحمد بن عبد القادر في شهر شوال سنة اثنتي عشرة وثمانمائة .

#### ١٩٣ ـ التقى البعلى، (؟ ـ ؟) :

لم يذكره ابن مفلح، ولا العُليمي. وأخباره في «معجم ابن حَجَرِ»: (٣٣٤)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (١١/ ٦٢)، ولم يذكرا وفاته.

\* ويُسْتَدْرَكُ على المؤلّف \_ رحمه الله \_:

ـ أَبُو بَكْرِ بن غالي البَعْلِيُّ؟

أَخباره في «الكواكب السَّائرة»: (٢/ ٩٩)، و«النَّعت الأَكمل»: (١٥٨)، قال =

الشَّمْسِ بن الشَّحْرُورِ وَ الْمُقْنِعَ ، وَ الْعُمْدَتَيْنِ »، وَ الطُّوفِي »، وَ الْفَيَّةَ الْعِرَاقِيِّ » وَ الْمُلْحَة » وَ الْفَيَّةَ شَعْبَان » وَ السَان الْعَرَبِيَّة » لَهُ ، وَغَيْرَهَا ، وَعَرَضَ عَلَى جَمَاعَة ، وَسَمِعَ عَلَى ابنِ غَاذِي ، وَقُطْبِ الدِّينِ ، وَالشَّمْسِ بن سَعْدِ فِي آخَرِينَ ، وَتَفَقَّة إِلْبُرُهَان بن الْبُحْلَاقِ ، وَغَيْرِهِ ، وَدَخَلَ مِصْرَ ، وَزَارَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ . وَلَقِيتُهُ بِبَعْلَبَكَ فَأَنشَدَنِى قَوْلَهُ :

يَا عَيْنُ إِن تَنَأَيْ عَنِ الْمُخْتَارِ
بِفَوَاتِ رُؤْيَتِهِ وَبُعْدِ الدَّارِ
بِفَوَاتِ رُؤْيَتِهِ وَبُعْدِ الدَّارِ
فَلَكَمْ لأَوْصَافِ الْحَبِيبِ مَعَاهِدُ
فَتَمَسَّكِي مِن ذَاكَ بِالآثارِ
إِلَى غَيْرِهَا مِمَّا أَوْرَدْتُهُ فِي «الْمُعْجَمِ»، وَغَيْرِهِ.

- أبو بكرِ بن قاسم الشَّيشِنيُّ الذي ذكره المؤلِّف في آخر الكتاب مع العُلماء الذين لم يعثر المؤلِّف على أُخبارهم. وسأتحدث عن أُخباره في موضِعِه الذي ذكره المؤلِّف فيه. ولعله هو المقصود بقول العُليمي في «المنهج الأُحمد» - في ذكر من لم تُعرف وفاتهم -: «والمُسند أبو بكر بن قاسم الحنبلي».

يُراجع: «المنهج»: (٤٧٣)، وامختصره»: (١٧١).

ويُستدركُ على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

\_ أَبو بكر بن محمد بن قاسم بن التَّقِيّ المقدسي المعروف بـ «ابن رُقيَّة» من شيوخ ابن زُريق المقدسي أسند عنه في ثَبَيّهِ. وذكره السَّخاوي في «الضَّوء اللامع».

العَزِّيُّ: (ولي نيابة القضاء ببعلبك في زمن قاضي القضاة ابن الفَهِيِّ، وكان فقيها فقيها فقيها فقيها فقيراً، وله قوة في دينه ولم يذكر وفاته.

<sup>\*</sup> وهُنايذكرُ:

19٣ أَبُو بَكْرِ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن أَبِي غَانِم بن أَبِي الْفَتْحِ، الْحَلَبِيُّ الأَصْلِ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ، الصَّالِحِيُّ، عِمَادُ الدِّينِ، الشَّيْخُ، الْجَلِيلُ، الْمَعْرُوف بـ «الرَّانِ الْحَبَّالِ»، وَكَانَ وَالِدُهُ يُعْرَفُ بـ «الصَّائِغ».

قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ». وَقَالَ: حَضَرَ عَلَى هَدِيَّة بِنتِ عَسْكَرٍ، وَسَمِعَ مِنَ الْقَاضِي تَقِيِّ الدِّينِ سُلَيْمَان، وَعِيسَىٰ الْمُطَعِّمِ، وَكَانَتْ لَهُ ثَرُوةٌ، وَوَقَفَ أَوْقَافَ بِرِّ عَلَى جَمَاعَتِهِ الْحَنَابِلَةِ، وَعِندهُ فَضِيلَةٌ، وَقَسَّمَ مَالَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، وَانقَطَعَ لِإِسْمَاع الْحَديثِ فِي بُسْتَانِهِ بِالزُّعَيْفَرِيَّةِ.

تُوفِّي لَيْلَةَ الثُّلاثَاء ثَالِث صَفَر سَنةً ٧٨٠، وَدُفِنَ بِالرَّوْضَةِ عِندَ وَاللهِ .

## ١٩٣ ـ أَبُو بَكْرِ بن الحبَّال، (٧٠٧ ـ ٧٨١هـ):

أُخباره في «المقصد الأرشد»: (٣/ ١٥٢)، و «المنهج الأحمد»: (٢٦٧)، و «مختصره» (٢٦٢)، و «التَّسهيل»: (٢/٥). و يُنظر معجم ابن ظهيرة «إرشاد الطَّالبين»: (٢/٥)، «ذيل التقييد»: (٢/٧٧)، و «الدُّرر الكامنة»: (١/ ٨٨٤)، «وإنباء الغُمر»: (١/ ٢٠٢)، و «تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/ ٣/٣)، و «العقود» للمقريزي: (١/ ٣/٣)، و «القَلاثد الجَوهريَّة»: (٢/ ٣/٠٤)، و «الشَّذرات»: (٦/ ٢٠٧). قال ابن ظهيرة: (٢/٧): «أُخبرني الشيخ . . . بقراءتي عليه» وكان قد ذكر جملة من قال ابن ظهيرة: (٢٧٧): «أُخبرني الشيخ . . . بقراءتي عليه» وكان قد ذكر جملة من

قال ابن قاضي شُهبة: «وُلد في أوائل سنة سبع وسبعمائة بمنبج، سمع من القاضي التقي، وعيسى المُطَعِّم، وعبد الأحد بن تَيميَّة، وأبي نصر الشيرازي، وسمع بالقاهرة سنة اثنتي عشرة أحمد بن ضرغام، قال الشَّيخ شهابُ الدِّين ابن حِجِّي ـ تغمده الله برحمته ـ: سمعنا منه كثيراً من ذلك: «مسند الدَّارمي» من أربعة من أصحاب ابن اللَّتي، وكان له ثروة، ووقف أوقاف برِّ على الحنابلة، وعنده فضيلة ويحفظ أشياء، تُوفي في ربيع الآخر بالسَّفح ودُفن بالرَّوضة».

19٤ أَبُو بَكْرِ بن مُحَمَّدِ بن أَبِي بَكْرِ بن عَبْدِ الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد بن أَحْمَدَ بن أَحْمَدَ بن شُيْخِ الإِسْلاَمِ أَبِي عُمَر بن قُدَامَةَ الْمَقْدِسِيُّ الْأَصْل، الصَّالِحِيُّ.

قَالَ ابنُ طُولُون فِي «سُكُرْدَان الأَخْبَارِ»: الشَّيْخُ، الإِمَامُ، الْمُفِيدُ، الْمُحَرِّرُ، 
تَقِيُّ الدِّينِ، أَبُو الصِّدْقِ بِنِ شَيْخِنَا الْحَافِظِ نَاصِرِ الدِّينِ أَبِي الْبَقَاءِ بِن أَقْضَى 
الْقُضَاةِ عِمَاد الدِّينِ أَبِي الصَّدْقِ بِن الشَّيْخِ زَيْنِ الدِّينِ أَبِي الْفَصْلِ بِن تَقِيِّ الدِّينِ السَّهِيرِ بِهِ الْفَصْلِ بِن تَقِيِّ الدِّينِ 
الشَّهِيرِ بِهِ "ابنِ زُرَيْقِ» بِزَاي مُعْجَمَةٍ، ثُمَّ رَاءٍ مُهْمَلَةٍ، وَسَيَأْتِي بَقِيَّةُ نَسَبِهِ عِندَ ذِكْرِ 
الشَّهِيرِ بِهِ "ابنِ زُرَيْقِ» بِزَاي مُعْجَمَةٍ، ثُمَّ رَاءٍ مُهْمَلَةٍ، وَسَيَأْتِي بَقِيَّةُ نَسَبِهِ عِندَ ذِكْرِ 
وَالِدِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ، مَعَ تَحْرِيرِهِ، الشَّعَلَ يَسِيراً، وَعِنده ذَكَاءٌ، وَأَكْثَرَ مِنَ 
الأَخْذِ عَنْ وَالِدِهِ سَمَاعاً وَقِرَاءَةً وَمُنَاوَلَةً لَهُ، وَسَمِعَ عَلَى جَمَاعةٍ مِنْهِم أَبُو عَبْدِ اللهِ بِن 
الشَّحَامِ، وَالنَّجْمُ بِن فَهْدٍ، وَأَجَازَ لَهُ خَلاَئِق مِنْهُم أَبُو عَبْدِ اللهِ بِن 
جُوارِش (١٠)، وَالشَّمْسُ اللُّوْلُوي، وَأَبُو الْفَيْضِ الْمَالِكِيُّ وَأَحْمَد بِن مُحَمَّد 
الْمُعْرِيمِ ، الْمَكِيمُ وَمُحَمَّد بِن مُحَمَّد اللهِ بِن أَنْ الْقُولِيمِ بِن مُحَمَّد اللهِ بَن مُحَمَّد اللهِ بَعْ مَا أَنْ مَوْمَعَمَّدُ بِن عَبْدِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهَ فَيْ بِن أَمْحَمَّد الْمُكِيُّ ، وَمُحَمَّد بِن مَحْمَد الْمَكِيمُ ، وَمُحَمَّد بِن عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

١٩٤ ـ تَقِيُّ الدِّين بن زُرَيْقٍ، (؟ ـ ١٧ ٩هـ) :

من آل زُرَيْتِ المقادسة آل قدامة ، والده المحدث الشهير بـ «ناصر الدين» .

أَخباره في «النعت الأكمل»: (٩٠)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٢٤).

ويُنظر: «الكواكب السَّاثرة»: (١/ ١١٣)، و«الشَّذرات»: (٨/ ٨٨).

<sup>(</sup>١) جُوارش: قال المحبّي الجوارش: معجون معروف فارسيٌّ مُعرَّبٌ. قال: وعَرَبِيَّتُهُ الهاضوم؛ لأَنَّه يُستعمل لإصلاح المعدة . . . «قصد السَّبِيل»: (١/ ٤٠٢).

ابن الْخَيَّاط، وَخَلْقٌ كَثِيرٌ، وَمِنَ النِّسَاءِ أَسْمَاءُ بنت عَبْدِ الله الْمِهْرَانِيِّ، وَعَمَّتُهُ سِتُ الْقُضَاةِ بِنت أَبِي بَكْر، وَخَطَبَ بِالْجَامِعِ الْمُظَفَّرِيِّ سِنِينَ عَدِيدَةً، إِلَى أَن تُوفِيِّ، وَلَكِنَّهُ الشَّهَرَ بِمَحَبَّةِ ابن عَرَبِيِّ، وَنُقِلَ عَنْهُ قِلَّةُ الدِّين، سَمِعْتُ مِنْهُ الْكَثِيرَ مُن خُطَيِهِ وَهِي تَدُلُّ عَلَى مِهَارَتِهِ فِي اللَّغَةِ، وَرُبَّمَا نَبَهْتُهُ عَلَى أَمَاكِن فِيها مِنْ خُطَيهِ وَهِي تَدُلُّ عَلَى مِهَارَتِهِ فِي اللَّغَةِ، وَرُبَّمَا نَبَهْتُهُ عَلَى أَمَاكِن فِيها مَنْ خُطَيهِ وَهِي تَدُلُّ عَلَى مِهَارَتِهِ فِي اللَّغَةِ، وَرُبَّمَا نَبَهْتُهُ عَلَى أَمَاكِن فِيها فَلْ خُطَيهِ وَهِي تَدُلُّ عَلَى مِهَارَتِهِ فِي اللَّغَةِ، وَرُبَّمَا نَبَهْتُهُ عَلَى أَمَاكِن فِيها فَأَصْلَحَهَا، وَعَلْيْهِ كِتَابِ «دُرَّة الْغَوَّاصِ فِي أَوْهَامِ الْخَوَاصِ» لأَبِي الْقَاسِمِ فَأَصْلَحَهَا، وَعَلْيْهِ كِتَابِ «دُرَّة الْغَوَّاصِ فِي أَوْهَامِ الْخَوَاصِ» لأَبِي الْقَاسِمِ الْحَرِيرِيِّ وَجَمَعْتُ حَاشِيَةً عَلَيْهِ، وَغَالِبِهَا فِي بَيَانِ أَوْهَامٍ وَقَعَتْ لَهُ لَمْ أَبَيِّضَها إِلَى الآن، وَاسْتَفَدْتُ مِنْهُ فَوَائِدَ عَدِيدَةً.

تُوفِّيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَادِي عَشَرَ صَفَرَ سَنَةَ ٩١٧، وَدِفُنَ يَوْمَ السَّبْتِ بِالرَّوْضَةِ عِندَ وَالدِهِ، بِالْقُرْبِ مِنَ الْمُوفَّقِ ابن قُدَامَة بِالسَّفْح.

١٩٥ - أَبُو بَكْرِ بن مُحَمَّدِ بن قَاسِمِ بن عَبْدِ اللهِ السَّنجَارِيُّ ثُمَّ الْبَغْدَادِيُّ، شُجَاعُ اللهِ المَالِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

١٩٥ ـ شُجَاعُ الدِّين السَّنجَادِيُّ، (؟ ـ ٧٩٠ ـ):

أَخباره في «المَقصد الأَرشد»: (٣/١٥٣)، واالمَنهج الأَحمد»: (٢٦٩)، والمَنهج الأَحمد»: (٢٦٩)، والتَّسهيل»: (٢/٩).

ويُنظر: مُعجم ابن ظَهيرة ﴿إِرشاد الطالبينِ»: (٥٦٦)، و﴿الدُّرر الكامنة»: (١/٣٩٣)، و﴿إِنْبَاءَ الغُمرِ»: (١/ ٣٥٣)، و﴿الشَّذراتِ»: (٦/٣١٣).

قال ابنُ ظهيرة: «قَدِمَ علينا مَكَّةَ وحدَّث عن الشيخ أبي عبد [الله] العباس بن أحمد الكرميّ سماعاً، ومن التقي ابن الدقوقي إجازةً. سمعت منه».

ويظهر \_ والله أَعلم \_ أَن أَخاه أَبا بكر \_ أَيضاً \_ عبد الله بن محمد السِّنجَارِيَّ هو الممذكور في ترجمة محبّ الدِّين ابن نصر الله . وابنه إبراهيم بن أَبي بكر السِّنجَارِيُّ مذكور في ثَبَتِ ابن زريق: ورقة: ١٢ .

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: سَمِعَ مِنْ أَحْمَد بن إِبْرَاهِيم بن يُوسُفَ الْكَرْمِيِّ «جُزْءَ حَامِد بن مُحَمَّد بن سَعِيدٍ» سَمَاعاً، وَعَنِ التَّقِيِّ الدَّقُوقِي إِجَازَةً، وَرَحَلَ إِلَى حَامِد بن مُحَمَّد بن سَعِيدٍ» سَمَاعاً، وَعَنِ التَّقِيِّ الدَّقُوقِي إِجَازَةً، وَرَحَلَ إِلَى دِمَشْقَ فَسَمِعَ مِنَ الْحَجَّارِ، وَسَمِعَ أَيْضاً مِنْ غَيْرِهِ، وَكَانَ مُحَدِّثاً، فَاضِلاً، مُسْنِداً، حَدَّثَ بِالْكَثِيرِ، فَمِنْ ذَلِكَ: «جَامِعُ الْمَسَانِيدِ»، وَ«مُسْنَدُ الشَّافِعِيِّ»، وَ«مُسْنَدُ الشَّافِعِيِّ»، وَ«مُونُ الْكُنُوزِ» الْكَثِيرِ، وَ«التَّوَّابِين» لابنِ قُدَامَةِ. وَعَاشَ ثَمَانِينَ سَنَةً. وَدُرُمُوزُ الْكُنُوزِ» الشَّيْخُ مُحِبُّ الدِّينِ بن نَصْرِ اللهِ قَاضِي الْحَنَابِلَةِ بِالْقَاهِرَةِ، وَأَبُوهُ، وَبالإِجَازَةِ أَبُو حَامِدِ بن ظَهِيرَة، وَآخَرُون. وَكَانَتْ وَفَاتُهُ سَنَةَ ٧٩٠.

١٩٦- أَبُو بَكْرِ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن أَيُّوب بن سَعِيدٍ، التَّقِيُّ الْبَعْلِيُّ ثُمَّ الطَّرَابُلُسِيُّ، وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ الصَّدَّرِ».

قَالَةُ فِي «الضَّوْءِ». وَقَالَ: وُلِدَ سَنَةَ ٧٧٧ بِبَعْلَبَكَ، وَنَشَأَ بِهَا، فَقَرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى الشَّهَابِ الْعِزِّ عَلَى الشَّهَابِ الْعِزِّ عَلَى الشَّهَابِ الْعِزِّ . . . . وَحَفِظَ «الْمُقْنِعَ»، و«الآدَابَ» لابنِ عَبْدِ الْقَوِيِّ، وَ«الْمُلْحَةَ»، وَبَعْضَ

١٩٦ - ابنُ الصَّدرِ البَعْلِيُّ، (٧٧٧ - ١٧٨هـ):

لم يذكره ابن مفلح، وأَخباره في «المنهج الأَحمد»: (۹۸)، و«مختصره»: (۱۸۸).

ويُنظر: «معجم ابن فهد»: (٣٥٢)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (١١/ ٩٠)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>۱) (رموز الكنور): كتاب في التفسير جيّد مفيد من تأليف عزّ الدِّين عبد الرازق بن رزق الله الرَّسعني الحنبلي، الحديث عن الكتاب وعن مؤلفه في «المقصد الأرشد»: (۲/ ۳۵).

«أَلْفِيَّةِ النَّحْوِ»، وَعَرَضَ عَلَى شَيْخِهِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بن عَلِيٌّ بن الْيُونَانِيَّةِ، وَأَخَذَ عَنِ الْعِمَادِ بن يَعْقُوب أَخِي ابنِ الْحَبَّالِ لأُمَّهِ وَغَيْرِهِمَا، وَانتقلَ إِلَى طَرَابُلُس الشَّامِ سَنةَ ١٩٨، فَنَابَ بِهَا فِي الْقَضَاءِ عَنِ ابنِ الْحَبَّالِ ثُمَّ اسْتَقلَّ بِهِ سَنةَ ١٤٤، حِينَ انتِقَالِ الشَّهَابِ إِلَى دِمَشْق، وَلَمْ يَنفَصِلْ عَنهُ حَتَّى مَاتَ سِوى بِهِ سَنةَ ١٤٤، حِينَ انتِقَالِ الشَّهَابِ إِلَى دِمَشْق، وَلَمْ يَنفَصِلْ عَنهُ حَتَّى مَاتَ سِوى تَخَلُّلِ بِعَزْلِ يَسِيرٍ. وَسَمِع «الصَّحِيح» بِكَمَالِهِ عَلَى شَيْخِهِ ابنِ الْيُونَانِيَّةِ، وَالشَّرِيفِ مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن إبْرَاهِيمَ الْحُسَيْنِي، وَمُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ الْجَردي وَالشَّرِيفِ مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن إبْرَاهِيمَ الْحُسَيْنِي، وَمُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ الْجَردي وَالشَّرِيفِ مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن إبْرَاهِيمَ الْحُسَيْنِي، وَمُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ الْجَردي وَالشَّرِيفِ مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن إبْرَاهِيمَ الْمُسْتِيْع، وَمُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ الْجَردي وَمَشْرِهِمْ، وَحَجَّ غَيْرَ مَوَّةٍ، وَزَارَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، وَوَلِي عِدَّةَ أَنظَارٍ وَتَدَارِيس وَمَشْرِهِمْ، وَحَجَّ غَيْرَ مَوَّةٍ، وَزَارَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، وَوَلِي عِدَّةَ أَنظَارٍ وَتَدَارِيس وَمُشْرَهِمْ، وَحَجَّ غَيْرَ مَوَّةٍ، وَزَارَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، وَوَلِي عِدَّةَ أَنظَارٍ وَتَدَارِيس وَمُشْرَعِمْ، وَحَجَّ غَيْرَ مَوَّةٍ، وَبَلَعَنَا أَنَّ اللَّنكَ أَسَرُوهُ ثُمَّ حَلَصَ مِنْهُمْ، وَكَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِسُقُوطِ أَسْنَانه.

مَاتَ فِي رَابِعِ رَمَضَان سَنَةً ١٨٧١. - انتَهَىٰ -.

قَالَ النَّجْمُ بن فَهْدِ فِي «مُعْجَمِهِ»: وَاسْتَقَرَّ بَعْدَهُ فِي الْقَضَاءِ بَدْرُ الدِّينِ ابن سُلاَتَهَ . \_انتَهَىٰ \_.

وَذَكَرَهُ أَيْضاً فِي «الشَّذَرَاتِ»، وَقَالَ: إِنَّهُ أَجَازَ لِلشَّيْخِ نُورِ الدِّينِ العصياتي / وَأَخَذَ عَنْهُ جَمَاعَات، وَلَكِنَّهُ أَرَّخَ وَفَاتَهُ سَنَةَ ٦٤.

# ١٩٧ - أَبُو بَكْرِ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ الْعَجْلُونِيُّ الصَّالِحِيُّ.

قَالَ ابنُ طُولُون: الشَّيْخُ، الإِمَامُ، الْعَالِمُ، الْهُمَامُ، الأَوْحَدُ، الْعَلَّمَةُ، الْخَطِيبُ، الْفَهَامَةُ، قُدْوَةُ الزَّاهِدِينَ، مُفْتِي الْمُسْلِمِينَ، أَقْضَىٰ الْقُضَاةِ، تَقِيُّ اللَّينِ، أَبُو الصَّدْقِ، عُرِفَ به «ابنِ الْبَيْدَقِ»، حَفِظَ الْقُرْانَ، ثُمَّ اشْتَعَلَ عَلَى اللَّينِ، أَبُو الصَّدْقِ، عُرِفَ به «ابنِ الْبَيْدَقِ»، حَفِظَ الْقُرْانَ، ثُمَّ اشْتَعَلَ عَلَى اللَّينِ الْبَيْخِ الْحَنَابِلَةِ التَّقِيِّ بن قُندُس، وَغَيْرِه، وَحَصَّلَ وَبَرَعَ، وَأَفْتَى، وَدَرَّسَ، وَأَخَدَ عَنِ النَّظَامِ بن مُفْلِحٍ، وَالشَّهَابِ بن زَيْدٍ، وَأَبِي عَبْدِ الله بن جُوارش، وَأَبِي عَنِ النَّظَامِ بن الشَّرِيفَة وَغَيْرِهِمْ، وَخَطَبَ بِالْجَامِعِ الْمُظَفَّرِيِّ سِنِينَ، وَنَابَ فِي الْمُخَلِمِ اللَّهُ بن جُوارش، وَأَبِي الْمُخْدِ الله بن الشَّرِيفَة وَغَيْرِهِمْ، وَخَطَبَ بِالْجَامِعِ الْمُظَفَّرِيِّ سِنِينَ، وَنَابَ فِي الْمُحْدِ اللهُ بن بُولُونِ، وَأَجَازِنِي، ثُمَّ حَضَرْتُ الْبَعْدَادِيِّ بِخُلُوتِهِ بِالْمَدْرَسَةِ الضِّيَائِيةِ بِسَفْحِ قَاسِيُون، وَأَجَازَنِي، ثُمَّ حَضَرْتُ البَعْدَادِيِّ بِخُلُوتِهِ بِالْمَدْرَسَةِ الضِّيَائِيةِ بِسَفْحِ قَاسِيُون، وَأَجَازَنِي، ثُمَّ حَضَرْتُ البَعْدَادِيِّ بِخُلُوتِهِ بِالْمَدْرَسَةِ الضَّيَائِيةِ بِسَفْحِ قَاسِيُون، وَأَجَازَنِي، ثُمَّ حَضَرْتُ اللَّوْفَةِ بِسَفْحِ قَاسِيُون، وَأَجَازَنِي، ثُمَّ حَضَرْتُ اللَّوْفَةِ بِسَفْحِ قَاسِيُون، وَأَجْوَلُونَ بَالرَّوْضَةِ بِسَفْحِ قَاسِيُون. وَسَرَدَهَا الْجُمُعَةِ الْحَرَامِ سَنَةَ فِي مُنْ وَلُونَ بِالرَّوْضَةِ بِسَفْحِ قَاسِيُون.

١٩٧ ـ ابنُ البَيْدُقِ العَجْلُونِيُّ، (؟ ـ ٨٩٩ ـ ) :

أَخباره في «المنهج الأَحمد»: (٥١٨)، و«مختصره»: (١٩٦)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٩٩)، و«الشَّدرات»: (٧/ ٣٦٤).

البَيْذَقُ: الرَّاجِلُ، جمعُهُ بَيَاذِقٌ، قال الفَرَزْدَقُ:

مَنَعْتُكَ مِيرَاثَ المُلُوكِ وَتَاجَهُمْ وَأَنتَ لذَرْعِي بَيْذَقٌ في البَيَاذِقِ والبَيَاذِقِ والبَيدَق أَنواع البازِيِّ. يُراجع: «شفاءُ العَليل» للخفاجي: (٩٤)، و«قصد السبيل» للمُحبِّي: (١/ ٣١٧، ٣١٧).

١٩٨- أَبُو بَكْرِ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ، أَبُو عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي المُحَمَّدِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي الْخَيْرِ بن أَبِي الْخَيْرِ الْمَكِّي .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ أَبِي الْخَيْرِ»، وُلِدَ سَنَةَ ٨٧٥ بِمَكَّةَ، وَنَشَأَ بِهَا، وَكَانَ يُبَاشِرُ مَعَ أَبِيهِ رِئَاسَةَ الْمُؤَذِّنِينَ بِصَوْتٍ طَرِيِّ بِالنِّسْبَةِ لآبَائِهِ، وَلَيْسَ بِمرضيِّ كَأْبِيهِ، وَهُمَا مِمَّن كَانَ يَتَرَدَّدُ إِلَيَّ وَفَارَقتهما سَنَةَ ٩٤ فِي قَيْده الْحَيَاةِ. ـ انتَهَىٰ ـ . .

قَالَ الشَّيْخُ جَارُ اللهِ: أَقُولُ: وَعَاشَ بَعْدَ الْمُوَلِّفِ، وَعَظُمَ أَمْرُهُ، وَكَانَ فِي أَوِّلِ أَمْرِهِ شَافِعِيَّ الْمَلْهَبِ وَقَالَ لِي: إِنَّهُ حَفِظَ بَعْضَ «الْمِنْهَاج» لِلْنَّوِي، وَكَذَا وَرَّأَ بَعْضَهُ مَعَ شَرْحِهِ، وَ«الْمُلْحَة» وَ«الْعُجَالَة» لابنِ الْمُلَقِّن عَلَى الشَّيْخِ أَيُّوب وَرَّأَ بَعْضَهُ مَعَ شَرْحِهِ، وَ«الْمُلْحَة» لِلْحَرِيرِي، وَحَضَرَ دُرُوسَ قَاضِيهَا الشَّافِعِيِّ الْأَرْهَرِيِّ بِمَكَّةَ وَكَذَا «الْمُلْحَة» لِلْحَرِيرِي، وَحَضَرَ دُرُوسَ قَاضِيهَا الشَّافِعِيِّ الْأَرْهَرِيِّ بِمَكَّةً وَكَذَا «الْمُلْحَة» لِلْحَرِيرِي، وَحَضَرَ دُرُوسَ قَاضِيهَا الشَّافِعِيِّ الْمُدَّا اللَّهُ الْمُلْحَة وَالْحَدِيثِ، وَأَخَذَ الْمِيقَات عَلَى حَسَن الْجَمَالِيِّ أَبُو السَّعُود بن ظَهِيرَةً فِي الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ، وَأَخَذَ الْمِيقَات عَلَى حَسَن الْحَرَابِيسِيِّ، وَالنُّهِ الْفَاهِرَةِ سَنَةً ٩٩، فَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْقَاضِي زَكْرِيًّا بَعْضَ مُوَلِّفُه وَعَيْرِهِمْ، وَسَافَرَ إِلَى الْقَاهِرَةِ سَنَةً ٩٩، فَقَرَأَ بِهَا عَلَى الْقَاضِي زَكْرِيًّا بَعْضَ مُولَفَه وَعَيْرِهِمْ، وَسَافَرَ إِلَى الْقَاهِرَةِ سَنَةً ٩٩، فَقَرَأً بِهَا عَلَى الْقَاضِي زَكْرِيًّا بَعْضَ مُولَفَه

١٩٨ ـ ابنُ أبي الخَيْرِ المَكِّيُّ، (٨٧٥ ـ ٩٣٠ هـ):

أَخباره في «التَّسهيل»: (٢/ ١٢٩).

ويُنظر: «الضَّوء اللاَّمع»: (٩٣/١١)، وهو في «الضَّوء»: أَبو بكر بن أَبي عبد الله ابن أَبي الخير محمد بن أَبي الخَيْرِ محمَّد المكي . . .

وفي الأصل وَضَعَ المؤلِّف \_ رحمه الله \_ على محمَّد الأخيرة رقم(٤) ليدلل على أنَّه مكررٌ أَربعَ مرَّاتٍ، وعلى ابن أبي الخير الثانية علامة تصحيح ليدلل على أنها مكررة قصداً لا سهواً.

«الْمَنْهَج»، وَعَلَى الْبُرْهَان بن أَبِي شَرِيف «صَحِيحَ الْبُخَارِي»، وعَلَى الشَّيْخ عَثْمَان الدّيمي بَعْضه، مَعَ «الشِّفَا» لِلْقَاضِي عِيَاض، وَسَمِعَ عَلَى الصَّلاَح الدِّيرِيِّ فِي الْفَرَائِضِ والنَّحْوِ وَالْعَرُوضِ ثُمَّ عَادَ لِمَكَّةَ وَأَقَامَ بِهَا مُلاَزِماً لِوَظِيفَةِ الرِّئَاسَةِ مَعَ أَبِيهِ حَتَّىٰ وَقَعَ بَيْنه وَبَيْنَ شَيْخِهِ قَاضِيهَا الشَّافِعِيِّ فِيمَا نُسِبَ إِلَيْهِ مِنْ هَجْوِهِ، فَخَافَهُ وَرَحَلَ إِلَى الْقَاهِرَةِ سَنَةَ ٩٠٥، وَأَقَامَ بِهَا إِلَى سَنَةَ ٨، فَدَخَلَ فِيهَا الشَّامَ وَحَلَبَ وَغَيْرُهُمَا، وَأَخَذَ عَنِ الشَّيْخِ حَسَنِ السُّيُوفِيِّ، وَرَجَعَ إِلَى الْقَاهِرَةِ فَوَجَدَ بِهَا الْقَاضِي عَبْدَ الْقَادِرِ بن نَجْمِ الدِّينِ بن ظَهِيرَة قَدَ تَحَنبَلَ لِطَلَبِ الْقَضَاءِ فَتَمَذْهَبَ هُوَ أَيْضاً لأَحْمَد، فَحَفِظ ثُلْثَي «الْخِرَقِي»، وَقَرَأَهُ مَعَ شَرْحِهِ لِلزَّرْكَشِيِّ وَ «الْمُقْنِع» لابن قُدَامَة، عَلَى غَيْرِ وَاحِدٍ كَالْعَقَّادِ وَالْبَرَاوِيِّ، وَالشَّهَابِ بن النَّجَّارِ، وَمَكَثَ بِهَا إِلَى سَنَةِ ٩١٠، ثُمَّ عَادَ لِمَكَّةَ، وَسَلَكَ الْتَّعَاظُمَ بِلُبْسِ الثِّيَابِ الْفَاخِرَةِ، وَالتَّرَدُّدِ لِسُلْطَانِهَا فَامْتَدَحَهُ وَتَقَرَّبَ مِنْهُ، وَصَارَ يَمُدُّهُ بِالْعَطَاءِ، وَلِذَٰلِكَ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ، وَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَمْدَحْ إِلاَّ أَرْبَعَةَ أَنفُسٍ مَعَ هَجْوٍ مِثْلِهِمْ، وَهُوَ ٧٤/ بَلِيغٌ فِي ذٰلِكَ، وَلأَجْلِهِ اتَّقَاهُ النَّاسُ، مَعَ سُرْعَةِ الانْحِرَافِ / وَكَثْرَةِ التَّخَيُّلِ وَالْإِسْرَافِ، وَكَانَ يَوَدُّنِي وَقَرَّظَ لِي بَعْضَ مُؤَلَّفَاتِي، وَكَتَبْتُ مِنْ نَظْمِهِ، ثُمَّ حَصَلَ لَهُ فَتْقٌ فِي ثِنتَيْهِ تَأَلَّمَ مِنْهُ سِنِينَ، وَمَاتَتْ زَوْجَتُهُ أُمُّ أَوْلاَدِهِ فَحَزِنَ عَلَيْهَا، وَمَرِضَ نَحْوَ جُمُعَة بَعْدها، وَتُوُفِّيَ فِي مَغْرِبِ لَيْلَةِ الاثْنَيْنِ ثَانِي عَشَرَ رَبِيعِ الأَوَّل سَنَةَ ٩٣٠، فَجُهِّزَ فِي لَيْلَتِهِ وَصُلِّي عَلَيْهِ صُبْح تَاريخه، وَدُفِنَ فِي الْمِعْلَاةِ فِي تُرْبَةِ سَلَفِهِ بِفَم شِعْبِ النُّورِ، وَخَلَّفَ وَلَدَيْن، عَبْدَ اللهِ وَعَبْدَ السَّلَامِ وَبِنتاً جَبَرَهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ.

١٩٩ أَبُو بَكْرِ بن مُحَمَّدٍ الْحِمْصِيُّ الْمَنبِحِيُّ، أَبُو الصَّدْقِ.

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: قَالَ الْعُلَيْمِيُّ: قَرَأً «الْعُمْدَة» لِلشَّيْخِ الْمُوَفَّقِ، وَ«النَّظْم» لِلصَّرْصَرِيِّ، ثُمَّ قَرَأً «الْمُقْنِع»، وَ«أُصُولَ الطُّوفِيِّ»، وَ«أَلْفِيَّةَ ابنِ مَالِكِ»، وَحَفِظَ الْقُرْآنَ، وَاشْتَغَلَ بِالْمَنطِقِ وَالْمَعَانِي وَالْبَيَانِ، وَأَتْقَنَ الْفَرَائِض، مَالِكِ»، وَحَفِظَ الْقُرْآنَ، وَاشْتَغَلَ بِالْمَنطِقِ وَالْمَعَانِي وَالْبَيَانِ، وَأَتْقَنَ الْفَرَائِض، وَالْحِسَاب، وَالْجَبْر وَالْمَقَابَلَة، وَتَفَقَّه عَلَى ابنِ قُندُسٍ، وَأَذِنَ لَهُ بِالإِفْتِاء، وَكَانَ مُشْتَغِلًا بِالْعِلْمِ وَيُسَافِرُ لِلتِّجَارَةِ، وَصَحِبَ الْقَاضِي عِزَّ الدِّينِ الْكِنَانِي بِالدِّيارِ الْمُعَلِي اللَّيارِ الْكِنانِي بِالدِّيارِ الْكِنانِي بِالدِّيارِ الْكِنانِي بِالدِّيارِ الْمُعْرِيَّةِ، وَتُوفِقِي فِي الْقَاهِرَةَ فِي رَجَبَ سَنَةَ ١٨٨٨ عَنْ نَحْوِ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَة، وَدُفِنَ بِالْقُرْبِ مِنْ مُحِبِّ الدِّينِ بن نَصْرِ اللهِ.

٢٠٠ أَبُو بَكْرِ بن مُحَمَّدِ الْعِرَاقِيُّ ثُمَّ الْمِصْرِيُّ تَقِيُّ الدِّينِ.

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: كَانَ مِنْ فُضَلاءِ الْحَنَابِلَةِ.

مَاتَ فِي جُمَادَىٰ الْأُولَىٰ سَنَةَ ٧٧٣.

١٩٩ ـ أَبو الصَّدْقِ المَنبِحِيُّ، (؟ ـ ٨٨٢ هـ):

أخباره في «المنهج الأحمد»: (٥١٨)، و«مختصره»: (١٩٩)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٨٣).

ويُنظر: «الشَّذرات»: (٧/ ٣٣٤).

٢٠٠ - العِرَاقِيُّ ، (؟ ـ ٧٧٧هـ) :

أَخباره في االتَّسهيل): (١/ ٣٩٤).

ويُنظر: «الدُّرر الكامنة»: (١/ ٤٩٩)، و﴿إنباء الغُمرِ»: (١/ ٢٥).

٢٠١ أَبُو بَكْرِ بن يُوسُفَ بن عَبْدِ الْقَادِرِ الْخَلِيلِي ثُمَّ الصَّالِحِي، عِمَادُ الدِّينِ الشَّيْخُ، الإِمَامُ، أَحَدُ أَعْيَانِ الْحُكْمِ الْعَزِيزِ بِدِمَشْق.

قَالَةُ فِي «الشَّذَرَاتِ»، وَقَالَ: وُلِدَ بَعْدَ السَّبعمائة، وَسَمِعَ مِنَ الْحَجَّارِ وَجَمَاعَةٍ، وَحَدَّثَ عَنْ ابن الشُّحْنَةِ وَغَيْرِهِ، وَكَانَ مِنْ فُضَلاَءِ الْمَقَادِسَةِ، مَلِيحَ الْجَمَاعَةِ، وَقَرَأُ بِنَفْسِهِ. الْكِتَابَةِ، حَسَنَ الْفَهْم، لَهُ إِلْمَامٌ بِالْحَدِيثِ، سَمِعَ مِنْ جَمَاعَةٍ، وَقَرَأُ بِنَفْسِهِ.

وَتُوُفِّيَ بِدِمَشْق يَوْمَ الثَّلَاثَاء فِي جُمَادَىٰ الأُولَىٰ سَنَةَ ٧٨٣، وَدُفِنَ بِسَفْحِ قَاسِيُون.

٢٠١ ـ أَبُو بَكْرِ الخَلِيلِيُّ ، (٢٠٠ ـ ٧٨٣هـ) :

لم يذكره ابن مُفلح، أُخباره في «المنهج الأَحمد»: (٢٦٨)، و«مختصره»: (٢٦٨)، و«التَّسهيل»: (٢/٥).

ويُنظر: «المُعجمُ المختَصُّ» للدَّهبي: (٣٠٩)، ومعجم ابن ظهيرة «إرشاد الطَّالبين»: (٥٦٩)، و«إنباء الغُمر»: (١/٤٤٢)، وسقطت ترجمته من «الدُّرر الكامنة»، وهو في «تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/٣/١)، و«الشَّذرات»: (٢/ ٢٨٠).

قال ابنُ ظهيرة: «أَجاز لي مروياته، وكتب لي خطه بذلك، ولم يتفق لي السماع منه».

جاء في «شَذَرات الذَّهب»: «وُلِد بعد السَّبعمائة»، وقال الحافظُ ابنُ حَجَرِ: «وُلِد سنةَ خمس وسبعمائة في صَفر»، ومثله في «تاريخ ابن قاضي شُهبة». وقال الحافظُ الذَّهبي: مولدُه سَنةَ نيُف وسبعمائة».

٢٠٢ أَبُو بَكْرِ بن مُحَمَّدِ بن مَحْمُود بن سَلْمَان بن فَهْدِ الْقَاضِي الْبَلِيغُ، شَرَفُ الدِّينِ كَاتِبُ السِّرِّ بِالشَّامِ.

ذَكَرَهُ الصَّفَدِيُّ فِي «أَلْحَانِ السَّوَاجِعِ» وَأَنَّهُ تَرَاسَلَ مَعَهُ بِعِدَّةِ أَلْغَازِ وَقَصَائِدَ، مِنْهَا قَصِيدَةٌ مَطْلَعها:

يَا نِسْمَةٌ لَأَحَادِيثِ الْهَوَىٰ نَقَلَتْ أَمْلَت قَضِيبَ النَّوَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا ٱعْتَدَلَتْ أَمْلَت قَضِيبَ النَّوَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا ٱعْتَدَلَتْ

#### ٢٠٢ ـ حَفِيدُ أَبِي الثَّناءِ ، (٦٩٣ ـ ٧٤٤ هـ) :

كذا ذكره المؤلّف عن «ألحان السَّواجع»، ولم يذكر وفاته وذكر الحافظ ابن حَجَرٍ في «الدُّرر الكامنة»: (٤٩٦/١) أبو بكر بن محمد بن محمد بن محمود على أنه ابن حفيد أبى الثناء.

ولم أُطَّلَع على «أَلحان السَّواجع» بعد، فلا أدري هل هو فيه الحَفيد أو ابن الحَفيد سقط أحد أَباثِه من المؤلِّف أو زيد فيه (محمَّد) في «الدُّرر الكامنة»، وطبعتا «الدُّرر» غير موثُوقتين، ولم يتسن لى الوقوف على نسخة موثقة مخطوطة من «الدُّرر».

وذكر الحافظ ابن حَجَرٍ وفاة ابنِ الحفيد إن صح ـ سنة ٤٤٧هـ فلا يدخل في شرطِ المؤلِّف.

وبعد كتابة لهذه الأحرف من الله تعالى بالاطلاع على «ألحان السَّواجع» في مكتبة جامعة الإمام فتبين أنَّه حفيد الشَّهاب لا ابن حَفيده، وأنَّه المتوفىٰ في سنة ٤٤٤هـ والحَفِيدُ لهذا أَخباره كثيرة مفصَّلة في «وفيات ابن رافع»: (١/٣٥٣)، و«المُختصر في أُخبار البشر»: (٤/ ١٤٠)، و«ذيل تذكرة الحفَّاظ»: (٥٠)، ومن «ذيول العبر»: (٢٣٨)، و«النَّجوم الزَّاهرة»: (١/ ٢٠١)... وغيرها.

وعلى هذا لا يحسن إيراده هنا، فهو لا يدخل في شرطه؛ لأنَّه داخلٌ في فترة الحافظ ابن رجب رحمه الله . فَأَجَابَ مِنَ الْبَحْرِ وَالْقَافِيَةِ مَطْلَعُهَا:

يَا فَضِلاً مِنْهُ أَقْمَارُ الْعُلَىٰ كَمُلَتْ وَعَنْهُ آثَارُ أَرْبَابِ النَّهَىٰ ٱتَّصَلَتْ

وَلَمْ يَذْكُر وَفَاته .

٣٠٣ أَبُو الْفَتْحِ الْفَاسِيُّ هُوَ مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الْقَادِرِ بن أَبِي الْفَتْحِ مُحَمَّد بن أَخْمَدَ ابن أَبِي الْفَتْحِ مُحَمَّد بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، الْقَاضِي شَرَفُ ابن أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، الْقَاضِي شَرَفُ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، الْقَاضِي شَرَفُ اللهِ اله

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ»: وَقَالَ: وُلِدَ بِمَكَّةَ فِي صَفَرَ سَنَةَ ١٨٥، وَأُحْضِرَ بِهَا عَلَى الْعِزِّ مُحَمَّدِ بن عَلِيٍّ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَقْدِسِيِّ الْقَاضِي مَجِلِسَ نِظَامِ الْمُلْكِ وَغَيْره، وَعَلَى أَحْمَدَ الْقَلَانِسِيِّ، وَابنِ سَلاَمَةَ «مَشْيَخَةَ الْفَخْرِ» بِأَفواتٍ فِي الْمُلْكِ وَغَيْره، وَعَلَى أَحْمَدَ الْقَلَانِسِيِّ، وَابنِ سَلاَمَةَ «مَشْيَخَةَ الْفَخْرِ» بِأَفواتٍ فِي الْمُلْكِ وَغَيْره، وَعَلَى أَجْمَدَ الْقَلَانِسِيِّ، وَابنِ سَلاَمَةَ «مَشْيَخَةَ الْفَخْرِ» بِأَفواتٍ فِي الْمُلْكِ وَغَيْره الْجَزَرِيِّ، وَابنِ قُطْلُوبَعَا، وَالشَّمْسِ الشَّامِيِّ، وَأَجَازَ لَهُ سَنَةَ مَوْلِدِهِ النَّيْنُ وَبَعْمَ وَاشْتَعَلَ عَلَى عِدَّةٍ مِنَ الزَّيْنُ الْمَرَاغِيُّ وَعَائِشَةُ أَبْنَةُ عَبْدِ الْهَادِي وَآخَرُونَ، وَجَمَعَ، وَاشْتَعَلَ عَلَى عِدَّةٍ مِنَ الزَّيْنُ الْمَرَاغِيُّ وَعَائِشَةُ أَبْنَةُ عَبْدِ الْهَادِي وَآخَرُونَ، وَجَمَعَ، وَاشْتَعَلَ عَلَى عِدَّةٍ مِنَ الزَّيْنُ الْمَرَاغِيُّ وَعَائِشَةُ أَبْنَةُ عَبْدِ الرَّالِدِ، وَنَابَ عَنْ عَمِّهِ السِّرَاجِ عَبْدِ اللَّطِيفِ فِي الْوَارِدِينَ مَكَّةَ كَأَبِي شَعْرٍ، وَابْن الرَّزازِ، وَنَابَ عَنْ عَمِّهِ السِّرَاجِ عَبْدِ اللَّطِيفِ فِي الْقَضَاءِ وَالْإِمَامَةِ، إِلَى أَنْ مَاتَ، وَدَخَلَ بِلاَدَ الْعَجَمِ سَنَةَ ١٤، ثُمَّ عَادَ لِمَكَة وَمَاتَ بِهَا فِي رَبِيعِ الآخِرِ سَنَةَ ١٤٨، وَدُفِنَ بِالْمِعْلَاةِ عِندَ سَلَفِهِ.

٢٠٣ ـ أَبُو الفَتْحِ الفاسِيُّ، (٨١٣ ـ ٨٤٢ هـ) :

لم يذكره ابن مُفلح، ولا العُلَيْمِيُّ، لا في (أبو الفتح) ولا في (محمَّد بن عبدالقادر). أَحباره في الضَّوء اللاَّمع): (١١/ ١٢٦).

# ٢٠٤ أَبُو الصَّفَا بن مُحَمَّدِ بن أَبِي الصَّفَا الْأُسْطُوانِيُّ الدِّمَشْقِيُّ .

ذَكَرَهُ الْمُحِبِّي فِي «خُلاَصَتِه»، وَقَالَ: هُوَ جَدِّي لأُمُّي، وُلِدَ بِدِمَشْقَ وَنَشَأَ بِهَا، وَكَانَ حَنبَلِياً عَلَى مَذْهَبِ أَسْلاَفِهِ، وَلَهُ مُشَارَكَةٌ جَيُّدَةٌ فِي فِقْهِ مَذْهَبِهِ وَغَيْرِه، وَقَرَأً فِي آخِرِ أَمْرِهِ فِقْهَ الْحَنفِيَّةِ عَلَى الْعَلاَّمَةِ رَمَضَانَ بن عَبْدِ الْحَقِّ الْعَكاري، وَكَانَ مِنْ جُمْلَةِ الرُّوَسَاءِ، وَفُضَلاَءِ الْكُتَّابِ، وَلِي حَدماً كَثِيرَة مِنْ الْعَكاري، وَكَانَ مِنْ جُمْلَةِ الرُّوَسَاءِ، وَفُضَلاَءِ الْكُتَّابِ، وَلِي حَدماً كَثِيرَة مِنْ كِتَابَاتِ الْخَزِينَةِ وَالأَوْقَافِ، وَكَانَ كَاتِباً بَلِيغاً، كَامِلَ الْعَقْلِ، حَسَنَ الرَّأْيِ، كِتَابَاتِ الْخَزِينَةِ وَالأَوْقَافِ، وَكَانَ كَاتِباً بَلِيغاً، كَامِلَ الْعَقْلِ، حَسَنَ الرَّأْيِ، كَتَابَاتِ الْخَزِينَةِ وَالأَوْقَافِ، وَكَانَ كَثِيرً التَّنَعُمِ، وَافِرَ الْخَيْرِ، مَمْونَ النَّقِيبَةِ، وَرُزِقَ دُنْياً طَائِلَةً وَسَعةً، وَكَانَ كَثِيرَ التَّنَعُمِ، وَافِرَ الْخَيْرِ، مَحْطُوظاً فِي الدُّنْيَا، وَبَلَغَ مِنَ الْعُمُرِ كَثِيراً وَهُو فِي نَشَاطِ الشَّبَّان، وَبِالْجُمْلِةِ مَمْنَ تَوَفَّرَتُ لَهُ الدَّوْعِي، وَنَالَ مِنَ الْكَيامِ حَظَّهُ، وَكَانَ مَعَ ذٰلِكَ سَمْح الْكَفَّ مِمَّنَ تَوَفَّرَتُ لَهُ الدَّوْعِي، وَنَالَ مِنَ الْأَيَّامِ حَظَّهُ، وَكَانَ مَعْ ذٰلِكَ سَمْح الْكَفَّةُ وَمِنَاتُهُ وَمِانَةُ عُولَ، وَلِهِ انتَفَعُوا، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ كَانَ مِنْ مَحَاسِنِ دَهْدِهِ، وَأَكْلُول سَنَةً سِتِّينَ وَأَلْفٍ، وَكُانَتُ وَكَانَتُ وَكَانَتُ وَقَاتُهُ فِي شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوّل سَنَةً سِتِّينَ وَأَلْفٍ، وَكُانَتُ وَكَانَتُ وَقَاتُهُ فِي شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوّل سَنَةً سِتِّينَ وَأَلْفٍ، وَكُانَتُ وَكَانَتُ وَكَانَتُ وَكَانَتُ وَكَانَتُ وَكَانَتُ وَلَالًا وَيَهِ الْتُقَاتُهُ فِي شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوّل سَنَةً سِتِينَ وَأَلْفٍ، وَكُانَ فِي شُهُو رَبِيع الْأَول سَنَةً سِتَينَ وَأَلْفٍ، وَكَانَتُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالُهُ وَيَانَا وَلَالْمَ الْمُؤْرَاءِ وَلِي الْفَلَاثُ وَلِي الْمُكَالِقِ الْمَالْقُولُ وَالْمَلْمُ الْمُؤْرَاء وَلِي الْمُؤْرَاء وَلِي الْمُؤْلَ مِنْ الْعُمْرِ وَلِي الْمَالِقُولُ اللْفَالُولُ اللَّالُ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْرَاء وَلِي الْمُؤْرَاء الْمُؤْرَاء وَلِهُ الْمُو

٢٠٤ ـ أبو الصَّفا الأسطَوَانِيُّ، (؟ ـ ١٠٦٠ هـ) :

أُخباره في «النَّعت الأَكمل»: (٢١٥)، و«مختصر طبقات الحنابلة»: (٢٠٦)، و«التَّسهيل»: (٢/١٥). ويُنظر: «خلاصة الأثر»: (١/١٣٠).

وجاء في «مختصر طبقات الحنابلة» أنَّ المذكور «آخر الحنابلة من بني الأسطواني النَّن عرفوا من أوائل القرن العاشر، وهو \_ كما ترى \_ أول الحنفيَّة منهم . . . ، » فهل هو حنفي؟ وإذا كان كذَٰلك فلم أورده الشَّطِّيُّ في مختصره إذاً؟! ومن هنا فإيراده في كتب الحنابلة خطأً.

أَبُو الْفَتْحِ بِنِ نَصْرِ اللهِ بِن أَحْمَدَ بِن مُحَمَّدِ بِن أَبِي الْفَتْحِ بِن هَاشِمِ، الْبَهَاء
 ابن الْقَاضِي نَاصِرِ الدِّينِ، الْكِنَانِيُّ الْعَسْقَلاَنِيُّ ثُمَّ الْمِصْرِيُّ، عَمُّ الْعِزِّ أَعْمَد بِن إِبْرَاهِيمَ الْمَاضِي، وَأَخُو آمِنَةَ الآتِيَةِ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٧٨٧ ـ تَقْرِيباً ـ، وَحَفِظَ الْقُرْآنَ وَكُتُباً، وَاشْتَغَلَ، وَتَمَيَّزَ بِوُفُورِ ذَكَائِهِ، وَتَقَدَّمَ فِي صِنَاعَةِ الْوَثَاثِقِ وَالْقَضَاءِ، وَتَنَزَّلَ فِي وَاشْتَغَلَ، وَتَمَيَّزَ بِوُفُورِ ذَكَائِهِ، وَتَقَدَّمَ فِي صِنَاعَةِ الْوَثَاثِقِ وَالْقَضَاءِ، وَتَنَزَّلَ فِي ١٠٥/ الْجِهَات، وَحَجَّ، وَدَخَلَ الشَّامَ، وَنَابَ فِي الْقضَاءِ عَنِ / الْمَجْدِ سَالِمٍ وَغَيْرِهِ، وَامْتَنَعَ الْعَلاءُ بِن الْمغلي وَغَيْرُهُ مِنْ ذٰلِكَ، وَكَذَا نَابَ فِي التَّذْرِيسِ بِجَامِعِ وَامْتَنَعَ الْعَلاءُ بِن الْمغلي وَغَيْرُهُ مِنْ ذٰلِكَ، وَكَذَا نَابَ فِي التَّذْرِيسِ بِجَامِعِ الْحَاكِمِ عَنِ وَالِدِ الْمَجْدِ، وَكَانَ قَدَ سَمِعَ عَلَى أَبِيهِ وَغَيْرِهِ، وَأَجَازَ لَهُ جَمَاعَةً، الْحَاكِمِ عَنِ وَالِدِ الْمَجْدِ، وَكَانَ قَدَ سَمِعَ عَلَى أَبِيهِ وَغَيْرِهِ، وَأَجَازَ لَهُ جَمَاعَةً، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، وَكَانَ قُبَيْل مَوْتِهِ أَلْزَمَهُ قَاضِي الْحَنَابِلَةِ الْبَدْرُ وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، وَكَانَ قُبَيْل مَوْتِهِ أَلْزَمَهُ قَاضِي الْحَنَابِلَةِ الْبَدْرُ الْبَعْدَادِيُّ بِعَدَمِ الْخُرُوجِ مِنْ خَلَوْتِهِ، وَأَجْرَى عَلَيْهِ مَا يَكْفِيهِ.

مَاتَ فِي جُمَادَىٰ الآخِرَةَ سَنَةً • ٨٥ . \_ انتَهَىٰ \_ .

قَالَ النَّجْمُ ابنِ فَهْدٍ: حَضَرَ فِي الرَّابِعَةِ سَنَةَ ٨٥ عَلَى خَدِيجَةَ بِنت مُحَمَّدِ ابن أَحْمَدَ الْمَقْدِسِيِّ كِتَابَ «الْوَرَعِ» للإمَامِ أَحْمَدَ تَخْرِيج أَبِي بَكْرِ الْمرُّوذي، وَأَجُو بَكْرِ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ الْهَادِي، وَعُمَرُ وَأَجُو بَكْرِ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ الْهَادِي، وَعُمَرُ ابن مُحَمَّدِ بن دَاود، وَرَسْلاَنُ الذَّهَبِيُّ، وَأَحْمَدُ بن ابن مُحَمَّدِ بن دَاود، وَرَسْلاَنُ الذَّهَبِيُّ، وَأَحْمَدُ بن

٢٠٥ ـ أَبُو الفَتح بن نَصْرِ اللهِ، (٧٨٧ ـ ٥ ٥٨هـ) :

من آلِ نَصْرِ الله الكنانيين المصريين.

لم يذكره ابن مُفلح، ولا العُليمي، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ٥٩).

ويُنظر: «مُعجم ابن فهد»: (١٠٤)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (١١/ ١٢٥).

أَبِي بَكْرِ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ الْهَادِي وَغَيْرُهُمْ، وَذَمَّهُ الْبُرُهَانُ الْبِقَاعِي ذَمَّا بَلِيغاً سَامَحَهُ اللهُ وَإِيَّانَا(١).

#### (١) قال الفقيرُ إلى الله تَعَالَىٰ عبد الرَّحمٰن بن سُلَيْمان العُثيمين:

قال ابن فهد في «مُعجمه»: «قال الحافظ برهان الدِّين البقاعي: ولم يكن بأهل لأنْ يروى عنه؛ فإنَّه أُسوأُ سيرةً من البُرهان العرياني المتقدِّم، وكان من المنافاة لما حضره من كتاب «الوَرَع» على جانب لا يكاد يوصف من الملازمة للمجاهرة بأنواع الفسق من الكباثر وغيرها، مما يُخلّ بالمروءة، بحيث كان قدوةً لأهلِ الشَّر».

وجاء في كتاب «عُنوان الزَّمانِ» للبقاعي - عفا الله عنه وسامَحه -: ورقة: ٩٧، قال - بعد أن ترجم له، وذكر شيئاً من مَروياته -: «فلما بلغ أشدّه واستوى خرق . . . وتعدَّى الحدود، وخَلَع ربقة الحَيَاءِ، وانهمك في الْمَعَاصِي، وعكف على المناكر، واجتراً على العظائم من جميع فُنُون القبَائح، فلم أَره أهلا للأَخذ عنه ، وأخذ عنه بعض أصحابِنا فلاَّجل ذلك ذكرتُه ؟ لأنفر عنه فإنِّي لا أتحققُ إسلامَه ». ولا شك أنَّ البقاعي تحامل عليه في ذلك، وقد يكون في سيرة المذكورِ ما يبررُ قول البقاعي، لكنَّ البقاعي كان موغرَ الصَّدر شديداً على معاصريه، مشهوراً بذلك.

وفي قول السخاوي: "وكان قُبَيْل موته أَلْزَمَهُ قاضي الحَنَابِلَةِ الْبَدْرُ البَغْدَادِيُّ بعدمِ الخروجِ من خَلُوتِهِ وأَجرى عليه ما يكفيه الله على سوء سلوكه ، وفي كلام الحافظ السَّخاوي كثيرٌ مما قال البقاعي، وإن كان أقلَّ حدَّة ، لكنَّ صاحبنا ابن حُمَيْدٍ عفا الله عنه للمَّا نقلَ من "الضَّوْء الحدف قول السَّخَاوِيُّ فيه: "ولم يكن بأهلِ للأَخذ عنه لإدمانه المجاهرة بأنواع الفسق وما يخل بالمروءة ، إلا أنَّه قبل موته ألزمه . . . " ثم قال الحافظ السَّخاوي : "فَحَسُنَ حاله بالنسبة لما كان أولاً».

٢٠٦ أَبُو الْمَكَارِمِ بن عَبْدِ اللهِ بن أَحْمَدَ بن حَسَنِ بن الزَّيْنِ مُحَمَّد بن الأَمِين مُحَمَّد بن الأَمِين مُحَمَّد بن عَلِيِّ الْقَيْسِيُّ الْقَسْطَلَانِيُّ الْمَكِّيُّ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ بِمَكَّةَ، وَأُمَّهُ خَدِيجَة بِنت إِبْرَاهِيمَ بن أَحْمَدَ الْمَرْشَدِيِّ، وَنَشَأَ وَسَمِعَ مِنْ خَالِهِ الْجَمَالِ مُحَمَّدِ بن إِبْرَاهِيمَ، وَابْنِ الْجَزَرِيِّ، وَالشَّمْسِ الشَّامِيِّ، وَابْنِ سَلاَمَةَ، وَأَبِي الْفَضْلِ بن ظَهِيرَةَ وَآخَرِينَ، وَأَجَازَ لَهُ سَنَةَ ١٤ ٨ عَائِشَةُ ابْنَةُ ابْنِ عَبْدِ الْهَادِي وَغَيْرُهَا. وَدَخَلَ دِمَشْقَ بَعْدَ الثَّلاَثِينَ سَنَةَ ١٨٤ عَائِشَةُ ابْنَةُ ابْنِ عَبْدِ الْهَادِي وَغَيْرُهَا. وَدَخَلَ دِمَشْقَ بَعْدَ الثَّلاَثِينَ بِيَسِيرٍ، وَلاَزَمَ بِهَا أَبَا شَعْرٍ وَتَفَقَّة عَلَيْهِ، وَعَادَتْ بَرَكَتُهُ عَلَيْهِ، وَصَحِبَ الأَمِيرَ مُحَمَّدَ بن منجك، وَدَخَلَ صُحْبَتَهُ الْقَاهِرَةَ، وَكَذَا دَخَلَ طَرَابُلُس مِنْ سَاحِلِ بِلاَدِ الشَّامِ فَمَاتَ بِهَا سَنَة ١٨٣٣، وَدُفِنَ هُنَاك.

٢٠٦ ـ أَبُو المَكَارِمِ القَسْطَلَاّنِيُّ المَكِّيُّ ، (؟ ـ ٨٣٣ هـ) :

لم يذكره ابن مُفلح، ولا العُلَيْمِي.

أُخباره في «الضُّوءِ اللاَّمع»: (١١/٣/١).

أقول: كان ينبغي للمؤلِّفِ أَن ينقل نصَّ كلام السَّخاوي ويعقب عليه بما يراه بعد ذلك، أو يأتي بعبارة تدل على أنَّه اختار من كلام السَّخاوي، ولعلَّ حُسن حاله كان نتيجة توبةٍ ورجوع إلى الله تعالى، ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ السَّيِّنَاتِ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُون ﴾، ﴿إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً ﴾، رحم الله الجميع وعفا عناً وعنهم بمنة وكرمه.

٢٠٧ - أَبُو الْمَوَاهِبِ بن عَبْدِ الْبَاقِي مُفْتِي الْحَنَابِلَةِ بِدِمَشْق.

قَالَ فِي «سِلْكِ الدُّرَرِ»: الْقُطْبُ الرَّبَّانِيُّ، وَالْهَيْكُلُ الصَّمَدَانِي (١)، الْوَلِيُّ الْخَاشِعُ، التَّقِيُّ، النُّوْرَانِيُّ، شَيْخُ الْقُرَّاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ، فَرِيدُ الْعَصْرِ، وَوَاحِدُ الْخَاشِعُ، التَّقِيُّ، النُّوْرَانِيُّ، شَيْخُ الْقُرَّاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ، فَرِيدُ الْعَصْرِ، وَوَاحِدُ الدَّهْرِ، كَانَ إِمَاماً، عَالِماً، عَامِلاً، حُجَّةً، حَبْراً، قُطْباً، خَاشِعاً، مُحَدِّثاً، الدَّهْرِ، كَانَ إِمَاماً، عَالِماً، فَقِيها، مُحَرِّراً، وَرِعاً، زَاهِداً، نَقِيّاً، آيَةً مِنْ نَاسِكاً، تَقِيّاً، فَاضِلاً، عَلاَّمَةً، فَقِيها، مُحَرِّراً، وَرِعاً، زَاهِداً، نَقِيّا، آيَةً مِنْ آيَاتِ اللهِ سُبْحَانَهُ، صَالِحاً، عَابِداً، غَوَّاصاً فِي الْعُلُومِ، بَحْرٌ لاَ يُدْرَكُ غَوْرُهُ، وَكَوْكَبُ زُهْدٍ عَلَى فَلَكِ التُّقَىٰ دَوره.

### ٢٠٧ ـ أَبُو المَوَاهِبِ الدِّمَشْقِيُّ ، (١٠٤٤ ـ ١١٢٦هـ) :

من كبارِ المتأخرين من عُلماء الحنابلة في بلادِ الشَّام. أُخباره في «مختصر طبقات الحنابلة»: (١١٩)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٧٠). ويُنظر: «تاريخ الجبرتي»: (١/ ٢٧)، و«سِلْك الدُّرر»: (١/ ٢٧)، و«الأَعلام»: (٦/ ١٨٤).

وقفتُ على ثَبَتِ له بخطّه سنة (١٩٤هـ) من مخطوطات الظّاهرية بدمشق اسمه «فيض الوَدود» ومنه نسخةٌ مصورةٌ في قسم المخطوطات في جامعة الملك سعود (الرياض)، وهو غير مشيخته. وبعد كتابة لهذه الترجمة وصلتني «مَشْيَخَتُهُ» مطبوعة في دار الفكر في بيروت ودمشق سنة ١٤١هـ. بتحقيق محمد مُطيع الحافظ بذل في تحقيقها جهداً ظاهراً جزاه الله خيراً.

#### \* ويُستدرك على المؤلف \_ رحمه الله \_:

ـ أَبُو نُمَيِّ بن عَبد الله التَّمِيمِيُّ النَّجْدِيُّ، أَجازَه الشَّيخ مَرعي بن يُوسف . . . وغيره . صنَّف مَنسكاً فرغ منه عام ١٠١٤هـ وهو من تلاميد أحمد بن يحيى بن عَطْوَةَ النَّجْدِيِّ . ذكره ابن فَيروز في «حاشيته»، وأثنى عليه الشيخ مرعي بن يوسف شيخ =

<sup>(</sup>۱) انظر التعليق على الترجمة رقم ١٦١.

وُلِدَ بِدِمَشْق فِي رَجَب سَنَةَ ١٠٤٤، وَنَشَأ بِهَا فِي صِيَانَةٍ وَرَفَاهِيَةٍ وَطَوَاعِيَةٍ فِي كنفِ وَالِدِهِ، وَقَرَأ الْقُرْآنَ الْعَظِيمِ وَحَفِظَهُ وَجَوَّدَهُ عَلَى وَالِدِهِ، خَتَمَهُ لِلسَّبعِ فِي كنفِ وَالِدِهِ، وَقَرَأ الْقُرْآنَ الْعَظِيمِ وَحَفِظَهُ وَجَوَّدَهُ عَلَى وَالِدِهِ، خَتَمَهُ لِلسَّبعِ مِنْ طَرِيقِ «الشَّاطِبِيَّة» وَ«الدُّرَة»، وَقَرَأ عَلَيْهِ «الشَّاطِبِيَّة»، مَعَ مُطَالَعَةِ شُرُوحِهَا، وَأَخَذَ الْعِلْمَ عَن جَمَاعَةٍ كَثِيرِينَ مِنْ عَلَيْهِ «الشَّاطِبِيَة»، مَعَ مُطَالَعَةِ شُرُوحِهَا، وَأَخَذَ الْعِلْمَ عَن جَمَاعَةٍ كَثِيرِينَ مِنْ دِمَشْق وَمِصْرَ وَالْحَرَمَيْنِ، وَأَفْرَدَ لَهُمْ ثَبَتا ذَكَرَ تَرَاحِمَهُمْ فِيهِ، فَمِنْ عُلَمَاءِ دِمَشْق: دِمَشْق وَمِصْرَ وَالْحَرَمَيْنِ، وَأَفْرَدَ لَهُمْ ثَبَتا ذَكَرَ تَرَاحِمَهُمْ فِيهِ، فَمِنْ عُلَمَاءِ دِمَشْق: النَّخِمُ الْغَزِي الْعَامِرِيُّ، حَضَرَ دُرُوسَهُ فِي «صَحِيحِ الْبُخَارِي» فِي بُقْعَةِ الْحَدِيثِ فِي الْأَشْهُرِ الثَّلَاثَةِ مُدَّةً مَدِيدَةً، وَقَرَأً عَلَيْهِ «أَلْفِيَّةَ الْمُصْطَلَحِ»، وَأَجَازَهُ إِجَازَةً فِي الْأَشْهُرِ الثَّلَاثَةِ مُدَّةً مَدِيدَةً، وَقَرَأً عَلَيْهِ «أَلْفِيَّةَ الْمُصْطَلَحِ»، وَأَجَارَهُ إِجَازَةً عَلَيْهِ «أَلْفِيَّة الْمُصْطَلَحِ»، وَأَجَارَهُ إِجَازَةً عَلَيْهِ «أَلْفِيَة الْمُصْطَلَحِ»، وَأَجَارَهُ إِجَازَةً عَلَيْهِ «أَلْفِيَة الْمُصْوَلِحِ» فِي الْجَوَامِعِ» فِي الْمَدْرَسَةِ الشَّامِيَّةِ (١) في «شَرْح جَمْع الْجَوَامِع» فِي خَاصَة، وَحَضَرَ دُرُوسَهُ فِي الْمَدْرَسَةِ الشَّامِيَّةِ (١) في «شَرْح جَمْع الْجَوَامِع» فِي

المذهب في مصر. نقل ابن بشر عن نُسخة من كتابه "غاية المُنتهى . . . » قول الشيخ مرعي: "وبعد فإنَّ الاشتغال بالعلم هو من أَنفس المطالب، وأَعزَّ ما سَعَىٰ في تحصيله الطَّالب، لاسيما علم الفقه الذي هو غاية المنتهى . . . وإنَّ ممن اشتغل فيه، وتأمل في معانيه، الأَخ في الله تعالى الشَّاب الفاضل المُتَحَلِّى بحلية الأفاضل الشيخ أبو نُمَيِّ بن عبدالله بن راجح .

ثم قال في آخرها: وهو يقرىء جزيل السَّلام والرُّضوان لأَخينا في الله خميس بن سُليمان، ويقرىء مزيد الفضل والتبجيل للشيخ محمد بن إسماعيل.

أَقول: خميس بن سُليمان لهذا هو قاضي أُشيقر تلميذ محمد بن إِسماعيل ذكرته في موضعه من الاستدراك.

<sup>(</sup>۱) المَدرسةُ الشَّاميَّة أَنشأَتها ستّ الشام بنت نجم الدين أيُّوب بن شادي بن مروان (ت ١٦ ٦ ٦هـ) أَنشأَتها سنة ٥٨٢هـ، وتُعرف بـ «الشَّاميَّة البَرَّانِيَّة» وقبيل وفاتها أُوصت بدارها مدرسة عرفت بـ «الشَّاميَّة الجوانيَّة».

يُراجَع: «الدَّارس»: (١/ ٢٧٧، ٣٠١)، و"خُطَط دمشق»: (١٢٤، ١٢٦).

الْأُصُولِ، وَمِنْهُمْ: الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الْخَبَّازِ الْمَعْرُوفِ بـ «الْبَطْنِينِيِّ»، وَالشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ الْفَتَالُ، وَالشَّيْخُ إِسْمَاعِيلُ النَّابُلُسِيُّ، وَالِدُ الْأَسْتَاذِ عَبْدِ الْغَنِي، وَالشَّيْخُ زينُ الْعَابِدِينَ الْغَزِّيُّ قَرَأً عَلَيْهِ الْفَرَائِضَ وَالْحِسَابَ، وَالْمُلاَّ مَحْمُودٌ الْكُرْدِيُّ / ٧٦/ نَزِيلُ دِمَشْق، وَالْعَارِفُ الشَّيْخُ أَيُّوبُ الْخَلْوَتِيُّ، وَالشَّيْخُ رَمَضَان الْعَكَّارِيُّ، وَالشَّيْخُ مُحَمَّدٌ نَجْمُ الدِّينِ الْفَرَضِي، وَالشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الْأَسْطُوانِيُّ، وَالسَّيَّدُ مُحَمَّدُ بن كَمَالِ الدِّينِ الْحُسَيْنِيُّ الْمَعْرُوفِ بد «ابنِ حَمْزَةَ»، وَالشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الْعينيُ (١) ، وَالشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الْمُوفِيُّ ، وَالشَّيْخُ مَنصُورٌ الْمَحَلِّيُّ ، وَالشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الْبَلْبَانِيُّ الصَّالِحِيُّ، وَالشَّيْخُ الْمَحَاسِنِيُّ، وَمُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ الْهَادِي، وَرَمَضَانُ بِن مُوسَىٰ الْعُطَيْفِيُّ، وَرَجَبُ بِن حُسَيْنِ الْحَمَـوِيُّ الْمَيْدَانِيُّ، وَعَلِيُّ ابن إِبْرَاهِيمَ الْقَبْرُدِيُّ، وَأَجَازَهُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بن سَلَيْمَان الْمَغْرِبِيُّ، وَالشَّيْخُ يَحْيَىٰ الشَّاوِيُّ، وَأَخَذَ عَنِ الشَّيْخِ عِيسَىٰ الْجَعْفَرِيِّ نَزِيلِ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ، وَالشَّيْخِ أَحْمَدَ الْقَشَايِشِيِّ الْمَدَنِيِّ، وَالشَّيْخِ مُحَمَّدِ بن عَلَّان الْبَكْرِيِّ، وَالشَّيْخ غَرْسِ الدِّينِ الْخَلِيلِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ بن حَسَنِ الْمُوْرَانِيِّ وَغَيْرِهِمْ، وَارْبَحَلَ إِلَى مِصْرَ سَنَةَ ١٠٧٢، وَأَخَذَ فِيهَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ: الشَّمْسُ الْبَابِلِيُّ، وَالشَّيْخُ عَلِيٌّ الشَّبراملسيُّ، وَالشَّيْخُ سُلْطَانُ الْمِزاحِيُّ، وَالشَّيْخُ عَبْدُ السَّلاَمِ اللَّقَّانِيُّ،

وخطُّ يد أَبا نُمَيِّ على نسخةٍ من «شرح الخرقي للزركشي».
 ويُراجع: «علماء نجد»: (١٥٢).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولعلَّه: (العَيْثَاوِيّ) وهو محمد بن محمد بن أَحمد الدمشقي الشَّافِعِيُّ.

يُراجع: «مشيخته»: (رقم٦، ص٤٥)، واخلاصة الأُثر»: (٤/ ٢٠١).

وَعَبْدُ الْبَاقِي بن مُحَمَّدِ الزَّرْقَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بن قَاسِم الْبَقَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ الْبَهُورِيُّ وَغَيْرُهُمْ. وَمَاتَ أَبُوهُ فِي غَيْبَتِهِ بِمِصْرَ، ثُمَّ عَادَ إِلَى دِمَشْقَ وَجَلَسَ لِلتَّدْرِيسِ مَكَانَ وَالِدِهِ فِي مِحْرَابِ الشَّافِعِيَّةِ بَيْنَ الْعِشَاءَين وَبكرةَ النَّهَارِ لإِقْرَاءِ الدُّرُوسِ الْخَاصَّةِ، فَقَرَأً بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ «الصَّحِيحَيْنِ»، وَ«الْجَامِعَيْنِ» لِلسُّيُوطِيِّ، وَ«الشَّفَا»، وَ«رِيَاضَ الصَّالِحِينَ»، وَ«تَهَذِيبَ الأَخْلَق» لابن مِسْكَوَيْهِ، وَ ﴿ إِنْحَافَ الْبَرَرَةِ بِمَنَاقِبِ الْعَشَرَةِ » لِلْمُحِبِّ الطَّبَرِيِّ، وَغَيْرَهَا مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ وَالْوَعْظِ. وَأَخَذَ عَنْهُ الْقِرَاءَاتِ، وَالْحَدِيثَ، وَالْفِقْهُ، وَالْفَرَائِضَ، وَمُصْطَلَحَ الْحَدِيثِ، وَالنَّحْوَ، وَالْمَعَانِيَ، وَالْبَيَّانَ، أُمَمُّ لا يُحْصَونَ عَدَداً، وَانتَفَعَ النَّاسُ بِهِ طَبَقَةً بَعْدَ طَبَقَةٍ، وَأَلْحَقَ الأَحْفَادَ بِالأَجْدَادِ، وَلَمْ يُرَ مِثْلُهُ، جَلْداً عَلَى الطَّاعَةِ، مُثَابِراً عَلَيْهَا، وَلَهُ مِنَ التَّأْلِيفِ رِسَالةٌ تَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ (١): ﴿مَا لَكَ لاَ تَأْمَنَّا﴾، وَرِسَالَةٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ (٢): ﴿ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا ﴾، ورِسَالَةٌ فِي ﴿تَعْلَمُونَ﴾ (٣)، وَ﴿يَعْلَمُونَ﴾ فِي جَمِيعِ الْقُرْآنِ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ، وَرِسَالَةٌ فِي قَوَاعِدِ الْقِرَاءَاتِ مِنْ طَرِيقِ "الطَّيْبَةِ"، وَلَهُ بَعْضُ كِتَابَةٍ عَلَى "صَحِيح الْبُخَارِيّ بَنَىٰ فِيهَا عَلَى كِتَابَةِ وَالِدِهِ عَلَيْهِ، لَمْ يَكْمُل، وَغَيْرُ ذَٰلِكَ مِنَ التَّحْرِيرَاتِ الْمُفِيدَةِ، وَكَانَ يُسْتَسْقَىٰ بِهِ الْغَيْث حَتَّى اسْتُقِي بِهِ فِي سَنَّةَ ١٠٨١ ، وَكَانَ النَّاسُ قَدْ قَحِطُوا فَتَقَدَّمَ صَاحِبُ التَّرْجَمَةِ وَصَلَّى ثُمَّ نُصِبَ لَهُ كُرِسِيٌّ فِي وَسَطِ الْمُصَلَّىٰ فَخَطَبَ عَلَيْهِ خُطْبَةَ الاسْتِسْقَاءِ، وَشَرَعَ فِي الدُّعَاءِ وَارْتَفَعَ الضَّجِيجُ وَالايتِهَالُ إِلَى اللهِ تَعَالَىٰ، وَكَثُرَ الْخَلْقُ، وَكَانَ الْفَلَاّحُونَ قَدْ أَحْضَرُوا جَانِباً كَبِيراً مِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَم

سورة يوسف، الآية: ١١. (٢) سورة الأعراف، الآية: ٢٠.

<sup>(</sup>٣) في سور كثيرة منها في سورة البقرة ، الآية : ١٣ .

فَمَسَكَ الْمُتَرْجَمُ لِحْيَتُهُ بِيَدِهِ وَبَكَىٰ، وَقَال: إِلْهِي لاَ تَفْضَحْ لهٰذِهِ الشَّيْبَةَ بَيْنَ عِبَادِكَ، فَخَرَجَ فِي الْحَالِ سَحَابٌ أَسْوَدُ مِنْ جِهَةِ الْمَغْرِبِ بَعْدَ أَن كَانَتْ السَّمَاءُ نَقِيَّةً مِنْ أَوَّلِ الشِّتَاءِ، لَمْ يُرَ فِيهَا غَيْمٌ، وَلَمْ يَزَلْ الْغَيْمُ يَتَرَاكَمُ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ انفَتَحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، وَدَامَ الْمَطَرُ ثَلاَثَةَ أَيَّام بِلَيَالِيهَا بِكَثْرَةٍ، وَانْفَرَجَ الْكَرْبُ. وَلَهُ كَرَامَاتُ كَثِيرَةٌ، وَصَدَقَاتٌ سِرِّيَّةٌ عَلَى طَلَبَةِ الْعِلْم وَالصَّالِحِينَ، وَكَسْبُهُ مِنَ الْحَلالِ الصَّرْفِ فِي التِّجَارَةِ، مَعَ الْتِزَامِ الْعُقُودِ الصَّحِيحَةِ، حَتَّى فِي سَنَةَ ١١١٥، كَانَ وَالِياً بِدِمَشْق مُحَمَّد بَاشا ابن كُرد بيرم فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مِنْ طَرَفِ الدَّوْلَةِ الْعَلِيَّةِ أَن يَضْبط بَعْلَبَكَّ وَالْعَائِد مِنْهَا وَيُرْسله إِلَى طَرَفِهِمْ لِكَوْنِهَا كَانَتْ فِي يَدِ شَيْخِ الإِسْلاَمِ الْمَوْلَى فَيْضِ اللهِ مُفْتِي الدَّوْلَةِ فَحِينَ قُتِلَ صَارَتْ لِلْخَزِينَةِ السُّلْطَانِيَّةِ / الْعَائِد مِنْهَا، حَتَّى الْحَرِير فَطَرَحُوهُ عَلَى ٧٧/ التُّجَّارِ بِدِمَشق، وَمُنْهُم الشَّيْخ سُلَيْمَان أَخُو الْمُتَرَجْمُ، فَلَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ التَّجَّارِ إِلَى صَاحِبِ التَّرْجَمَةِ وَتَرَجُّوا مِنْهُ أَن يَذْهَبَ إِلَى الْبَاشَا فِي رَفْع هٰذِهِ الْمَظْلَمَةِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ وَرَقَةً مَعَ خَادِمِهِ فَوَجَدَ عَندَهُ مُحَمَّد أَغَا التُّرجمان، أَحَدَ أَعَيان دِمَشْق، وَبَاشَ جَاوِيش وَغَيرهما فَأَخْبَرُوهُ بِمَقَامِ الشَّيْخِ وَعَرَّفُوهُ بِحَالِهِ مِنَ النُّسُكِ وَالْعِبَادَةِ، وَالْعِلْمِ وَالْوِلاَيةِ، فَلَمَّا تَحَقَّقَ ذَٰلِكَ رَفَعَهَا عَنِ التُّجَّارِ، وَكَانَ قَصْدُهُ أَوَّلًا أَن يَأْخُذَ مِنَ الشَّيْخِ مَالًا لِمَا يَسْمَعُ عِنده مِنَ الثَّرْوَةِ، وَوَقَعَ عَلَيْهِ التُّجَّارِ مَرَّةً فَأَرْسَلَ إِلَى الْبَاشَا وَرَقَةً أُخْرَىٰ وَذَكَرَ أَنَّ الرَّعِيَّةَ لاَ تَحمَّلُ الظُّلْمَ فَإِمَّا أَن تَرَفَعَ هٰذِهِ الْمَظْلَمَة، وَإِمَّا أَن نُهَاجِرَ مِنْ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ، وَالْجُمُعَة لاَ تَنعَقِد عِندَكُم، وَأَيْضاً الْحَرِيرِ لِلسُّلْطَانِ لاَ لَكَ، وَزَادَ عَلَى ذٰلِكَ فِي الْوَرَقَةِ، فَرَفَعَ الْبَاشَا الْمَظْلَمَةَ وَلَمْ يُمْكنه مُخَالَفَة الشَّيْخ، وَكَانَ لاَ يَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لائِم، وَلاَ يَهَابُ الْوُزَرَاء

٣٣٧

وَلاَ غَيْرَهُمْ، وَأُصِيبَ بِوَلَدِهِ النَّبِيهِ النَّبِيلِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْجَلِيلِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَبْعِ سَنَوَاتٍ، فَصَبَرَ وَاحْتَسَب، ثُمَّ بِوَلَدِهِ الشَّيْخِ مُصْطَفَىٰ شَاباً فَصَبَرَ وَاحْتَسَب، وَلَمْ يَزُلُ عَلَى حَالَتِهِ الْحَسَنَةِ وَطَرِيقَتِهِ الْمُثْلَى إِلَى أَن اخْتَارَ اللهُ لَهُ الدَّارَ الْبَاقِيةَ، عَصْر يَزُلُ عَلَى حَالَتِهِ الْحَسَنَةِ وَطَرِيقَتِهِ الْمُثْلَى إِلَى أَن اخْتَارَ اللهُ لَهُ الدَّارَ الْبَاقِيةَ، عَصْر الأَرْبِعَاء عِشري شَوَّال سَنَةَ ١١٢٦، وَدُفِنَ بِثُرْبَةٍ مَرْج الدِّحداح. -انتَهَىٰ -.

وَنَقَلْتُ مِنْ خَطِّ تِلْمِيذِهِ الْفَاضِلِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بن إِبْرَاهِيمَ الدَّكْدَكْجِيِّ الدَّمَشْقِيِّ الشَّاذِلِيِّ الشَّافِعِيِّ مَا نَصُّهُ: فِي لَيْلَةِ السَّبْتِ فِي الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ كُنتُ نَاثِماً فِي الْمَرَمِ الشَّرِيفِ فِي الرَّوْضَةِ الشَّرِيفَةِ فَاسْتَيْقَظْتُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَجَعَلْتُ أَنْهُما فِي الرَّوْضَةِ الشَّرِيفَةِ فَاسْتَيْقَظْتُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَجَعَلْتُ أَنْهُما فَي الرَّوْضَةِ الشَّرِيفَةِ فَاسْتَيْقَظْتُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَجَعَلْتُ أَنْهُما فَي الرَّوْضَةِ الشَّرِيفَةِ فَاسْتَيْقَظْتُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَجَعَلْتُ أَنْهُما اللَّهِ الْمَشْهُورَةِ اللَّيْلِ فَجَعَلْتُ الشَّرِيفَةِ فَاسْتَيْقَظْتُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَجَعَلْتُ الْمَسْهُورَةِ اللَّيْلِ فَجَعَلْتُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْعِلْمُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

### \* مَا لِلْمَسَاكِينِ . . . . . \*

فَلَمَّا وَصَلْتُ إِلَى قَوْلِهِ (١):

وَمَا ذَكَرْتُكَ إِلَّا فُرِّجَتْ كُرَبِي

## وَلاَ قَصَدْتُكَ إِلاَّ وَاشْتَفَتْ عِلَلِي

<sup>(</sup>۱) هذا غلو وإطراء، وشرك في القصد، ومن حق النّبِيّ الواجب عل كل مسلم محبته واتباعه ووتوقيره وتعظيمه، والبعد عما نهت عنه شريعته «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد الله ورسوله». وأما الرؤيا المذكورة من أكثر الدعوى بالرؤى، واللبيب العاقل يعرف الحق من الباطل. والله المستعان. هذا البيت في مدح النّبي على وأنت ترى ما فيه من المبالغة والمغالاة فهو يذكر الرّسول على ولا يذكر الله، ويقصد الرّسول على شفاء علله ولا يقصد الله جل جلاله، وهو القائل ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِين ﴾ وَأَغلبُ المَدَاثِح النّبويَّة مبنيةٌ على مثل هذا الاعتقاد من الإفراط في المدح وإضفاء صفات الخالق وما لا يقدر عليه إلا هو إلى المخلوق ﴿قُلُ لِا لَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرّاً ﴾، ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ الله ع

صَلَّيْتُ عَلَى الرَّسُولِ ﷺ مِرَاراً ثُمَّ أَخَذَنْنِي سِنَةٌ مِنَ النَّوْمِ فَرَأَيْتُ أَنَّ بَابَ الْحُجْرَةِ الشَّرِيفَةِ النَّبُويَةِ اللَّذِي هُوَ عَنْ جِهَةِ الرَّوْضَةِ قَدْ فَتَح، فَلَخَلْتُ الْحُجْرَةَ فَرَأَيْتُ مَكَانَ الْكَوْكَبِ الدُّرِيِّ قَدْ فَتَحَ طَاقَةً كَبِيرَةٌ وَالْمُصْطَفَىٰ ﷺ جَالِسٌ الْحُجْرَةَ فَرَأَيْتُ مَكَانَ الْكَوْكَبِ الدُّرِيِّ قَدْ فَتَحَ طَاقَةً كَبِيرة وَالْمُصْطَفَىٰ ﷺ جَالِسٌ اللهِ الشَّفَاعَة. فَقَالَ: اللهِ الشَّفَاعَة. فَقَالَ: كَيْفَ حَالُ مَنْ أَحْيَا طَرِيقَتِي؟ فَقُلْتُ: وَمَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ الشَّفَاعَة. فَقَالَ لِي: مُحَمَّد كَيْفَ حَالُ مَنْ أَحْيَا طَرِيقَتِي؟ فَقُلْتُ: وَمَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ يَنشُرُ حَدِيثَكَ وَسِيرَتَكَ أَبُو الْمَوَاهِبِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَنتَ أَعْلَمُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ يَنشُرُ حَدِيثَكَ وَسِيرَتَكَ اللهِ اللهِ اللهِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، وَهُو بِخَيْرٍ وَيَرْتَجِي شَفَاعَتَكَ. فَقَالَ: انتَ وَهُو فِي النَّاسَ إِلَى صَلاَةِ اللهِ إِنَّهُ يَنشُرُ حَدِيثَكَ وَسِيرَتَكَ شَفَاعَتِي، فَمَا اسْتَتَمَّ لَمُ الْكُورَانِيِّ فَفَرِحَ فَرَحاً شَدِيداً ثُمَّ بَكَىٰ وَقَالَ: اللهِ الشَّاسَ إِلَى صَلاَةِ المُلكَورَانِيِّ فَفَرِحَ فَرَحاً شَدِيداً ثُمَّ بَكَىٰ وَقَالَ:

طَفَحَ السُّرُورُ عَلَيَّ حَتَّى إِنَّهُ مِنْ عُظْمِ مَا قَدْ سَرَّنِي أَبْكَانِي

وَدَعَا كَثِيراً. وَرَأَيْتُ لَيْلَةَ دُخُولِي الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ عَلَى سَاكِنِهَا أَفْضَلُ الصَّلَةِ وَالسَّلَامِ فِي عَالَمِ الْمَنَامِ حَضْرَةَ شَيْخِنَا الْعَارِفِ بِاللهِ تَعَالَىٰ سِيدِي الشَّيْخِ مُحَمَّد أَبِي الْمَوَاهِبِ مُفْتِي الْحَنَابِلَةِ فِي الْحَرَمِ الشَّرِيفِ عِندَ الْحُجْرَةِ النَّبُويَّةِ ، وَصحبتَه شَيْخُنَا الشَّيْخُ مُصْطَفَىٰ الشَّعَالُ ، فَجِئْتُ إِلَى الشَّيْخِ وَقَبَّلْتُ يَدَهُ وَقُلْتُ

 <sup>=</sup> فَٱلَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱلله فالله الله باتباع الرَّسُولِ ﷺ. وحدار حدار من الابتداع واتباع الهوى، ومخالفة أمر الرسول ﷺ مع إظهار محبَّته.

حَدِّث عن منامات الصُّوفية ورَّاهم ولا حَرَج؟! ولا يصح التَّصديق بكل ما خالف الكتاب والسُّنة، والكرامة لا تكون بيد الشيخ يستعملها حيث شاء؟!

لَهُ: يَا سَيِّدِي مَا رَأَيْتُكَ فِي مَكَّة وَأَنتَ قَدْ حَجَجْتَ فِي هٰذَا الْعَام فَقَالَ لِي:

يَا مُحَمَّدُ أَنتَ لاَ تَعْرِف أَنَّ أَرْوَاحَنَا وَأَمْوَالَنَا وَأَوْلاَدَنَا فِدَاءً لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ

كام لَهُ: نَعَمْ يَا سَيِّدِي، فَقَالَ: وَإِذَا كَانَ الأَمْرُ كَذَٰلِكَ فَلاَ يُفَارِقُنَا / النَّبِيُ عَلِيهِ طَوْفَة عَيْنٍ وَلاَ نُفَارَقه طَرْفَة عَيْنٍ، وَكَيْفَ يُفَارِقُنَا وَذكره آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَاف النَّهَارِ عَلَى لِسَانِنَا وَفِي قُلُوبِنَا، فَاسْتَيْقَظْتُ فَرِحاً مَسْرُوراً . \_انتَهَىٰ \_.

قُلْتُ: وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهُ فِي هٰذَا الْحَرْف نَظَراً لِغَلَبَةِ كُنْيَتِهِ ؛ لأَنَّهُ اشْتَهَرَ بِهَا ، وَتَبعاً لِـ «سِلْكِ الدُّرَرِ» وَإِلاَّ فَاسْمُهُ مُحَمَّد .

<sup>= \*</sup> ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله تعالى \_:

<sup>-</sup> بَدْرَانُ الجَمَّاعِيلِيُّ . كذا ذكره عبد الهادي .

يُراجع: «الجوهر المنضَّد»: (٢٣).

<sup>-</sup> وبَدْرُ بن مُحمَّد بن بَدْر بن حَسَن الوُهَيْرِيُّ التَّمِيمِيُّ الأُشَيْقِرِيُّ النَّجْدِيُّ (ت٨٩٨هـ).

يُراجع: «عُلماء نجد»: (١/ ٢١٠).

<sup>-</sup> وبَرَكَات بن أبي بكر بن محمَّد، الشهير بـ «ابن الحُجَيْجِ» الدَّمشقيُّ الصَّالِحِيُّ. يُراجع: «النَّعت الأكمل»: (١٣٨).



٢٠٨ بِشْرُ بن إِبْرَاهِيمَ بن مَحْمُودِ بن بِشْرِ الْبَعْلَبَكِّيُّ، الشَّيْعُ، الصَّالِحُ،
 الْمُقْرِىءُ الْفَقِيهُ.

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: وُلِدَ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ١٨١، وَسَمِعَ مِنَ التَّاجِ عَبْدِ الْخَالِقِ، وَابنِ مُشَرَّفِ، وَالشَّيْخِ شَرَفِ الدِّينِ الْيُونِينِيِّ وَغَيْرِهِمْ، وَكَانَ خَيِّراً، حَسَنَ السَّمْتِ، صَحِبَ الْفُقَرَاءَ، وَرَوَىٰ عَنْهُ ابنِ رَجَبٍ «حَدِيثَ الرُّبَيِّعِ

### ٢٠٨ بِشْرٌ البَعْلِيُّ، (٦٨١ ـ ٧٦١ ـ):

أَخباره في «المَقصد الأَرشد»: (١/٢٨٦)، و«المَنهج الأَحمد»: (٤٥٥)، و«مختصره»: (١٥٧).

ويُنظر: «الوَفيات» لابن رافع: (٢/ ٢٢٩)، و«المُنتقى من مشيخة شهاب الدِّين ابن رجب»: (رقم ٢١٠)، و«الدُّرر الكامِنة»: (١/ ١٥٥)، و«الدُّرر الكامِنة»: (١/ ١٥٠)، و«شَذَرَات الدَّهب»: (٦/ ١٩٠)، وفيه: (إبراهيم بن محمود . . .).

قال المُقرىء شهابُ الدِّين ابنُ رَجَبٍ: «مولده يوم الأَحد ثالث عشر ذي الحجَّة سنة إحدى وثمانين وستَّمائة، وتُوفي بمعان . . . » . وهو أَخو:

- \_ موسى بن إبراهيم بن محمود بن بشر (ت ٧٣٨هـ).
  - \_ وعمر بن إبراهيم بن محمود بن بشر (ت ؟) .
- \_ ومحمود بن إبراهيم بن محمود بن بشر (ت ٧٤٠هـ).

بنت النَّضِر»، وَجَاوَرَ بِمَكَّةَ.

وَتُوُفِّيَ بِمَعَان<sup>(۱)</sup> مَرْجِعِهِ مِنَ الْحَجِّ، لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ رَابِع عَشَرَ (۱) ذي الْحِجَّةِ سَنَةَ ٧٦١. \_انتَهَىٰ\_\_.

وَأَرَّخَهُ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ فِي الْمُحَرَّمِ وَهُوَ الظَّاهِرُ لِقَوْلِهِ: «مرجعه من الْحَجِّ».

قَالَ: وَأَجَازَ لِشَيْخِنَا شَرَفِ الدِّينِ بن الْكُويْكِ.

٢٠٩ ـ بِلاَلُ بن عَبْدِ الرَّحْمٰن بن عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَادِرِيُّ، الْفَقِيهُ، الإِمَامُ، الْعَالِمُ. تُوفِّي سَنَةَ ٨٦٧. قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ».

٢١٠ بِلاَلُ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحَبَشِيُّ الْعِمَادِيُّ الْحَلَمِيُّ، فَتَىٰ الْعِمَادِ إِسْمَاعِيل ابن خَلِيلِ الأَعْزَارِيِّ ثُمَّ الْحَلَبِيِّ.

## ٢٠٩\_ بِلالٌ القادِرِيُّ، (؟ ٧٦٧هـ):

لم يذكره ابن مُفلح.

أَخباره في «المنهج الأحمد»: (٤٩٨)، و«مختصره»: (١٨٨).

ويُنظر: «الشَّذرات»: (٧/ ٣٠٦).

## ٢١٠ ـ بِلالُ الأَعْزَارِيُّ، (؟ ـ ٨٧٦ ـ ) :

لم يذكره ابن مُفلح، ولا العُلَيمي، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ٨٠) عن المؤلِّف. ويُنظر: «مُعجم ابنِ فَهدِ»: (٤٠١)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (٣/ ١٨).

(۱) مَعَانُ: مَدِينَةٌ مَعروفةٌ الآن بالأُردن، قال ياقوت في «معجمه»: (٥/ ١٥٣): «من طَرَفِ باديةِ الشَّام تِلقاء الحجاز من نواحي البَلقاء». وقول المؤلف هنا: «رابع عشر» لعل صحة العبارة «رابع عشرى» فكيف يكون رابع عشر وهو يقول: مرجعه من الحج؟!

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وُلِلَا فِي حُدُودِ سَنَةِ ٧٨٥، وَسَمِعَ عَلَيْهِ "الثَّلَاثِيَّات» غَالِبَ "الصَّحِيحِ" وَحَدَّتَ بِهِ، سَمِعَهُ عَلَيْهِ الْفُضَلاءُ، سَمِعْتُ عَلَيْهِ "الثَّلَاثِيَّات» وَعَيْرَهَا، وَكَانَ سَاكِناً، مُتْقِناً لِلْكِتَابَةِ، عَلَى طَرِيقَةِ الْعَجَمِ بِحَيْثُ لَمْ تَكُن تُعْجبه وَعَيْرَهَا، وَكَانَ سَاكِناً، مُتْقِناً لِلْكِتَابَةِ، عَلَى طَرِيقَةِ الْعَجَمِ بِحَيْثُ لَمْ تَكُن تُعْجبه كِتَابَة غَيْرِهِ مِنَ الْمَوْجُودِينَ، تَعَانَى عِلْمَ الْحَرْفِ، وَاشْتَغَلَ بِالْكِيمِيَاءِ مَعَ إِلْمَامِهِ بِالتَّصَوَّفِ وَمَحَبَّةِ الْفُقْرَاء وَالْخَلْوَةِ، وَأَقرأَ فِي ابْتَلَاءِ أَمْرِهِ مَمَالِيك النَّاصِرِ فَيَج بن بِالتَّصَوِّفِ وَمَحَبَّةِ الْفُقْرَاء وَالْخَلْوَةِ، وَأَقرأَ فِي ابْتَلَاءِ أَمْرِهِ مَمَالِيك النَّاصِرِ فَيَج بن بِالتَّصَوِّفِ وَمَحَبَّةِ الْفُقْرَاء وَالْخَلُوةِ، وَأَقرأَ فِي ابْتَلَاءِ أَمْرِهِ مَمَالِيك النَّاصِرِ فَرَج بن بِالتَّصَوِّفِ وَمَحَبَّةِ الْفُقْرَاء وَالْخَلُوةِ، وَأَقرأَ فِي ابْتَلَاءِ أَمْرِهِ مَمَالِيك النَّاصِرِ فَي الْحَنَابِلَةِ بِوقَق، وَلِلْهَ كَلَه، وَقَطَنَ الْقَاهِرَة، بَرَقوق، وَلِلْه النَّقَابَة لِقَاضِي الشَّافِعِيَّةِ أَيْضاً، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْ ذَلِكَ كُلِّه، وقَطَنَ الْقَاهِرَة، وَصَحِب جَمْعاً مِنَ الأَمَابِي وَانْتَفَع بِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمَمَالِيك فِي الْكِتَابَةِ، وَتَرَدَّ وَصَحِب جَمْعاً مِنَ الْأَكَابِرِ، وَانتَفَع بِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمَمَالِيك فِي السِّنُ وَشَاحَ. وَصَحِب جَمْعاً مِنَ الأَكَابِدِ، وَانتَفَع بِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمَمَالِيك فِي السِّنُ وَشَاحَ. وَصَحِب جَمْعاً مِنَ الْأَكْرِهِ، وَانتَقَع بِهِ جَمَاعَةٌ مِن الْمُعَالِيك فِي السِّنُ وَشَاحَ فَي السِّنَ وَمَا السَّنَ وَعَيْرُهُ مِنَ الْأَمْرِءِ مَنَا الْمُعْرَاء مِنَ الْمُحَالِي النَّالِي وَعَيْرُهُ مِنَ الْأَمْرِ وَعَلَى السَّنَ فِي جُمَاحَة وَلَالِ الْمُعَلِي وَعَلَى اللَّهُ وَالْمَالِ الْقَاهِرَة مِنَ الْمُعَلِي الْمُعْرِه مِنَا اللَّهُ وَعَيْرُهُ مِنَ الْأَمْرَاء السَّالِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي اللَّهُ الْمَائِقُ الْمَائِقِي الْمُلِي الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمَائِقُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمَلْء اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعْرَاء الْمُعَلِي اللْمَا



خَالِيَان(١).

(١) في حرف الثاء لم يذكر المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

\_ ثابتٌ. قال ابنُ عبد الهادي، شابٌّ اشتغل وقرأً «المُقنع» وتُوفي صَغيراً.

يُراجع: «الجوهر المنصَّد»: (٢٣).



٢١١ - جَعْفَرُ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن جَعْفَرِ الْبَعْلِيُّ وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ الشُّويْخِ» بِمُعْجَمَتَيْنِ مُصَغَّراً.

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ». وَقَالَ: سَمِعَ سَنَةَ ٧٩٥ عَلَى الزَّيْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بن مُحَمَّدِ بن الرَّغبوب «الصَّحِيح» بِبَعْلَبَك، وَحَدَّث، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاَء، وَحَدَّث، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاَء، وَمَالَقِيتُهُ فِي رِحْلَتِي فَكَأَنَّهُ مَاتَ قَبْلَهَا. -انتَهَىٰ -.

قَالَ ابن فَهْدٍ فِي «مُعْجَمِهِ»: مَاتَ قَبْلَ السُّتِّينَ ظَنَّاً.

٢١٢ ـ جَمَالُ الدِّينِ الدَّارِقَزِّيُّ الْمُقْرِى } لِلسَّبْعِ ، إِمَامُ الضِّيَاثِيَّةِ بِدِمَشْق .

# ٢١١ ـ ابنُ الشُّويخِ، (؟ ـ قبل ٨٦٠هـ) :

لم يذكره ابن مُفلح ، ولا العُليمي ، ولا ابن عبد الهادي .

أَخباره في «مُعجم شيوخ ابن فهدٍ»: (١٠٥)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (٣/ ٧٠).

پُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_:

\_ جَعفر بن محمَّد بن عمر بن جعفر (ت ١٤٧هـ).

يُراجع: «الجوهر المنضَّد»: (٢٣).

#### ٢١٢ ـ الدَّارقَزِّيُّ، (؟ ـ ٥٩هـ):

ذكره العُليمي تبعاً لابن رَجَبٍ، ولم يذكره ابن مُفلح، ولا ابن عبد الهادي.

وعبارة ابنِ رَجَبٍ في ذكره موهمةٌ وصحَّحتها في «المقصد الأَرشد»: (١/ ٣٠٧) =

تُوُفِّيَ فِي جُمَادَىٰ الْأُولَىٰ سَنَةَ ٧٥٩، قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ»، وَفِي «طَبَقَاتِ ابنِ رَجَبٍ» فِي تَرْجَمَةِ أَبِي بَكْرِ الزَّرِيرَانِيِّ الْمَذْكُور (١١). تُوفِّيَ سَنَةَ ٦٦ بِدِمَشْق. ٢١٣ جَمَالُ الدِّينِ الْقَيْلُويُّ.

خَطِيبُ جَامِعِ الْمَنْصُورِ. ذَكَرَهُ ابنُ رَجَبٍ فِي تَرْجَمَةِ الزَّرِيرَانِيِّ الْمَذْكُورِ وَفِيهِ: كَانَ مُعِيداً عِندَهُ بِالْمُسْتَنصِرِيَّةِ، قَالَ: وَكَانَ يُنَاقِشُهُ فِي التَّدْرِيسِ، وَكَانَ طَوِيلَ الرُّوحِ عَلَى الْمُشْتَغِلِينَ.

<sup>=</sup> اجتهاداً فعسى أَن أَكونَ مصيباً أَو مقارباً للصَّواب. منسوبٌ إلى دار القَرِّ من محالً بَغْدَاد.

ويُنظر: «المنهج الأَحمد»: (٤٣٤)، والمختصره»: (١٤٣)، والشَّذرات»: (١٤٣) ذكره في وفيات سنة ٧٦١هـ.

٢١٣ ـ القَيْلُوِيُّ، (؟ ـ ؟) :

<sup>«</sup>ذيل طبقات الحنابلة»: (٢/ ١٣).

<sup>(</sup>۱) «الذَّيلُ على طَبقات الحَنابلة»: (۲/ ٤١٣). ورأيتُ مثل هذه النسبة في «معجم الدّمياطي»: (۲/ ورقة: ٩٠) مخطوط.



٢١٤ حَسَنُ بن إِبْرَاهِيمَ بن أَحْمَدَ بن خَلِيلِ بن أَحْمَدَ بن عِيسَىٰ بن عُثْمَان بن عُمْرَ ابن عَلِيٍّ بن سَلاَمَة، الْعَجَمِيُّ الأَصْلِ، الْمَقْدِسِيُّ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ عَمْرَ ابن عَلِيٍّ بن سَلاَمَة، الْعَجَمِيُّ الأَصْلِ، الْمَقْدِسِيُّ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ عَمْرَ ابن عَلِيٍّ بن سَلاَمَة، الْعَجَمِيُّ الأَصْلِ، الْمَقْدِسِيُّ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ بَدُرُ الدِّين.

قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ»، وَقَالَ: حَفِظَ «الْمُحَرَّرَ» لِلْمَجْدِ، وَحَلَّهُ عَلَى شَارِحِهِ الْعَلَّمَةِ بَهَاءِ الدِّينِ / الْعُسْكِرِيَّ ٧٩/ الْعُسْكرِيَّ ٧٩/ فِي الْفِقْهِ، وَقَرَأَ «تَوْضِيحَ ابنِ هِشَامٍ» عَلَى الشِّهَابِ بن مشكم، وَلاَزْمَهُ مُدَّةً طَوِيلَةً، وَتَسَبَّبَ بِالشَّهَادَةِ فِي مَرْكَنِ العشر.

وَتُوفِّي يَوْمَ الْخَمِيس حَادِي عِشري مُحَرَّم سَنَةَ ٩٢٥ بِالصَّالِحِيَّةِ، وَدُفِنَ بَتُرْبَةِ الْقَاضِي عَلاءِ الدِّينِ الزَّواويِّ. قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ».

أَقُولُ: سَبَقَ فِي تَرْجَمَةِ أَبِي بَكْرِ بن مُحَمَّدِ بن الصَّدْرِ قَاضِي طَرَابُلُس أَنَّ

٢١٤ ـ ابنُ سَلامةَ العَجَمِيُّ: (٢ ـ ٩٢٥هـ):

أَخباره في «النَّعت الأَكمل»: (٩٧)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٢٦).

ويُنظر: «مُتعة الأَّذهان»: (٣٦)، و«الكواكب السَّائرة»: (١/ ١٧٦)، و«شذرات الذَّهب»: (٨/ ١٣٢).

ما ذكره المؤلِّف احتمالٌ والله أعلم. وهذه التَّرجمة متقدمة على الترجمة التي تليها.

الَّذِي تَوَلَّىٰ قَضَاءَهَا بَعْدَهُ بَدْرُ الدِّينِ بن سُلاَتَه، فَلَعَلَّهُ لهٰذَا فَيَكُون سُلاَتَه بِضَمِّ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ التَّاءِ الْمُثناة فَوق، بَيْنَهُما لاَمْ وَأَلِفٌ، وَآخره هَاءٌ، كَمَا هُوَ كَذْلِكَ بِخَطِّ عَبْدِ الْعَزِيزِ بنِ النَّجْمِ عُمَر بن فَهْدٍ، وَمَا هُنَا مِنْ أَنَّهُ ابن سلامة \_ كَذْلِكَ بِخَطِّ عَبْدِ الْعَزِيزِ بنِ النَّجْمِ عُمَر بن فَهْدٍ، وَمَا هُنَا مِنْ أَنَّهُ ابن سلامة \_ بِالْمِيم \_ تَحْرِيفٌ مِنَ النَّسَّاخ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

٢١٥ حِجِّي \_ بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ فَجِيمٌ مُشَدَّدَةٌ فَيَاءٌ، نِسْبَةٌ إِلَى الْحَجِّ \_ بن مَزْيَدِ \_ بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ \_ ابن حُمَيْدَان \_ مَزْيَدٍ \_ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ، وَفَتْحِ الْرَاي، وَفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ \_ ابن حُمَيْدَان \_ بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، وَفَتْحِ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ التَّحْتِيَّةِ \_ .

قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بن فَيْرُوزَ: قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ فَارِس، فَقَرَأَ عَلَى الْوَالِدِ كَثِيراً، ثُمَّ اشْتَغَلَ عَلَى الْفَقِيرِ، فَكَانَ فَقِيها، فَرَضِيّاً، عَرَبِيّاً، وَلَمَّا سَكَنَ أَهْلُ الزُّبَارَةِ

٢١٥ ـ حِجِّى بن حُمَيْدَان الأَحْسَائِيُّ، (؟ ـ ١٩٢هـ):

أَخباره في «تَراجم المتأخرين»: (١٦)، و«التَّسهيل»: (١/ ١٨٥).

ذكره شَيخنا عبد الله البَسَّام \_ حفظه الله \_ في «علماء نجد»: (١/ ٢١١)، وقال: «الظَّاهر أَنَّه نَجْدِيُّ الأَصلِ، وأَنَّه من لهذه القبائل النَّجدية التي سكنت في أَطراف بلاد إيران مدا يلي العراق، وولد في بلاد فارس فشبَّ سُنياً صحيحَ العَقيدة . . . ».

وما ذكره الشَّيخُ استظهارٌ لا يؤيِّده دليلٌ ، ومن أَينَ دَرى أَنَّه شبَّ سُنَيّاً؟! وليس ثَمَّةَ ما يدلُّ على نَجدِيَّته ، ولا على أَنه شَبَّ سُنيًّا، ولا على أَنَّه كان صَحِيحَ العَقيدةِ قَبلَ وبعدَ القراءةِ على ابن فَيروزَ.

ومصدر لهذه التَّرجمة رسالةُ ابنِ فيروزَ إلى الكَمال الغَزِّي، ومع لهذا لم تَرد في المَطبوع من «النَّعت الأَكمل»؟!

وأوردالشَّيخ ابن حَمْدان في ترجمته في متأَّخري الحنابلة نَصَّ كلامِ المُصَنَّفِ، ولم يَذكره وتَجاوزه إلى ابن فَيْروز؟! مِنْ قَطَر فِيهَا طَلَبُوا مِنِّي أَنْ يَكُونَ لَهُمْ إِمَاماً وَخَطِيباً وَمُعَلِّماً ، فَأَذِنْت لَهُ فِي ذَٰلِكَ، وَكَانَ لَهُم كَذٰلِكَ إِلَى أَن تَوَفَّاهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيهَا سَنَةَ ١١٩٢.

٢١٦ ـ حَسَنُ بن إِبْرَاهِيمَ بن عُمَرَ، بَدْرُ الدِّينِ بن الْبُرْهَان الْمَاضِي أَبُوه .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ بـ «ابن الصَّوَّافِ» قَرَأَ وَحَفِظَ «الْمُحَرَّر»، وَأَخَذَ عَن وَالِدِهِ الْبُرْهَان، وَابنِ حَجَّاجِ الْأَنبَاسِيِّ، وَتَكَسَّبَ بِالشَّهَادَةِ فِي حَانُوتٍ بِبَابِ الْفُتُوحِ، رَأَيْتُهُ كَثِيراً وَكَانَ فَاضِلاً، مُنَزَّلاً فِي الْجِهَات، ذَا عَزْمٍ وَجَلاَدَةٍ عَلَى الْفَتُوحِ، رَأَيْتُهُ كَثِيراً وَكَانَ فَاضِلاً، مُنَزَّلاً فِي الْجِهَات، ذَا عَزْمٍ وَجَلاَدَةٍ عَلَى الْمَشْي، بِحَيْثُ كَانَ يَمْشِي غَالِبَ اللَّيَالِي لِبُولاق لِسُكْنَاهُ هُنَاك، مَعَ ثَرُوتِهِ، الْمَشْي، بِحَيْثُ كَانَ يَمْشِي غَالِبَ اللَّيَالِي لِبُولاق لِسُكْنَاهُ هُنَاك، مَعَ ثَرُوتِهِ، وَلِذَا لَمَّا مَاتَ أَسْنَدَ وَصِيَّتُهُ إِلَيْهِ، وَلِذَا لَمَّا مَاتَ أَسْنَدَ وَصِيَّتُهُ إِلَيْهِ، وَلِذَا لَمَّا مَاتَ أَسْنَدَ وَصِيَّتُهُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ لَهُ إِمَّا مَاتَةَ دِينَادٍ، أَو نِصْفِهَا.

٢١٧ حَسَنُ بِن إِبْرَاهِيمَ الصَّفَدِيُّ ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ الْخَيَّاطُ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: قَرَأَ عَلَيْهِ الْعَلاَءُ الْمَرْدَاوِي وَوَصَفَهُ بِالإِمَامِ، الْمُحَدِّثِ الْمُفَسِّرِ، الزَّاهِدِ.

#### ٢١٦ ـ ابنُ الصَّوَّافِ، (؟ ـ ؟):

لم يذكره ابن مُفلح، ولا العُليمي، ولا ابن عبد الهادي.

أَخباره في : «الضَّوء اللاَّمع»: (٣/ ٩١)، ولم يذكر وفاته.

٢١٧ \_ حَسَنِّ الصَّفَدِيُّ، (؟ \_٨٥٨ هـ):

لم يذكره ابن مُفلح ، ولا العُليمي .

وذكره ابن عبد الهادي في «الجَوهر المنضَّد»: (٢٩)، وابن عُثيمين في «التَّسهيل»: (٢٩).

ويُنظر: «الضُّوء اللاَّمع»: (٣/ ٩٢) كما ذكر المُصنف هنا دونَ زيادةٍ.

قالَ ابنُ عبد الهادي - رحمه الله -: «الشَّيخُ ، المحدِّثُ ، المُقْرِىءُ ، الوَرغُ . . . ؟ .

٢١٨- حَسَنُ بن أَحْمَدَ بن حَسَنِ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ الْهَادِي بن عَبْدِ الْحَمِيدِ
ابن حَبْدِ الْهَادِي، الْبَدْرُ، أَبُو يُوسُفَ بن الشِّهَابِ، الْقُرَشِيُّ، الْعُمَرِيُّ،
الْمَقْدِسِيُّ، الصَّالِحِيُّ، الْمَاضِي أَبُوه، وَيُعْرَفُ به «ابنِ عَبْدِ الْهَادِي»، وَبه «ابنِ الْمِبْرُدِ».

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ». وَقَالَ: وُلِدَ بِالصَّالِحِيَّةِ، وَنَشَأَ بِهَا، فَحَفِظَ الْقُرْآنَ،

#### ٢١٨ ـ حَسَنُ بنُ المِبْرَدِ، (؟ ـ ٨٩٩هـ):

هو والدُّ جَمال الدِّين يوسف بن الحسن (ت٩٠٩هـ) صاحبُ التَّصانيف، ومؤلِّف «الجوهر المنضَّد».

من آل المِبْرَدِ، وهي أُسرةٌ من آل عبد الهادي، وهم من آل قُدامة، ترجع في نسبها إلى أُمير المؤمنين عُمر بن الخطاب رضي الله عنه.

أَخباره في «الجوهر المنضَّد»: (٢٩)، و«المَنهج الأَحمد»: (٥٠٥)، و«مختصره»: (١٩١).

ويُنظر: «الضَّوء اللاَّمِعُ»: (٣/ ٩٢)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٣٢٣).

قال ابنُ عبد الهادي: «والدي، أخذ عن زين الدِّين بن عبد الرَّحمٰن بن سُليمان، ووالده، وغيرهم، واشْتَغَلَ، وحصَّل، وقرأً «مُختصر الخِرَقي» و«الطُّرفة» وغير ذلك . . . ثم قال: تُوفي يوم الجمعة ثاني عشرى شهر رجب سنة تسع وتسعين وثمانمائة بالصَّالحية، وكانت وفاته قرب ثلث اللَّيل أَو نصفه . . . » .

جعلها العُليمي في رجب سنة ٨٧٨ه.. وقال السَّخاوي: مات عن بضع وستين سنة في سنة ثمانين، وحرفت هنا إلى ثمانمائة، والمؤلِّف ناقلٌ كلام السَّخاوي، ونقل ابنُ العماد في «الشَّذرات» عن العُليمي.

والصَّواب \_ إِن شاء الله \_: ما ذَهَبَ إليه ابنُ عبد الهادي ؛ لأَنَّه والده وهو أَدرى به من غَيره ، حضر وَفَاتَهُ ودَفْنَهُ . . .

وَ الْخِرَقِيّ ، وَاشْتَغَلَ ، وَسَمِعَ الْحَدِيثَ عَلَى الزَّيْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن سُلَيْمَان بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن سُلَيْمَان بن حَمْزَة ، وَ الْجُزْءَ الثَّانِي مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن الْعِزِّ مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن حَمْزَة ، وَ الْجُزْءَ الثَّانِي مِنْ حَدِيثِ عِيسَىٰ بن حَمَّادٍ زُغْبَة » عَنِ اللَّيْثِ ، وَحَدَّثَ بِهِ ، قَرَأَهُ عَلَيْهِ نَاصِرُ الدِّينِ ابن زُرَيْقٍ ، وَنَابَ فِي الْقَضَاءِ عَنِ الْعَلاَءِ بن مُفْلِحٍ ، وَكَانَ مَحْمُودَ السِّيرَةِ ، وَدَيِّناً ، وَنَابَ فِي الْقَضَاءِ عَنِ الْعَلاَءِ بن مُفْلِحٍ ، وَكَانَ مَحْمُودَ السِّيرَةِ ، وَدَيِّناً ، عَفِيفاً ، مُتَوَاضِعاً ، ذَا مُرُوءَةٍ ، وَكَلِمَةٍ ، وَكَرَمٍ ، طَارِحاً لِلتَّكَلُّفِ .

مَاتَ سَنَةَ ١٠٨ (١) عن بِضْع وسِتِّينَ سَنَةً بِالصَّالِحِيَّةِ، وَدُفِنَ فِي الرَّوْضَةِ، وَهُوَ وَالِدُّ جَمَالِ الدِّينِ يُوسُف وَالشَّهَابِ أَحْمَد.

٢١٩ الْحَسَنُ بن أَحْمَدَ بن الْحَسَنِ بن عَبْدِ اللهِ بن عَبْدِ الْغَنِي الْمَقْدِسِيُّ بَرُ الدِّينِ.

٢١٩ ـ بدرُ الدِّين المَقْدِسِيُّ، (؟ ـ٧٧٣ هـ):

من آلِ الحافظ عبدِ الغني المقدسي، وهم أُسرة تلتقي بأُسرة الحافظ الضّياء، وابنِ البُخاري، ولا تلتقي بالمقادسة من آلِ قُدامة إلا بالمُصاهرة والمجاورة، واتفاق زمن الرُّحلة من بيت المقدس إلى صالحية دمشق.

وللمترجم هنا أُخوان عالمان هما تقيُّ الدِّين عبد الله ، وشمس الدين محمَّد.

أَخبارُه في: «المقصد الأرشد»: (١/ ٣١٥)، و«الجوهر المنضّد»: (٢٥)، و«المنهج الأحمد»: (٢٥)،

ويُنظر: «الوَفيات» لابن رافع: (٢/ ٣٩١) و«الدُّرر الكامنة»: (٢/ ٩٢)، و«إِنباء =

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش الأصل بخط المؤلّف: «الظاهر أن هنا سقطاً؛ إذ صاحب الضّوء لم يذكر أنه تُوفي سنة ٥٠٠، وعقب عليه الشيخ سليمان الصنيع بقوله: «قلت: هذا سبق قلم من المؤلّف؛ لأنّ الذي في الضّوء: مات سنة ثمانين؛ أي: بعد الثمانمائة فليعلم، وكتبه سليمان الصّنيع».

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: سَمِعَ مِن شُلَيْمَان بن حَمْزَة وَغَيْرِهِ، وَتَفَقَّه، وَبَرَع، وَأَمَّ بِمِحْرَابِ الْحَنَابِلَةِ بِالْجَامِعِ الْأُمَوِيِّ.

تُوفِّيَ فِي ثَامِن عَشْرِي شَعْبَان سَنَةَ ٧٧٧ بِالصَّالِحِيَّةِ، وَدُفِنَ بِالسَّفْح.

٢٢٠ الْحَسَنُ بن عَبْدِ الأَّحَدِ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ بن هِبةِ اللهِ ابن مُحَمَّدِ ، الْقُرَشِيُّ ، التَّيْمِيُّ ، النَّيْمِيُّ ، النَّيْمِيُّ ، النَّيْمِيُّ ، النَّكْرِيُّ ، الْحَرَّانِي ، الرَّسْعَنِيُّ ، الْمُؤدِّبُ .

- الغُمر»: (١/ ٢٥)، و"تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/ ٢١١)، و"ذيل العبر" لأَبِي زُرعة: (٣٣٩)، و"الدَّارس في تاريخ المدارس»: (٢/ ٢٢٣)، و"القلائد الجوهرية»: (٢/ ٣٠٥)، و"شذرات الذَّهب»: (٢/ ٢٢٧).
  - \* يُسْتَذْرَكُ على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :
  - \_ حَسَنُ بن أَحمد بن محمَّد الزَّين المَكِّيُّ الحَنبَلِيُّ .

كذا جاء في ثَبَتِ عبد العزيز بن عمر بن فهد المكي ورقة ٧٥.

مِمَّن سمع كتاب «ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربي» للمحب الطبري.

- وحسن بن داود بن عبد السيد بن علوان، الخواجا، عز الدين السلامي البغدادي الله مشقي (ت ٥١هـ) ذكره ابن قاضي شهبة في تاريخه في وفيات السنة المذكورة وقال: سمع من ابن البخاري، والشمس بن المزين، وزينب بنت مكي وغيرهم. وبنى إلى جانب داره بالخضراء مدرسة حَسَنة وجعلها دار قرآن، وجعل بها دروساً للحنابلة، وحدّث . . ».

#### ٢٢٠ - ابنُ عبدِ الأَحدِ الرَّسْعَنِيُّ، (٧٧٠ - ٨٢٦هـ):

لم يذكره ابن مُفلح، ولا العُليمي، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ٤٠).

ويُنظر: «العقد الثَّمين»: (٤/ ٨٥)، واإتحاف الوَرَى»: (٣/ ٢٠١)، والضَّوء اللاَّمع»: (٣/ ٢٠٢). ولم أَجده في المَطبوع من المُعجم ابن فهد». قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ تَقْرِيباً ـ سَنةَ ٧٧٠ بِمَدِينةِ رَأْسِ الْعَيْنِ مِنْ أَعْمَالِ مَارِدِين، وَحَضَرَ فِي الرَّابِعَةِ عَلَى الْبَهَاءِ عَبْدِ اللهِ بن مُحَمَّد الدَّمَامِينِيِّ مُنتَقَىٰ مِنْ مَارِدِين، وَحَضَرَ فِي الرَّابِعَةِ عَلَى الْبَهَاءِ عَبْدِ اللهِ بن مُحَمَّد الدَّمَامِينِيِّ مُنتَقَىٰ مِنْ «مَشْيَخَةِ السَّفَاقُسِيِّ» تَخْرِيجٍ مَنصُورِ بن سَلِيمٍ، وَحَدَّثَ بِهِ، سَمِعَهُ مِنهُ الْفُضَلاَءُ، وَجَاوَرَ بِمَكَّةَ سِنينَ، وَأَدَّبَ بِهَا الأَطْفَالَ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَكَانَ خَيِّرًا، مُتَعَبِّداً، سِاكِناً، إِلَى أَنْ مَاتَ فِي أَحَدِ الرَّبِيعِين سَنةَ ٢٢٨ بِمَكَّة، وَدُفِنَ فِي الْمِعلاة تَرْجَمَهُ الْفَاسِيُّ، وَابنُ فَهْدِ فِي «مُعْجَمِهِ». /

٢٢١ - حَسَنُ بن عَبْدِ اللهِ النَّجْدِيُّ الْأَشَيْقِرِيُّ - بِضَمَّ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ الشَّينِ الْمُعْجَمَةِ
وَكَسْرٌ الْقَافِ - نِسْبَةً إِلَى أَشَيْقِر، تَصْغِير أَشْقَرَ: قَرَيَةٍ بِالْوَشْمِ مِنْ نَجْدِ
وَيُعْرَفُ بِهِ "بَا حُسَيْنِ".

//

ورأْس العين: من بلادِ الجزيرة، وماردين ـ بكسر الرَّاء والدال ـ . . . مشرفةٌ على دُنَيْسِر ودارا ونصبين . . . «معجم البلدان»: (٥/ ٣٩). ولهذه المناطق الآن إلى الجنوب الشَّرقي من تُركيا تُسَمَّىٰ (ديارَ بكر) وقد أَقمتُ مُدَّةٌ في ماردين، وزرتُ مكتبتها عام ١٤٠٤هـ، ومن أَنفس ما رأَيت بها من المخطوطات «مُعجم السَّبكي».

٢٢١ ـ الشَّيخُ (أَبا حُسَيْنٍ) النَّجْدِيُّ الْأَشَيْقِرِيُّ، (؟ ـ ١١٢٣ هـ):

أُخباره في «تراجم المتأخرين»، و (التَّسهيل»: (١١٦٨/٢) عن المؤلِّف.

ويُنظر: «عنوان المجد»: (٢/ ٣٥١، ٣٥٢)، و«عنوان المجد في بيان أَسوال بغداد والبصرة ونجد»: (٢١٨/١). رأيتُ بِخَطِّه كتاب «الردِّ على النَّصارى» لشيخ الإسلام تَقِيِّ الدِّين ابن تَيْمِيَّة كتبه سنة ١١٠٢هـ.

ثم أُوقفه، ولهذه النُّسخة في مجلَّدين كبيرين مصورة اطلعت عليها في مكتبة الشَّيخ أُحمد بن عبد العزيز بن محمد البسَّام في عُنيزة في المحرَّم من ١٤١٢هـ جزاه الله عنى خيراً.

قَرَأَ عَلَى مَشَايِخِ نَجْدِ وَمَنْ وَرَدَ إِلَيْهَا، وَحَجَّ وَأَخَذَ عَنْ عُلَمَاءِ مَكَّةَ وَالْوَارِدِينَ إِلَيْهَا، وَأَجَازَ لَهُ جَمْعٌ، وَكَانَ مَاهِراً فِي الْفِقْهِ وَالْفَرَائِضِ، مُشَارِكاً فِي غَيْرِهِمَا، وَكَتَبَ كَثِيراً مِنَ الْكُتُبِ الْجَلِيلَةِ بِخَطِّهِ الْحَسَنِ الْمُتْقَنِ الْمَضْبُوطِ، وَحَصَّلَ كُتُبا وَكَتَبَ كَثِيرةً نَفِيسَةً فِي كُلِّ فَنِّ، عَلَى كُلِّ كِتَابٍ مِنْهَا خَطُّهُ بِتَهْمِيشٍ، وَتَصْحِيحٍ، كَثِيرةً نَفِيسَةً فِي كُلِّ فَنِّ، عَلَى كُلِّ كِتَابٍ مِنْهَا خَطُّهُ بِتَهْمِيشٍ، وَتَصْحِيحٍ، وَإِلْحَاقِ فَوَائِدَ وَتَنْبِيهَاتٍ، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أُنَّهُ طَالَعَهَا جَمِيعَهَا مُطَالَعَةَ تَأَمَّلٍ وَتَفْقُهِ، وَدَرَّسَ فِي بَلَدِهِ سِنِينَ عَدِيدَةً، وَصَارَ مَرْجِعاً فِي الْفِقْهِ بِتِلْكَ الْجِهَات. وَتَفَقَّهِ، وَدَرَّسَ فِي بَلَدِهِ سِنِينَ عَدِيدَةً، وَصَارَ مَرْجِعاً فِي الْفِقْهِ بِتِلْكَ الْجِهَات. ثَوْقًى سَنَةَ (...)(١) فِي بَلْدَةِ أَشَيْقِر.

و(أَبَا حُسين) في لَقَيِهِ الأَصل في (أَبو) أَن تُعرب إعراب الأَسماء السِّنة بالحُرُوف فتتأثّر بالعوامل اللفظية الداخلة عليها، فتعرب بالواو رفعاً، والأَلف نصباً، وبالياء جَرّاً، لكنَّ العامة أَلزموها الأَلف دائماً، وهي لغة مشهورة فيها، ومنها قوله:

### إِنَّ أَبَاهَا وَأَبَا أَبَاهَا

ويمكن أن تُعرب على الحكاية فتُحكى منصوبة دائماً، ويمكن أن تعامل معاملة العلم المركّب، وحذفت العامة منها الألف فقالوا: (با حُسين) ومثله (أبا بُطين).

\* ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

<sup>=</sup> ورأَيتُ خَطه على كتب كثيرة. تملُّكاً ووقفاً ونسخاً.

\_ وَأَخوه عبد الرحمٰن يذكر في موضعه من الاستدراك إِن شاء الله .

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن بِشرٍ وفاته سنة ١١١٣هـ وما قاله المؤلّف هنا: «وعلى كل كتابٍ خطه بتهميش وتصحيح . . . » قال نحوه ابن بشر في تاريخه فهل اطلع المؤلف على تاريخ ابن بشر وأفاد منه أو العكس أُرجِّح الأولى وإن كانت الثّانية ممكنة وذكر الشيخ عبدالله البسّام أنَّ وفاته سنة ١١٢٣ عن الشيخ ابن عيسى ، وحدّدها في العشرين من شهر شعبان .

٢٢٢- حَسَنُ بن عَلِيِّ بن أَبِي بَكْرِ بن إِبْرَاهِيمَ بن مُحَمَّد بن مُفْلِحٍ الدِّمَشْقِيُّ، أَخُو عَبْدِ الْمُنْعِمِ الآتِي.

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ»: سَمِعَ عَلَيَّ بِالْقَاهِرَةِ.

= - حَسَنُ بن عبدِ الله بن عِيدَان النَّجْدِيُّ الأُشَيْقِرِيُّ الوُهَيْبِيُّ التَّمِيمِيُّ (ت١٢٠٢هـ)، ولعلَّ المولِّف قد تَعَمَّد الإخلال به، فهو مِمَّن قدمَ الدِّرعية وأَخذ عن الإمام المُجَدِّدِ محمدِ بن عبد الوهّاب ـ رحمه الله ـ وعَيَّنه الإمام عبد العزيز ـ رحمه الله ـ قاضياً في حُديد به معلد.

يُراجع: «عنوان المجد»: (١/ ٧٩، ١٦٦)، و«علماء نجد»: (١/ ٢١٤).

- وذكر ابن بشر: (١/ ٢٠٢) إبراهيم بن حَسَن بن عِيدَان، مِمَّن وجَّهه الإِمام المذكور إلى الأَحساء مُرشداً وواعظاً وموجها، فلعلَّه ابنُ المذكور.

- وَحَسَنُ بن علي بن أحمد بن عبد الهادي .

يُراجع: «الجَوهر المنضَّد»: (٣٢).

\_ وَحَسَنُ بن علي بن بَسَّام النَّجْدِيُّ (ت٩٤٥هـ).

يُراجع: «علماء نجد»: (١/ ٢١٥).

٢٢٢ ـ حَسَنُ بن عُمَر بن مُفْلح، (؟ ـ ؟) :

انفردَ المؤلِّف \_ رحمه الله \_ بذكره . وهو في «الضَّوء الَّلامع»: (٣/ ١٠٧).

وهذه الترجمة ساقطة من النُّسخة الهندية .

ولم أُعرف أباه عمر، ويصفه الأكمل بـ (القاضي).

وعمر بن إبراهيم بن محمد (ت٩١٩هـ) هو القاضي المَشهورُ، فإذا كان حسن المذكور أَحد أَبنائه ـ وهو الأقرب ـ فإنّه يكون عماً للأكمل لا ابنَ عم له، إلا أن يكون حسن ابن عمر بن عمر أو من أبناء عمّه من فَوق.

٢٢٣- حَسَنُ بن عَلِيِّ بن عُبَيْدٍ الْمَرْدَاوِيُّ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ.

قَالَ ابنُ طُولُون: الشَّيْخُ، الإِمَامُ، الْفَاضِلُ، بَدْرُ الدِّينِ، أَبُو عَلِيٍّ، حَفِظَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ عِدَّةَ كُتُبٍ، ثُمَّ اشْتَغَلَ قَدِيماً عَلَى جَمَاعَاتٍ، وَأَخِيراً عَلَى الزَّيْنِ بن الْقُرْآنَ، ثُمَّ عِلَيْهِ «شَرْحَهُ لاَلْفِيَّةِ ابنِ مَالِكِ»(١)، وَ«شَرْحَهُ عَلَى الْخَزْرَجِيَّةِ»(٢)،

### ٢٢٣ ـ ابنُ عُبَيْدٍ المَرْدَاوِيُّ، (؟ ـ ٩١٦هـ):

أَخباره في «النَّعت الأَكمل»: (٤٧)، والمختصر طبقات الحنابلة»: (٧٧)، والتَّسهيل»: (٢/ ١٢٣).

ويُنظر: «الكواكب السَّائرة»: (١/ ١٧٨)، و«الشَّذرات»: (٨/ ٧٤).

وذكر الشَّطَيُّ أَنَّ وفاته سنة ٩١٠هـ، وهو من شُيُوخِ الشَّمس بن طولون، ولم أَجده في «ذخائر القَصر» وذُكر أَنَّه وهو صاحبُ النَّقْضِ على أَبي العَلاء المَعَرِّي في بيتيه:

يَدٌ بخمسِ مثينٍ عَسْجَدٍ وُدِيَتْ مَا بَالُهَا قُطِعَت في رُبْعِ دِينَارِ

#### قال:

قُلْ لِلْمَعَرِّيِّ عَارٌ أَيَّمَا عَارِ فَوْلُ الْفَتَىٰ وَهْوَ مِنْ ثَوْبِ التُّقَىٰ عَارِ عِرْ الشَّقَىٰ عَارِ عِرْ الشَّقَاعَةِ أَغْلَاهَا وَأَرْخَصَهَا ذُلُّ الخِيَانَةِ فَافْهَمْ حِكْمَةَ البَارِي وَهُذَا خَيْر صحيح فالأبيات مشهورة قبل هذا التاريخ ذكرها الحافظ ابن القيم . . . . وغيره . فلعلَّه رواها أو ضمنها . . . .

<sup>(</sup>۱) ابنُ العَيْنِيِّ اسمه عبد الرَّحْمٰن بن أبي بكر (ت۸۹۲هـ). وشرحُ الأَلفيَّة لابن العَيْنِيُّ موجود في دار الكتب المصرية رقم (۲۰۲) في ۸۰ ورقة، طالعته، وهو مختصرٌ غيرُ مفيدٍ.

<sup>(</sup>٢) المَخَزْرَجِيَّة في العَروض تقدم ذكرها، ولا أُعرف شرحُ ابن العَينيِّ لهذا، وأُعرف لها شروحاً أُخرى.

وَأَخَذَ عَنِ ابن السُّلَيْمِيِّ وابنِ الشَّرِيفَةِ وَالنَّظَامِ، وَرَحَلَ مَعَ شَيْخِنَا الْجَمَالِ بن الْمِبْرَدِ إِلَى بَعْلَبَك فَسَمِعَ مِنْهُ غَالِبَ مُسْمُوعَاتِهِ بِهَا، وَلَهُ خَطُّ حَسَنٌ، ثُمَّ تَسَبَّبَ الْمِبْرَدِ إِلَى بَعْلَبَك فَسَمِعَ مِنْهُ غَالِبَ مُسْمُوعَاتِهِ بِهَا، وَلَهُ خَطُّ حَسَنٌ، ثُمَّ تَسَبَّبَ الْمِبْرَدِ إِلَى بَعْلَبَك فَسَمِعَ مِنْهُ عَالِبَ مُسْمُوعَاتِهِ بِهَا، وَلَهُ خَطُّ حَسَنٌ، ثُمَّ تَسَبَّبَ بِالشَّهَادَةِ، وَأَجَازَنِي غَيْرَ مَا مَرَّةٍ، وَاسْتَفَدْتُ مِنْهُ عِدَّةَ أَشْيَاءٍ.

تُوفِّيَ فِي تَاسِعِ رَمَضَانَ سَنَةَ ٩١٦، وَدُفِنَ بَسَفْح قَاسِيُون.

٣٢٤ الْحَسْنُ بن عَلِيِّ بن مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ ثُمَّ الدَّمَشْقِيُّ الصَّوفِيُّ النَّقِيبُ بِالسُّمَيْسَاطِيَّةِ.

### ٢٢٤ ـ أَبُو عليّ البَغْدَادِيُّ ، (٦٦٤ ـ ٧٥٧هـ) :

أَخباره في «المقصد الأرشد»: (۱/ ٣٣٠)، و«المنهج الأحمد»: (٤٥٢)، و«مختصره»: (١٤٥)، ويُنظر: «المُنتقىٰ من مَشيخة ابنِ رَجب»: (رقم ١٤٠)، و«الوفيات» لابن وافع: (١/ ١٣٣)، و«تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/ ١٣٣)، و«الدُّرر الكامنة»: (١/ ١١٢).

قال المُقرىءُ شهابُ الدِّين ابنُ رَجَبٍ: «وخرَّج له الحافظُ شمسُ الدِّين ابنُ سَعْدِ «مشيخة» عن أَلفِ شَيْخِ بالسَّماع عمَّن لَقِيَ ، مولده يوم الخميس بعد العصرِ ثامن عشر رجب سنة أربع وستين وستمائة».

\* ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

\_ حَسَنُ بن عليِّ بن ناصر بن فتيان .

ذكره ابن عبد الهادي، وقال: «الفقيهُ، المحقِّقُ، الحُجَّة، بَرَعَ، وصَنَّفَ، وَحَدَّثَ. وفي بعضِ نُسخِ «الوَجيز» أَنَّه شَرَحَه في سبعِ مجلَّداتٍ، وأَنَّهَا كلَّها احترقت في الفتنة»، ولم يذكر ابن عبد الهادي وفاته.

يُراجع: «الجوهر المنضد»: (٢٨).

ـ وَحَسَنُ بن علي بن محمَّد بن محمود قاضِي بعلبك .

يُراجع: «الجوهر المنضَّد»: (٣٣).

قَالَ فِي "الدُّرَرِ": سَمِعَ مِنَ الْعِزِّ الْفَارُوثِي "عَوَارِفَ الْمَعَارِفِ" (أنا) الْمُصَنَّف، وَسَمِعَ بِمِصْرَ مِنَ الْمِنْشَاوِيِّ، وَالْوَانِيِّ، وَالْخُتْنِيِّ، وَحَسَنِ الْمُصَنِّف، وَسَمِعَ بِمِصْرَ مِنَ الْمِنْشَاوِيِّ، وَالْوَانِيِّ، وَالْخُرْدِيِّ، وَبِبَعْلَبَكَ، وَحَلَبَ، الْكُرْدِيِّ، وَبِالشَّامِ مِنْ زَيْنَب بنتِ شُكْرٍ، وَسِتُ الْوُزَرَاءِ، وَبِبَعْلَبَكَ، وَحَلَبَ، الْكُرْدِيِّ، وَبِالشَّامِ مِنْ زَيْنَب بنتِ شُكْرٍ، وَسِتُ الْوُزَرَاءِ، وَبِبَعْلَبَكَ، وَحَلَبَ، وَحَمَاة، وَالْإِسْكِندِرِيَّةِ، وَدِمْيَاطَ، وَغَيْرِهَا، وَأَكْثَرَ مِنَ الْمَشَايِخِ حُتَّى خَرَّجَ لَهُ شَمْسُ الدِّينِ بن سَعْدٍ "مَشْيَخَةً" عَنِ أَلْفِ شَيْخِ.

قَالَ ابنُ رَافِعٍ ، وَكَانَ خَيِّرًا ، صَالِحاً ، مَحْبُوبَ الصُّورَةِ ، مُحِبَّا لِلسَّمَاعِ ، لَهُ وَجَاهَةٌ ، مَاتَ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ٧٥١ ، وَلَهُ سَبْعٌ وَثَمَانُونَ سَنَةً وَأَشْهُرٌ ، وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ سَمَاعٌ عَلَى قَدْرِ سِنَّهِ .

قَالَ ابنُ رَافِعٍ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَوْلِدِهِ فَقَال: فِي يَوْمِ الْخَمِيس ثَامِن عِشري رَجَب سَنَةَ ٦٦٧ بِبَغْدَاد.

# ٢٢٥ حَسَنُ بن عُمَرَ بن مُفْلِحٍ.

نَقَلْتُ مِنْ خَطِّ الأَّكْمَلِ بن مُفْلِحٍ مَا صُورته: كَتَبَ إِلَيَّ ابنُ الْعَمِّ، الشَّابُ، الْفَاضِل، زَيْنُ الأَمَاثِلِ، وَخَلَفُ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ الأَفَاضِل، رَشِيدُ الدِّينِ، الْفَاضِل، رَشِيدُ الدِّينِ، وَبَدْرُ الدِّينِ، أَبُو مُحَمَّدٍ، وَأَبُو عَلِيٍّ، حَسَن بن الْمَرْحُومِ الْقَاضِي عُمَرَ بن مُفْلِحٍ، أَحَدُ كُتَّابٍ مَحْكَمَةِ قَنَاةِ الْعونِي بِدِمَشْق أَعَزَّهُ اللهُ فِي سَنَةِ ٩٩١ كِتَاباً مِن مُفْلِحٍ، أَحَدُ كُتَّابٍ مَحْكَمَةِ قَنَاةِ الْعونِي بِدِمَشْق أَعَزَّهُ اللهُ فِي سَنَةِ ٩٩١ كِتَاباً مِن دُمَشْق يَتَشَوَّقُ فِيهِ إِلَيَّ عَلَى يَدِ مَوْلاَنَا عَبْدِ الْحَيِّ بن الْمَرْحُومِ مَوْلاَنَا الشَّيْخِ يُوسُفَ الْكُرْدِيُّ.

٣٢٥ ـ حَسَنُ بن مُفْلِح : (؟ ـ ؟) : لم أقف على أُخباره .

سَلاَمٌ كَأَنْفَاسِ الصَّبَا بَعْدَ مَا جَرَتْ

عَلَى مَنبَتِ الرَّيْحَانِ وَالندِّ وَالْوَرْدِ عَلَىٰ الْحَضْرَةِ الْعُلْيَا أَدَامَ جَلاَلَهَا

مِنَ التَّائِقِ الصَّادِي إِلَى ذٰلِكَ الْوِرْدِ

وَبَعْدَ عَرْضِ شَوْقٍ يَضِيقُ نِطَاقِ الْحَصْرِ عَن إِحْصَائِهِ، وَبَثّ حَنِينِ يَكِلُّ لِسَانُ الْقَلَمِ عَن اسْتِقْصَائِهِ، ينهى أَنَّ الْعَايَةَ الْعَائِيَّة، وَالْعَرَضَ الْبَاعِثَ إِلَى إِهْدَاءِ لِسَانُ الْقَلَمِ عَن اسْتِقْصَائِهِ، ينهى أَنَّ الْعَايَةَ الْعَائِيَّة، وَالْعَرَضَ الْبَاعِثَ إِلَى إِهْدَاءِ لَمِنَانُ الْقَلَمِ عَن اسْتِقْمَ الْبَاعِثَ إِلَى إِهْدَاءُ لَمُ اللهِ اللهَدِيَّة، وُرُودُ مِثَالٍ لَوْ ارتَدَىٰ بِطَيِّ نَشره مَيِّت لَنُشِرَ بَعْدَ مَمَاتِهِ، وَلَوْ تَنَشَّقَهُ وَلَا تَنَشَّقَهُ لَا لَهُ اللهُ بِنَسِيم نَفَحَاتِهِ.

أَتَانِي كِتَابُ لَوْ يَمُو نَسِيمُهُ

بِقَبْرٍ لأَخْيَا رِيحُهُ سَاكِنَ الْقَبْرِ

فَجَدَّدَ أَشْوَاقاً وَمَا كُنتُ نَاسِياً

وَلٰكِنَّهُ تَجْدِيدُ ذِكْرٍ عَلَى ذِكْرٍ

فَنَزَّهْتُ فِكْرِي فِي رِيَاضِ مَعَانِيه، وَسَرَّحْتُ طَرْفِي فِي حَدَائِقِ مَبَانِيه انتَهَىٰ۔.

٢٢٦ حَسَنُ بن عُمَرَ بن مَعْرُوفِ بن شَطِّيِّ - يِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ مُشَدَّدَةً - الشَّهِيرُ ب «الشَّطِّيّ» نِسْبَةً لِجَدِّهِ الْمَذْكُورِ ، الْبَعْدَادِيُّ الأَصْلِ الدِّمَشْقِيُّ الْمَوْلِدِ وَالدَّارِ وَالْوَفَاةِ .

٢٢٦ \_ حَسَنُ الشَّطِّيُّ الدِّمَشْقِيُّ ، (١٢٠٥ \_ ١٢٧٤ هـ) :

<sup>(</sup>آل الشطي) أُسرةٌ علميَّةٌ حنبليةٌ دمشقيَّةٌ بغداديةُ الأَصلِ.

أُخباره في «مختصر الحنابلة»: (١٥٧)، و «التَّسهيل»: (٢/ ٢٢٧).

وُلِدَ فِي دِمَشْقَ سَنَةَ ١٢٠٥، وَنَشَأَ بِهَا فَحَفِظَ الْقُرْآن وَمُخْتَصَرَاتٍ فِي فَنُونِ، وَقَراً عَلَى مَشَايِخِ دِمَشْق مِنْ أَقَارِيهِ وَغَيْرِهِم، وَلاَزَمَ الْعَلاَّمَةَ خَاتِمَةَ فَنُونِ، وَقَراً عَلَى مَشَايِخِ دِمَشْق مِنْ أَقَارِيهِ وَغَيْرِهِم، وَلاَنْمَ الْعَلاَّمَةَ خَاتِمَةَ الْمُحَقِّقِينَ الشَّيْخَ مُصْطَفَى بن عَبْده الشَّهِير بِالرُّحَيْبَانِيِّ / شَارِحِ «الْغَايَةِ» فِي الْفِقْهِ فَقَرَأً عَلَيهِ الْحَدِيثَ، وَالتَّفْسِير، وَالْفِقْة، وَالْأَصُول، وَالْفَرَائِض، وَمَهَر فِيهَا، وَعَلَى غَيْرِهِ فِي النَّحْوِ وَالصَّرْفِ وَالْمَعَانِي وَالْبَيَانِ، فَحَصَّلَ طَرَفاً صَالِحاً مُنْهَا، وَأَجَازَهُ مَشَايِخُهُ، وَبَاشَرَ التَّلْرِيسَ بِالْجَامِعِ الْأَمْوِيِّ، وَفِي الْمَدْرَسَةِ الْبَادَرَائِيَّةً (١)؛ لأَنَّهُ كَانَ نَاظِرَهَا وَفِي بَيْتِهِ فِي الْفِقْهِ وَالأَصْلَيْن وَالْفَرَائِيْض، وَفِي الْبَدُو وَالتَّهْتُ إلَيْهِ رِئَاسَةُ مَلْمَدِي فِي دَمَشْق، بَلْ النَّحْوِ أَيْضاً، لَكِن لِمُتَوسِّطِي الطَّلَبَةِ وَانتَهَتْ إلَيْهِ رِئَاسَةُ مَلْهَبِ فِي دِمَشْق، بَلْ وَسَائِرِ الْقُطْرِ الشَّامِيِّ، وَصَارَ رُحَلَةَ الْحَنَابِلَةِ لاَّخُذِ مَلْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَلَى، وَتَعَلَىمَل لَيْ الْفَنُونِ الْأَخْر؛ لِصَلاَحِه، وَوَرَعِه، وَحُسْنِ تَعْلِيمِه، وَسَائِرِ الْفُطْرِ الشَّامِيِّ، وَصَارَ رُحَلَةَ الْحَنَابِلَةِ لِالْحَدِ مَلْهِ وَوَرَعِه، وَحُسْنِ تَعْلِيمِه، وَسَائِر الْمُعْلِ الشَّامِ فَي الْفُنُونِ الْأَخْر؛ لِصَلاَحِه، وَوَرَعِه، وَحُسْنِ تَعْلِيمِه، وَالتَسَعَ فِي أَمْلُ وَمَشْق، وَالنَّابُلُسِيُّونَ الْوَارِدُونَ إلَيْهَا وَعَيْرُهُمْ، وَصَارَ مِنْ أَعْيَالِ الْبُلِدِ مَرْجِعاً فِي أُمُورِ اللَّائِينَ وَاللَّيْنِ، لِوقُورِ عَقْلِهِ وَعِلْمِه، وَاتَسَاعٍ فَضْلِهِ الْمُنْونِ اللَّذِينِ الْمُؤْورِ عَقْلِهِ وَعِلْمِه، وَاتَسَاعٍ فَضْلِهِ الْمُنْونِ الْمُنْونِ الْمُؤْورِ عَقْلِهِ وَعِلْمِه، وَاتَسَاعٍ فَضْلِهِ الْمُؤْورِ عَقْلِهِ وَعِلْمِه، وَاتُسَاعٍ فَضْلِهِ الْمُنْونِ الْمُؤْورِ عَقْلِهِ وَعِلْمِه، وَاتُسَاعٍ فَضْلِه اللْمُؤْورِ اللْمُؤْورِ عَقْلِهِ وَعِلْمِه، وَاتَسَاعِ فَضْلِه وَالْمُؤْورِ اللَّهُ الْمُؤْمِورِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِورِ اللْمُؤْمِورِ الْمَلْهُ الْمُؤْمِلُومِ ا

ويُنظر: «حليةُ البشر»: (١/ ٤٧٨)، و«روض البشر»: (٦٤)، و«الأعلام»:
 (٢/ ٩٠٩).

وهو مكثر من التأليف، رأيت أغلب مؤلّفاته في الظّاهرية ودار الكتب المصرية وبعضها مطبوعٌ.

<sup>(</sup>۱) المدرسة البادراثيَّة: مدرسةٌ أنشأها نجم الدين أبو محمد عبد الله بن أبي الوفاء محمد ابن الحسن البادراثي (ت٥٥٥هـ) منسوبٌ إلى بلدة من أعمال واسطة بالعراق.

تقع المدرسة بباب الفراديس شمال جيرون بدمشق.

يُراجع: «الدَّارس»: (۲/ ۲۰٥)، والخُطط دمشق»: (۱۰۷).

وَكَرَمِهِ، مَعَ تَكَشِيهِ بِالتِّجَارَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَرْضِي وَالاَحْتِيَاطِ التَّامِّ، وَكَانَ لَهُ ثَرْوَةٌ وَمَكَارِمُ، قَلَّ أَن يَخْلُو بَيْتُهُ يَوْماً وَاحِداً مِنْ أَضْيَافٍ أَو طَلَبَةٍ عِلْمٍ مِنِ الْغُرَبَاءِ، وَيُطْعِمُهُم الأَطْعِمَةَ النَّفِيسَةِ، مَعَ تَمَامِ الْبَشَاشَةِ، وَحُسْنِ الْمُلاَقَاةِ وَالنُّورَانِيَّة، وَهُوَ مِنْ بَيْتِ فَضْلٍ، وَرِئَاسَةٍ، وَعِلْمٍ، وَسُؤْدَدٍ، لَهُ حِرْضٌ تَامُّ عَلَى التَّعْلِيمِ، لا وَهُوَ مِنْ بَيْتِ فَضْلٍ، وَرِئَاسَةٍ، وَعِلْمٍ، وَسُؤْدَدٍ، لَهُ حِرْضٌ تَامُّ عَلَى التَّعْلِيمِ، لا وَهُوَ مِنْ التَّصُوفِ (١)، وَمَشْرَبُ رَوِيُّ، يَقْطَعُ الدَّرْسَ إِلاَّ لِعُدْرٍ أَكِيدٍ، وَلَهُ نَصِيبٌ وَافِرٌ مِنَ التَّصَوُّفِ (١)، وَمَشْرَبُ رَوِيُّ، صَاحِبُ عِبَادَاتٍ وَأَذْكَارٍ وَأَوْرَادٍ، وَصَنَّفَ "شَرْحَ زَوَائِدِ الْغَايَةِ"، وَتَعَقَّبَ الشُّرًاحَ صَاحِبُ عِبَادَاتٍ وَأَذْكَارٍ وَأَوْرَادٍ، وَصَنَّفَ "شَرْحَ زَوَائِدِ الْغَايَةِ"، وَتَعَقَّبَ الشُّرَاحَ وَمِنْهُمْ شَيْخُهُ (٢) ، وَحَقَّقَ، وَوَسَّعَ الْعِبَارَةَ، فَجَاءَ فِي مُجَلَّدٍ حَافِلٍ وَهُو وَمِنْهُمْ شَيْخُهُ مَنْ شَيْحُهُ (٢) ، وَحَقَّقَ، وَوَسَّعَ الْعِبَارَةَ، فَجَاءَ فِي مُجَلَّدٍ حَافِلٍ وَهُو وَمِنْهُمْ شَيْخُهُ مَنْ مَنْ مُنْ فَي مُوسَالِلُ فِي مَسَائِلُ فِي مَسَائِلُ فِي مَسَائِلَ عَدِيدَةٍ، وَخَطَّهُ ظَرِيف مُنَّمَةً الْإِنْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّقُولِ فِي مَسَائِلَ فِي مَسَائِلَ عَدِيدَةٍ، وَخَطَّةُ ظَرِيف مُنَّمَةٌ.

تُولِّيَ رَابِعَ عَشَرَ جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ ١٢٧٤، وَدُفِنَ بِسَفْحِ قَاسِيُون بِقُرْبِ الشَّيْخِ الْمُوفِّي، وَكَانَ يَوْماً غَزِيرَ الْمَطَرِ، وَشَيَّعَهُ أَعْيَانُ دِمَشْق، وَغَالِبُ الطَّلَبَةِ، وَخَلْقٌ مِنْ سَاثِرِ النَّاسِ، وَلَمْ يَمْنَعُهُمُ الْمَطَرُّ وَلاَ بُعْدُ الْمَسَافَةِ مِنْ دِمَشْق إِلَى

<sup>(</sup>۱) لو سَلِمَ من التَّصَوُّف لكان أَسلَم، فمُعتقداتهم - في أَغلبها - من الابتداع في الدِّين، والبُعد عن طريق سلف الأُمة الصَّالحين، بعيدة من الهَدِي النَّبَوِيُّ، والتَّوجيه الرَّباني سالكة سبيل الهَوى بعيدة عن منهج الله ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ وأغلب أوليائهم وكبار أقطابهم من الجهلة وناقِصِي العُقُول. ويعتبرون تخبيطهم وحياً لا تجوز مخالفته والذي نقوله: ﴿إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ اللَّهُمَّ إِنا نسألك حسن التَّمسك بكتابك الكريم، ومتابعة سنة نبيك على ومحبَّته ظاهراً وباطناً قولاً وعملاً. وانظر أول تعليق على الترجمة رقم: ٥.

<sup>(</sup>Y) يقصد به شيخه: الرُّحيباني واسمه: «مِنْحَةُ مولى الفتح في تجريد زوائد الغاية والشَّرح».

السَّفْعِ، وَتَأْسَفَ عَلَيْهِ الْخَلْقُ، وَأَمَّا الْحَنَابِلَة فَتَيَمَّمُوا بِمَوْتِهِ، وَخَلَّفَ وَلَدَيْنِ فَجِيبَيْنِ عَالِمَيْنِ عَامِلَيْنِ أَدِيبَيْنِ كَرِيمَيْنِ لَبِيبَيْنِ؛ الشَّيْخَ مُحَمَّداً وَالشَّيْخَ أَحْمَدَ، فَإَمَا مَقَامَهُ فِي الدُّرُوسِ، وَإِضَافَةِ الضَّيُوفِ، وَإِكْرَامِ الطَّلَبَةِ خُصُوصاً الْغُرَبَاء، قَامَا مَقَامَهُ فِي الدُّرُوسِ، وَإِضَافَةِ الضَّيُوفِ، وَإِكْرَامِ الطَّلَبَةِ خُصُوصاً الْغُرَبَاء، أَعْلَى اللهُ مَجْدَهُمَا، وَأَطْلَعَ فِي سَمَاءِ الْمَحَامِدِ سَعْدَهُمَا، وَأَذَارَ عَلَى أَلْسِنَهِ الْعَالَمِ شُكْرَهُمَا وَحَمْدَهُمَا، وَبَقِي نَظَرُ الْمَدْرَسَةِ الْبَادَرَائِيَّة بِأَيدِيهِمَا وَنِعْمَ الْعَالَمِ شُكْرَهُمَا وَحَمْدَهُمَا، وَبَقِي نَظَرُ الْمَدْرَسَةِ الْبَادَرَائِيَّة بِأَيدِيهِمَا وَنِعْمَ النَّاظِرَان هُمَا، وَنِعْمَ الْحَلَفُ عَنْ نِعْمَ السَّلَفُ، وَرَثَاهُ جَمْعٌ مِنَ الْفُضَلاءِ مِنْ النَّاظِرَان هُمَا، وَنِعْمَ الْحَلَفُ عَنْ نِعْمَ السَّلَفُ، وَرَثَاهُ جَمْعٌ مِنَ الْفُضَلاءِ مِنْ النَّاظِرَان هُمَا، وَنِعْمَ الْحَلَفُ عَنْ نِعْمَ السَّلَفُ، وَرَثَاهُ جَمْعٌ مِنَ الْفُضَلاءِ مِنْ الْعَلَامُ وَمَثْنَى، مِنْ سَائِرِ الْمَذَاهِبِ مِنْهُمُ الْعَلامَةُ أَدِيبُ الْوَقْتِ السَّيِّدُ مَحْمُودُ بن دَمْشَق، مِنْ سَائِرِ الْمَذَاهِبِ مِنْهُمُ الْعَلامَةُ أَدْيبُ الْوَقْتِ السَّيِّدُ مَحْمُودُ بن حَمْزَة (۱)، مُفْتِى الْحَنَفِيَةِ الآن بِدِمَشْق أَبْقاهُ اللهُ تَعَالَىٰ فَقَالَ:

هَلْ كَوْكَبُ الْعِلْمِ اسْتَكَنْ تَحْتَ الثَّرَىٰ غَضَّ الأَدِيمُ
أَمْ تَخِذَ الْقَبْرُ وَطَنْ
لَمَّا رَأَىٰ أَلاَ نَدِيمُ
كَمْ فَاضِلاً فِي كُلِّ فَنْ
مِنْ بَعْدِهِ الْفَضْلُ عَقِيمُ
مِنْ بَعْدِهِ الْفَضْلُ عَقِيمُ
كَمْ ذَا لَهُ فِينَا مِنَنْ
مَازَتْ لَنَا الْفَهْمَ السَّقِيمُ
هَوَ إِنْ يَكُنْ شَطِّيْ السَّكَنْ
هَوَ إِنْ يَكُنْ شَطِّيْ السَّكَنْ
لَكِنَّةُ بَحْدِرٌ عَظِيمُ

<sup>(</sup>۱) هو محمود بن محمد نسيب بن حسين بن يحيى بن حمزة الحسيني الحمزاويّ الحنفي، مفتي الحنفية بدمشق «مفتي الشام» (ت٥٠١هـ).

يُراجع: «تراجم أعيان دمشق» للشطى: (١٥)، و«الأعلام»: (٧/ ١٨٥).

حَرَّرْتُ لَمَّا أَن سَكَنْ فِي ظِلِّ مَوْلاَهُ الرَّحِيمْ تَارِيْهُ الشَّطِّيْ حَسَنْ يَقَرُّ فِي دَارِ النَّعِيمْ سَنَةَ ٢٧٢٤/

/44

٢٢٧ حَسَنُ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ الْمَقْدِسِيُّ، شَرَفُ الدِّينِ بن صَدْرِ الدِّينِ قَاضِي الْقُضَاةِ تَقِي الدِّينِ .

كَانَ مَوقِّعاً في الإنشاءِ، ومُدَرِّساً بِجَامِعِ الْحَاكِمِ.

مَاتَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ٧٧٦، قَالَهُ فِي «الإِنبَاءِ».

٢٢٧ ـ شَرَفُ الدِّينِ المَقْدِسِيُّ، (؟ ـ٧٧٦ هـ):

لم يذكره ابنُ مُفلح، ولا العُليمي، وهو في «التَّسهيل»: (١/ ٣٩٦).

ويُنظر: «إنباء الغمر»: (١/ ٨٤)، والتاريخ ابن قاضي شُهْبَةَ»: وفيات سنة ٧٦٠هـ؟ قال ابن قاضي شُهْبَة أنهر، قال ابن كثير: قال ابن كثير: وكان شيخا حَسَنا، بشوش الوَجْهِ. تُوفي في شهر ربيع الأوصل وقد قارب الثمانين، ودُفن بالسفح».

أَقُولُ: هو من أَحفاد القاضي تقي الدِّين سُليمان. ويظهر أَن هذه الترجمة تداخلت مع ترجمة حسين بن أَحمد بن محمد بن عوض المستدرك في موضعه فلتراجع.

\* ويُستدرك عليه \_ رحمه الله ..:

\_ حَسَنُ بن محمَّد بن عبد القادر اليُونيني (ت٧٨٦هـ). يُراجع (إنباء الغمر": (١٩٣/١)، والتاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/ ٣/١). ٢٢٨ - حَسَنُ بن مُحَمَّدِ بن أَبِي الْفَتْحِ بن أَحْمَدَ بن أَبِي عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ المُحَمَّدِ الرَّحْمُنِ الْحُسَيْنِيُّ الْفَاسِيُّ الْكَلْبَرَجِيُّ، ثُمَّ الْمَكِّيُّ.

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ بِبِلاَدِ كَالْبَرَجَةَ مِنَ الْهِنْدِ، وَرَحَلَ إِلَى مَكَّةَ وَهُوَ ابن عَشرِ سِنِينَ بَعْدَ الثَّلاَثِينَ وَثَمَانِمَائة، وَسَمِعَ بِهَا مِنَ التَّقِيِّ بن فَهْدٍ، وَأَجَازَ لَهُ عَشرِ سِنِينَ بَعْدَ الثَّلْثِينَ وَثَمَانِمَائة، وَسَمِعَ بِهَا مِنَ التَّقِيِّ بن فَهْدٍ، وَأَجَازَ لَهُ \_ بِالْمَدِ عَامِ وَلَذِهِ النَّهِمِ عُمَر \_ جَمَاعَةٌ، وَدَخَلَ \_ مَعَ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّطِيفِ \_ بِلاَدَ \_ بِالْمَدَ مَنِيَّةُ مِهَا . النَّعْجَم بَعْدَ سَنَةٍ \* ٤ فَوصَلا إِلَى الرُّوم، ثُمَّ إِلَى حَلَب، وَكَانَتْ مَنِيَّتُهُ بِهَا .

٢٢٩ حَسَنُ بن مُحَمَّدِ بن حَسَنِ الصَّالِحِيُّ، وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ ثُندُس» بِضَمِّ الْقَافِ وَالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ، وَآخِرُهُ مُهْمَلَةٌ.

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وُلِدَ قَبْلَ سَنَةَ ٧٧٠ عَلَى مَا يَظْهَر مِنْ مَسْمُوعِهِ، فَإِنَّهُ سَمِعَ مِنْ لَفْظِ الْمُحِبِّ الصَّامِتِ قِطْعَةً مِنْ "مُسْنَدِ أَبِي يَعْلَىٰ الْمَوْصِلِيِّ»، وَكَذَا سَمِعَ مِنْ لَفْظِ الْمُحَبِّ التَّانِي بن الرَّشِيدِ عَبْدِ الرَّحْمٰن الْمَقْدِسِيِّ الأَوَّل الْكَثِير مِنْ سَمِعَ مِنْهُ الْفُضُلاَءُ، مَاتَ فِي الْعَشْرِ الأَوْسَطِ مِنَ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ١٤، مَاتَ فِي الْعَشْرِ الأَوْسَطِ مِنَ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ١٤، وَدِفُنَ بِسَفْح قَاسِيُون.

٢٢٨ ـ الحَسَنُ الفَاسِيُّ المَكِّيُّ ، (٨٢٠ تقريباً \_؟):

أَخباره عن «الضَّوء اللاَّمع»: (٣/ . .). وعمُّه عبدُ اللَّطيفِ ذكره المؤلِّف في موضعه.

٢٢٩ ـ حَسَنُ بن قُندُسِ، (قبل ٧٧٠ ـ ٨٤٠ هـ):

لم يذكره ابن مُفلح، ولا العُليمي، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ٥٠) عن المؤلِّف. ويُنظر: «الضَّوء اللاَّمع»: (٣/ ١٢٤).

\* ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله تعالىٰ \_ :

- حَسَنُ بن محمّدِ الحُسَيْنِيُّ .

٣٣٠ حَسَنُ بن مُحَمَّدِ بن حُسَيْنِ بن مُحَمَّدِ، الْبَدْرُ بن الشَّمْسِ بن الْعِزِّ الْبَعْلِيُّ الْبَعْلِيُّ النَّاجِرُ، وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ الْعَجَمِيِّ».

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ بِبَعْلَبَكَ قَبْلَ التَّسْعِين، وَنَشَأَ فَقَراً الْقُرْآنَ عَلَى ابنِ قَاضِي الْمُنْيُظِرَةِ، وَفِي الْفِقْهِ عَلَى الْعِمَاد بن يَعْقُوب الْحَنبَلِي، وَتَكَسَّبَ بِالتِّجَارَةِ، وَكَانَ قَدْ سَمِعَ «الصَّحِيح» عَلَى الزينِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن الرَّغْبُوبِ، وَحَدَّثَ، لَقيتُهُ بِبَعْلَبَكَ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ، وَكَانَ خَيِّرًا، مُحِبَّا فِي الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ.

مَاتَ قَرِيبَ سَنَةِ ٦٠ .

٣٦١ - الحَسَنُ بن مُحَمَّدِ بن سُلَيْمَان بن حَمْزَة أَحْمَد بن أَبِي عُمَر، الْمَقْدِسِيُّ الْأَصْل، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ، بَدْرُ الدِّينِ قَاضِي الْقُضَاةِ.

ذكره ابن زُريق في ثبته: ورقة: ١٢، وقال: «نزيل مدرسة شيخ الإسلام أبي عمر».

٢٣٠ \_ ابنُ العَجَمِيُّ البَعْلِيُّ، (قبل ٧٩٠ \_٧٩٠):

لم يذكره ابن مُفلح، ولا العُليمي، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ٢٧).

ويُنظر: «الضُّوء اللاَّمع»: (٣/ ١٢٤).

المنيظرة: حِصْنٌ بالشام قربَ طَرابلس؛ «معجم البلدان»: (٢/٢١).

٢٣١ \_ بَذْرُ الدِّين المَقْدِسِيُّ، (؟ \_ ٧٧٠ هـ):

من آل قُدامة .

أخباره في «المَقصد الأرشد»: (١/ ٣٣٥)، و«الجَوهر المنشَّد»: (٢٧)، و«المنهج الأحمد»: (٢٧)، و«مختصره»: (١٦١)، و«التَّسهيل»: (١/ ٣٩١).

ويُنظر: «الوفيات» لابن رافع: (٢/ ٣٤١)، و«تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/ ٩٨)، و«الدُّرر الكامنة»: (١/ ١٢٠)، و«الدَّارس»: (١/ ٣٢)، و«القَلائد الجوهريَّة»: (١/ ١٦٠)، و«الشَّذرات»: (٦/ ٢١٧).

سَمِعَ مِنْ جَدِّهِ، وَعِيسَىٰ الْمَطَعِّمِ وَغَيْرِهِمَا، وَحَدَّثَ، وَدَرَّسَ بِدَارِ الْحَدِيثِ الْأَشْرَفِيَّة (١) بِسَفْحِ قَاسِيُون، وَبِالْجَوْزِيَّةِ أَيْضاً، وَكَانَ بِيَدِهِ تَدْرِيسها، وَنَابَ فِي الْحُكْمِ عَنِ ابنِ قَاضِي الْجَبَلِ.

وَتُوُفِّيَ لَيْلَةَ الْخَمِيسِ نَصْف رَبِيعِ الأَوَّل سَنَةَ ٧٧٠، وَدُفِنَ بِسَفْحِ قَاسِيُون. قَالَهُ فِي «الشَّذَرَات».

= قال ابنُ مُفلح: «ذكر لي جدِّي الشيخُ شرفُ الدِّين ـ رحمه الله ـ أَنه كان يَحفظ شيئاً من «شرح المقنع» للشيخ شمس الدِّين ابن أبي عمر مقدارَ وجبةٍ، ويلقيه في الدَّرس، ويتكلم الحاضرون فيه».

وقال ابنُ قاضي شُهبة: «سمع من جدَّه التَّقي سليمان، وعيسى المُطَعِّم، ويحيى ابن سعد وغيرهم، وحدَّث، ودرَّس بدار الحديث الأشرفية بالسَّفح، وقال أيضاً: قال شيخنا [ابن حِجِّي] وقد أَجازَ لي، ولم يتفق لي بالسَّماع منه»، ونقل ابن قاضي شُهبة عن ابنِ كثيرٍ قوله فيه: «كان شيخاً صالحاً حَسَناً بشوش الوَجهِ، وماتَ وقد قاربَ الثَّمانين».

<sup>(</sup>۱) المدرسة الأشرفيَّة مَنسوبة إلى بانيها المَلِك الأَشرف مظفَّر الدِّين موسى بن العادل (ت٦٩٥٠هـ) بسفح قاسيون على حافة نهر يزيد. يُراجع: «الدَّراس»: (١٩/١، ٧٤)، و\*خطط دمشق»: (٧٤، ٧٥). وتُسمى هذه البرانيَّة، وهي المقصودة هنا، وهناك المدرسة الأَشرفية الجوّانيَّة بانيها الملك الأشرف أَيضاً . . وهما من دور الحديث.

٢٣٢ الحَسَنُ بن مُحَمَّد بن شَرشِيق بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْعَزِيرِ بن الشَّيْخِ عَبْدالْقَادِرِ الْجِيلِّي، الْمَاردينِيُّ السِّنجَارِيُّ، بَدْرُ الدِّينِ.

قَالَ فِي «الإِنبَاءِ»: كَانَتْ لَهُ حُرْمَةٌ وَوجَاهَةٌ بِتِلْكَ الْبِلَادِ، مَاتَ سَنَةَ ٧٧٥ عَنْ سِنِّ عَالِيَةٍ. وَمَاتَ أَبُوهُ سَنَةَ ٧٣٩ عَن سِنِّ عَالِيَةٍ، وَكَانَ قَدْ حَجَّ سَنَةَ ٦٨٥. وَأَثْنَى عَلَيْهِ تَاجُ الدِّينِ بن الْفِركاحِ.

### ٢٣٢ \_ بَدْرُ الدِّين السِّنجاري الجِيلِيُّ، (؟ \_ ٧٧٥هـ) :

من أحفادِ الشَّيخ عبد القادر الجِيلِيِّ.

أَخباره في «التَّسهيل»: (١/ ٣٩٦). ويُنظر: ﴿إِنَّاءَ الغُمرِ»: (١/ ٢٥).

وذكره الحافظ ابن حجر في «الدُّرر الكامنة»: (٢/ ١٢٧)، وذكره هناك حسن بن محمد بن محمد بن أبي بكر عبد العزيز بن محمد الشَّيخ عبد القادر بن أبي صالح الجِيلي بدر الدين، سمع من والده سمي الدين الملقب بـ «شرشيق» ودخل بغداد، وقدم دمشق فحج سنة ١٨٨هـ. قال ابن رافع: أُجاز لي، وكان مهيباً وقوراً حسن الخلق كريم النفس جميل الهيئة.

وضبطها أُستاذنا حسن حبشي «شبشق» بكسرِ الشّين في الموضعين وباءٌ موحدةٌ وقاف في آخره. ضبطها من بعض نسخ «الإنباء».

والشّرشق: اسمُ طائرٍ، كذا نَقَلَ الصَّغاني \_ رحمه الله \_ في «تكملة الصّحاح»: (٥/ ٩٠) عن ابن دريدٍ. يُراجع: «الجمهرة»: (٩٠/٥).

ثم رأيتُ في «ثَبَتِ ابن إمام الفاضلية»، واسم إمام الفاضليَّة محمد بن محمد بن عبد الرحمٰن بن علي الشَّافعي وَثَبَتُهُ: «الإِلْمَامُ بشيءٍ من مَرْوِيَّات الإِمام» نسخةُ الزَّاوية الحمزاوية بالمغرب رقم (٢٤٢) في الورقة (٤٠، ٤١) أثبت سنده إلى الطَّريقة القادرية وقال: «... علي بن محمد بن عبد القادر بن علي بن محمد الأكحل بن حسام الدين سرشيق ...» بتقديم السين المهملة.

٣٣٣ ـ الحَسَنُ بن مُحَمَّدِ بن صَالِح بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْمُحْسِنِ بن عَلِيِّ الْمُحْسِنِ بن عَلِيِّ الْمُحُسِنِ النَّابُلُسِيُّ، بَدْرُ الدِّينِ .

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: طَلَبَ الْحَدِيثَ بِنَفْسِهِ، وَسَمِعَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بِنَابُلُس، وَمِنْ جَمَاعَةٍ بِمَصْر، وَالْإِسْكَندَرِيَّة، وَدِمَشْق، وَوَلِيَ مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بِنَابُلُس، وَمِنْ جَمَاعَةٍ بِمَصْر، وَالْإِسْكَندَرِيَّة، وَدِمَشْق، وَوَلِيَ إِفْتَاءَ دَارِ الْعَدْلِ بِمِصْر، وَدَرَّسَ بِمَدْرَسَةِ السُّلْطَان الْمَلك الأَشْرَفِ، وَرَحَلَ إِلَى الثَّغْرِ، وَذَكَرَ الدَّهَبِيُّ أَنَّهُ عَلَق عَنْهُ وَصَنَّفَ «الْبَرْقَ الْوَمِيض فِي ثَوَابِ الْعِيَادَةِ وَالْمَرِيضِ»، وَ«شَمْعَةَ الأَبْرَارِ وَنُزْهَةَ الأَبْصَار».

تُؤفِّي رَابِعَ عَشَرَ جُمَادَى الْأُولَىٰ سَنَةً ٧٧٧. \_انتَهَىٰ \_.

٨٣/ وَتَرْجَمَهُ فِي «الدُّرَرِ» بِتَرْجَمَةٍ مُطَوَّلَةٍ، وَذَكَرَ أَنَّهُ وُلِلَا فِي أُوَّلِ الْقَرْنِ، وَأَنَّهُ / ٨٣/ تَخَرَّجَ بِأَبِي حيَّان، وَذَكَرَ مِنْ مُصَنَّفَاتِهِ جُزْءًا فِي تَحْرِيمِ الْغِيبَة (١)، وَ«شَرْحَ تَخَرِيمِ الْغِيبَة (١)، وَ«شَرْحَ

٢٣٣ - ابنُ المُجاورِ النَّابُلُسِيُّ، (٧٠١ تقريباً - ٧٧٧هـ) :

أَخباره في «المَقصد الأرشد»: (١/ ٣٣٦)، و«الجوهر المنضَّد»: (٢٣)، و«المنهج الأَحمد»: (٢٨)، و«مختصره»: (١٦٣)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٣٩٢).

ويُنظر: «المُعجم المُختص»: (٢٨٧)، و«الوفيات» لابن رافع: (٢/٧٣)، و«الدُّرر و«غاية النَّهاية»: (١/ ٢٣٧)، و«الدُّرر الخامنة»: (١/ ٢٠٧)، و«ذيل السُّلوك»: الكامنة»: (١/ ١٢١)، و«ذيل السُّلوك»: (٣/ ١/ ١٩٣)، و«لحظ الأَلحاظ»: (١٥٥)، و«النُّجوم الزَّاهرة»: (١١/ ١١٧)، و«الشَّذرات»: (٢/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>١) اسمه: «الدُّرة اليتيمة في تَحريم الغِيبة والنَّميمة».

ومن تآليفه: «الغَيْثُ السُّكاب في إرضاء الذُّواب»، و«تحفة الأبرار ونُزهة الأبصار» . .

لَمْحَةِ شَيْخِهِ أَبِي حَيَّانِ»، وَكِتَاباً فِي «أَخْبَارِ الْمَهْدِيِّ»، وَ«مُعْجَمَ شُيُوخِهِ». \_انتَهَىٰ\_..

وَذَكَرَ الْجَلاَلُ السُّيُوطِيُّ فِي تَرْجَمَتِهِ مِنْ كِتَايِهِ "حُسْنِ الْمُحَاضَرَةِ" أَنَّهُ رَدَّ عَلَى الْمَقَامِ النَّبُوِيِّ، وَسَمَّى رَدَّهُ "جَنَّةَ النَّاظِرِ عَلَى الْمَقَامِ النَّبُوِيِّ، وَسَمَّى رَدَّهُ "جَنَّةَ النَّاظِرِ وَجُنَّةَ الْمُناظِرِ فِي الانتِصَارِ لأَبِي الْقَاسِمِ الطَّاهِرِ"، وَذَكَرَ الْعَلَّمَةُ عَبْدُ الْقَادِرِ بن مُحَمَّدِ الْجَزِيرِي فِي كِتَابِهِ "دُرَرِ الْفَرَائِدِ الْمُنظَّمَة فِي أَخْبَارِ الْحَاجِّ وَطَرِيقِ مَكَّةَ مُحَمَّدِ الْجَزِيرِي فِي كِتَابِهِ "دُرَرِ الْفَرَائِدِ الْمُنظَّمَة فِي أَخْبَارِ الْحَاجِّ وَطَرِيقِ مَكَّةَ الْمُعَظَّمَة" (١) أَنَّ لِلْمُتَرْجَمِ كِتَابِ "حُجَّة الْمَعْقُولِ وَالْمَنقُولِ" (١)، وَنَقَلَ مِنْهُ فَوَائِد.

= \* ويُستدرك على المؤلِّف رحمه الله .:

- حَسَنُ بن محمَّد بن علي، الفقيهُ الحنبليُّ.

يُراجع: «الجوهر المنضَّد»: (٢٨).

<sup>(</sup>١) «الدُّرر الفرائد»: (١/ ١٥٧) تحقيق أُستاذنا حمد الجاسر أَثابه الله.

 <sup>(</sup>۲) هو في الأصول، وإسمه كاملاً: «حجة المعقول والمنقول في شرح الرَّوضة في علم الأَصول» شرح فيه: «روضة الناظر وجنة المناظر» للطُوفي المحنبلي: (ت٥١٧) وهو من أَشهر كتاب الأُصول الحنبلية شرحه المؤلِّف نفسه وعلاء الدِّين الكِناني . . . . وغيرهم .

قال أبو زُرعة ابن العراقي: "سمع بالقاهرة من يُونسَ الدَّبُّوسيِّ وخلق، وبنابُلُس من عبد الله بن محمد بن نعمة النابُلُسي، وبالإسكندرية من كمالية بنت أحمد المرداوي، وطلب الحديث، ورحل إلى دمشق، وسمع بها من جماعة، وقرأ بنفسه وكتبَ بخطِّه وكَفَى بذٰلك وخرَّج لبعض شيوخه».

٣٣٤ حَسَنُ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن أَبِي الْفَتْحِ بن أَبِي الْفَضْلِ ، الْبَدْرُ بن الْبَهَاءِ ابن الشَّمْسِ الْبَعْلِيُّ ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ ، سِبْطُ عَبْدِ الْقَادِرِ بن الْقُريْشةَ وَلِذَا يُعْرَفُ أَبْضاً : بـ «ابنِ الْقُريْشة» .

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ»، وقَالَ: وُلِدَ سَنَةَ ٧٣٢، وَسَمِعَ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ الْقَادِرِ،

٢٣٤ ـ ابنُ القُريشة، (٧٣٧ ـ ٨٠٣ ـ):

وجدُّه لأبيه العلَّامة المُحقق الفقيه محمد بن أبي الفَتح البعلي (ت٧٠٩هـ).

جدُّه لأُمُّه عبد القادر بن أبي البَركات بن القُريشة (ت٧٤٩هـ).

ويُنسب إلى جده الأُمَّه لملازمته إياه .

ولم يذكره ابن مُفلح، ولا العُليمي.

أَخباره في: «الجَوهر المنضَّد»: (٣٢)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٢٧).

ويُنظر: ﴿إِنبَاءَ الغُمرِ»: (٢/ ١٦٢)، و﴿الضَّوَّ اللَّامِعِ»: (٣/ ١٢٨).

\* ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

- حَسَنُ بن محمَّد المَوصليُّ الحَنبَلِيُّ ، الشَّيخُ بدرُ الدِّين .

قال ابنُ عبد الهادي في «الجَوهر المنضّد»: (٢٨): «وُجِدَ له قطعةٌ من «شرح الوَجيز» من الأَيمان إلى آخر الكتاب».

\* ويُستدركُ على المؤلِّفِ \_ رحمه الله \_ :

- الحُسين بن أحمد اليُونيني. يُراجع: «الجوهر المنصَّد».

- وحسين بن أحمد بن عمر بن عبد الله بن عوض المقدسي الأصل المصري صدر الدّين، بن القاضي تقي الدّين، بن عزّ الدّين.

من آل عوض المقادسة قُضاة مصر من الحنابلة، ذكره ابن قاضي شُهبة وتفرَّد بذكره - فيما أُعلم - في وفيات سنة ٧٧٦هـ. قال: «درَّس بجامع الحاكم وأُعاد ببعض مدارس الحنابلة، وهو أُحد الموقعين بديوان الإنشاء. تُوفي في ذي القعدة». وعَبْدِ الرَّحِيمِ بن أَبِي الْيُسْرِ، وَزَيْنَب آبْنَةِ الْكَمَالِ، وَالشَّهَابِ الْجَزَدِيّ، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ، وَقَالَ فِي «مُعْجَمِهِ»: إِنَّهُ مَاتَ وَهُوَ مُتَوَجَّهُ إِلَى بَعْلَبَكَ فِي شَعْبَان أَوْ رَمَضَان سَنَةَ ٣٠٨ بَعْدَ انفِصَالِ الْعَدُوِّ عَنْ دِمَشْق. ٣٠٥ بَعْدَ انفِصَالِ الْعَدُوِّ عَنْ دِمَشْق. ٣٣٥ عَمْد الْأَسْطُوانِي، بَدْر الدِّينِ الصَّالِحِيُّ.

٢٣٥ \_ بدرُ الدِّين الْأَسْطُوانِيُّ ، (؟ \_ ٩٣٢ هـ) :

أَخباره في «النَّعت الأَكمل»: (١٠٤)، و«مختصر طبقات الحنابلة»: (٨١)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٢٩).

ويُنظر: «مُتعة الأَذهان»: (٣٧)، و«الكواكب السَّائرة»: (١/ ١٨٥)، و«الشَّذرات»: (٨/ ١٧٣).

\* أَسقط المؤلِّفُ عفا الله عنه عمداً:

\_ الشيخ حُسين بن الإمام المُجَدِّد محمد بن عبد الوَهَّاب رحمهما الله.

كان الشَّيْحُ حُسَيْنٌ من أَفاضل العُلماء، مولده في الدَّرعية. وكان كفيفَ البَصَرِ نافذَ البَصيرة، تلقَّى العلمَ عن والده وغيره من العلماء، وكان إمامَ وخطيبَ جامع الدِّرعية الكبير، وولي قضاء الدِّرعية. قال ابنُ بشرِ في "عنوان المجد»: (١٨٦/١): "كان الشَّيخُ حسينٌ المذكورُ هو القاضي في بلد الدِّرعية والخليفة بعدَ أبيه في القضاء والإمامة والخطبة، كان إماماً في مسجدِ البُحيْرِي الكبير الذي في مَنازل الدِّرعية الشَّرقية، وكان صيتًا بحيثُ يُسْمِعُ تكبيره في الصَّلاة أَدنى المسجد وأقصاه، مع كثرة ما فيه من الخَلاثق، وهو الخَطيبُ والإمامُ يومَ الجُمعةِ في مسجدِ الجامعِ مسجدِ الطِّريف الكبير الذي تحت قَصْرِ آل سُعود في المنازل الغربية». قال ابنُ بشرِ: "وله عدَّةُ بنين طلبة علم وقُضَاةٌ ومعرفتي منهم بعلي وحمد وحسن وعبد الرَّحمٰن وعبد الرَّحمٰن وعبد الملك». وهذه الأسرة تُعرف بآل حُسين نسبة إلى الشَّيخِ المُترجم رحمه الله. تُوفى في وباءِ الدُرعيَّة سنة ١٢٢٤هـ رحمه الله رحمة واسعة.

قَالَ ابنُ طُولُون: حَفِظَ الْقُرْآنَ بِمَدْرَسَةِ أَبِي عُمَر، وَقَرَأَ عَلَى شَيْخِنَا ابنِ أَبِي عُمَر الْكُتُبَ السِّنَّة، وَقَرَأَ وَسَمِعَ مَا لاَ يُحْصَى مِنَ الأَجْزَاءِ الْحَدِيثِيَّةِ عَلَيْهِ. قَالَ: وَسَمِعْتُ بِقِرَاءَتِهِ عِدَّةً أَشْيَاءَ عَلَيْهِ، وَوَلِيَ إِمَامَةَ مِحْرَابِ الْحَنَابِلَةِ بِالْجَامِعِ الْمُحَوَيِّ فِي الدَّوْلَةِ الْعُثْمَانِيَّةِ. - انتَهَىٰ - .

وقَالَ الْبَدْرُ الْغَزِّيُّ: حَضَرَ بَعْضَ دُرُوسِي، وَشَمِلَتْهُ إِجَازَتِي، وَسَأَلَنِي وَقَرَأُ عَلَيَّ فِي الْفِقْهِ، وَذَاكَرَنِي فِيهِ، وَقُرَّرَ فِي شُبْعِ الْكَامِلِيَّة إِلَى أَن تُوفِّيَ فِي صَفَر سَنَةَ ٩٢٣، وَدُفِنَ بِبَابِ الْفَرَادِيسِ. قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ».

<sup>=</sup> أُخباره في "عنوان المجد": (١/ ١٨٦، ٣٠٠)، و"تاريخ بعض الحوادث": (١٣٣)، و"مشاهير علماء نجد": (٢٢٠/١).

<sup>\*</sup> ويُستدرك على المؤلِّف\_رحمه الله \_:

ـ حسينُ بن محمَّد بن علي اليُونِينِيُّ (ت في حدود ١٩٧٠ ـ).

أُخباره في: «الجوهر المنضَّد»: (٣٣).

<sup>\*</sup> وأمًّا الشّيخُ المجاهدُ الدَّائدُ عن الدّعوةِ وإمامها، الأديب، الشّاعر، المُؤرّخ العَلَمُ، حُسين بن أبي بكر بن غَنَّام التّميمِيُّ الأحسائِيُّ المُتوفىٰ في الدّرعية سنة العكلمُ، حُسين بن أبي بكر بن غَنَّام التّميمِيُّ الأحسائِيُّ المُتوفىٰ في الدّرعية سنة بـ «١٢٢٥هـ، كاتب سيرة الإمام محمد بن عبد الوَهّاب «روضة الأَفكار . . . » المعروفة بـ «تاريخ ابن غَنَّام»، فإنّه لم يكن حَنبَلِيَّ المذهب، بل هو مالِكِيُّ رحمه الله، وإنّما ذكرته هُنا لئلا يتوهم متوهمٌ أنه حنبليُّ المذهب الفقْهيّ؛ لمناصرة الدّعوة وإمامها واتباعه الحق الواضح المبين، الذي عليه أَثمّة الشّرع وحُماة الدّين، من علماء المسلمين من السّلف الصّالح، أتباع سيّد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.

٢٣٦ - الْحُسَيْنُ بن عَلِيِّ بن أَبِي بَكْرِ بن مُحَمَّدِ بن [أَبِي] الْمَوْصِلِيُّ .

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَ فِي رَجَبَ سَنَةَ ١٩٠، وَقَدِمَ دِمَشْق سَنَةَ ٧٢٨، وَقَدِمَ دِمَشْق سَنَةَ ٧٢٨، وَكَانَ شَيْخَا طِوالاً، ذَكِيَّ الْفِطْرَةِ، لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى نَظْمِ الأَلْغَاذِ، وَكَانَ يَكْتُبُ جَيِّداً، وَكَانَ يَذُكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ «جَامِعَ الْأُصُولِ» مِنْ وَاحِدٍ حَدَّثَهُ بِهِ عَنِ الْمُصَنِّفِ، جَيِّداً، وَكَانَ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ «جَامِعَ الْأُصُولِ» مِنْ وَاحِدٍ حَدَّثَهُ بِهِ عَنِ الْمُصَنِّفِ، وَجُلِّداً، وَكَانَ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِع «بَالْعَسَاكِرِيَّة، وَجَلَسَ مَعَ الْعُدُولِ بِالْمِسْمَارِيَّة، وَجُلَسَ مَعَ الْعُدُولِ بِالْمِسْمَارِيَّة،

### ٢٣٦ - ابن أبي الخَيْرِ المَوْصِلِيُّ، (٦٩٠ - ٧٥٩ هـ):

أَخباره في «المقصد الأَرشد»: (١/٣٤٧)، و«المنهج الأَحمد»: (٤٥٤)، و«التَّسهيل»: (١/ ٣٨١).

ويُنظر: «الدُّرر الكامنة»: (٢/ ١٤٦)، و«شَذَرات الذَّهب»: (٦/ ١٨٧).

والمترجم والد عز الدين علي بن الحُسين الموصلي (ت٧٨٩هـ) صاحب البكيعية المشهورة بد «التَّوصُّلِ بالبكديعِ . . . ، وشرحها قد ذكره المؤلِّفُ ـ رحمه الله ـ في موضعه .

- \* ويستدرك على المؤلف رحمه الله .:
- ـ حمَّادُ بن محمَّد بن شُبانة الوُهَيْئِيُّ التَّمِيمِيُّ النَّجْدِيُّ (ت١٧٥هـ).

«عنوان المجد»: (١/ ٨٨)، و«تاريخ بعض الحوادث»: (١١١). ولعلَّه (حَمَد).

\* لم يذكر المؤلّف \_ رحمه الله \_ أحداً ممن يُسمّى (حَمَداً) بفتحتين، ولهذا الاسم شائعٌ في نَجْدٍ، وهو معروف قديماً بـ «حَمْدٍ» بالإسكان ومنهم الإمام الخطابي أبو سُليمان حَمْدُ بن محمد، وتحريك السّاكن لغةٌ فيه كقولهم: الرُّعُبُ والرُّعْبُ، =

<sup>(</sup>۱) ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر \_ رحمه الله \_ هو الصَّحيح؛ لأَنَّ ابن أَبي الخير سنة ۷۰۰ عمره عشرُ سنواتِ لا يَستطيع معها تَحَمُّلُ روايةِ كتابٍ كـ «جامع الأُصُولِ» والله تعالىٰ أَعلم .

كَانَ يُحِبُّ الْمُؤَاخَذَةَ وَالْمُنَاقَضَةَ، وَيَنظِمُ الْضَّوَابِطَ، وَمِنْ نَظْمِهِ مُلَغِّزاً:

وَصَاحِبٍ مُشتَحْسَنِ فِعْلُهُ لَيْسَ لَهُ ثُقْلٌ عَلَى صَاحِبِ فَتَى وَلٰكِن سِنُّهُ رُبَّمَا

زَادَتْ عَلَى السَّبْعِينَ فِي الْغَالِبِ

ظَنَتُمْ تَصْحِيفَ مَعْكُوسِهِ

يَخْفَىٰ وَلَيْسَ الظَّنُّ بِالْكَاذِبِ

والكَبِدُ والكَبْدُ، والعَضُدُ والعَضْدُ. وقُرىءَ: ﴿وَمِن المَعِزِ اثنين﴾ وممن سمُّوا حَمَداً
 من العلماء الذين أَخلَ المؤلِّف \_ رحمه الله \_ بعدم ذكرهم :

\_ حَمَدُ بن إبراهيم بن حَمَدِ بن عبد الوَهَّاب.

تُراجع تَرْجَمَةً جدّه عبد الوهاب بن عبد الله.

\_ حَمَدُ بن إِبراهيم بن مشرف التَّمِيميُّ النَّجْدِيُّ (ت١٩٤٥هـ).

يُراجع: «عنوان المجد»: (١٤٢/١).

- وَحَمَدُ بن راشد العُرَيْنِيُّ، قاضي سُدير، من تلاميذِ الشَّيخِ المجدِّدِ محمَّد بن عبدالوَهَّاب. وهذا إنما أَسقطه المؤلِّفُ عمداً؛ لأَنَّه من علماء الدَّعوة.

وللمزيد من المعلومات عنه تراجع ترجمة ابنه: (علي بن حمد بن راشد) في موضعه من الاستدراك.

ـ وحَمَدُ بن شويلم.

\_ حَمَدُ بن عبد الجبَّار بن أحمد بن شُبانة الوُهَيْبِيُّ التَّمِيمِيُّ النَّجْدِيُّ.

يُراجع: «عنوان المجد»: (١/ ٥٥، ٥٦).

\_ حَمَدُ بن عبد الوَهَّابِ بن عبد الله بن مشرف.

تُراجع ترجمة والده: (عبد الوهاب بن عبد الله).

وَشِعْرُهُ كَثِيرٌ، وَهُوَ وَالِدُ الشَّيْخِ عِزِّ الدِّينِ الْمَوْصِلِيِّ الشَّاعِرِ الْمَشْهُورِ، تُوفِّيَ فِي رَمَضَان سَنَةَ ٧٥٩. \_انتَهَىٰ \_..

قُلْتُ: اللَّغْزُ الْمَذْكُورُ فِي الْمُشْطِ، وَاسْتِبْعَادُ الْحَافِظِ سَمَاعَهُ الْمَذْكُورُ لاَ أَدْرِي مَا وَجهه؛ فَإِنَّ وَفَاةَ مُؤَلِّف «جَامِعِ الأُصُولِ» سَنَةَ ٢٠٦ فَلاَ اسْتِحَالَة فِي سَمَاعِ شَخْصٍ مِنْهُ سَنَةَ ٢٠٥ مَثَلاً وَيَعِيش إِلَى أَن يَسْمَعَ مُنْهُ الْمُتَرَجَمُ سَنَةَ ٧٠٠، واللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَعْلَم. /

= \_ حَمَدُ بن عُثمان بن عبدِ الله بن شُبَانَةَ الوُهَيْبِيُّ التَّمِيمِيُّ النَّجْدِيُّ (ت١٢٠٨هـ). يُراجع: «تاريخ بعض الحوادث»: (١٢٧)، و«علماء نجد»: (١/ ٢٢٤).

ـ حَمَدُ بن قاسمٍ ، قاضٍ في الرِّياض .

يُراجع: «عنوان المجد»: (١/١٦٧).

\_ حَمَدُ بن محمَّد بن لُعبون الإمام المُؤرِّخ (ت١٢٦٠هـ).

يُراجع: «الأَعلام»: (٢/ ٢٧٣)، واعلماء نجد»: (١/ ٢٣٨).

ـ حَمَدُ الوُهَايِيُّ ، قاضٍ في الرِّياض.

يُراجع: «عنوان المجد»: (١/ ١٦٧).

\* وممن عاصر المؤلّف رحمه الله .:

\_ حَمَدُ بن عليّ بن عَتِيقِ (ت١٣٠هـ).

يُراجع: «الأعلام»: (٢/٢٧٢)، وقمشاهير علماء نجد»: (٢٤٤)، وقعلماء نجد»: (٢٢٨).

وآل عتيق من الأسر العلميَّة المشهورة بنجدٍ .

وهؤلاء جميعاً لم يذكرهم المؤلِّف، وبعضهم أسقطه عمداً؛ لأَنه من أَئمة الدَّعوة وعلمائها وقضاتها.

= وكنت أُودُ أَن أَتحدثَ عن كل واحدِ منهم لولا خشية الإطالة لوجودهم في موقع واحد.

#### \* ومِمَّن أهملَهم المؤلِّف \_ سَامَحَهُ الله \_ عَمْداً وقصداً:

- الشَّيخُ، المجاهدُ، الإمامُ، الحُجَّةُ، العلاَّمةُ، الفقيهُ، حَمَدُ بن ناصر بن عُثمان ابن مُعَمَّر التَّمِيمِيُّ النَّجْدِيُّ، مولده في العُيَيْنَةِ موطنِ أُسرته، وبها نشاً، ثم انتقل إلى الدَّرعية، ولازمَ إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب \_ رحمه الله \_ وغيره من علماء الدَّرعية، وجالسَ كبارَ تلامذة الشيخ، وكان ذُكيًّا حافِظاً مثابراً على طلَبِ العلم. ولما تصدّر لطلبة العلم لازَمه كثيرٌ من الطُّلاب من أَبرزهم ابنه العلاَّمة عبد العزيز،

ولما تصدر لطلبة العلم لازمه كثيرٌ من الطلاب من ابرزهم ابنه العلامة عبد العزيز، والشَّيْخُ سُليمان بن عبد الله، والعَلاَّمةُ عبد الرَّحمٰن بن حسن، والشَّيخُ عبد العزيز ابن حَمد بن مشرَّف، والعلاَّمةُ مفتي الدِّيار النجدية عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين وغيرهم.

وعيّنه الإمام عبد العزيز بن محمد \_ رحمه الله \_ في قضاء الدِّرعيَّة فكان من كبارِ قُضاتها . انتَكبَهُ الإمام المذكور إلى مكّة المُشْرفة بطلبٍ من الشَّريف غالب بن مساعد لمناظرة علماء مكة المكرمة بشأن الدَّعوة التي قام بها المُصلح المجدِّد الشيخ محمد بن عبدالوَهّاب \_ رحمه الله \_ وعُقد مجلسٌ حافلٌ حضره الشَّريف المذكور، فقارعهم بالحُجَّة والبُرهان والدَّليل من الكتاب والسُّنَّة فَظَهَرَ عليهم، ولما سألوه عن مسائل دعاء الأموات، والبناء على القُبور، ومنع الزَّكاة أَجابهم برسالة أَلَّفها عرفت بـ «الفَوَاكِهِ العِذَابِ في الرَّدِّ على مَنْ لم يُحكِّم السُّنَة والكتاب» وهي مطبوعة مشهورة ، وانتكبَهُ الإمام سُعود للصَّلحِ مع الشَّريف المذكور . . .

وعَيَّنه الإِمام شُعود رئيساً لقضاة مَكَّة ومُشرفاً على أَحكامها فمات فيها رحمه الله عام ١٢٢١ هـ وصُلِّي عليه تحت الكعبة، ثُمَّ صَلَّى عليه الإِمام سعود في البَيَاضِيَّة ودُفن فيها \_ رحمه الله رحمة واسعة \_ .

٢٣٧ حَمْزَةُ بن مُوسَىٰ بن أَحْمَدَ بن الْحُسَيْن، عِزُّ الدِّينِ، أَبُو يَعْلَىٰ بن قُطْبِ السَّلاَمِيَّةِ. السَّلاَمِيَّةِ.

= يُراجع: «عنوان المجد»: (١/ ٣١٦)، و الأُعلام»: (٢/ ٢٧٣، ٢٧٤)، و قمشاهير غلماء نجد»: (١/ ٢٣٩).

### ٢٣٧ - ابنُ شَيْخ السَّلامِيَّة ، (٧١٧ - ٧٦٥) :

أَخباره في «المقصد الأرشد»: (١/ ٣٦٢)، و«الجَوهر المنضّد»: (٣٤)، و«المنهج الأحمد»: (٣٤)، و«مختصره»: (١٦١).

ويُنظر: «الوَفيات» لابن رافع: (٢/ ٣٣٧، ٣٣٨)، وهدُرة الأَسلاك»: (١٨٦)، وهدُرة الأَسلاك»: (١٨٦)، وهالرَّةُ الوافر»: (١٦١)، ومن هذيول العبر»: (١٥)، وهتاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/ ١٩٢)، وهالنُّرر الكامنة»: (١/ ١٦٥)، وهالشُّلوك»: (٣/ ١٦٥)، وهالنُّجوم الزَّاهرة»: (١/ ١٠١)، وهالنَّارس»: (١/ ٤٨٩)، (٢/ ٢٠٦)، وهالقلائد المجوهريَّة»: (١/ ٢٠٢)، (٢/ ٢٢٤)، وهالشَّذرات»: (٢/ ٢١٤)، وهمنادمة الأَّطلال»: (٣٥٥).

وجعل ابنُ العِماد وفاته سنة ٧٦٩هـ.

\* وفي «الدُّرر الكامنة»: (٢/ ٤٧٨):

- عبد العزيز بن أحمد بن شيخ السّلامية، فخرُ الدّين، ولي الحسبة بدمشق، ولم يذكر وفاته. فلعله عمُّ المُترجم هنا، ولم يذكر مذهبه.

السَّلامية: قال ياقوتُ الحَمَوِيُّ في «معجم البلدان»: (٣/ ٢٣٤) «قريةٌ كبيرةٌ بنواحي الموصل على شرقي دجلتها . . وذكر من المنسوبين إليها من يُسمى بـ «ابن شيخ السلامية» قال: وهو الآن حيُّ سنة ٢٢١هـ . . . ، ، ولم يذكر مذهبه أيضاً . وشبخنا المذكور متأخر جدّاً عن عصر ياقوت .

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وُلِدَ سَنَةَ ٢١٧، وَقِيلَ: بَعْدَهَا، وَكَانَ أَبُوهُ مِنْ أَعْيَانِ الْحَنَابِلَةِ، الدَّمَاشِقَةِ، وَوَلِي نَظرَ الْجَيْشِ وَغَيْرَهُ، وَكَانَ عِزُّ الدِّينِ مِنْ أَعْيَانِ الْحَنَابِلَةِ، مَعْرُوفا بِقَضَاءِ الْحَوَائِجِ، وَكَانَتْ لَهُ مَكَانَةٌ عِندَ ابنِ فَضُلانِ، وَكَانَ قَدْ اشْتَغَلَ بِالْفِقْهِ فَحَصَّلَ، وَبَرَعَ، وَصَنَّفَ، وَدَرَّسَ، وَجَمَعَ. قَالَهُ ابنُ كَثِيرٍ، وَشَرَحَ بِالْفِقْهِ فَحَصَّلَ، وَبَرَعَ، وَصَنَّفَ، وَدَرَّسَ، وَجَمَعَ. قَالَهُ ابنُ كَثِيرٍ، وَشَرَحَ ابنِقَيْهِ فَحَمَّلَ، وَبَرَعَ، وَصَنَّفَ، وَدَرَّسَ، وَجَمَعَ عَلَى "الإِجْمَاعِ" لابنِ حَزْمِ الْمُحْكَامَ الْمُنتَقَى "لِلْمُجْدِ ابنِ تَيْمِيَّةً لَمْ يُكمل، وَكُتَبَ عَلَى "الإِجْمَاعِ" لابنِ حَزْمِ قِطْعَةً مُفِيدةً، وَكَانَ قَدْ أَسْمِعَ عَلَى ابنِ الشَّحْنَةَ، وَأَجَازَ لَهُ جُمْلَة مِن تِلْكَ الطَّبَقَة بِالْعَنْبَلِيَّةُ وَلَى مَا دَرَّسَ سَنَةً ٢٤ بِالحَنبَلِيَّةُ (١)، وَدَرَّسَ سَنَةً وَفَاتِهِ بِالسَّيْدُعَاءِ اللَّهَبِي، وَأَوَّلَ مَا دَرَّسَ سَنَةً ٢٤ بِالحَنبَلِيَّةُ (١)، وَدَرَّسَ سَنَةً وَفَاتِه بِمُدْرَسَةِ الشَّلْطَان حَسَن (٢)، وَكَانَ لَهُ اعْتِنَاءٌ بِنُصُوصٍ أَحْمَدَ، وَفَتَاوَى ابنِ الشَّعْرَقِيَةِ وَلَيْكِ بِلْعَنْاءٌ بِنُصُوصٍ أَحْمَدَ، وَفَتَاوَى ابنِ الشَّعْمَةُ مَوْلِكُ وَلَهُ وَيُعَادِي، وَوَقَفَ دَرْساً بِثُرْبَتِهِ بِالصَّالِحِيَّةِ وَذُكِرَ لِلْقَضَاءِ غَيْرُ مَرَّةٍ. وَمَاتَ فِي أُواجِرِ ذِي الْحِجَّة، سَنَةً ١٠٤٠. ـانتَهَىٰ ـ.

قَالَ فِي «الشَّذَرَات»: وَدُفِنَ عِندَ وَالِدِهِ وَجَدِّهِ عِندَ جَامِعِ الْأَفْرِم، وعين لوقفيَّة دَرْسِهِ وُكُتبه الشَّيخَ زَيْنَ الدِّينِ بن رَجَب، وَلَهُ مُصَنَّفٌ فِي بَيْعِ الْوَقْفِ لوقفيَّة دَرْسِهِ وُكُتبه الشَّيخَ زَيْنَ الدِّينِ بن رَجَب، وَلَهُ مُصَنَّفٌ فِي بَيْعِ الْوَقْفِ لِلْمَصْلَحَةِ سَمَّاهُ «رَفْعُ الْمُثَاقَلَةِ فِي مَنْعِ الْمُنَاقَلَةِ» مُوَافَقَةٌ لابنِ قَاضِي الْجَبَلِ لِلْمَصْلَحَةِ سَمَّاهُ «رَفْعُ الْمُثَاقَلَةِ فِي مَنْعِ الْمُنَاقَلَةِ» مُوَافَقَةٌ لابنِ قَاضِي الْجَبَلِ وَغَيْرِهِ . - انتَهَىٰ - .

<sup>(</sup>۱) الحنبلية هذه غير (الجوزية الحنبلية) لهذه أنشأها شرف الإسلام عبد الوهاب بن أبي الفرج عبد الواحد الحنبلي الأنصاري الشيرازي (ت٥٣٦هـ)، والجَوْزِيَّةُ الحَنبَلِيَّةُ: أَنشأها الصَّاحب يوسف بن عبد الرحمٰن ابن الجوزي (ت٢٥٦هـ) وهما معا في الصالحيَّة بدمشق. يُراجع: «الدَّارس»: (٢/ ٦٤).

 <sup>(</sup>۲) هو السُّلطان حَسَنُ بن النَّاصر محمد بن قلاوون ، شرع في بنائها سنة ٧٥٨هـ.
 يُراجع: «حُسن المحاضرة»: (٢/ ٢٦٩).

أَقُولُ: أَمَّا بَيْعُ الْوَقْفِ إِذَا خَرِبَ وَتَعَطَّلَتْ مَنَافِعُهُ وَصُرِفَ ثَمَنُهُ فِي مِثْلِهِ فَهٰذَا مَذْهَبُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ الْمَنصُوصِ فِي كُتُبِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ، وَلاَ يُظُنُّ بِأَحَدِ مِنْهُمْ إِنْكَارَهُ، وَلٰكِن لَعَلَّ الْكَلاَم فِي بَيْعِ الْوَقْفِ مِنْ غَيْرِ خَرَابٍ؛ لِزِيَادَةِ الرَّغْبَةِ، وَالْمَسْأَلَةُ قَدْ وَقَعَتْ فِي أَيَّامٍ قَضَاءِ الْقَاضِي شَرَفِ الدِّينِ أَحْمَد ابن قَاضِي وَالْمَسْأَلَةُ قَدْ وَقَعَتْ فِي أَيَّامٍ قَضَاءِ الْقَاضِي شَرَفِ الدِّينِ أَحْمَد ابن قَاضِي الْجَبَلِ، وَحَكَمَ فِيهَا بِالْجَوَازِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ الْقَاضِي جَمَالُ الدِّينِ يُوسُف الْجَبَلِ، وَحَكَمَ فِيهَا وَالْوَاضِحَ الْجَلِيَّ فِي نَقْضِ حُكْمِ ابنِ قَاضِي الْجَبَلِ الْمَرْدَاوِيُّ، وَصَنَفَ فِيهَا وَالْوَاضِحَ الْجَلِيَّ فِي نَقْضِ حُكْمِ ابنِ قَاضِي الْجَبَلِ الْمَرْدَاوِيُّ ، وَصَنَفَ فِيهَا وَالْوَاضِحَ الْجَلِيِّ فِي نَقْضِ حُكْمِ ابنِ قَاضِي الْجَبَلِ الْمَرْدَاوِيُّ ، وَصَنَفَ فِيهَا وَالْوَاضِحَ الْجَلِيِّ فِي نَقْضِ حُكْمِ ابنِ قَاضِي الْجَبَلِ الْحَبْيِ الْمَوْدَاوِيُّ الْمَنْ بَعْ الْمُثَوْمِ ، وَحَقَّ الْمُسْأَلَة وَمَدْ بَن أَيْعِ الْمُنْ مَن بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن التَّقِيِّ سُلَيْمَان بن التَّي عَبُولِ الْمَدْوَلُ، وَفَصَّلَ أَحْكَامَ الْوَقْفِ، وَحَقَّ الْمَسْأَلَة وَمَنْ جَالَفَهُ وَمَنْ خَالَفَهُ .

## ٢٣٨ حَمْزَةُ بن يُوسُف بن مَحْمُودٍ الدُّومِيُّ ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ .

قَالَ فِي «سِلْكِ الدُّرَدِ»: الشَّيْخُ، الْعَالِمُ، الْعَلَّمَةُ، الْعُمْدَةُ، الْفَهَّامَةُ،

٢٣٨ ـ حَمْزَةُ الدُّومِيُّ، (١٠٣٥ ـ١١١٦ هـ):

أَخباره في «النَّعت الأَكمل»: (٢٢٧)، وأَعاده المحققان مرة ثانية: (ص٢٥٨)، عن «سلك الدُّرر»: (١/ ٧٥)، و«التَّسهيل»: (١/ ١٦٦).

والدُّومِيُّ نسبةً إلى (دوما) قال الغَزِّيُّ في «النَّعت الأَكمل»: «والدُّومِيُّ نسبةً إلى قرية من قرى غُوطة دمشق يقال لها: (دوما) بضم الدال، اختُصَّت من دون سائر القرى بكون أَهلها حنابلة وربما قيل في النسبة إليها دوماني كما هو مشهورٌ على الألسنة». ويُراجع: «معجم البلدان»: (٢/ ٦٣٥).

الْفَاضِلُ، الْفَقِيهُ، التَّقِيُّ، الصَّالِحُ، كَانَ مُتَضَلِّعاً مِنْ عِدَّةِ عُلُومٍ، مَعَ الصَّلاَحِ وَالتَّقْوَىٰ.

وُلِدَ سَنَةَ ١٠٣٥ وَنَشَأَ، وَاشْتَغَلَ بِالْقُرْآنَ عَلَى جَمَاعَةٍ، وَأَخَذَ عَنْهُم، مِنْهُمُ الشَّيْخُ مَنصُورٌ السُّطُوحِي نَزِيلُ دِمَشْق، وَحَجَّ مَعَهُ مَرَّتَيْن، وَأَخَبَرَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ الشَّيْخُ مَنصُورٌ السُّطُوحِي نَزِيلُ دِمَشْق، وَحَجَّ مَعَهُ مَرَّتَيْن، وَأَخَبَرَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُفَرِّقُ فِي الْمَدِينَةِ ثَلاثَمَاتُة قَمِيصٍ، وَسَبْعَ جُبَبٍ، وَثَلاَثَمَاتُةِ بَابوج، وَتِسْعَ سَرَامِيج، وَخَمسمائةٍ ذَهَب مشخص، ومثلها فِي مَكَّة، وَمِنْهُمُ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الْبَطْنِينِيُّ، وَالنَّيْخُ عَبْدُ الْبَاقِي الْحَنبَلِيُّ، وَالْبَلْبَانِيُّ.

وَدَرَّسَ، وَأَفَادَ بِالْجَامِعِ الْأُمَوِيِّ مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى ثَلاَثِينَ سَنَةً، وَبِالْيُونسيَّة (١) مُدَّةً مَدِيدةً.

وَلاَزَمَهُ جَمَاعَةٌ وَأَخَذُوا عَنْهُ، مِنْهُمُ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الْحَبَّالُ، وَالشَّيْخُ عَبْدُ السَّلَامِ الْكَامِلِيُّ، وَالشَّيْخُ صَالِحُ الْجِنِينِيُّ وَهُوَ آخِرُهُمْ.

تُوفِّيَ الْمُتَرْجَمُ لَيْلَةَ الأَحَدِ غُرَّةَ جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ ١١١٦، وَدُفِنَ بِمَرْجِ الدَّحْدَاح بِالْقُرْبِ مِنَ الشَّيْخ أَبِي شَامَة.

٢٣٩ حُمَيْدَانُ بن تُرْكِيّ - بِضَمّ أَوّلهما - ابن حُمَيْدَان بن تُرْكِي الْخَالِدِيُّ نَسَباً .

٢٣٩ \_ حُمَيْدَان بن تُرْكِيّ العُنيَزِيُّ، (١١٣٠ ـ ١٢٠٣ هـ):

أُخباره في: «التَّسهيل»: (٢/ ١٩٠).

ويُنظر: «علماء نجد»: (١/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>۱) اليونسية : مدرسة بدمشق أنشأها الأمير الشَّرفي يونس سنة ٧٤٨هـ. يُراجع : «الدَّارس» : (٢/ ٢١٣).

قَالَ فِي «سَبَائِكِ الذَّهَبِ»(١): إِنَّهُمْ يَنتَسِبُونَ إِلَى خَالِدِ بن الْوَلِيدِ، وَقَدْ انقَطَعَ نَسْلُهُ، وَلٰكِنَّهُمْ مِنْ يَنِي مَخْزُومٍ، وَيَكْفِيهِم ذٰلِكَ شَرَفاً، وُلِدَ الْمَذْكُورُ فِي عُنيْزَةَ سَنَةً ١٢٣٠، وَلاَزَمَ الشَّيْخَ عَبْدَ اللهِ بنَ أَحْمَدَ بن عُضَيْبٍ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ شَيئاً وَتَمَهَّرَ فِي الْفِقْهِ حَتَّى كَانَ عَيْنَ تَلامِذَةِ شَيْخِهِ، وَحَصَّلَ كُتُباً نَفِيسَةً أَكْثَرُهَا شِرَاء

#### (١) يُراجع: «سبائك الدُّهب»:

قال الشيخ عبد الله البَسَّام حفظه الله .: «ولهذه الأُسرة يرجع نسبها إلى قبيلة بني خالد التي هي متفرَّعة من بني عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بعد معد بن عدنان.

وهذا هو الصَّحيح وليست نسبةً إلى خالد بن الوليد \_ وإن كان هذا هو السَّائد \_ لأن خالد بن الوليد رضي الله عنه قد انقطع نسله» ولا أدري كيف يقول: «انقطع نسله» ثم يقول: ولكنهم من بني مخزوم » 1 والصَّلة التي تربطهم ببني مخزوم هي انتسابهم إلى خالد بن الوليد فإذا انقطعت هذه الصَّلة انقطع انتسابهم إلى بني مخزوم .

وترجم ابن قاضي شُهبة في تاريخه الذي ذَيَّل به على تاريخ الإسلام لعالم من أهل القرن الثامن فرفع نسبه بالآباء والأجداد إلى خالد بن الوليد، وكذَّلك رأَيت في تاريخ البقاعي «عنوان الزَّمان»، و«معجم الدِّمياطي» . . . وغيرها .

وعُنيَزَةُ \_ المنسوب إليها المذكور \_ مدينةٌ مشهورةٌ نَزِهَةٌ ذاتُ حدائق وبساتين في منطقة القصيم في إقليم نَجد من المملكة العربية السَّعودية، وهي بلدُ المؤلِّف ابن حُميَّدٍ \_ رحمه الله \_ وبَلد المحقق \_ عفا الله عنه \_ . والقياس في النِّسبة إليها: عُنزِيُّ، وآثرت إبقاء الياءِ فرقاً بين المنسوب إليها والممنسوب إليها والمنسوب إلى عَنزَةَ القبيلة، عند فقد الضبط بالحركات، والعَرَبُ كثيراً ما تَفعل ذلك في النِّسبة والجَمع ؛ طَلَباً للفَرْقِ على ما هو مفصَّل في المصادر النحوية واللغوية.

مِنْ تَرِكَةِ شَيْخِهِ الْمَذْكُور، وَمِنْ تَرِكَةِ أَخِيهِ مَنصُورِ بِن تُرْكِيِّ (١)، فَقَدْ كَانَ حَسَنَ الْخَطِّ، كَتَبَ كُتُباً جَلِيلَةً مَعَ مَا اشْتَرَاهُ، ثُمَّ تَصَدَّى الْمُتَرْجَمُ لِلتَّدْرِيسِ وَالإِفْتَاءِ، فَصَادَفَ هَيَجَان سُعُودٍ وَصَوْلَتَهُ، فَآذَوه وَكَفَّرُوهُ وَبَغَوا لَهُ الْغَوَائِلَ فَهَاجَرَ بِأَهْلِهِ وَعِيَالِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُنوَّرَةِ، فَأَحَبَّهُ أَهْلُهَا خَاصُّهُمْ وَعَامُهُمْ وَاعْتَقَدُوهُ، وَعَظَمُوهُ، لِمَا عَلَيْهِ مِنَ الدِّيَانَةِ وَالصَّيانَةِ وَالْوَرَعِ وَالصَّلَاحِ حَتَّى إِنِّي رَأَيْتُ فِي وَعَظَمُوهُ، لِمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيَانَةِ وَالصَّيانَةِ وَالْوَرَعِ وَالصَّلَاحِ حَتَّى إِنِّي رَأَيْتُ فِي مَعْدُوبٍ مِنَ الشَّيْخِ عَبْدِ السَّلَامِ الْهَوَارِيِّ إِلَى حَفِيدِهِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْوَهَابِ. قَالَ: عَبْد الْوَهَابِ. قَالَ: وَقَرَأُ مَعْدِهِ السَّيْخِ عَبْدِ السَّلَامِ الشَّيْخِ عَبْدِ السَّلَامِ السَّيْخِ عَبْدِ السَّلَامِ الشَيْخِ عَبْدِ السَّلَامِ الشَيْخِ عَبْدِ الْوَهَابِ. قَلَلَ عَلَيْهِ اللَّيْخِ السَّلَامِ الشَيْخِ عَبْدِ السَّيْخِ عَبْدِ السَّلَامِ الشَيْخِ عَبْدِ السَّالِعِ مُحَمَّد بن شَيْخِ الإِسْلَامِ الشَّيْخِ حُمَيْدَان. وَقَرَّا عَلَى عَرَائِبَ وَلَقَائِسَ، وَسَمِعْتُ بَعْضَ عَلَيْهِ وَوَقَفَ كُتُبُهُ جَمِيعَهَا وَهِي كَثِيرَةٌ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى غَرَائِبَ وَنَفَائِسَ، وَسَمِعْتُ بَعْضَ عَلَى الْعَلْدِي وَكَانَ طَيَّالِينَ أَوْصِهِمْ. فَقَالَ: يَا وَالِدِيْ أَنْتَ طَيِّبُ وَلَا مُنْتَعُ مِنَ الْحَرَكَةِ فَلَمْ مُنْ الْمَرْوِ فَلَا عَالَى الْمَدِينَةِ وَلَا الْمَرْوِ فَلَاعَاهُمْ وَالتَنْظِيفِ وَكَانَ طَيِّالَى الْمُنْتِ وَالتَنْظِيفِ وَكَانَ طَيِّالَى الْمَدِينَةِ وَلَا الشَيْولِ وَالتَنْظِيفِ وَكَانَ طَيْبَالُسُ فِيهِ مَرْضٌ يَمْتُعُ مِنَ الْحَرَكَةِ فَلَمُ اللَّيْ وَالتَنْظِيفِ وَكَذَا، وَكَانَ طَيْبَالُسُوهِ وَكَانَ طَيْبَالُكُ وَالْمَالِقُ وَالتَنْظِيفِ وَكَذَا،

<sup>(</sup>۱) أَخوه مَنصُور بن تركي بن حميدان لم تُذكر له سِيْرةٌ، ولم يُتَرجم في كُتُب العُلماء، ويَظهر أَنَّه مِنَ الفُضَلاء، رأَيتُ تملكه لكثيرٍ من الكُتُبِ من بينها «قواعد ابن رجب» في المكتبة الوطنية بعُنيزة، ومنها كتاب «الإقناع» كلَّه بخطَّه سنة ١١٤٣هـ وأوقفه على عياله (هكذا) ثم على آل التَّركي ثم على طلبة العِلم من الحنابلة.

ويَظهر أَنَّ حَفِيدَة الشَّيخ عبد العزيز بن عبدِ الله بن مَنصور المُتَمَلِّك لنُسخة القواعد لابن رجب المذكورة. وهذا الأُخير هو خالُ المؤلِّف ابن حُمَيْدِ كما أُوضح في ترجمة (عبد الوهاب بن عبد الله) تُراجع.

وَكَذَا وَأَمَرَ لَهُمْ بِتَمْرِ فَأَكُلُوهُ، وَقَالَ: الأَمْرُ قَرُبَ. قَالَ وَلَدُهُ مُحَمَّدٌ: وَلَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئاً مِمَّا يُقَرِّبُ مِنَ الْخَطَرِ، فَأَشَرْتُ إِلَى الْغَسَّالِينَ وَأَخْرَجْتُهُمْ فَرَجَعْتُ إِلَى وَلَيْسَالِينَ وَأَخْرَجْتُهُمْ فَرَجَعْتُ إِلَى وَلِي الْغَسَّالِينَ وَأَخْرَجْتُهُمْ فَرَجَعْتُ إِلَى وَلَيْكَ وَتَشَهَّدَ وَخَرَجَتُ رُوحُهُ، فَدَعَوْتُ وَلِيدِي فَإِذَا هُو قَدْ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَتَمَدَّدَ وَتَشَهَّدَ وَخَرَجَتْ رُوحُهُ، فَدَعَوْتُ الْغَسَّالِينَ وَجَهَّزْنَاهُ وَدَفَنَاهُ فِي الْبَقِيعِ سَنَةً ١٢٠٣.

\_ وَوَلَدُهُ مُحَمَّدُ الْمَذْكُورُ (١) رَجُلٌ صَالِحٌ ، مُتَعَبِّدُ ، مُتَوَرِّعٌ ، إِلَّا أَنَّهُ فِي الْفَهْمِ قَاصِرٌ ، وَلٰكِنَّهُ أَنجَبَ ابنهُ الْعَجِيبَ الشَّأْنِ الْبَاهِرَ فِي هٰذَا الزَّمَان .

- الشَّيْخَ عَبْدَ الْوَهَّابِ فَإِنَّ فِيهِ مِنَ الذَّكَاءِ وَالْفَطْنَةِ وَالْفَهْمِ وَسَدَادِ الْبَحْثِ وَالْحِرْضِ مَا يُتَعَجَّبُ مِنْهُ، حَتَّى فَاقَ وَانفَرَدَ فِي عَصْرِهِ فِي شَبِيبَةِ، وَصَارَ مُدَرِّسَ عُنَيْزَةَ وَمُفْتِيهَا، وَالْمَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي الْفِقْهِ فِيهَا، وَضَمَّ إِلَى كُتُبِ جَدِّهِ مُدَرِّسَ عُنَيْزَةَ وَمُفْتِيهَا، وَالْمَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي الْفِقْهِ فِيهَا، وَضَمَّ إِلَى كُتُبِ جَدِّهِ عَيْرَهَا، وَنَفَعَ اللهُ بِهِ نَفْعاً عَظِيماً، لِمَا أَعْطَاهُ اللهُ مِنْ حُسْنِ التَّقْرِيرِ وَالْفَهْمِ، وَلِمَا عَيْرَهَا، وَنَفَعَ اللهُ بِهِ نَفْعاً عَظِيماً، لِمَا أَعْطَاهُ اللهُ مِنْ حُسْنِ التَّقْرِيرِ وَالْفَهْمِ، وَلِمَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ النَّورِ وَالْهَيْبَةِ، وَجَدَّهُ لَأَمْهِ الْإِمَامُ عَلَيْهِ مِنَ الْبُورِ وَالْهَيْبَةِ، وَجَدَّهُ لَأَمْهِ الإِمَامُ عَالِمُ عَصْرِهِ الشَّيْخُ عَبْدُ اللهِ بِنَ أَحْمَدَ بِن إِسْمَاعِيل مِنْ أَقْرَانِ جَدِّهِ وَشَرِيكُهُ اللهِ بِنَ أَحْمَدَ بِن إِسْمَاعِيل مِنْ أَقْرَانِ جَدِّهِ وَشَرِيكُهُ

«وفي سنة ١٢٢٢هـ تُوفي الشَّيْخُ محمدُ بن حُمَيْدَان في عُنيْزَةَ». كما نقل عن التاريخ المذكور وفاة الشَّيْخِ حُمَيْدَان كما ذكر المؤلِّف.

<sup>(</sup>القَلَ الشَّيخُ عبد الله البَّسَّام \_ حفظه الله \_ عن تاريخ ابنه عبد الوهاب بن محمد قوله:

أَفردَ الشَّيْخُ عبد الله البَسَّامُ للشَّيخ عبدِ الوَهَّابِ ترجمةً في كتابِهِ «عُلماء نجد»: (٣/ ٦٧٣). وذكر بعضَ مؤلَّفاته، ومن أهملها:

\_ شَرْحٌ على شَوَاهِدِ قَطْرِ النَّدى لابن هشام ، اطَّلع عليه الشَّيخ .

<sup>-</sup> نبذةٌ تاريخيةٌ عن بعضِ الحوادث في نَجد في زمنه، ولهذه النُّبذة في غاية الأهمية ؛ لأن المؤلَّفات التاريخية للهذه الحقبة من الزَّمن يندر وجود مَنْ يَهتم بها، اطلع عليها الشَّيخ. ولعلَّهما عنده.

فِي الْقِرَاءَةِ، فَأَتَى مَحْبُوكَ الطَّرَفَيْنِ، كَرِيمَ الْجَدَّيْنِ سَافَر إِلَى بَعْدَادَ لَمَّا نَجَمَ تُرْكِي ابن سُعُود فِي نَجْدٍ، وَأَرَادَ إِعَادَةِ دَعْوَتِهِمْ فَتُوُفِّيَ فِيهَا سَنَةَ ١٢٣٧. وَرُوِيت لَهُ مَنَامَاتٌ حَسَنَةٌ مُبَشِّرَةٌ، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ. وَلهٰذِهِ أَغْنَتْ عَنْ تَرْجَمَةٍ لَهُ مُفْرَدَةٍ

٢٤٠ حَمْزَةُ الضَّرِيرُ، إِمَامُ التَّعْبِيرِ.

ذَكَرَهُ ابنُ رَجَبٍ فِي تَرْجَمَةِ الزّرِيرَانِيِّ مِمَّنْ أَخَذَ عَنْهُ، قَالَ: وَكَانَ يَقْرَأُ الشُّورَة مِنْ آخِرِهَا إِلَى أَوَّلِهَا، ذَكِيّاً. اهـ.

قُلْتُ: يُنظَرُ فِي جَوَازِ لهٰذَا؛ فَإِن كَانَ تَنْكِيسَ الْكَلِمَاتِ فَحَرَامٌ بِلاَ شَكٍّ، وَإِن كَانَ تَنكِيسَ الآيَاتِ فَمَكْرُوهٌ (١).

٢٤٠ \_ حَمْزَةُ الضَّرِيرُ، (؟ \_ ؟) :

أُخباره في «ذيلِ طبقات الحنابلة»: (٢/ ٤١٣)، وعنه في «الدُّرر الكامنة»: (٢/ ٢٦)، دون زيادة.

<sup>(</sup>١) بل تنكيس الآيات محرَّم ؛ لأن ترتيبها موقوف عن النَّبِيِّ \_ عَلِي \_ ..



٢٤١- خَالِدُ بن قَاسِمِ بن مُحَمَّدِ بن يُوسُف بن خَالِدٍ، وَفِي «مُعْجَمِ ابنِ فَهْدٍ»: خَلَفُ بن مُحَمَّدِ بن فَاثِدِ بن فَاثِدِ ، الزَّين ، أَبُو الْبَقَاء خَلَفُ بن مُحَمَّدِ بن أَبِي بَكْرِ بن فَاثِدِ ، الزَّين ، أَبُو الْبَقَاء الشَّيْبَانِيُّ الْوَانِيُّ ، ثُمَّ الْعَاجِلِيُّ الْحَلَبِيُّ . وَعَاجِلُ : قَرَيَةٌ مِنْ قُرَاهَا .

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ»، وَقَالَ: وُلِدَ فِي مُسْتَهَلَّ رَمَضَانَ سَنَةٌ ٧٥٪، وَقَدِمَ حَلَب سَنَةٌ ٨٨، فَسَمِعَ بِهَا مِنْ أَحْمَدَ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ بن الْمُرحِّل، «أَربعيَّ الْفَرَاوِيُّ» وَهُلَاثِيَّاتِ عَبْدٍ» وَهُمُوَافَقَاته»، وَكَذَا سَمِعَ مِنْ أَبِي بَكْرِ بن مُحَمَّد بن يُوسُفَ الْحَرَّانِي، وَكَانَ قَدْ لاَزَمَ الْقَاضِي شَمْسَ الدِّينِ بن فَيَّاضٍ، وَوَلَدَهُ أَحْمَد، وَأَخَذَ الشَّمْسِ بن الْيُونَانِيَّةِ بِبَعْلَبَكَ، وَأَحَبَّ مَقَالَةَ ابنِ تَيْمِيَّة، وَكَانَ مِنْ رُووسِ الْقَائِمِينَ مَعَ أَحْمَد بن الْبُوهَانِ عَلَى الظَّهِرِ، فَأَحْضَرَهُ فِي جُمْلَتِهِمْ إِلَى الْقَاهِرَة الْقَائِمِينَ مَعَ أَحْمَد بن الْبُوهَان عَلَى الظَّهِرِ، فَأَحْضَرَهُ فِي جُمْلَتِهِمْ إِلَى الْقَاهِرَة مُقَلِّدًا سَنَةَ ٨٨، فَمَرَّتْ بِهِ مَعَهُ تِلْكَ الْمِحْنَة الشَّنِيعَة، وَيُقَالُ: إِنَّ سَبَبَهَا: غَفْلَتُهُ وَقِلَّةُ يَقَظَيِهِ، وَلَمَّا قَدِمَهَا سَمِعَ بِهَا عَلَى التَّنُوخِيِّ، وَعِزْ الدِّينِ غَفْلَتُهُ وَقِلَّةُ وَقِلَّةُ وَقِلَّةُ وَقِلَّةُ مَقَلِيهِ، وَلَمَّا قَدِمَهَا سَمِعَ بِهَا عَلَى التَّنُوخِيِّ، وَعِزْ الدِّينِ غَفْلَتُهُ وَقِلَّةُ وَقِلَّةً مُ وَقِلَّةً مُ وَقِلَّةُ مُ وَقِلَّةً مُ وَقِلَّةً مَا وَلَمَّا قَدِمَهَا سَمِعَ بِهَا عَلَى التَّنُوخِيِّ، وَعِزْ الدِّينِ

٢٤١ ـ أبو البَقَاءِ العاجِلِيُّ ، (٧٥٣ ـ ٨٣٥ ـ) :

لم يذكره ابنُ مُفْلِحٍ، ولا العُلَيْمِيُّ، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ٤٥).

ويُنظر: ﴿إِنبَاءَ الغُمرِ»: (٣/ ٤٨٥)، والمعجم ابن حَجَرِ»: (٣٣٧)، والضَّوءَ اللاَّمع»: (٣/ ١٧٢)، والشَّذرات»: (٧/ ٢١٣).

الْمُلَيْحِيِّ، وَالْمَجْدِ إِسْمَاعِيلِ الْحَنَفِيِّ وَغَيْرِهِم، وَلَمْ يَزَلْ بِهَا حَتَّى اسْتَوْطَنَ رِبَاطَ الْمُلَيْحِيِّ، وَالْمَعَلِيْ عُبُّ الْمُطَالِبِ، الْآثَارِ عِدَّةَ سِنِينَ وَنَزَّلُهُ الْمُؤَيد فِي حَنَابِلَةِ مَدْرَسَتِهِ، وَغَلَبَ عَلَيْهِ حُبُّ الْمُطَالِبِ، وَلَمْ يَظْفَرْ بِطَائِلٍ.

مَاتَ فِي الرِّبَاطِ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ سَادِسَ عَشَرَ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ٥٣٥، وَدُفِنَ بِالْقَرَافَةِ، وَهُوَ آخِر الْقَائِمِينَ مَعَ ابنِ الْبُرْهَانِ مَوْتاً، وَقَدْ حَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاَءُ كَالزَّيْنِ رَضوان، وَابنِ مُوسَى، وَالآبِي، وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي «مُعْجَمِهِ» الْفُضَلاَءُ كَالزَّيْنِ رَضوان، وَابنِ مُوسَى، وَالآبِي، وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي «مُعْجَمِهِ» وَأَرَّخَهُ فِي «إِنْبَائِهِ» بِثَالِث ذِي الْحِجَّة، وَكَذَلِكَ الْمَقْرِيزِي قَالَ: وَكَانَ خَيِّرًا، وَزَنَّهُ فِي «إِنْبَائِهِ» بِثَالِث ذِي الْحِجَّة، وَكَذَلِكَ الْمَقْرِيزِي قَالَ: وَكَانَ خَيِّرًا، وَيَنْ الْمُحَاضَرَةِ.

## ٢٤٢ خَالِدُ الْمَقْدِسِيُّ.

نَائِبُ إِمَامِ الْحَنَابِلَةِ بِمَكَّةَ، مَاتَ فِي طَاعُونِ سَنَةَ ١٧٨(١) بِالْقَاهِرَة، قَالَهُ النُ فَهْدِ.

٢٤٣ خَطَّابُ بن عُمَر بن عَبْدِ اللهِ الْكَوْكَبِيُّ الصَّالِحِيُّ.

٢٤٢ ـ خالدٌ المَقْدِسِيُّ، (٢ ـ ٨٧٣هـ):

أُخباره في «التَّسهيل»: (٢/ ٧٨).

ويُنظر: ﴿إِتَّحَافَ الرَّرِي \*: (٤/ ٩٧)، و﴿الضَّوَّ اللَّامِعِ \*: (٣/ ١٧٣).

٢٤٣ ـ خَطَّابُ بن عُمر، (؟ ـ ٩٠٥ ـ) :

أَخباره في «النَّعت الأكمل»: (٦٤)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١١٥). ويُنظر: «مُتعة الأَذهان»: (٣٨)، و«الشَّذرات»: (٨/ ٢٦).

\* ويُستدرك على المؤلّف رحمه الله :

<sup>(</sup>١) زاد ابن فهد : «كان في يوم السّبت ثامن عشر رجب».

قَالَ ابنُ طُولُون فِي «السُّكُرْدَان»: هُوَ الشَّيْخُ، الإِمَامُ، الْمُفِيدُ، زَيْنُ الدِّينِ، اشْتَغَلَ كَثِيراً بَعْدَ أَنْ حَفِظَ الْقُرْآنَ بِمَدْرَسَةِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَر بِصَالِحِيَّةِ دِمَشْق، وَمَهَرَ فِي عِلْمِ الْعَرَبِيَّةِ، وَأَخَذَ عَنِ الشَّيْخِ صِفِيِّ الدِّين، وَالْقَاضِي نِظَامِ لِمَشْق، وَمَهَرَ فِي عِلْمِ الْعَرَبِيَّةِ، وَأَخَذَ عَنِ الشَّيْخِ صِفيِّ الدِّين، وَالْقَاضِي نِظَامِ الدِّينِ ابن مُفْلح، وَالْعَلَّمَةِ شِهَابِ الدِّينِ بن زَيْدٍ وَجَمَاعَاتٍ، وَحَلَّ «أَلْفِيَّة شَيْخِ الدِّينِ ابن مُفْلح، وَالْعَلَّمَةِ شِهَابِ الدِّينِ بن الْحُفَّاظ الزِّيْنِ الْعِرَاقِيِّ» فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ عَلَى شَيْخِهِ الْعَلَّمَةِ شِهَابِ الدِّينِ بن الْحُفَّاظ الزِّيْنِ الْعِرَاقِيِّ» فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ عَلَى شَيْخِهِ الْعَلَّمَةِ شِهَابِ الدِّينِ بن الْحُفَّاظ الزِّيْنِ الْعِرَاقِيِّ» فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ عَلَى شَيْخِهِ الْعَلَّمَةِ شِهَابِ الدِّينِ بن شَكَمٍ، وَاعْتَنَى بِهٰذَا الشَّأْنِ، وَكَتَبْتُ عَنْهُ عِدَّةَ فَوَائِدَ مِنْهَا مَا أَنشَدَنَاهُ لِنَفْسِهِ فِي مُسْتَهَلِّ رَجَبِ سَنَةَ ١٨٩٧:

بَطَشْتَ يَا مَوْتُ فِي دِمَشْقَ
وَفِي يَنِيهَا أَشَدً بَطْشِ
وَكَمْ بَنَاتٍ بِهَا بُدُوراً
كَانَتْ فَصَارَتْ بَنَاتُ نَعْشِ

وَأَنشَدَنَا لِغَيْرِهِ عِدَّةَ مَقَاطِيعَ، وَكَانَ عِندَ النَّاسِ إِنَّهُ فَقِيرٌ فَمَرِضَ فَأَوْصَىٰ بِمَبْلَغِ مِنَ الذَّهَبِ لَهُ كَمِّيَّةٌ جَيِّدَةٌ، ثُمَّ بَرَأً مِن ذَٰلِكَ الضَّعْفِ فَنَدِمَ عَلَى ذَٰلِكَ الضَّعْفِ فَنَدِمَ عَلَى ذَٰلِكَ الإيصَاءِ، فَشَنَقَ نَفْسَهُ بِخَلْوَتِهِ بِالضِّيَاثِيَّة، فِي سَابِعِ عشري جُمَادَىٰ الأُولَىٰ سَنَةَ الإيصَاءِ، فَشَنَقَ نَفْسَهُ بِخَلُوتِهِ بِالضِّيَاثِيَّة، فِي سَابِعِ عشري جُمَادَىٰ الأُولَىٰ سَنَةَ الإيصَاءِ، فَشَنَقَ نَفْسَهُ بِخَلُوتِهِ بِالضِّيَاثِيَّة، فِي سَابِعِ عشري جُمَادَىٰ الأُولَىٰ سَنَةَ مَا مُونَ بِالسَّهُ مَ

<sup>=</sup> \_ خَلَفٌ؟ الشَّيْخُ الوَرغُ ، كذا قال ابنُ عبد الهادي في الجَوهر المنضَّد» : (٣٧) .

\_ وخَلِيفَةُ بن مَحمود الكِيلاني، نجم الدِّين، إِمامُ الحنابلة بالحرم الشَّريف.

يُراجع: «العقد الثمين»: (٤/ ٣٢٠).

\_ وخَلِيلُ بن عبد الوهاب (ت٨٢٦هـ).

يُراجع: «الإِنباء»: (٣/ ٣١٣)، و«الضَّوء»: (٣/ ٢٩٩)، و«الدَّارس»: (١/ ٢٩٩).

٣٤٤ خَلِيلُ بن عُثْمَان بن عَبْدِ الرَّحْمٰن بن عَبْدِ الْجَلِيلِ، الشَّيْخُ، أَبُو الصَّفَا الْقَرَافِيُّ، الْمُقْرِىءُ. الْقَرَافِيُّ، الْمِصْرِيُّ، الْمُقْرِىءُ.

قَالَ فِي الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ بد الْمُشبِّ» بِمُعْجَمَةٍ وَمُوحَدتين، أُولاهُمَا مُشَدَّدَةٌ مَكْسُورَةٌ، / وُلِدَ ـ تَقْرِيباً ـ سَنَةَ ٧١٥، وَسَمِعَ مِنَ الْبَدْرِ بن جَمَاعَةٍ السَّاطِبِيَّة» وَتَلا بِالسَّبْعِ عَلَى جَمَاعَةٍ، وَأَقْراً النَّاسَ بِالْقَرَافَةِ، دَهْراً طَوِيلاً، وَكَانَ مُنقَطِعاً بِسَفْحِ الْجَبَلِ، وَلِلْمَلِكِ الظَّاهِرِ بَرْقُوق وَغَيْرِهِ فِيهِ اعْتِقَادٌ كَبِيرٌ، ويَقْبَلُ مُنقَطِعاً بِسَفْحِ الْجَبَلِ، وَلِلْمَلِكِ الظَّاهِرِ بَرْقُوق وَغَيْرِهِ فِيهِ اعْتِقَادٌ كَبِيرٌ، ويَقْبَلُ مُنقَطِعاً بِسَفْحِ الْجَبَلِ، وَلِلْمَلِكِ الظَّاهِرِ بَرْقُوق وَغَيْرِهِ فِيهِ اعْتِقَادٌ كَبِيرٌ، ويَقْبَلُ مُنقَاعَةُ، وَقَدْ الْجَبَلِ، وَلِلْمَلِكِ الظَّاهِرِ بَرْقُوق وَغَيْرِهِ فِيهِ اعْتِقَادٌ كَبِيرٌ، ويَقْبَلُ مَنفَاعَتَهُ، وَقَدْ الْجَبَمَعْتُ بِهِ مِرَاراً، وَسَمِعْتُ قِرَاءَتَهُ، وَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ، وَمَا سَمِعْتُ أَشْجَىٰ مِنْ صَوْتِهِ فِي الْمِحْرَابِ. قَالَهُ شَيْخُنَا فِي الْإِنبَائِهِ» إلاَّ مولده. زَادَ فِي الْمُحْرَابِ. قَالَهُ شَيْخُنَا فِي الْإِنبَائِهِ» إلاَّ مولده. زَادَ فِي الْمُحْرَابِ. قَالَهُ شَيْخُنَا فِي الْمَشْهُورِينَ الْمُنْ مَن صَوْتِهِ فِي الْمِحْرَابِ. قَالَهُ شَيْخُنَا فِي الْبَعْرَبِ وَكَانَ يُرتَّلُ الْفَاتِحَة، وَيُرْسِلُ السُّورَة، وَمِن تَلاَمِنْتِهِ الْمَشْهُورِينَ الْمَلْقِنِ الْمُقْوِيلِ الْقَرَاءَةِ: الزَّرْزَارِيُّ، وَإِبنُ الطَّبَاخِ وَغَيْرُهُمَا، وَقَدْ أَثْبَتَ ابنُ الْمُلَقِّنِ الشَمَّهُ فِي «طَبْقَاتِ الْقُرَاءِ» وَبَيَّضَ لَهُ، وَأَمَّا ابنُ الْجَزَرِيِّ فَإِنَّهُ قَالَ: مُحَرِّدٌ، ضَالِطٌ،

### ٢٤٤ ـ مُشَبِّبُ القَرَافِيُّ ، (٧١٥ ـ ١ ٨٠١ هـ) :

لم يذكره ابن مُفْلِح، ولا العُلَيْمِيُّ، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ١٩).

ويُنظر: «غاية النَّهاية»: (١/ ٢٧٦)، و«إنباء الغُمر»: (٧١/٧)، و«معجم ابن حَجَر»: (٣٣٨)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (٣/ ٢٠٠).

ومن مُولَّفاته: «تُحفة الإخوان فيما تَصِحُّ به تلاوةُ القُرآن» في جامعة الملك سعود، لم أطلع عليه، كذا قال الأستاذ الزّركلي رحمه الله.

\* ويُستدرك على المؤلّف ـ رحمه الله ـ :

\_ خليل بن عُمر بن السَّلم النَّابُلُسي المعروف بـ «ابن الحوائج كاش» تقدم ذكر ولده أبي بكر ذكره العُلَيْمِيُّ في «المنهج الأَحمد»: (٥٠٨)، و«الدُّر المنضَّد»: (٢٨١/٢).

مُجَوِّدٌ، دَيِّنٌ، صَالِحٌ، مِنْ خِيَارِ عِبَادِ اللهِ، رَأَيْتُهُ بِمَسْجِدِ اللَّوْلُوَةِ مِنَ الْقَرَافَةِ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ قَرَأً عَلَى إِبْرَاهِيم الْحُكْرِيِّ، وَالسِّرَاجِ عُمَر الدَّمَنْهُورِيِّ، قَرَأً عَلَيْهِ النُّورُ عَلَيُّ الضَّرِيرُ إِمَامُ الشَّافِعِي، وَمُظَفَّرٌ النُّورُ عَلَيُّ الضَّرِيرُ إِمَامُ الشَّافِعِي، وَمُظَفَّرُ اللهُ لَوْرَافِيُّ الضَّرِيرُ إِمَامُ الشَّافِعِي، وَمُظَوِّي النَّورَ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ مُوَدِّي اللهُ لَوْرَاءَةِ مَعْرُوفَةٌ، وَكَانَ فِي رَبِيعِ النَّورُ عَلَى جَمَاعَتِهِ مِنْ قُرَاءِ الأَجْوَاقِ بِحَيْثُ إِنَّهُ كَانَ إِذَا مَرَّ بِهِمْ وَهُمْ يَقْرَءُون يَسُدُّ اللَّوْرَاءَةِ مَعْرُوفَةٌ، وَكَانَ أَذُنْهِ، وَسِيرَتُهُ حَسَنَةٌ، وَطَرِيقَةُ جَمِيلَةٌ، وَقَدْ حَبَسَ رِزْقَهُ بِالْجِيزَية جَعَلَ مَالَهَا لِلْحَرَمَيْن، وَجَعَلَ النَّظَرَ فِيهَا لِقَاضِي الْحَنَابِلَةِ.

7٤٥ ـ خَلِيلُ بن مُحَمَّد بن أَبِي بَكْرِ بن خَلْفَان ـ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَالْفَاءِ ، وَإِسْكَان اللَّمِ بَيْنهما ، وَبِالنُّونِ آخره ـ الدِّمَشْقِيُّ الْمَعْرُوف بـ «السُّرُوجِيِّ» الْقَاضِي ، فَرْسُ الدِّين .

وُلِدَ فِي رَبَيعِ الأَوَّلِ سَنَةَ ٨٦٠ بِمَيْدَانِ الْحَصَا، وَاشْتُهِرَ بِالشَّهَادَةِ، ثُمَّ فُوضَ إِلَيْهِ نِيَابَةُ الْحُكُم مُدَّةً يَسِيرَةً.

وَتُوفِّيَ يَوْمَ الْخَمِيسِ سَابِعِ رَمَضَان سَنَةَ ٩٢٨، وَدُفِنَ بِتُرْبَةِ الْحَورةِ بِالْمَيْدَانِ. قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ».

٢٤٥ ـ ابنُ خَلْفَان السُّرُوجِيُّ، (٨٦٠ ١٩٢٨ هـ):

أَخباره في «النَّعت الأكمل»: (١٠٢)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٢٧). ويُنظر «الكواكب السائرة»: (١/ ١٨٩)، و«متعة الأَذهان»: (٣٨)، و«الشَّذرات»: (٨/ ١٥٩). حَلاَّهُ الغَزِّيُّ بقوله: «الشَّيْخُ، الإمامُ، الهمامُ، أُوحدُ وقتِهِ فقهاً وفَضْلاً، وذَكَاءً ونُبُلاً . . . ».

٢٤٦ خَلِيلُ بن مُحَمَّد بن مُحَمَّدِ بن عَلِيٍّ بن حَسَن، غَرْسُ الدِّينِ الصَّالِحِيُّ اللَّبَانُ الْمَعْرُوف به «ابنِ الْجَوَّازَةِ» بِجِيمِ مَفْتُوحَةٍ، ثُمَّ وَاوٍ مُشَدَّدَةٍ، بَعْدها زَاي، ثُمَّ هَاءُ.

قَالَهُ فِي "الضَّوْءِ"، وَقَالَ: وُلِدَ قَبْلَ سَنَةِ ٧٧ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ سَمَاعه فَإِنَّهُ سَمِعَ سَنَةَ ٧٧ مِن أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَد بن الْعِمَادِ أَبِي بَكْرٍ بن عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَقْدِسِيِّ الْأَوَّل مِنْ "حَدِيثِ ابنِ السَّمَّاك"، وَكَذَا سَمِعَ مِنْ عُمَرَ بن أَحْمَدَ الْمَقْدِسِيِّ الْأَوَّل مِنْ "حَدِيثِ ابنِ السَّمَّاك"، وَكَذَا سَمِعَ مِنْ عُمَرَ بن أَحْمَدَ الْمَعْدِسِيِّ الْأَوَّل مِنْ "حَدِيثِ ابنِ السَّمَّاك"، وَكَذَا سَمِعَ مِنْ عُمَرَ بن أَحْمَدَ الْجَرْهِي وَغَيْرِه، وَحَدَّث، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاَءُ، وَلَقيتُهُ بِصَالِحِيَّةِ دِمَشْق فَقَرَأْتُ اللّهَ وَكَانَ خَيِّراً مُثَايِراً عَلَى الْجَمَاعَات، مِقْبِلاً عَلَى عَلَيْهِ الْجُزْءَ الْمُعَيَّن وَغَيْرَهُ، وَكَانَ خَيِّراً مُثَايِراً عَلَى الْجَمَاعَات، مِقْبِلاً عَلَى مَنْ أَبِهِ الْجُزْءَ الْمُعَيَّن وَغَيْرَهُ، وَكَانَ خَيِّراً مُثَالِحِيَّةِ، وَدُفِنَ بِسَفْح قَاسِيُون.

٢٤٧ خَلِيلٌ بن يَعْقُوب بن خَلِيلِ الْفَرَادِيسِيُّ الصَّالِحِيُّ ، غَرْسُ الـدِّين ، أَبُو الْقَاسِم .

٢٤٦ ـ ابن الجَوَّازَةِ، (قبل ٧٧٠ ـ ٥٩هـ) :

لم يذكره ابن مُفْلِحٍ، ولا العُلَيْمِيُّ، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ٦٦) عن المؤلِّف. ويُنظر: «الضَّوء اللَّمع»: (٣/ ٢٠٤)، وذكر له أَخوان هما:

\_ أحمد بن محمد بن علي بن محمد بن شعبان .

\_ محمد بن محمد بن علي بن محمد بن شعبان .

وذكرهما في موضعيهما ولم يذكر أنَّهما حنبليان، فليُعلم.

٢٤٧ ـ خَلِيلُ الفَرَادِيسِيُّ، (؟ ـ ٢ • ٩ هـ) :

أُخباره في «النَّعت الأُكمل»: (٦٣)، و«التَّسهيل»: (١١٥).

ويُنظر: «متعة الأَذهان»: (٣٨)، و«الشَّذرات»: (٨/ ٢٢) سنة (٩٠٤هـ): (خَليل ابن خَليل الفَرادِيسِيُّ). قَالَ ابنُ طُولُون فِي «شُكُرْدَانِهِ»: اشْتَغَلَ بِحِفْظِ الْقُرْآن إِلَى أَن حَفِظَهُ، ثُمَّ بِالْعِلْمِ فَقَرَأً «الْمُحَرَّر» لِلْمَجْدِ ابنِ تَيْمِيَّةِ، وَأَخَذَ عَنِ النَّظَام بن مُفْلِحٍ، وَالشِّهَابِ ابن زَيْدٍ، وَالشَّهَانِ مَلْزَمَ شَيْخَنَا الْقَاضِي نَاصِرَ الدِّينِ بن زُرَيْقٍ ابن زَيْدٍ، وَالشَّيْخِ صَفِيِّ الدِّينِ، وَلاَزَمَ شَيْخَنَا الْقَاضِي نَاصِرَ الدِّينِ بن زُرَيْقٍ فَأَكْثَرَ مِنَ الأَخْدِ عَنْهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ لأَوْقَافِ مَدْرَسَةِ الشَّيْخِ / ٨٧/ أَيْ عُمَر وَغَيْرِهَا، وَكَتَبْتُ عَنْهُ عِدَّةَ فَوَائِد، وَأَجَازَ لِي مُشَافَهَةً بِجَمْعِ مَا تَجُوزُ لَهُ رَوَايَتُهُ.

تُوُفِّيَ فِي حَبْسِ كرتباي الأَحْمَر ملك الأُمْرَاء بِدِمَشْق فِي رَجَب سَنَةَ ٩٠٢. - انتَهَىٰ \_ مِنْ خَطِّهِ . وَفِي «الشَّذَرَات» نَقْلًا عَنْهُ سَنَةَ أَرْبَعِ، وَدُفِنَ بِالسَّفْحِ .

<sup>= \*</sup> ويُستدرك على المؤلّف رحمه الله .:

<sup>-</sup> خميس بن سليمان الوُهَيْبِيُّ، التَّمِيمِيُّ، الأُشيقري النَّجْدِيُّ، قاضي أُشيقر، كان في زَمَنِ الشَّيخ محمد بن إسماعيل، يظهر أنه من تلاميذ الشَّيخ مرعي بن يوسف شيخ المذهب في مصر، جاء في كتابة الشيخ مرعي على نسخة من كتاب «المنتهى» أرسلها فيما يظهر للشيخ أبا نُمَيُّ بن راجح قوله: «وهو يُهدي جزيل السلام والرُّضوان لأَّحينا في الله خميس بن سُليمان . . . »، وذكر الشيخ ابن بَسَّام أَنه الجدُّ الخامس للشيخ الفرضي محمد بن سَلُوم .

يُراجع: «عنوان المجد»: (٢/ ٣١٠)، واعلماء نجد»: (١/ ٢٥٢).



٢٤٨ دَاودُ بِن أَحْمَدَ بِن إِبْرَاهِيم بِن شَدَّاد بِن مُبَارَكِ النَّجْدِيُّ الأَصْلِ، الرَّبِيعِيُّ النَّصْلِ، الرَّبِيعِيُّ النَّسَبِ، الْحَمَوِيُّ الْمَوْلِدِ الْمَعْرُوف بِهِ "الْبَلَّاعِيِّ» نِسْبَةً إِلَى بَلْدَةٍ تُسَمَّىٰ النَّسَبِ، الْحَمَوِيُّ الْمَوْلِدِ الْمَعْرُوف بِهِ "الْبَلَّاعِيِّ» نِسْبَةً إِلَى بَلْدَةٍ تُسَمَّىٰ الْبَلَّاعَة.

الْفَقِيهُ، الْفَرَضِيُّ. أَخَذَ الْعِلْمَ عَنْ قَاضِي الْقُضَاةِ عَلاَءِ الدِّينِ بن الْمُغلي، وَلَهُ يَدُ طُولَىٰ فِي الْفَرَائِضِ وَالْحِسَابِ، مِنْ تَلاَمِذَتِهِ الأَعْيَان مِن قُضَاةِ طَرَائِلُس وَغَيْرِهَا، تُوفِّيَ بِحَمَاة سَنَةَ ٨٦٢. قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ».

٢٤٩ - ذَاودُ بن أَحْمَدَ بن عَلِيِّ بن أَحْمَدَ بن حَمْزَة، نَجْمُ الدِّينِ، الْبِقَاعِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ، الشَّاهِدُ.

## ٢٤٨ دَاودُ النَّجْدِيُّ الرَّبِيعِيُّ، (؟ ـ ٨٦٢هـ):

قاضِي حَلَب، من قُدماء النَّجديين الوّافدين إلى الشَّام.

لم يذكره ابنُ مفلح. وأَخباره في «المنهج الأَحمد»: (٤٩٧)، و«مختصره»: (١٨٦)، و«التَّسهيل»: (٢٠٠/).

## ٢٤٩ ـ نَجْمُ الدِّين البِقَاعِيُّ، (٧٧٤ ـ ٨٠٣ ـ ٨٠٨ ـ):

لم يذكره ابن مُغْلِحٍ، ولا العُلَيْمِيُّ، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ٢٥) عن المؤلِّف.

ويُنظر: ﴿إِنْبَاءَ الغُمُرِّا: (٢/ ١٦٣)، و﴿معجم ابن حَجَرٍّا: (١٠٩)، و﴿الضَّوَّءَ

اللاَّمع»: (٣/ ٢١١)، قال الحافظ ابن حَجَر في «معجمه»: «الصَّالِحِيُّ الحَنفَقِيُّ»، =

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ بَعْدَ الْعِشْرِينَ، ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ حَرَّرَهُ سَنَةَ ٧٢٤، وَسَمِعَ عَلَى الْحَجَّارِ ثَلاَثَةَ مَجَالِس مِنْ «أَمَالِي أَبِي جَعْفَرِ بن الْبُخْتِرِيِّ»، وَحَدَّثَ بِهِ، قَرَأْتُهُ عَلَيْهِ.

مَاتَ فِي شَعْبَان سَنَةَ ٨٠٣. قَالَهُ شَيْخُنَا فِي «مُعْجَمِهِ»، وَالْمَقْرِيزِيُّ فِي «مُعْجَمِهِ»، وَالْمَقْرِيزِيُّ فِي «عُقُودِه».

٢٥٠ دَاودُ بن سُلَيْمَان بن عَبْدِ اللهِ الزِّيْن، الْمَوْصِلِيُّ ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ تَقْرِيباً \_ سَنَةَ ٧٦٤، وَسَمِعَ بِقَرَاءَةِ الشَّيْخِ عَلِيِّ بن زَكْنُونَ عَلَى الْجَمَالِ بن الشَّرَائِحِيِّ «الشَّمَائِل» لِلتَّرْمِذِيِّ (أنا) بِهَا الصَّلاح بن أَبِي عُمَرَ، بَلْ كَانَ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلَى ابن رَجَبِ الحَافِظ «شَرْحَ الأَرْبَعِينِ النَّووِيَّةِ» عُمَرَ، بَلْ كَانَ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلَى ابن رَجَبِ الحَافِظ «شَرْحَ الأَرْبَعِينِ النَّووِيَّةِ» وَمَجْلِساً فِي فَصْلِ الرَّبِيعِ مِنْ «لَطَائِفِهِ» مَعَ حُضُورِ مَوَاعِيده، وَأَنَّهُ سَمِعَ عَلَى الشَّهَابِ بن حِجِّي «صَحِيحَ البُخَارِي» وَكُتُباً سَمَّاهَا، وَقَدْ حَدَّثَ، كَتَبَ عَنْهُ الشَّهَابِ بن حِجِّي «صَحِيحَ البُخَارِي» وَكُتُباً سَمَّاهَا، وَقَدْ حَدَّثَ، كَتَبَ عَنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، وَكَانَ شَيْخاً، صَالِحاً، فَاضِلاً. مَاتَ سَنَةَ ٤٤٤.

وراجعت طبقات الأحناف فلم أجد مَنْ ذَكَرَ أَنَّه حَنَفِي، ونصَّ ابن حَجَرٍ نفسه في
 «الإنباء» على أنه حَنبَلِيُّ المذهب فلعلَّ قوله: «الحَنفِيُّ» سَبْقُ قَلَمٍ.

<sup>\*</sup> ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

\_ داودُ بن خَليل المَرْدَاوِيُّ (ت ٨٨هـ).

يُراجع: «المنهج الأحمد»: (٥٠٦)، و«مختصره»: (١٤٩).

٢٥٠ داود المَوْصِلِيُّ ، (٧٦٤ تقريباً - ٨٤٤هـ) :

لم يذكره ابنُ مُفْلِحٍ، ولا العُلَيْمِيُّ.

أَخباره في «الجَوهر المنصَّد»: (٣٨)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٥٤) عنه.

ويُنظر: «معجم ابن فَهْدِ»: (٣٥٦)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (٣/ ٢١٢).

٢٥١ دَاودُ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن مَحْمُودِ الْمَرْدَاوِيُّ ، شَرَفُ الدِّين .

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَ قَبْلَ الثَّمَانِينَ، وَأَجَازَ لَهُ الْفَخْرُ بِنِ الْبُخَارِيِّ، وَالْعَزُّ وَالْعَزُّ وَالْعَزُّ مَنْ الدِّينِ بِن أَبِي عُمَرَ، وَأَحْمَدُ بِن شَيْبَان، وَغَازِي الْحَلَّوِيُّ، وَالْعِزُّ الْحَرَّانِيُّ وَغَيْرُهُمْ مِنْ مَشَايِخِ مِصْرَ وَالشَّامِ، وَسَمِعَ وَهُوَ كَبِيرٌ مِنَ التَّقِيِّ سُلَيْمَانَ وَطَبَقَتِهِ. وَكَانَ أَحَدَ الشُّهُودِ بِالْجَبْلِ.

٢٥١ \_ داود المَرْدَاوِيُّ، (قبل ٦٨٠ \_٧٥٨ ـ) :

لم يذكره ابنُ مُفْلِح، ولا العُلَيْمِيُّ.

أَخباره في «الدُّرر الكامنة»: (٢/ ١٨٨)، وهو \_ بكلِّ تأُكيد \_ غير المُستدرك من «المنهج الأَحمد» السَّالف الذكر.

هو يوسف بن محمد الآتي في مُوضعه .

\* ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

- دَخِيلُ بن رَشِيدِ آل جَرَّاحٍ، أَميرُ عُنيَزَةَ النَّجْدِيُّ الحَنبَلِيُّ الفَقِيهُ، رَحَلَ إِلَى الشَّامِ للتَّرَوُّدِ بالعِلم فلمَّا عادَ سَكَنَ مُكَّةَ وبها وفاته ـ رحمه الله ـ بعد سنة ١٢١٢هـ.

يُراجع: «علماء نجد»: (١/٢٥٣).

ومِمَّن عاصرَ المؤلِّف:

- راشدُ بن عليِّ بن جُرَيْسِ النَّعامِيُّ النَّجْدِيُّ، صاحبُ «مثير الوَجْد» من آل جُرَيْس، مولده بقرية (نَعَام) قرب الحوطة والحريق جنوبي نجد، وأصل التَّسمية لوادٍ عظيم من أَكبر أُودية اليَمامة. عاش آخر حياته في اسطنبول بتركيا. وكان بينه وبين الشَّيخ السَّيْد صديق حَسَن خان مُكاتبات كان آخرها سنة ١٢٩٨هـ.

يُراجع: "حِلْيَة البَشر": (٢/ ٦٢٦)، و«التَّاجِ المُكَلَّلِ»: (٥١٧ \_ ٥٥٣)، و«التَّاجِ المُكَلَّل»: (١٢٩٧هـ وهو خطأً والتَّسهيل»: (٢/ ٢٤٠)، في وفيات ١٢٩٢هـ وهو خطأً ظاهر.

مَاتَ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ ٧٥٨، وَهُوَ أُخُو الْقَاضِي جَمَالِ الدِّينِ الْمَرْدَاوِي<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) هو يوسف بن محمد (ت ٨٧٣هـ) ذكره المؤلِّف في موضعه.





٢٥٢ - رَافِعُ بن عَامِرِ بن مُوسَىٰ الْمَقْدِسِيُّ، جَمَالُ الدِّين.

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: سَمِعَ بِدِمَشْق مِنْ ابنِ الشُّحْنَةِ، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ أَبُو حَامِدِ بن ظَهِيرَةَ.

٢٥٣ ـ رَافِعُ بن الْفَزَادِيِّ، نَزِيلُ مَدْرَسَةِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ.

٢٥٢ رَافعُ بنُ عَامِرٍ، (؟ ـ ؟):

أَخبَارُهُ في ﴿إِرشاد الطَّالبينِ»: (٣٦٧)، ونَصُّ ابن ظهيرة في معجمه ﴿إِرشاد الطَّالبينِ»: ﴿سمع من أَحمد بن الشُّحنة ﴿صحيح البخاري». وحدَّث، سمعت منه بدمشق» ولم يذكر له مولداً ولا وفاةً. ويُراجع: ﴿الدُّرر الكامنة»: (١٩٨/٢).

٢٥٣ ـ رافعٌ الفَزَارِيُّ، (؟ ـ ٧٩٤ ـ ):

يظهر ـ والله أعلم ـ أنه هو السابق.

أَخباره في «المَقصد الأرشد»: (١/٣٩٧)، و«المنهج الأَحمد»: (٣٦٧)، و«مختصره»: (١٦٣).

و يُنظر: «الشَّذرات»: (٦/ ٢٣٢). قال العُلَيْمِيُّ: «كذا قال قاضي القُضاة برهان الدِّين ابنُ مُفْلِحِ في طبقاته».

وذكر ابنُ مُفْلِحٍ وفاته في سنة ٧٧٤هـ.

\* يُستدرك على المؤلِّف\_رحمه الله\_:

تَفَقَّهَ، وَعُنِيَ بِالْحَدِيثِ، وَكَانَ يَقُولُ الشَّعْرَ، وَوُلِعَ بِنَظْمِ ابنِ عَبْدِ الْقَوِيِّ وَزَادَ فِيهِ، وَنَاقَشَهُ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ، وَنَسَخَ مِنْهُ عِدَّةَ نُسَخٍ. ثُوُفِّيَ بِالطَّاعُونِ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ٧٩٤. قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ».

 <sup>-</sup> زَاملُ بن سُلْطَان، من آل يزيد من بَنِي حَنِيفَة اليَمَامِيُّ المُقْرِنِيُّ النَّجْدِيُّ، قاضي الرِّياض، تِلميذُ الفُتُوحي والحَجَّاوي، نَقَلَ عنه عبدُ الوَهَّاب بن فيروز في «حاشِيتِه».

<sup>«</sup>عنوان المجد»: (٢/ ٢٠٤)، و«علماء نجد»: (١/ ٢٦١).

<sup>-</sup> وزَاملُ بن مُوسى، من آل يَزيد من بني حَنِيفَةَ اليَمَامِيُّ المُقْرِنِيُّ النَّجْدِيُّ أَيضاً.

يُراجع: «علماء نجد»: (١/ ٢٦٣).



٢٥٤ زَيْدُ بن غَيْثِ بن سُلَيْمَان بن عَبْدِ اللهِ الْعجلُونِيُّ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ، زَيْنُ اللَّينِ، أَبُو الْيُمْنِ.

قَالَ ابنُ فَهْدِ: وُلِدَ قَبْلَ سَنَةً ٧٧٠ بِيَسِيرٍ، وَسَمِعَ مِنْ مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن دَاود بن حَمْزَةَ، وَمُحَمَّدِ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الرَّشِيدِ بن السَّيْفِ مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن عُمَرَ الْمُفْدِسِيِّ الْجُزْءَ الْحَادِي وَالأَرْبَعِينَ مِنَ «الْمُخْتَارَةِ» لِلضِّيَاءِ وَغَيْرَو، عُمَرَ الْمُفْدِسِيِّ الْجُزْءَ الْحَادِي وَالأَرْبَعِينَ مِنَ «الْمُخْتَارَةِ» لِلضِّيَاءِ وَغَيْرَو، وَحَدَّث، وَسَمِعَ مِنَ الْفُضَلاءِ، وَكَانَ إنسَاناً خَيِّراً، صَالِحاً.

مَاتَ قَبْلَ الْخَمْسِينَ ظُنّاً. \_انتَهَىٰ \_. وَكَذَا فِي "الضَّوْءِ" وَلَمْ يَزِدْ / .

/۸۸

٢٥٤ ـ زَيْدٌ العَهِ جُلُونِيُّ ، (قبل ٧٧٠ ـ قبل ٨٥٠ هـ) :

أَخباره في «الجَوهر المنضَّد»: (٤٠).

ويُنظر: «معجم ابن فهد»: (١١٥)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (٣/ ٢٣٩)، وثَبَت ابن زُريق المقدسي.

\* ويُستدرك على المؤلّف رحمه الله .:

\_ زَيدُ بن أبي بكرِ بن عُمر الجُزَاعِيُّ (ت٨٦٧هـ).

يُراجع: «الجوهر المنضَّد»: (٤٠).

٢٥٥ ـ زَيْنُ بن رَجَبِ الشَّامِيُّ .

قَرَأً وَفَهِمَ وَتَمَيَّزَ، رَأَيْتُ بِخَطِّهِ \_ وَهُوَ حَسَنٌ نَيَّرٌ \_ تَصْحِيحه لـ «تَحْرِيرِ الْأَصُولِ» لِلْمَرْدَاوِيِّ وَأَرَّحَهُ سَنَةَ ١٠٨٣ .

٢٥٥ ـ زَيْنُ ابن رَجَبٍ، (؟ ـ ؟) :

لم أعثر على أخباره.

.. ووقفت على نُسخة من «بُلُوغ الأَرْبِ شرح شذور الذَّهب» للشَّيخ زكريا الأنصاري في مكتبة الظاهرية رقم (١٠٨٢ عام) بخطِّ أحمد بن رجب في صفر سنة ١٠٨٢ هـ. فهل هو هذا؟ فيكون زين الدين لقبه واسمه أحمد.

\_ وموسى بن رَجَب استدركتُهُ في موضعه من كتاب «ذَخَائر القَصْرِ . . . » .





